









لِلْإِمْنَامِ عُكِّلْ مِنْ أَجُرُمُ لِلْهِ مُحَكِّرُ مُنْ فَحْجُ الْأَشْرِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ (تُوفِي ١٧١هِ)

الجحَــ لَدُ الْأُوَّلُ

بَخِرِنِي فِي فِي الْمِينِينِ إِنْ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمُعِلَمِينِي الْمُعِلَمِينِ الْمِعِلَمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمُعِي

اعْدَمَادَةَ للنَوَيَةُ وَفَالِسَّالُ لِللَّهِ الْمِلْدَةُ فَيْمِ مِنْ لِيَجِّقِي قِيلِ لَمَّالُمُ مِنْ بِإِسْرَافِ حُرُر فَنْ يَتُحِيُّ لَهُ وَلِمُ الْمِلْلُ الْمِرْكِيٰ بِإِسْرَافِ حُرُر فَنْ يَتْحِيْلُهُ وَلَيْلًا لِمُؤْلِمُنَا

# كتاب قد حوى درراً بعين الحسن ملحوظة لهذا قلت تنبيهاً

حقوق الطبع محفوظة للناشر

دار العمابة للتراث بطنطا

الطبعة الأولى سنة ١٤١٥ هـ. ١٩٩٤ م.

المراسلات / حار الصحابة للتراث بطنطا طنطا ش المديرية بجوار محطة بنزين التعاون ص ب/ ٤٧٧ ت: ٣٣١٥٨٧

### بسم الله الرحهن الرحيم كلهة الناشر

كان من فضل الله علينا أن هدانا إلى العمل على إعادة طبع ونشر أمهات الكتب التى لا يستغنى عنها القارئ المسلم ، مثل كتاب السيرة النبوية لابن هشام ، وكتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلى وكتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي وكتاب رياض الصالحين للإمام النووى وشرحه ..... إلخ من تلك الأمهات .

وإذا كان غيرنا قد طبعها فقد كان أملنا منذ أمد بعيد لو حققت هذه الأمهات تحقيقاً علمياً يبين الصحيح من الضعيف ، فقد أصبحت الحاجة ملحة لكى يعرف القارئ المسلم بل كل مسلم الصحيح من غيره مما ذكر في هذه الكتب ...

وسوف تجد-أخى القارئ الفارق الكبير بين هذه الطبعة-التي نقدمها للمسلمين كافة ولطلبة العلم خاصة-وبين الطبعات التي نشرت من قبل.

والآن وقد أصبح الحلم حقيقة ، بعد أن ظهرت هذه الكتب وهى من أمهات المراجع الإسلامية في طبعتها الجديدة ،والتي عكفت دار الصحابة للتراث بطنطا على تحقيقها وطباعتها بالصورة المرجوة منها ، لا يسعنا إلا أن نتوجه إلى الله سبحانه بالشكر الجزيل والثناء الجميل على هذه المنة العظمى التي أولانا بها،ونسأله سبحانه مزيدا من التوفيق والتقدم،ولا ننسى أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى السادة القراء الذين أولونا ثقتهم فكان هذا دافعا لنا إلى المضى قدمًا نحو غايتنا،وكذلك فريق العمل بقسم التحقيق بدار الصحابة للتراث من مراجعين وباحثين فجزى الله خيراً كل من ساهم في إخراج هذا السفر الطيب.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . أبو المجدود النتناوي النتاوي النتناوي النتناوي النتناوي النتاوي النتاوي النتاوي النتاوي النتاوي النتناوي النتاوي النتاو

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

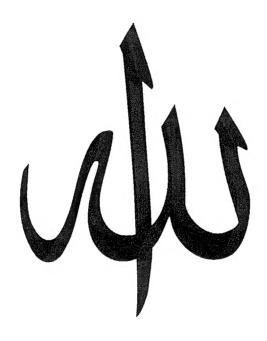

#### مقدمة الكتاب

۱- تندير

۲- بین یدی الکتاب

٣- الإيمان بالدار الآخرة عقيدة إسلامية

٤- ترجمة المصنف

٥- أهمية الكتاب ومحتوياته

٦- وصف نسخ الكتاب المخطوطة وتوثيقها

٧- عملنا في الكتاب

٨- صور من المخطوط الأصل

## [ أ ] تقديم بسم الله الرحمي الرحيم

الحمد لله ... نحمده ونستعينه ، ونستهديه ، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا .

من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله في أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتمر مسلمون (١١)

﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلتكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منه ما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ﴿ (٢)

ويا أيها الذين آمنوا انتوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكمر أعمالكمر ويغنر لكمر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فتد فاز فوزاً عظيماً (٣)

أما بمد ...

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ١٠٢

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب : ٧٠ - ٧١

## [۲] بين يدي الكتاب

الحمد لله وكفي ، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ...

إن الله -عرز وجل - خلق آدم عليه السلام وذريته من الأرض، وأمشاهم على ظهرها فأكلوا من ثمارها، وشربوا من أنهارها، ثم لا محالة تنزل المنية بهم، ثم يعيدهم إلى الأرض التي منها خلقهم.

وذلك حتى تؤكل لحومهم ، كما أكلوا من ثمارها ، وتشرب دماؤهم كما شربوا من أنهارها ، وتقطع أوصالهم كما مشوا على ظهرها .

ولذا فالقبر أول منزل من منازل الدار الآخرة ، وآخر منزل من منازل الدنيا .

قال الله تعالى : ﴿ فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ﴾(١).

وقال جل شأنه: ﴿ منها خلقنا كمر وفيها نعيد كمر ومنها نخرج كمر تارة أخرى ﴾(٢).

فطوبي لمن مهد في دنياه قبره ، وعمره قبل أن يسكنه ، وأرضى ربه قبل أن يلقاه لينال رضاه .

فالحذر الحذر، والبدار البدار....فإن الموت قادم لا محالة في ذلك . ومتى أيقن العبد المؤمن بالموت ، وعلم أنه نازل به لا محالة ، فلابد له من الاستعداد بالأعمال الصالحة ، وبالاجتناب عن الأعمال الخبيثة ، فإنه لا يدرى متى ينزل به .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة طه : ٢٠.

فالموت هو الحقيقة الكبرى في الدنيا والموعظة العظمى ، والدليل الصادق البين على قدرة الله تعالى ، والبرهان الناطق على انفراده تعالى بالوحدانية المطلقة ، وأنه تعالى المحيى المميت ، والأول والآخر ، والظاهر والباطن ، وهو بكل شيء عليم ، لا يقف أمام جبروته ملك مهما كانت سطوته ، ولا سلطان مهما كان بأسه وقدرته .

فالعاقل العاقل ، والفطن الفطن من دان نفسه في الدنيا ، وحاسب نفسه قبل أن يحاسب ، وتزود من التقوى لما بعد الموت .

أما العبد الشقى فهو الذي يتمنى على الله الأماني الغرور ، وتخدعه الدنيا بقشور ، فيحيا دائماً في غرور.

فالعبد منا مهما طال عمره ، وكثر ماله ، ومهما تعددت كنوزه ، ومهما عظم جاهه سيعود إلى ربه الكريم ، كما قال عز وجل :

﴿ يَا أَيْهَا الإِنسَانِ إِنْكُ كَادِحَ إِلَى رَبِكُ كَدْحاً فَمَلَاقِيمُ ﴾ (١)

فلا بدلك ياعبد الله ، وأنت يا أمة الله أن تعملا على مهل ، وأن تكونا من الله تعالى على وجل ، ولا تغترا بطول الأمل واحذرا من نسيان الأجل ، ولا تركنا إلى الدنيا وآمالها .

ورضى الله عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب الذى قال يومًا واعظًا:

يا عباد الله ...

الموت الموت ليس منه فوات ، إن أقمتم له أخمذكم ، وإن فررتم منه أدرككم ، الموت معقود بنواصيكم ، فالنجاة النجاة ، فإن وراءكم طالباً حثيثاً وهو القبر ، ألا وإن القبر روضة من رياض الجنة ، أو حفرة من حفر النيران ،ألا وإنه يتكلم في كل يوم فيقول :

(١) الانشقاق : ٦ .

أنا بيت الظلمة

أنا بيت الوحشة

أنا بيت الدود

ألا وإن وراء ذلك اليوم يوما أشد من ذلك اليوم، يوم يشيب فيه الصغير، ويسكر فيه الكبير، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد.

ألا وإن وراء ذلك اليوم ناراً حرها شديد ، وقعرها بعيد ، وحليها حديد ، وماؤها صديد ، ليس لله فيها رحمة .

أفي المسلم ... أفتى المسلمة ...

أماآن لنا أن نعود إلى مولانا ، ولا نغتر بدنيانا ؟!

لقد كان سلفنا الصالح في سالف الأزمان على ما كانوا من تقوى وزهد ، وعلم وعمل ، يخافون من الله خوفاً شديداً ، حتى تساقطت منهم الدموع وتورمت منهم الأقدام من طول الوقوف في طاعة الرحمن .

فقد أتاحوا لأنفسهم الفرصة حتى يفوزوا فوزاً عظيماً ، فلم يتلهو بالدنيا وأنى لدنيا حقيرة ، وساعات قليلة أن تلهيهم عن أزمان طويلة في القبر بما فيه ، والحشر بأهواله ؟؟

لقد علموا أن كل ما هو آت آت .. وأن البعيد ما ليس بآت .

آت الموت بسكراته .

آت القبر بأهواله .

| <br> |    |     |         |    |   |
|------|----|-----|---------|----|---|
| 44   | ق: | ر ة | اليبو . | (1 | ) |

آت البعث بأحواله .

آت يوم القيامة بشدائده .

وعندئذ فقط يتذكر كل مسلم كيف أن الناجين إنما نجوا بالخوف من الله تعالى ، وأن الخاسرين خسروا بغفلتهم عن الله تعالى .

لقد كشف الحجاب عن أبصارهم ، فرأوا سوء أعمالهم ، وعندما ينادى كل واحد منا بقوله تعالى :

﴿ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصوك اليومر حديد ﴾ (١)

كان يزيد الرقاشي رحمه الله تعالى يقول لنفسه:

ويحك يا يزيد من ذا الذي يصلي عنك بعد الموت ؟!

من ذا الذي يترضى عنك بعد الموت ؟!

أيها الناس ...أتبكون على أنفسكم باقى حياتكم ؟!

من الموت طالبه ، والقبر بيته ، والثراء فراشه ، والدود أنيسه ، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر كيف يكون حاله ؟!

أخى المسلم...

أختى المسلمة....

لقد أصبح أهل الإسلام في يومنا هذا عند ما يستمعون إلى ذكر الموت، والقبر، والآخرة، لا يتفكرون ولا ينزعجون، ولا يتعظون، إلا من رحم ربي!!

(١) سورة ق . الآية : ٢٢.

لقد صارت كلمتا « الجنة والنار » لا تسترعيان منهم الانتباه ، وما ذلك إلا لذهاب الخوف من الله تعالى من القلوب ، وتراكم الذنوب بعد الذنوب، ولقد صارت الدنيا أكبر همهم ، فاغتروا بها ، وساروا خلفها ، فهلكوا ، وخسروا وذلك هو الخسران المبين .

ولكن الخير سيبقى في هذه الأمة إلى يوم الدين ، ولا تزال طائفة قابضة على هذا الدين القويم .

فإلى الأمة الإسلامية أقدم هذا الكتاب ليزداد الذين آمنوا إبماناً مع إيمانهم، وثقة فوق ثقتهم، أما أولئك الحيارى الذين غرتهم الحياة الدنيا، ونسوا حظا مما ذكروا به، فلعلهم يوعظون مما ذكر في هذا السفر، فتنكشف لهم الحقائق التي طالما جهد الشيطان في تزيينها وهي في الحقيقة ليست سوى سراب كاذب ومحض أوهام، فالآن الآن ندعوكم يا من غرقتم في بحر الذنوب، إلى التذكر بأن الحياة مهما طال أمدها، فإن الموت آت بسكراته، والقبر مدخول وإن تكاثفت ظلماته، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، فهيا بنامع كلام رب العالمين عن الدار الآخرة.

ومع كلام النبي ﷺ عن الدنيا والآخرة .

ومع آثار السلف الصالح الداعية إلى ترك الطغيان ، والبكاء على الذنوب وإصلاح العيوب وطاعة علام الغيوب ، وجلاء الران عن القلوب أترككم سائلاً ربى المزيد من التوفيق والسداد .

والحمد لله رب العالمين.

## [۳] الإيهان بالدار الآخرة عقيدة إسلامية

من صفات أهل الإيمان كما ورد في آيات الرحمن : الإيمان بالـغيب بدءاً من الإيمان بالله ، وملائكتـه وكتبه ورسله واليـوم الآخر ، وجنته وناره ولقائه ، والحياة بعد الموت وهو البعث والنشور فهذا غيب كله .

فالغيب ما غاب عن العباد من أمر الآخرة ، والجنة والنار وماسواها ينبغى التصديق بها ، وهذا التصديق يقتضى منا العمل لتحصيل ما نؤمل ، وللنجاة مما نحذر ونخاف .

قال الله تعالى : ﴿ أَلمر ذلك الكتاب لا ربب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب)(١)

فالغيب في كلام العرب ، كل ما غاب عنك

يقال: غابت الشمس تغيب ،والغيبة معروفة ، وأغابت المرأة فهي مغيبة إذا غاب عنها زوجها ، وقعنا في غيبة وغيابة ، أي هبطة من الأرض.

قد اختلف المفسرون في تأويل الغيب هنا ، وخلاصة أقوالهم: الغيب: كل ما جاء في القرآن وأخبر به الرسول الأمين عَيِّكُ مما لا تهتدي العقول إليه من الغيوب

فالإيمان بالله تعالى غيب من الغيبيات والإيمان بأشراط الساعة الكبرى غيب من الغيبيات والإيمان بنعيم القبر وعذابه غيب من الغيبيات والإيمان بالحشر والنشر غيب من الغيبيات والإيمان بالصراط والميزان غيب من الغيبيات والإيمان بالجنة والنار غيب من الغيبيات

(١) سورة البقرة: الآيات: ١ - ٣.

فالغيب يقع عليها جميعا والإيمان بها عقيدة إسلامة، فأهل التقوى حقًا هم أهل الإيمان بالغيب، وأصحاب الهدى والفلاح هم أهل الإيمان بالغيب. والإيمان هو عدة المؤمن في أوقات الفتن والشدائد.

والإيمان بالغيب هو عمدة أهل الإيمان في صد أهل المادية والطغيان في العصر الذي طغت الماديات على القلوب ، وصارت العقول مرتبطة بكل ما تراه وتحسه في الواقع الملموس ، صار الإيمان من مقومات المسلم المعاصر لكي لا ينزلق إلى هاوية المادية و إنكار الغيبيات .

وعندما ينظر المسلم إلى الإيمان بالدار الآخرة الذى هو بدوره فرع من فروع الإيمان بالغيب يجد أن هذا الإيمان من أجل ما يعين المرء على طاعة الله سبحانه وتعالى ، فعند ما يعلم المرء أنه مقبور ، وبالتالى إما أن يقبر فى روضة من روضات الجنات، أو حفرة من حفر النيران، حتما سيسعى جاهداً فى إعداد الزاد الصالح لكى يسكن فى روضة من روضات الجنات .

ومن ناحية أخرى سيعمل جاهدا على تخطى كل ما يسبب له السكن في حفرة من حفر النيران .

لذا فهو مطيع، وصاحب كل خير يقرب من الملك العلام ، وفي نفس الآن فهو خائف ، ومبتعد عن كل شر يقرب من غضب الملك الجبار .

فصار الإيمان بالقبر بنعيمه وعذابه من أسباب نجاة المسلم في الآخرة ومن عوامل صلاح حاله في الدنيا واستقامته .

وعندما يؤمن المرء بالبعث بعد الموت سيجد أنه لا مفر من إعداد الزاد الصالح الذي ينجى المرء بعد موته ، ويهون عليه الحساب

وعندما يؤمن المرء بأنه موقوف بين يدى الله تعالى ، ومسئول عما بدر منه من إساءات ، فسوف يعد لهذا الموقف الزاد الصالح .

وعندما يؤمن المرء بالجنة والنار سيعمل بكل حوله وقوته لكي ينال

مرامه الأكبر ألا وهو الفوز بالجنة ، والنجاة من النار .

وكل ذلك بطبيعة الأمور يحتاج منه إلى إعداد العمل الصالح ، النافع للوصول إلى هذا الهدف الأعظم ، وتلك الأمنية الكبرى ،

ومن خلال كل ذلك نستطيع أن نتفهم لماذا كان الإيمان بالدار الآخرة عقيدة إسلامية .

لذا لا يستطيع المرء أن يرى أمامه من يحيا عابثاً لاهياً إلا ويتيقن المرء أن ذلك العابث قد خفت في قلبه حرارة الإيمان بالدار الآخرة ..

هذا إن لم يكن قد مات في قلبه معنى الإيمان بالدار الآخرة إذ كيف يليق بمن يؤمن بنعيم القبر وعذابه أن يترك الصلاة؟ بل كيف يليق بمن يؤمن بالبعث والنشور أن يحيا عابثاً لاهياً؟ بل كيف يليق بمن يعلم أن القبر بيته ألا يعمره ؟

بل كيف يليق بمن يعلم أن الوقوف بين يدى الله موقفه ألا يعد له ؟ بل كيف يليق بمن يخاف من النار أن يقوم بما يغضب الجبار ؟ بل كيف يليق بمن يؤمل في دخول الجنة إلى ترك فعل الخيرات ؟ ومن هنا نستطيع أن نستخلص العبرة التالية :

يجدر بكل مسلم ومسلمة السعى الحثيث ، والعمل المتواصل لكى يحيا على الدوام مع حرارة الإيمان بالدار الآخرة فهى المحرك الأساسى للقيام بجل الخيرات ، والمعول الأساسى الذى به تتحطم شبهات وشهوات الماديات.

فما أحوج المسلم المعاصر إلى أن يعيش مع كل ما يذكره بالموت والدار الآخرة ، ولعل من الكتب الجديرة بالمطالعة في هذا الباب :-

«التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة » للعلامة أبي عبد الله القرطبي . وفى خاتمة تلك التقدمة أحذر كل مسلم ومسلمة من الخوض بالعقل فى تلك الغيبيات ، أو إنكارها فهذا يؤدى بالمرء إلى الوقوع فيما ينقض معنى الإسلام ويعطل معنى الإيمان .

وقد ظهر في زماننا بعض من ينكر تلك الغيبيات أو بعضها ، وهذه الدعاوى من آثار التأثر بالمنهج العقلاني الأوربي الذي لا يبالي بما ورد في النصوص الإلهية للانفكاك بين العلم والشرع عندهم .

ولقد حاول علماء الإسلام توضيح تلك الشبهات ، والرد على منكرى الغيبيات ، وتلك بعض المراجع الإسلامية التي تناولت الرد على منكرى الغيبيات .

۱- «الحجة في بيان المحجة » لشيخ الإسلام إسماعيل الأصبهاني -۱ ( ۱ / ۶۹۹ – ۶۰۹ ) . وحمه الله :-( ۱ / ۶۹۹ – ۶۰۹ ) .

٧- السنة للحافظ ابن أبي عاصم رحمه الله (٢ / ٣٢١ - ٣٤١،

179-713,173-073)

۳ «الشريعة » للإمام الآجرى رحمه الله :-

(ص / ۳۲۱ – ۳۵۲ ، ۳۵۳ – ۳۳۱)

٤- «الإيمان » للحافظ ابن منده رحمه الله :-

(Y / AOP - YFP , 3YP - AYP).

٥- «الاعتقاد » للحافظ البيهقي رحمه الله:-

(ص / ۱۱۱ – ۲۱۹، ۲۰۹ – ۲۲۲)

## [2] ترجهة المصنف

#### ط1) نسبه ونشأته الملمية

هو الإمام ، أبو عبد الله ، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ، الأنصاري ، الخزرجي ، الأندلسي القرطبي ،المفسر .

بدأ في تلقى العلم صغيراً على عادة أهل عصره ، فبدأ بالسماع من الشيخ أبى العباس أحمد بن عمر القرطبي صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم .

ثم أخذ يسمع من محدثي عصره ،وفقهاء وقته ، فسمع من أبي الحسن على بن محمد بن على بن حفص اليحصبي . .

وسمع من الحافظ أبي على الحسن بن محمد البكري ، وغيره .

ولما استكمل ما ينبغى لمن هو فى سنه معرفته من علوم الشريعة رحل إلى الشرق ، ثم أخذ بعد ذلك فى التعبد ، فكانت كل أوقاته معمورة مشغولة ما بين عبادة ومدارسة للعلم الشرعى .

#### آ- تطانيفه العلمية

كثرت تصانيفه ، وسارت بكتبه الركبان ، وفي هذا يقول مؤرخ الإسلام الذهبي : له تصانيف مفيدة ، تدل على كثرة اطلاعه ، ووفور عقله وفضله ، وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان .

ولقد وصل إلينا بعض تلك المؤلفات ، والبعض الآخر لا زال في عداد المفقود ، وهذه قائمة بما وصلنا من مؤلفاته المطبوع منا والمخطوط .

١- « الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآى الفرقان». وهو تفسير جليل ، عظيم المنفعة ، أسقط منه في الأعم الأغلب ما يتصل بالجانب القصصي ، والتاريخي مما شحن به بعض أهل التفسير تفاسيرهم .

وبدلاً من ذلك أخذ يفيض ويتوسع باستفاضة طويلة في جانب الأحكام القرآنية ، فأخذ في استنباط الأدلة المقررة في الآية ، وما ورد فيها من القراءات ، والإعراب ، والناسخ والمنسوخ .

ومن محاسنه : أنه صانه عن كثير من الإسرائيليات ، فإن ذكر بعضها فإنما لكي يدحضها ، ويبين بطلانها .

هذا وإن لم يكن قد خلا منها تفسيره بالكلية .

وقد طبع الكتاب عدة طبعات وآخرها طبعة نشرتها دار الكتب العلمية ببيروت ، ولكنها لم تضف جديداً .

فلا يزال الكتاب في حاجة إلى خدمة حديثية ، وفقهية ولغوية ، والله المستعان به .

۲- «الأسنى في شرح الأسماء الحسنى » في مجلدين .

وكان في عداد المخطوطات ، ولكن بتوفيق الله وفيضله قيامت دار الصحابة للتراث بطنطا على تحقيقه تحقيقاً علمياً وطبعه للمرة الأولى .

٣- « قمع الحرص بالزهد والقناعمة ، ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة .

قال ابن فرحون : لم أقف على تأليف أحسن منه في بابه .

وقد طبع بتحقيقي على نسخة مخطوطة عثرت عليها بدار الكتب المصرية وأصدرته محققاً « دار الصحابة للتراث بطنطا » .

٤- «التذكار في أفضل الأذكار » .

فى فضل القرآن وقارئه ، ومستمعه ، والعامل به ، وحرمة القرآن ، وكيفية تلاوته .

وقد طبع عدة طبعات ، ولكن لا يزال يحتاج إلى طبعة محققة تحقيقاً علمياً يسر الله تعالى ذلك . وهذا الكتاب كأنه هو الأصل لكتاب النووى التبيان في آداب حملة القرآن .

٥- « شرح التقصى »

وهو شرح مطول لكتاب التقصى لما في الموطأ من حديث رسول الله على المروف بابن عبد البر ، المتوفى سنة لأبي عمر يوسف بن عبد الله ، والمعروف بابن عبد البر ، المتوفى سنة ٤٦٣هـ.

٦- «أرجوزة» جمع فيها أسماء النبي عَلَيْكُ .

٧- الانتهاز في قراء أهل الكوفة والبصرة ، والشام ، وأهل الحجاز .

۸ « التقریب لکتاب التمهید » .

مخطوط فی مجلدین ضخمین - یوجد فی خزانة القرویین بفاس تحت رقم ( ۸۰ / ۱۱۷).

٩- الإعلام بما في دين النصارى ، وإظهار محاسن دين الإسلام .

٠١ - التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة . وهو كتابنا هذا .

-: 4 - m - m

جل ما ذكر في ترجمته عن شيوخه القليل ، فمن هولاء: الحافظ أحمد بن عمر القرطبي صاحب المفهم .

وهن الله الله الله على الحسن بن محمد البكرى ، وأبو الحسن على بن محمد بن على اليحصبي وغيرهما.

#### غلاء العلماء عليه .

\* قال العلامة الذهبي رحمه الله -

« إمام متقن ، متبحر في العلم ، له تصانيف مفيدة. ، تدل على كثرة اطلاعة ووفور عقله وفضله ، وقد سارت بتفسيره الركبان، وله أشياء تدل

على إمامته وذكائه ، وكثرة اطلاعه».

\* وقال الكتبي في تاريخه:

«كان شيخاً فاضلاً ، وله تصانيف مفيدة ، تدل على كثرة اطلاعه ، ووفور علمه ، منها « تفسير القرآن » مليح إلى الغاية اثنا عشر مجلداً» .

\* وقال الحافظ عبد الكريم رحمه الله ..

«كان من عباد الله الصالحين ، والعلماء العارفين الورعين ،الزاهدين في الدنيا ، المشتغلين بما يعنيهم من أمور الآخرة، وكان مطرحاً للتكلف ».

\* وقال ابن العماد الحنبلي رحمه الله :-

«كان إماماً علماً ، من الغواصين على معانى الحديث ، حسن التصنيف جيد النقل » .

\* وقال العلامة الذهبي رحمه الله أيضاً:

« رحل وكتب وسمع ، وكان يقظاً ، فهماً ، حسن الحفظ ، مليح النظم ، حسن المذاكرة ، ثقة ، حافظاً » .

#### ۵- متخد العلماء عليه .

ليس من عالم إلا ويؤخذ من قوله ، ويرد عليه إلا المعصوم عَيْقَةً .

وكما أنه لكل جواد كبوة ، فكل عالم له كذلك زلة ، والكمال لله وحده ، لذا فلقد أخذ أهل العلم من سلفنا الصالحين المتأخرين بعض المآخذ على العلامة القرطبي منها على سبيل المثال في كتابنا التذكرة ما يلي :

١- يورد الكثير من الأحاديث التي لا أصل لها، أو هي في عداد الموضوعات ، والواهيات من غير أن ينص على ذلك أو يوردها بأسانيدها .

٢- يؤمن أهل السنة والجماعة بصفة العلو للعلى الغفار ، وينكر ذلك
 العلامة القرطبي ، ويتهم من يؤمن بصفة العلو بأنه محدد ، وذلك بزعم أن

العلو علو الغلبة لا علو الذات!!

وفي هذا مخالفة لعقيدة السلف الصالح ، ويكفيك أن تقرأ ما كتبنا في موضعه، أو تنظر في كتاب «صفة العلو» لابن قدامة المقدسي رحمه الله.

٣- ينكرنزول ربنا إلى السماء الدنيا على ما يليق بجلاله ، ويدعى أن النازل هو ملك من الملائكة ، وفي هذا خروج بمقتضى الأحاديث النبوية عما اعتقده السلف الصالح من نزول يليق بجلال الله من غير خوض في الكيفية وقد أثبتنا ذلك في موضعه .

3- يؤول أن ينادى خلقه يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من ويقول القرطبي: إن ملكاً من الملائكة هو الذي يناديهم!!هذا مع أن عقيدة السلف الصالح أن الله تعالى متكلم بكلام أزلى ولم يزل يتكلم بحرف وصوت بكلام يسمعه من شاء من خلقه ، وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام من غير واسطة ، ومن أذن له من ملائكته .

وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه .

وقد أوضحت ذلك في موضعه، من باب الدين النصيحة ، وأن الحق أحب إلى مما سواه .

۲- وفاته

بعد رحله عامرة بالتدريس ،والتصنيف ،صعدت روح القرطبي لتقابل بارئها ، وكانت وفاته في سنة إحدى وسبعين وستمائة ، وذلك في مدينة منية ابن خصيب (١) ودفن بها في ليلة الاثنين التاسع من شوال .

ولمزيد من التفصيل والإيضاح يمكنك الرجوع إلى المراجع والمصادر

(١) منية بنى خصيب : هى مدينة من أعمال الصعيد ، وعرفت بمنية بنى الخصيب نسبة إلى الخصيب الله الخصيب الله الخصيب المناء وهى الآن محافظة المنيا.

#### التالية:

١- نفح الطيب: ( ٢ / ٤١٣ - ٤١٤) للمقرى .

٢- الديباج: (٣١٧، ٣١٨) لابن فرحون.

٣- شذرات الذهب: (٥/ ٣٣٥) لابن العماد الحنبلي.

٤- إيضاح المكنون : (٣ / ٨١) ، (٤ / ٢٤١) للبغدادى .

٥– هدية العارفين : (٦ / ١٢٩) للبغدادي .

٦- معجم المؤلفين: (٨/ ٢٤٠) لكحالة.

٧- الأعلام للزركلي : ( ٥ / ٣٢٢).

وغيرها مما دون به ترجمة المصنف.

#### ۵- أهمية الكتاب ومحتوياته

فحوى هذا الكتاب هو الحديث عن أمر الموت ودار الآخرة وبالنظر إلى أهمية الموضوع نجد أنه لا يخلو أى كتاب من كتب السنة من ذكر باب بعنوان « ذكر الموت » أو بعنوان « الفتن وأشراط الساعة » يذكر فيه الأحاديث التي تدور في إطار التذكير بالموت وسكراته ، وكذا يذكر في الأبواب الأخرى ما جاء في أشراط الساعة الكبرى والصغرى فهذا البخارى رحمه الله عندما نتأمل سوياً في صحيحه نجد ما يلى :

« فى كتاب الجنائز » ( ١٣ / ٢٣١) ما جاء فى عذاب القبر ، ويليه : التعوذ من عـذاب القبر و( ٣ / ٢٤٢ – ٢٤٤ فتح ) نجد : عـذاب القبر من الغيبة والبول ، والميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى .

وقبل كل ذلك نجد كل الكتاب يدور حول الميت وأحكامه ، والقبر وما ورد فيه هذا من جانب ، ومن جانب آخر إذا وصلنا إلى آخر صحيح البخارى نجد ما يلى فى «كتاب الرقاق » ( ١١ / ٣٣٠ ، ٣٥٢ ، ٣٦١ ، ٣٦٧ ، ٣٧٧ ، ٣٩٥ ) الأعمال بالخواتيم ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ، وسكرات الموت ، ونفخ الصور ، وكيف الحشر ، والقصاص يوم القيامة ، صفة الجنة والنار .

وبتطبيق تلك الأمثلة على كتب السنة نجد نفس الأمثلة تكرر .

وعلى هذا المنوال سار علماء السلف الصالح عند التصنيف، أكثروا من الكلام عن الموت والقبر ، والآخرة وأهوالها .

بل منهم من خصص لتلك الموضوعات تصانيف خماصة كمابن أبى الدنيا ، والبيهقى ، وابن القيم ، وابن رجب الحنبلي رحمهم الله تعالى .

والمراد من هذا أن موضوع « الموت » و « الدار الآخرة » لأهميته

الكبرى أخذ بأنظار الباحثين على اختلاف مذاهبهم ، بل إن من الأدباء من خصص أبواباً في مصنف اتهم للحديث عن هذا الموضوع خذ مثلاً كتاب «بهجة المجالس» لابن عبد البر فقد تكلم عن الموت والآخرة، وكذا فعل ابن عبد ربه في « العقد الفريد » .

وما أهمية كتاب « التذكرة » بالنسبة لغيره ؟

تفرد العلامة القرطبي في هذا الكتاب بأنه أول من جمع شتات ما كتب عن «الموت والدار الآخرة » من مشرقه إلى مغربه في كتاب واحد ، هو « التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ».

فكانت تلك الصفحات التي حوت كل ما ورد في هذا الموضوع صح أو لم يصح وهنا تظهر أمام القارئ أهمية الكتاب من حيث اشتماله على كل ما ورد في هذا الباب ، مما كان منثوراً في بطون الكتب وقد جاء من بعد القرطبي فنسجوا على منواله واستفادوا منه استفادة جمة .

فهذا العلامة السيوطي ينسج على منوال التذكرة كتابه «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور » .

ثم يأتي ابن طولون ويصنف كتابه « التحرير المرسخ في أحوال البرزخ » طبع في « دار الصحابة للتراث بطنطا ».

وقد نقل الحافظ ابن حجر عن التذكرة في مواضع مختلفة من كتابه «فتح البارى» انظر: فتح البارى ( ١١ / ٣٦٩) ، ( ١١ / ٣٦٩) ، ( ١١ / ٣٦٩) ، ( ١١ / ٣٧٦) ، ( ١١ / ٣٩١) ، ( ١١ / ٢٩١) ، ( ١١ / ٢٩١) ، ( ١١ / ٢٩١) ، ( ٢١ / ٢١١) ، ( ٢١ / ٢١١) ، ( ٤٢١ / ٢١١) ، ( ٤٢٧) ، ( ٤٢١ / ٢١١) ، ( ٤٢٧) ، ( ٤٢٧) ، ( ٤٢١ / ٢٠١) ، ( ٤٢٧)

وتلك النقول عن كتاب «التذكرة» توضح لنا من غير ريب قدر ما

فيه من علم نافع .

أما الحديث عن محتويات الكتاب فيطول ، ويطول ، ويبدو ذلك جلياً من موضوعات الكتاب التي في الفهرست في مؤخرة الكتاب .

ولكن بالنظر إلى عنوان « التذكرة»

« في أحوال الموتي وأمور الآخرة» .

فمحتويات الكتاب تدور في إطارين:

الأول: أحوال الموتى ، وهذا بدوره يستدعى الحديث عن سكرات الموت وشدتها والأعمال التي تهون منها والحديث عن خروج الروح ومجىء ملك الموت .

ويستدعى الكلام عن أحوال الموتى الحديث عن القبور ونعيمها وعذابها وما ينجى من شدائدها ويذهب غربتها.

ويستدعى الكلام عن أحوال الموتى الحديث عما ينفع الميت بعد وفاته، وما يجلب له المضرة .

ويستدعى الكلام عن أحوال الموتى الحديث عن زيارة القبور وفضل ذلك على الزائر ومن يزوره .

هذا بالنسبة للشق الأول من عنوان ذلك الكتاب ، أما الكلام عن الشق الثاني وهو « أمور الآخرة » .

يقتضى هذا الشق التحدث عن أشراط الساعة الكبرى والصغرى ، ويستدعى التحدث عن البعث والنشور والصراط ولقاء الجبار جل جلاله ، ويستدعى التحدث عن الجنة والنار وما فيهما من أنواع النعيم وأصناف العذاب وقد استوعبها المصنف رحمه الله في براعة فائقة ونظام بديع ، وأسلوب ميسر وترتيب متسلسل بدءاً من سكرات الموت وانتهاء بقيام

الساعة مما ينبئ عن علو كعب المصنف في مجال التأليف والتصنيف ، ولا غرو فالمصنف رحمه الله كما بينا سابقاً في ترجمته من كبار علماء التفسير وأحد العلماء الكبار الذين يشار إليهم بالبنان ، وإذا كان المثل يقول : على قدر أهل العزم تأتى العزائم . فهذا كتاب « التذكرة » أحد عزائم هذا العالم الجليل الإمام القرطبي رحمه الله .

أما الحديث عن نسخ مخطوطات الكتاب فقد خصصنا لها فصلاً مستقلاً وهو الفصل التالي :

#### ٦- وصف نسخ الكتاب المخطوطة وتوثيقه

حظى هذا الكتاب بكثير من الاهتمام على مر العصور ومما يدل على ذلك بأن له العديد من النسخ المخطوطة التي كتبت في أزمان مختلفة .

يكفى المرء أن يتأمل فى دار الكتب المصرية بذخائر التراث لكى يجد أكثر من عشر نسخ لهذا الكتاب كالتالى :

۱- تحت رمز «غیبیات تیمور» برقم (۵) تجد نسخه مکونه من (۵۱) ورقه، وقد کتبت فی سنه (۷٤۸هـ)

وتكاد تكون أقدم النسخ ،وأكبرها في عدد الأوراق .

۲- تحت رمــز ( تصوف ) رقم ( ۸۸٤) تجـد نسخة مكـتـوبة من
 (۳۵۱) ورقة ، وقد كتب سنة ( ۷٤٨هـ) .

فهي صنو السابقة من الناحية التاريخية .

۳ - تحت رمز (تصوف) رقم (۹۹۱) تجد نسخة مكونة من
 (۱۵۷) ورقة ، وقد كتبت كالسابقة في سنة (۷٤۸هـ).

٤ – تحـت رمـز « تصــوف » رقم ( ٨٨٣) تجـد نســخـة مُـكونة من ( ٢٣٩) ورقة ، وقد كتبت سنة ( ١١١٩)هـ فهي حديثة بعض الشيء .

٥ - تحت رمز «تصوف ۱» برقم (۱) تجد نسخة مكونة من ( ٣٢٨)
 ورقة ، كتبت في سنة (٢٢٠ هـ) فهي أحدث من السابقة .

٦- تحت رمز ( تصوف ق) رقم ( ٩٩) تجد نسخة مكونة من
 (٢٧٥) ورقة وقد كتبت سنة ( ١١٣٥ هـ) فهى أقدم من السابقة .

٧- تحت رمز «تصوف طلعت» برقم (١٢١٧) تجد نسخة مكونة من (٤٧٨) ورقة ، وقد كتبت سنة (١١٧٢) هـ فهي أحدث من السابقة.

ويلى ذلك عدة نسخ غير مؤرخه ، آثرنا جمعها مع بعضها البعض وهي كالتالي: ـ

۸- تحت رمز «تصوف » برقم (۱۰۰٤) تجد نسخة مكتوبة من (۲۹۱) ورقة .

۹- تحت رمز «تبصوف » برقم ( ۱٤٩٤) تجد نسخة مكونة من ( ٣٤٧) ورقة .

١٠ تحت رمز « تـصوف حليم » برقم (٧٧) تجد نسخة مكونة من
 (٢٣٧) ورقة .

۱۱ – تحت رمز «تصوف طلعت » برقم ( ۱۵۷۰) تجـد نسخة مكونة من جزئين ، الأول في (۲٤٦) ورقة ، والثاني في (۱۷٤) ورقة .

۱۲ – تحت رمز «تصوف » برقم (۹۹٦) تجد نسخة مكونة من جزء واحد ،وهو الجزء الثاني في (۱٤۱) ورقة .

۱۳ – تحت رمز « تصوف » برقم (۱۶۹۱) توجد نسخة تكون الجزء الثالث في (۱۶۹) ورقة .

۱٤ - تحت رمز « تصوف مصطفى فاضل » برقم (٢) تجد نسخة مكونة للجزء الأول في « ٢٧٨) ورقة .

ومن خلال تعدد تلك النسخ يتضخ لك اهتمام النساخ على مدار العصور في استنساخ نسخة جديدة من هذا الكتاب حتى لا يفقد على ممر الأزمان ، ولا يتعرض للأكلة .

وقد اعتمدنا في هذا المجال على جعل النسخة التي تحمل البيانات التالية هي الأصل في هذا الكتاب مع مقارنتها على الطبعة التي طبعت في أصلها الأول على عدة نسخ مخطوطة ، ولقد ذكر في نسختنا الكثير من الزيادات التي يجدها القارئ في موضعها ، وإليك بياناتها .

۱ - الرمز أو الفن: «تصوف»

٧- رقم المخطوط: «٨٨٤»

٣- رقم الميكروفيلم : ٢١٩٤

٤-عدد الأوراق: «٥١»

٥- عد الصفحات: «٧٠٢»

٦- المقاس : من الحجم الكبير ففي الصفحة بها ست وعشرون سطر
 والسطر فيه حوالي عشر كلمات .

#### ٧- نوع الخط:

كتب على الصفحة الأولى من الغلاف ما نصه :-

وكتب على الصفحة الأخيرة من الكتاب ما نصه: -

أما عن صحة نسبة الكتاب إلى مصنفه ، فلا غرو أنه من مصنفات الإمام القرطبي ، فلقد ذكره ضمن مؤلفاته أغلب من ترجم له .

ونقل عنه ابن حجر في الفتح كثيراً مع تسميته للكتاب ، وكذا فعل السيوطي وابن طولون وغيرهما .

## ٨- عملنا في الكتاب

بعد توفيق الله تعالى في الوصول إلى أجود نسخة مخطوطة لهذا الكتاب تم عمل التالي :

۱- تم مقارنة ذلك المخطوط على المطبوعة بحيث تم إفراز الزيادات
 وهى كثيرة ، وتم وضعها بين معكوفتين .

۲- تم ترقيم الأحاديث والآثار ، والمواعظ التي وردت في الكتاب إلى فقرات بأرقام متسلسلة ليسهل وضوح مادة الكتاب أمام القارئ ، ولتنسيق المادة العلمية للكتاب، ولكي يسهل تخريجها من ناحية أخرى .

٣- تم تخريج الأحاديث النبوية ، والآثار السلفية الواردة في الكتاب متوسعاً في ذلك بعض الشيء أحياناً ، مع ذكر درجة كل حديث وأثر .

٤ - تم تخريج الآيات القرآنية ، بعزو الآيات إلى سورها ومواضعها
 في تلك السور .

٥- تم التعليق على الكلمات الغامضة ، والعبارات التى قد يصعب على بعض القراء الوصول إلى المراد منها .

٦- تم إعداد مقدمة للكتاب تدور حول الكتاب ومؤلفه ، ووصف نسخه المخطوطة ، وتوثيق نسبتها .

٧- أعدت الفهارس العلمية التي تخدم القارئ في الوصول إلى مراده.

وبعد ...

فالحمد لله أولاً وآخراً .

وحسبى أن الله تعالى يعلم ما في الصدور ، إن أريد إلا الإصلاح ما

استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

وهذا جهد المقل ، فإن أصبنا الصواب والسداد ، فمن الله وحده بفضله وكرمه ، وإن كانت الأخرى فمن أنفسنا والشيطان ، وإن الدين النصيحة .

فمن وجد خيرًا فليدع لنا بمزيد من التوفيق والسداد ، ومن وجد غير ذلك فإن الأذن له صاغية ، والقلب مستمع والنفس مستنصحة .

ورحم الله رجلاً أهدى إلينا عيوبنا ، ولكن طوبي لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس .

أسأل الله العظيم ، رب العرش العظيم ، أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أبو مرير مجدى فتحى السيد

طنطا - مصر

الموجوده فزالمتام المحوده والبورالمتهوده حنلة اصطالشاه لوجم فهالاجته

المنه وكرمه والارب سواه وولامعبود الاهو يحكانه

» بما ليست و الذيما بدليفرنول في أحاك الحسيد الذي تمن تتن الوت و والذيما بدليفرنول حد خالت المعادد المنطقة المعادد المنطقة ال

عَدن يَرْيَدُن يَعْرَا إلانا وفادر روفا وُدَاكَانِ الْمِرْكُ كَالْمَانُ وَزَالِيَا فِي الْمُعْرِكُ وَالْمَاكِ القوار فراليقيم ، المهمل على يناعون والله والمتناه والهدشال كاداولؤلء والنشل واليتناء لقرى كالنبركا نسوح كافا لفيدالفتذا إلى بمالتنقل أمن ذنيه والرامي ونديعه عدي الحديق اریجزین فرج الانشادی یکمنفزویی الاندلیمه موالتوطیخاراته اداوالدیویج ایسجهای لمکهانتها یا طرح الهالمولیه التبعض شامنیا و دحکم محاطنت بالدت الكابد جاؤ يلاه الدمزيات ربه بجرانافان لدجهم لايوت وبا والاعليم ومناية مومناقد علالضلفات فاوللن فوالدرجات الغل جاسة

إخوال الموتى والمواللاخرة وتوتيئه ماباً المائاء ومَعَلَثُ عقب كليَّهِ . فضلاً: أوْنَصُولًا مَدْعَكُونِهِ مَا يُسَاج المِدمنيّان طَوْسَهِ وافعَسْهِ » فاحديث وسولان عالمه وشاحوالعفالمتصوده والإيافهوه والكاف لأحديث ءاواميناح مشكل لتكإفأ يدته ءوتعنغ شنتقته ءاذا لتنتش من بعدة وقائدة شكوالموت ءواحوا لالؤقء وَمُصِحَوانَتُهُوهُ وَلَفَهُو فافىزلىشان بعشسته كمائا م وَجِيزًا مِنْكُونَ بَذَكَعَ لَنَجْهِجِ وَعَلَاحُلُكَا مِنْ لعلام حذه الاده حسب تارويته هاؤ فاستهه وتستى فلك منسؤاميه ولفينةه والناره والفتن هؤالاشراط ه نقلتهمن كتب الاية هوتنات والمستندين والمستندين



بنقطم كله ينجيع افعار لارض عق لايبني نه طئ لانه قلاثبت عن شي صل لله علية وسلم إن الاسلام بينعن فقيام الساعة الاله بصفف ويغود غربها كالبدا ورود ماد بن سَلَة عَن فنا دُه عن مطرف عن عران بن حصر قال "مالىرسولاسه ملى الله عليه وسم الاترالطايفة منابى نفائلون على حقحى بقاتل اخر مراسي الدَّجال وكان مُطرف يعوم مم اهل سام فالسيد البُّني رَمَى الله عَنْهُ مِنَ اللَّهُ لِي لاينعَامُ وَاللَّهُ الْمِلْمِ مِعْيَا لَايْنَا مِ السَّاعَةُ يرده جِيبُ عاينة وعبداله بنعرو ومادخره من حديث عران بنحصين وفي المدر أن عيتي عليه لملاة والملام بقتل للاحال وتخرج ياجوج وماجوج و يولون ه وبيبتى عيسى علينه الصلاة والدلام ودين الاملام يعبدنا المرمن غراسه تقدم والدحة ويج منعة اصحاب كمف فيما ذحشر المفسرون وقد تعتفيك المرحواريه المرامسزل وفاذا توفي عيسى عليدالصلاة والنلام بعث السعنديد رمخا باردة من قبل لنام فناحذ عترابا مهر فتعبض زوج لموس وكال منله ومسببنى بنزادا لنائر بسبنها دجون فيها تها دج التخ فعلته مقورا لشاعة خيين باحديث أنبو من سمعان الطوبل ويتديغذم و و في حديث عليه ابن عروم برسل المرخ باردة من نبل الشام فلايمتي عاومه الإطاعة ي قلمه منعاً لذن من خرا والمان الافتصنه حى لو دخل احد صول كبد جل لدخلته عليبه حق تعبضه قال معتها من رسول بعد صلى المعليد وسلم وذكر الحديث وفدتقدم بحاله مرقنه ذحرالنفخ والعتف والعتف وهثا غاية في الهيئان في كيفية أنقراخ بكذا الخلق وهذه الازمان فلانقوم السّاعة و في الارض من بعرف اله وتمن لا يُقول الله الله و وحير الوحيم عن الحالز العربية عن كعب لاحباره قالسين عكث النابر بعساسك حروج بإجرح وتماجوج نيا الرتهاد والخضيف الدغة عشرب سننه حتى انآكرين لتعلان الرئيانة ألوامن سنهاه وعلان العنفؤد ألوامد من العنب فيمكن ونعاذلك عشر يعتسنة وتم تبعث الله نفا يبريحاطبية فلاندع مورا ولامومنة الامتبضت روحه ويؤبية إلنا مرفقد ذلك يتها رجؤن تهادجهم

في المروج حفى يان يهم المراشد والساعة ومنم عل ذاك ٥ عددارراقه mol 4

الجحَـلُدُ الْأُوّلُ

ۼڠٚؿڣڮڒؽڶۺؿؙ ۼؚڮڒؽٚڣؾڿڵڵڛۜؽڗڵؙ ۼڿڒؽٚڣؿڿڴڶڵڛۜؽڗڵؽ اعَلَفَادَنَاللَغَونَمُوفَهَادَ الْمِلْلِيَّةِ وَالْمَعَادُ الْمِلْلِيَّةِ وَالْمَعَادُ الْمِلْلِيَّةِ وَالْمُؤْكِنَ الْمُلْلِيِّلُ الْمُؤْكِنَّ الْمُؤْلِقُ الْمُلْلِكُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْلِكُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْلِكُ الْمُؤْلِقُ لَمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَمُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لَلْمُولِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُولِقُلِقُ

كالإلصح ابترالة لك يَطْنَطَا

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



#### بسم الله الرحمن الرحيم خطبة الكتاب

#### (اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم)

يقول العبد الفقير إلى ربه . المتنصل(1) من ذنبه ، الراجى رحمة ربه : محمد بن أحمد بن بكر بن فرح الأنصارى الخزرجى الأندلسى ثم القرطبى، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين : آمين .

الحمد لله العلى الأعلى ، الولى المولى الذى خلق فأحيا ، وحكم على خلقه بالموت والفناء ، والبعث إلى دار الجزاء ، والفصل والقسضاء ، والتجزى كل نفس بما تسعى (2) . كما قال فى كتابه جل وعلا : ﴿ إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى \* ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى \* جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى (3) .

وبعد: فإنى رأيت أن أكتب كتاباً وجيزاً ، يكون تذكرة لنفسى ، وعملاً صالحاً بعد موتى ، فى ذكر الموت ، وأحوال الموتى ، وذكر الحشر والنشر ، والجنة والنار ، والفتن والأشراط ، نقلته من كتب الأئمة ، وثقات أعلام هذه الأمة حسب ما رأيته ورويته، وسترى ذلك منسوباً مبيناً ، إن شاء الله تعالى . وسميته : (كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ) وبوبته باباً باباً ، وجعلت عقب كل باب فصلاً أو فصولاً ، نذكر فيه ما يحتاج إليه، من بيان غريب ، أوفقه فى حديث ، أو إيضاح مشكل ، لتكمل فائدته ، وتعظم منفعته ، إذ التفقه فى حديث رسول الله على هو المعنى المقصود ، وتعظم منفعته ، إذ التفقه فى حديث رسول الله المنافقة ال

2 – سورة :طه من الآية : ١٥.

3- سورة :طه الآيات : ٧٤ - : ٧٦.

والرأى المحمود ، والعمل الموجود في المقام المحمود واليوم المشهود ، جعله الله خالصاً لوجهه ، ومقرباً من رحمته ، بمنه وكرمه . لا رب سواه و لا معبود إلا هو سبحانه .

#### باب النهد عن تهني الهوت والدعاء به لضر نزل في الهال والجسد

۱- (روى) مسلم عن أنس قال: قال رسول الله على: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ، فإن كان لابد متمنيًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لى و توفني إذا كانت الوفاة خيرًا لى » أخرجه البخارى (أيضا).

٢- وعنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «لا يتمنين أحدكم الموت، ولا يدع به من قبل أن يأتيه ، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله ، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً » .

٣-(وقال) البخارى: « لا يتمنين أحدكم الموت: إما محسنا فلعله أن يرداد خيراً ، وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب » .

3-(البزار) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عليه : « لا تمنوا (١) حديث صحيح: أخرجه البخارى ( ٢٦١٥) ، ( ٦٣٥١) ، ومسلم ( ٢٦٨٠) ، وأبو وأحمد (٣/ ٢٦٥) ، وابن أبي شيبة ( ١٠ / ٢٦٥) في مصنفه ، وأبو داود (٨١٠) ، (٣١٠٩) ، والترمذي ( ٩٧٠) ، والنسائي ( ٤ / ٣) وابن ماجه ( ٢٢٥) ، وابن حبان (٢ / ٢٥٧ – ١٥٨) ، والبغوى (٤٤٤) في شرح السنة ، والبيهقي (٣ / ٣٧٧) في سننه الكبرى .

(۲) حدیث صحیح: أخرجه مسلم (۲۹۸۲) ، وأحمد (۲ / ۲۱۲) ، وابن حبان (۵ / ۸) و ابن حبان (۵ / ۸) و عبد الرزاق (۲۳۳) في مصنفه ، والبغوى (۲ ٪ ۲۷۷) في شرح السنة ، والبيهقي (۳ / ۲۷۷) في سننه الكبرى .

(٣) حديث صحيح . أخسرجه البخارى (٧٢٣٥) وأحمد (٢ / ٩٠٣، ١٥) والنسائى (٤ / ٢) والدارمى (٢ / ٣١٣) في سننه وعبد الرزاق (٢٦٣٤) في مصنفه. والبغوى (٥٤٤٠) في شرح السنة . والبيهقى (٣ / ٣٧٧) في سننه الكبرى.

(٤) حديث حسن : أخرجه أحمد (٣ / ٣٣٢)، والبيهقى (١٠٥٨) في الشعب، وابن عدى في الكامل (٦ / ٦٩) من طريق كثير بن زيد عن الحارث بن زيد أبي يزيد عن جابر

الموت فإن هول المطلع شديد ، وإن من السعادة أن يطول عمر العمد حتى يرزقه الله الإنابة » .

٥-(فصل) قال العلماء: الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهما ، وتبدل حال ، وانتقال من دار إلى دار ، وهو من أعظم المصائب ، وقد سماه الله تعالى مصيبة ، في قوله (تعالى) ﴿ فأصابت كم مصيبة الموت (4) ﴾ فالموت هو المصيبة العظمى والرزية الكبرى . قال علماؤنا : وأعظم منه الغفلة عنه ، والإعراض

= مرفوعاً. قال الهيشمي: إسناده حسن، انظر المجمع (١٠ / ٣٣٤، ٢٠٣)، وكذا المنذري في الترغيب (٤ / ٢٥٧).

لكن في سنده الحارث بن أبى يزيد ، قال الألباني كما في الضعيفة (  $\Lambda\Lambda$ 0) : هذا إسناد ضعيف ، الحارث هذا لم يوثقه غير ابن حبان ، وقد اضطرب في اسمه ، فالسند ضعيف عندى . قلت : أخرجه ابن عدى (  $7 \ /\ 7$  ) من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة عن جابر به .

وفي نسخة يرويها عن كثير بن أبي حازم ، وسليمان بن بلال وسفيان بن حمزة كما قال ابن عدى .

وابن رباح ، صدوق ، كما قال البخارى : حسن الحديث فالحديث لا ينزل عن درجة الحسن ، إن لم يرتق إلى الصحة ، والله أعلم .

(٥) حديث ضعيف . أخرجه البيهقى (٦ / ٣٤) فى دلائل النبوة من حديث أبى سعيد الخدرى ، وفيه عطية العوفى من الضعفاء ، وابن طهمان ، صدوق اختلط لذا فقد قال الزبيدى كما فى الإتحاف (١٠ / ٢٢٧) سند فيه ضعفاء .

٢- وأخرجه البيهقي (١٠٥٥٧) في شعب الإيمان، والقيضاعي في مسند الشهاب كما في
 الإتحاف (١٠ / ٢٢٧) من حديث أم حبية الجهنية.

وفي سنده عبـد الله بن سلمة بن أسلم ، ضعـفه الدار قطني وغيـره ، وقال أبو نعيم : مـتروك ، كما في الميزان ( ٢ / ٤٣١ ) .

۳- وفي الباب مرسل الحسن بن صسالح ، أخرجه ابن المبارك كما فسي زوائد الزهد ( ۱۵۲ ) ، ومعضل سفيان الثوري ، أخرجه أبو نعيم ( ۲ / ۳۹۲ ) في الحلية .

4- سورة :المائدة الآية : ١٠٦.

عن ذكره ، وقلة التفكر فيه ، وترك العمل له ، وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر وفكرة لمن تفكر ، وفي خبر يروى عن النبي عَيَّاتُهُ : « لو أن البهائم تعلم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سميناً » .

7- ويروى أن أعرابيا كان يسير على جمل له فخر الجمل ميتاً ، فنزل الأعرابي عنه ، ، وجعل يطوف به ويتفكر فيه ، ويقول : مالك لا تقوم ؟ مالك لا تنبعث؟ ، هذه أعضاؤك كاملة ، وجوارحك سالمة ، ما شانك ؟ ما الذي كان يحملك ؟ ما الذي كان يبعثك ؟ ما الذي صرعك ؟ ما الذي عن الحركة منعك ؟ ثم تركه وانصرف متفكراً في شأنه ، متعجباً من أمره ، وأنشدوا في بعض الشجعان مات حتف أنفه :

جاء ته من قبل المنون(5) إشارة فهو ورمى بمحكم درعه وبرمحه وامت لا يستجيب لصارخ إن يدعه أبو ذهبت بسالته ومر عرامه لا يا ويحمه من فارس ما باله في المحادي يداه وهذه أعضاؤه ما مه هيهات ما حبل الردي محتاجة للمهي ويحكم أمر الإله وحكمه والله

فهوى صريعاً لليدين وللفم وامتد ملقى كالفنيق(6) الأعظم أبداً ولا يرجى لخطب معظم لما رأى حبل المنية يرتمى(7) ذهبت مروته ولما يكلم ما منه من عضو غداً بمثلم للمشرفى ولا اللسان اللهذم(8) والله يقضى بالقضاء المحكم

<sup>5-</sup> المنون والمنية: الموت وانقضاء الأجل من المن وهو القطع .

<sup>6-</sup> الفنيق: الجمل العظيم الجثة.

<sup>7-</sup> بسالته: شجاعته، وإقدامه.

عرامه: شدته وقوته .

<sup>8-</sup> الردى: الهلاك و الموت .

للمشرفي : الرمح وهو أداة من أدوات الحرب .

اللسان اللهذم: المراد به السيف القاطع في جملته ، وقيل اللهذمة كل شيء قاطع .

یا حسرتا لو کان یقدر قدرها ومصیبة عظمت ولما تعظم خبر علمنا کانه وکأننا فی حالنا لم نعلم

٧- وروى الترمذى الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول: حدثنا قتيبة بن سعيد والخطيب بن سالم ، عن عبد العزيز الماجشون ، عن محمد بن المنكدر قال: مات ابن لآدم عليه (الصلاة و)السلام فقال: يا حواء ، قد مات ابنك، فقالت: وما الموت؟ قال: لا يأكل ولا يشرب ، ولا يقوم ولا يقعد ، فَرنَّت ﴿ ، فَقَالَ آدم عليه السلام: عليك الرنة وعلى بناتك أنا وبني منها برآء .

۸-(فصله): قوله: فلعله أن يستعتب. الاستعتاب: طلب العتبى، وهو الرضى، وذلك لايحصل إلا بالتوبة والرجوع عن الذنوب، قال الجوهرى: استعتب: طلب أن يعتب، تقول: استعتبته فأعتبنى، أى استرضيته فأرضانى، وفى التنزيل فى حق الكافرين: ﴿ وإن يستعتبوا فما همر من المعتبين(٩) ﴾.

٩- وروى عن سهل بن عبد الله التسترى أنه قال : لا يتمنى أحدكم الموت إلا ثلاثة : رجل جاهل بما بعد الموت ، أو رجل يفر من أقدار الله تعالى عليه ، أو مشتاق محب للقاء الله عز وجل .

<sup>(</sup>٧) إسناده صحيح . والخبر من الإسرائيليات .

وأخرجـه أبو نعيم (٣ / ١٤٨) في الحلية من طريق مـحمود بن خداش عن الماجـشـون عن ابن المنكـدر رجاله ثقات إلى ابن المنكـدر ، والخبر من المقاطيع المروية عن بني إسرائيل .

<sup>×</sup> فرنت : فصاحت صيحة حزينة .

<sup>9-</sup> سورة: فصلت من الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٩) انظر: شرح الصدور (ص / ١٦) للسيوطي.

• ١- وروى أن ملك الموت عليه (الصلاة و)السلام جاء إلى إبراهيم عليه (الصلاة و)السلام خليل الرحمن عز وجل ليقبض روحه ، فقال: إبراهيم: يا ملك الموت هل رأيت خليلاً يقبض روح خليله ؟ فعرج ملك الموت عليه الصلاة والسلام إلى ربه فقال: قل له: هل رأيت خليلاً يكره لقاء خليله؟ فرجع فقال اقبض روحى الساعة .

ا ا−وقال أبو الدرداء رضى الله عنه: ما من مؤمن إلا والموت خير له فمن لم يصدقنى فإن الله تعالى يقول: ﴿ وما عند الله خير للأبرار (10) ﴾ وقال تعالى: ﴿ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملى لهمر خير لأنفسهم إنما فلى لهمر ليزدادو إثما (11) ﴾

۱۲ - وقال حيان بن الأسود: « الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب».

<sup>(</sup>١٠) الخبر من الإسرائيليات . وصح بنحوه .

<sup>(</sup>۱) – أخرجه أبو نعيم (٤ / ۲۷۸) في الحلية من قول ابن جبير ، وأبو الشيخ في العظمة (٥٠٤) من قول ابن المذكدر ، وأبو نعيم (٥ / ٣٧٥) ، وأبو الشيخ (٤٤٩) من قول كعب ، وأورده السيوطى في شرح الصدور (ص / ١٦) بلفظه ، وعزاه إلى أحمد في الزهد ، وأخرجه أبو نعيم (١٠ / ٨ – ٩) عن دكين الفزارى ، وسنده ضعيف ، والخسلدى في الفوائد (١٧) بتحقيقى عن ابن عباس ، ولكن سنده ضعيف جداً .

<sup>(</sup>١١) إسناده ضعيف . وصح عن ابن مسعود.

۱- أخرجه ابن جرير (٤ / ٤٦) في تفسيره وفي سنده فرج بن فضالة ، وهو مدلس ، وقد رواه بالعنعنة ، وعزاه السيوطي في شرح الصدور (ص / ١٦) إلى سعيد بن منصور في تفسيره.

٧- وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣ / ٣٠٣) في مصنفه ، وغيره عن ابن مسعود بسند صحيح بمثله ، وانظر : شرح الصدور (ص/ ١٧) .

<sup>-10</sup> سورة :آل عمران من الآية : ١٩٨ .

<sup>11-</sup> سورة : آل عمران من الآية : ١٧٨ .

<sup>(</sup>۱۲) أورده السيوطي في شرح الصدور (ص/١٦)، وفي بشرى الكيب (ص/٢٠)

# باب جواز تمني الموت والدعاء به خوف ذهاب الدين

قال الله عز وجل مخبراً عن يوسف عليه (الصلاة و)السلام: ﴿توفني مسلما وألحقني بالصالحين(12) ﴾ وعن مريم عليها السلام في قولها : ﴿ يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً (13) ﴾ .

١٣- وعن مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتني مكانه».

١٤ - ( فصله ) : قلت : لا تعارض بين هذه الترجمة والتي قبلها لما نبينه ، أما يوسف عليه (الصلاة و) السلام . فقال قتادة : لم يتمن الموت أحد : نبى ولا غيره إلا يوسف عليه (الصلاة و)السلام حين تكاملت عليه النعم وجمع له الشمل ، اشتاق إلى لقاء ربه عز وجل فقال : ﴿ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني (14) ﴾ الآية ، فاشتاق إلى لقاء ربه عز وجل ، وقيل إن يوسف عليه (الصلاة و) السلام لم يتمن الموت وإنما تمنى (الوفاة) على الإسلام، أي إذاجاء أجلى توفني مسلماً . وهذا هو القول المختار في تأويل الآية عند أهل التأويل ، والله أعلم . 12–سورة : يوسف من الآية : ١٠١ .

<sup>13 -</sup> سورة : مريم من الآية : ٢٣ .

<sup>(</sup>۱۳) حديث صحيح أخرجه البخاري ( ۱۷۱٥) ، ومسلم (۲۹۰۷) وأحمد (۲/ ٧٣٦، ٥٣٠) ، وعبد الرزاق (٢٠٧٩٣) ، و بن ماجه (٤٠٣٧) ، والخطيب (٣ / ٣٤) ، (۱۰ / ۳۳ ) في تاريخه ، وابن حبان (۸ / ۹ ، ۱ ) .

<sup>(</sup> ١٤ ) خبر صحيح . أخرجه ابن جرير ( ١٣ / ٤٨ ) في تفسيره ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٤/ ٣٩) إلى أحمد في الزهد، وابن أبي حاتم في تفسيره .

<sup>14-</sup> سورة: يوسف من الآية: ١٠١.

وأما مريم عليها السلام فإنما تمنت الموت لوجهين:

أحدهما : أنها خافست أن يظن بها السوء في دينها وتعير ، فيفتنها ذلك .

الثاني : لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والزور ، والنسبة إلى الزنا ، وذلك مهلك لهم ، والله أعلم .

وقد قال الله تعالى عز وجل فى حق من افترى على عائشة رضى الله عنها: ﴿ وَالذَى تُولَى كَبِرِهُ مِنهُمُ لِهُ عَذَابِ عَظِيمُ (15) ﴾ وقال : ﴿ وَالذَى تُولَى كَبِرِهُ مِنهُمُ لِهُ عَذَابِ عَظِيمُ (16) ﴾ وقد اختلف فى مريم عليها السلام : هل هى صديقة لقوله تعالى : ﴿ وأمه صديقة (17) ﴾ أو نبية لقوله تعالى : ﴿ وأمه صديقة (17) ﴾ أو نبية لقوله تعالى : ﴿ وأرسلنا إليها روحنا (18) ﴾ وقوله : ﴿ إِذْ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطغاك (19) ﴾ الآية ، وعليه فيكون الافتراء عليها أعظم والبهتان فى حقها أشد ، وفيه يكون الهلاك حقًا ، فعلى هذا الحد الذى ذكرناه من التأويلين يكون تمنى الموت فى حقها جائزًا ، والله أعلم .

وأما الحديث فإنما هو خبر: أن ذلك سيكون لشدة ما ينزل بالناس، من فساد الحال في الدين، وضعفه وخوف ذهابه، لا لضر ينزل بالمرء في جسمه أو غير ذلك، من ذهاب ماله مما يحط به عنه خطاياه.

٥١-ومما يوضح هذا المعنى ويبينه قوله عليه (الصلاة و)السلام: « اللهم 15-سورة : النور من الآية : ١١.

16-سورة :النور من الآية : ١٥.

17- سورة :المائدة من الآية : ٧٥ .

18– سورة :مريم من الآية ١٧ .

19- سورة :آل عمران من الآية : ٤٢ .

( ١٥ ) حديث صحيح أخرجه أحمد (١ / ٣٦٨)، (٥ / ٢٣٤)، والتسرمذي (٣٢٢)، (٥ / ٢٠٤)، والتسرمذي (٣٢٣)، (٣٢٣)، ومالك (٥٠٩) في الموطأ، وابن أبي عاصم (١ / ٢٠٤) في السنة، والطبري (٧ / ١٦٢) في تفسيره، والطبراني (٨١١٧) في الكبير.

إنى أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت - ويروى أدرت - في الناس فتنة فاقبضني (20) إليك غير مفتون ». رواه مالك.

7 الهم قد ضعفت قوتى الله عنه: «اللهم قد ضعفت قوتى وكبرت سنى وانتشرت رعيتى فاقبضنى إليك غير مضيع ولا مقصر» فما جاوز ذلك الشهر حتى قبض رحمه الله، رواه مالك أيضاً.

١٧ - وذكر أبو عمر بن عبد البر في التمهيد والاستذكار من حديث

- من حديث ابن عباس ، ومعاذ ، وأبي أمامة رضى الله عنهم ، وقد قام بشرحه وافيًا ابن رجب الحنبلي في كتابه ( اختصام الملأ الأعلى » ، وفي الباب عن ابن عايش ، وثوبان .

20 - اقبضني إليك : أي أمتني ، وخذني إليك فهذا أفضل من الفتنة .

(٢٦) خبر صحيح . أخرجه مالك (١٦٠١) في الموطأ ، وأبو نعيم (١ / ٥٥) في الحلية، وابن سعد (٣ / ٣٥٥) في أسد الحلية، وابن سعد (٣ / ٣٧٥) في أسد الغابة ، من رواية عثمان بن أبي العاص ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصرى .

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ٢٠٦٣٨ ) عن سعيد بن أبي العاص ، وبرقم (٢٠٦٣٩ ) عن ابن المسيب .

( ۱۷ ) حديث صحيح , له طرق عديدة .

۱- أخرجه أحمد (٣/ ٤٩٤)، والطبراني (١٨ / ٣٦) في الكبير، وابن عبد البر، وابن مندة، وأبو نعيم كما في أسد الغابة (٣ / ١١).

كلهم من طريق شريك عن عثمان بن عمير عن زاذان عن عليم عن عابس به .

وفي سنده شريك وفي حفظه شيء ، وابن عمير من الضعفاء .

۲- وأخرجـه البخاري (۷ / ۸۰ ) في التاريخ الكبـير ، والطبراني (۱۸ / ۳٦ ) في الكبير من طريق ليث عن عثمان بن عمير عن زاذان عن عابس به .

وفيه ليث حسن في المتابعات ، ولكن ابن عمير الضعيف لازال في الرواية .

٣- وأخرجه الطبراني ( ١٨ / ٣٥ ) في الكبير ، من طريق ابن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عابس وابن زحر عن ابن يزيد عن القاسم نسخة ضعيفة .

٤ - وأخرجه الطبراني ( ١٨ / ٣٧ ) في الكبير ، وابن شاهين كما في الإصابة ( ٤ / ٢) من طريق عيسى بن يونس عن موسى الجهني عن زاذان عن عابس به .

قال الهيثمي في المجمع (٤ / ١٩٩) ، (۵ / ٥٥) : إسناد الكبير رجاله رجال الصحيح قلت : وهذا سند حسن وللحديث شواهد تراجع في السلسلة الصحيحة (٩٧٨) .

زاذان (بن) عمر عن عليم الكندى قال: كنت جالساً مع عابس الغفارى على سطح فرأى ناساً يتحملون (21) من الطاعون فقال: يا طاعون ، خذنى إليك (يقولها ثلاثاً) فقال عليم: لم تقول هذا ؟ ألم يقل رسول الله عَيَّا : « لا يتمنين أحدكم الموت فإنه عند ذلك انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب فقال عابس: (إنما) سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: « بادروا بالموت ستاً: إمرة (22) السفهاء ، وكثرة الشرط  $\times$  ، وبيع الحكم ، واستخفافاً بالدم ، وقطيعة الرحم، ونشئا يتخذون القرآن مزامير  $\times$  ، يقدمون الرجل ليغنيهم بالقرآن وإن كان أقلهم فقهاً » .

وسيأتي لهذا مزيد بيان في الفتن ، إن شاء الله تعالى » .

# باب ذكر الموت[وفضله]والاستعداد له

۱۸ - النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِيَّة: « أكثروا ذكر هادم اللذات » يعني الموت ، أخرجه ابن ماجه ، والترمذي أيضًا .

<sup>21-</sup> يتحملون: يرتحلون ، ويغادرون وطنهم إلى غيره .

<sup>22-</sup> إمرة السفهاء: حصول السفهاء على الولاية العامة ، والسفيه هو: الذي لا يحسن تدبير أمر نفسه، فكيف يحسن تدبير أمر غيره .

<sup>\*</sup>الشرط: الجند.

مزامیر: جمع مزمار، وهو من آلات الغناء وتحسین الصوت.

<sup>(</sup>۱۸) حدیث صحیح . أخرجه الترمذی (۲۳۰۷) ، والنسائی (٤ / ٤) ، وابن ماجه (۲۰۰۸) ، وأحمد (۲ / ۲۹۳) ، وابن المبارك كما في زوائد الزهد (۳۷) ، وابن حبان (٤ / ۲۵۸) ، وأحمد في الزهد (ص / ۲۳) ، والحاكم (٤ / ۳۲۱) وصححه على شرط مسلم ، وأقره الذهبي وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٥٠٥١) ، (٢٥٠١) .

وفى الباب عن أنس ، أخرجه أبو نعيم (٩ / ٢٥٢) فى الحلية ، والبيه قى (٢٢٦)، (٨٢٧) فى الشعب ، وعن ابن عمر أخرجه البيهقى (١٠٥٥٨) فى الشعب ، وعن أبي سعيد الخدرى (٨٢٨) فى الشعب وغيرهم .

9 - و حرجه أبو نعيم الحافظ بإسناده من حديث مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد (عن سعيد) بن المسيب عن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله عنه " ( أكثروا من ذكر هادم اللذات » قلنا يا رسول الله: وما هادم اللذات ؟ قال: « الموت » .

• ٢- ابن ماجه عن ابن عمر أنه قبال: كنت جالساً مع رسول الله على فجاء رجل من الأنصار، فسلم على النبي على فقال: يا رسول الله، أى المؤمنين أفضل؟ قال: « أحسنهم خلقاً » قال: فأى المؤمنين أكيس(23)؟ قال: «أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم لما بعده استعداداً أولئك الأكياس» أخرجه مالك أيضاً، وسيأتي في الفتن، إن شاء الله تعالى.

۱ ۲ - الترمذي عن شداد بن أوس قال: قال النبي عَلَيْكُ : « الكيس من دان نفسه ، وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواها ، وتمنسي على الله » .

<sup>(19)</sup> حديث صحيح .انظر السابق .

<sup>(</sup> ۱ ۲ ) حديث حسن . أخرجه ابن ماجه ( ۲۵۹ ) ، وابن أبي الدنيا في المكارم (٣) بتحقيقي، والطبراني ( ١٣٥٣٦ ) في الكبير ، وفي الصغير ( ٢ / ٨٧ ) .

وقد جمع أحمد الباحثين ، وهو الشيخ محمد بن عمرو ، بارك الله في عمره ، رسالة في هذا الحديث بعنوان ( القسطاس المستقيم ) ذكر كل شواهد الحديث ، ومتابعاته فليرجع إليها .

<sup>23-</sup> أكيس: أفطن ، وأعقل .

<sup>(</sup>۲۱) حدیث ضعیف . أخرجه أحمد ( ٤ / ۱۲٤) والترمذي (۲۰۷) ، وابن ماجه (۲۲٤) ، وابن أبی الدنیا (۱) فی محاسبة النفس بتحقیقی ، وابن المبارك ( ٥٦) فی الزهد، والحاکم ( ۱ / ۷۰) ، (٤ / ۲۰۱) ، والبغوی ( ۱ / ۳۰۹ ، ۳۰۹ ، ۴۰۹) فی شرح السنة ، وأبو نعیم ( ۱ / ۲۲۷) ، (۸ / ۱۷٤) ، والبیهقی ((7 / 7) فی سننه الکبری ، وابن عدی ( ۲ / ۲۲۷) فی الکامل ، والطبر انی ( ۱ ۱ ۱ ۱ ۷ ) ، ((۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ) ، وفی مسند الشامیسین ( ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ) ، ( ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ) ، وفی مسند الشامیسین ( ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ) ، وفی سنده أبو بکر بن أبی مریم وهو من الضعفاء ، وفی روایة للطبر انی و أبی نعیم عن إبراهیم السکسکی عن أبیه ، وهو متهم بالوضع .

٢٢ - وروى عن أنس قال: قـال رسـول الله ﷺ: « أكـثروا ذكـر الموت ، فإنه يمحص الذنوب ، ويزهد في الدنيا ».

۲۳ - وروى عنه عليه (الصلاة و)السلام أنه قال: «كمفي بالموت واعظاً وكفي بالموت مفرقاً».

٢٤ وقيل له: يا رسول الله: هل يحشر مع الشهداء أحد؟ قال:
 «نعم، من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة».

ه ٢- وقال السدى في قوله تعالى :﴿ الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً (24) ﴾ أى أكثركم للموت ذكراً ، وله أحسن استعدادا ، ومنه أشد خوفا وحذراً.

(۲۲) حدیث صحیح . انظر رقم (۱۷) .

(۲۳) حديث ضعيف مرفوع. صحيح موقوف.

۱- أخرجه الطبراني كما في المجمع ( ۱۰ / ۳۰۸ ) ، والبيهقي ( ۱،٥٥٦ ) في الشعب ، وابن عساكر في التعزية ( ٦٣ ) بتحقيقي كلهم من حديث عمار مرفوعاً به .

وفي سنده الربيع بن بدر ، وهو من المتروكين .

أخرجه البيهقي ( ١٠٥٥٤) ، (٥٥٥) ، مرسلاً عن الربيع بن أنس ، والحارث بن أبي أسامة مرسلاً عن عراك بن مالك كما في المطالب العالية ( ٢٧١٩ ) .

٣- أخرجه موقوفاً على ابن مسعود ابن المبارك كما في زوائد الزهد (٣٧) ، وعن عمار موقوفاً أخرجه أحمد (ص / ٢١٩) في الزهد ، وابن أبي الدنيا (٣١) في اليقين ، ومن قول الفضيل بن عياض أخرجه ابن عساكر في التعزية (٣٤) .

(٢٤) حديث ضعيف . رواه الطبراني في الأوسط كما في المجمع (٥/ ٣٠١) وقال الهيثمي : فيه من لم أعرفهم .

وقال العراقي كما في (٤ / ٢٩٠٠) المغنى : لم أقف له على إسناد .

وكذا قال ابن السبكي كما في الإتحاف ( ٣٧٢١).

(  $\mathbf{7}$  ) خبر حسن أخرجه البيهقى (  $\mathbf{7}$   $\mathbf{7}$  ) فى الشعب ، وابن أبي الدنيا فى ذكر الموت كما فى الدر المنشور (  $\mathbf{7}$  /  $\mathbf{7}$  ) ، وشرح الصدور (  $\mathbf{0}$  /  $\mathbf{7}$  ) ، وقد رواه البيهقى من طريقه.

-24 سورة :الملك من الآية : ٢ .

٣٦- ( فصله ): قال علماؤنا رحمة الله عليهم: قوله عليه (الصلاة و) السلام: « أكثروا ذكر هادم اللذات الموت » كلام مختصر وجيز قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة فإن من ذكر الموت حقيقة ذكره نغص عليه لذته الحاضرة ، ومنعه تمنيها في المستقبل وزهده فيما كان منها يؤمل ، ولكن النفوس الراكدة ، والقلوب الغافلة تحتاج إلى تطويل الوعاظ ، وتزويق الألفاظ ، وإلا ففي قوله عليه الصلاة والسلام: « أكثروا ذكر هادم اللذات» مع قوله تعالى : ﴿ كَلُ نفس ذَائقة الموت (25) ﴾ ما يكفل السامع له ، ويشغل الناظر فيه ، وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كثيراً ما يتمثل بهذه الأبيات :

لا شيء مما ترى تبقى بشاشته لم تغن عن هرمز يوماً خزائنه ولا سليمان إذ تجرى الرياح له أين الملوك التي كانت لعزتها حوض هنالك مورود بلا كلب

يسقى الإله ويودى المال والولد (26) والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا والإنس والجن فيما بينهما ترد من كل أوب(27) إليها وافد يفد؟ لا بد من ورده يسوماً كمما وردوا

٧٧- ( فصله ) : إذا ثبت ما ذكرناه ، فاعلم أن ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية ، والتوجه في كل لحظة إلى الدار

<sup>25 -</sup> سورة : آل عمران من الآية : ١٨٥ ، والعنكبوت: من الآية : ٧٥ .

<sup>26-</sup> يودى : يهلك ويفنى ، والمراد : أن كل شيء إلى زوال ما خلا الله ، فإنه سبحانه وتعالى باق على الدوام .

<sup>27</sup> **ــ من كل أوب** : من كل اتجاه ومكان .

الآخرة الباقية ، ثم إن الإنسان لا ينفك عن حالتى ضيق وسعة ، و نعمة ومحنة ، فإن كان فى حال ضيق ومحنة . فذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيه ، فإنه لا يدوم ، والموت أصعب منه ، أو فى حال نعمة وسعة فذكر الموت يمنعه من الاغترار بها ، والسكون إليها ، لقطعه عنها . ولقد أحسن من قال : اذكر الموت هادم اللذات و تجهر لمصرع سوف يأتى

وقال غيره:

واذكر الموت تجد راحة في اذكرا الموت تقصير الأمل

٢٨ – وأجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم ، ولا زمن معلوم ، ولا مستعداً معلوم ، ولا مستعداً ليكون المرء على أهبة من ذلك ، مستعداً لذلك ، وكان بعض الصالحين ينادى بليل على سور المدينة : الرحيل ، الرحيل. فلما توفى فقد صوته أمير المدينة فسأل عنه ، فقيل : إنه قد مات فقال:

ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ بسبابه الجسمال (28) فأصابه متيقظاً متشمراً ذا أهبة لم تسلهه الآمال

٢٩ – وكان يزيد الرقاشي يقول لنفسه: ويحك يا يزيد ، من ذا يصلى عنك بعد الموت ؟ من ذا يترضي عنك ربك
 (بعد) الموت ؟ ثم يقول: أيها الناس ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقى حياتكم ؟ من الموت طالبه والقبر بيته ، والتراب فراشه ، والدود أنيسه ، وهو

28–يلهج : يردد كلمة ما ، وأناخ : أى برك واستقر .

(٢٩) أخرجه أبو نعيم (٣ / ٥١) في الحلية من طريق سريج بن يونس عن أبي معاوية عن أبي السحاق الحميس به .

وكذا أخرجه ابن الجوزى كما في صفة الصفوة (٣/ ٢٨٩)، وفي سلوة الأحزان (١٥٠) بتحقيقي، وانظر: العاقبة (ص/ ٣٣ - ٣٤)، لعبد الحق الإشبيلي. وفي سنده الحميس، وهو خازم بن حسين من الضعفاء.

مع هذا ينتظر الفزع الأكبر كيف يكون حاله ؟ ثم يبكي حتى يسقط مغشياً عليه .

• ٣٠ وقال التيمى: شيئان قطعا عنى لذة الدنيا: ذكر الموت ، وذكر الموقف بين يدى الله تعالى . وكان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه يجمع العلماء فيتذاكرون الموت ، والقيامة ،والآخرة ، فيبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة .

٣١ - وقال أبو نعيم: كان الثورى إذا ذكر الموت لا ينتفع به أياماً فإن سئل عن شيء قال: لا أدرى لا أدرى .

۳۲ وقال (ابن) أسباط: ذكر عند النبي عَلَيْكُ رجل فأثنى عليه، فقال عليه (رسول الله عليه) السلام: «كيف ذكره للموت؟ » فلم يذكر ذلك عنه، فقال: «ما هو كما تقولون».

<sup>(•</sup> ٣) الإحياء (٤ / ٤٣٥) والعاقبة (ص/ ٣٣) لعبد الحق الإثنبيلي ، السير (٥ / ١٣٨) للذهبي .

<sup>(</sup> ٣١) خبر صحیح . أخرجه ابن أبی حاتم ( ۱ / ٥٥) في الجرح والتعديل ، وأبو نعيم في الحلية (٧ / ٥٨) و أورده الذهبي (٧ / ٢٧٦) في السير ، والمناوى (ص / ٤٤) في مناقب لثورى .

<sup>(</sup> ٣٢ ) حديث ضعيف . له طرق كالتالى :

١ – حديث أنس ، أخرجه ابن أبي الدنيا في ٥ ذكر الموت ، كما في المغنى ( ٣٨٩٩) للعراقي، وقال : سنده ضعيف .

ورواه البزار كما في المجمع ( ١٠ / ٣٠٩) وقال الهيشمي : فيه يوسف بن عطية وهو متروك حديث سهل بن سعد أخرجه الطبراني ( ٩٤١) في الكبير ، وفيه حاتم بن عباد في عداد المجهولين .

وقد حسنه الهيثمي في المجمع (١/ ٢١) مع أنه قال في الحديث الذي يليه : فيه حاتم بن عباد لم أرمن ذكر له ترجمة ، وقال أيضًا (١/ ١٠٩) : حاتم بن عباد لم أعرفه.

-77 وقال الدقاق : من أكثر من ذكر الموت أكرم بشلاثة أشياء : تعجيل التوبة، وقناعة القلب ، ونشاط العبادة ، ومن نسى الموت عوقب بثلاثة أشياء : تسويف التوبة + ، وترك الرضى بالكفاف والتكاسل في العبادة .

فتفكر يا مغرور في الموت وسكراته ، وصعوبة كأسه ومرارته ، فيا للموت من وعد ما أصدقه ، ومن حاكم ما أعدله ، وكفي بالموت مقرحاً ، ومبكياً للعيون ، ومفرقاً للجماعات ، وهادماً للذات ، وقاطعاً للأمنيات ، فهل تفكرت يا ابن آدم في يوم مصرعك وانتقالك من موضعك ، وإذا نقلت من سعة إلى ضيق ، وخانك الصاحب والرفيق ، وهجرك الأخ والصديق ، وأخذت من فراشك ، وغطائك إلى عرر (29) ، وغطوك من بعد لين لحافك بتراب ومدر (30) ، فيا جامع المال ، والمجتهد في البنيان ، ليس لك والله من مال إلا الأكفان ، بل هي والله للخراب والذهاب ، وجسمك للتراب والمآب، فأين الذي جمعته من المال ؟ فهل أنقذك من الأهوال ؟ كلا ، بل تركته إلى من لا يحمدك ، وقدمت بأوزارك على من لا يعذرك ، ولقد أحسن من قال في تفسير قوله تعالى : ﴿وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة (31) هائي: اطلب

<sup>=</sup> ٣- أخرجه ابن أبي شيبة (١٣ / ٢٢٦) في مصنفه مرسلاً عن ابن سابط، وابن المبارك في الزهد، الزهد (٩٠) وأحمد (٢٤) في الزهد، الزهد، وأبو نعيم (٧ / ٩٩) في الخلية معضلاً عن سفيان بن عيبنة.

<sup>(</sup>٣٣) أورده السيوطي في شرح الصدور (ص / ٢٠) نقلاً عن التذكرة للقرطبي .

<sup>×</sup> تسويف التوبة : تأخيرها .

<sup>29–</sup> العور : القود ، والعرر أيضا القتال والشدة في الحرب ، فشتان بين الحرب والنوم في الفراش .

<sup>30 –</sup> المدر : الطين أو الحجارة، والمراد : تذكر يا ابن آدم الموت ، واعمل له من قبل أن يفجعك. 30 – سورة :القصص من . الآية : ٧٧ .

فيما أعطاك الله في الدنيا ، الدار الآخرة وهي الجنة ، فإن حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في الآخرة ، لا في الطين ، والماء ، والتجبر ، والبغى ، فكأنهم قالوا: لا تنس أنك تترك جميع مالك إلا نصيبك الذي هو الكفن ، و نحو هذا قول الشاعر :

رداءان تلوي فيهما ، وحنوط

نصيبك مما تجمع الدهر كله : وقال الآخر :

هى القناعة لا تبغى بها بدلاً فيها النعيم وفيها راحة البدن انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن؟

٣٤- ( فصله ): وقوله عليه الصلاة والسلام : « الكيس من دان نفسه » دان : حاسب ، وقيل : ذل ، قال أبو عبيد : دان نفسه أى أذلها واستعبدها ، يقال : دنته أدينه ، إذا ذللته فيذل نفسه في عبادة الله سبحانه وتعالى ، عملاً يعده لما بعد الموت ، ولقاء الله تعالى ، وكذلك يحاسب نفسه على ما فرط من عمره ، ويستعد لعاقبة أمره بصالح عمله ، والتنصل من سالف زلله ، وتذكر الله تعالى وطاعته في جميع أحواله ، فهذا هو الزاد ليوم المعاد ، والعاجز ضد الكيس ، والكيس : العاقل ، والعاجز : المقصر في الأمور ، فهو مع تقصيره في طاعة ربه ، واتباع شهوات نفسه متمن على الله أن يغفر له ، وهذا هو الاغترار فإن الله تعالى أمره ونهاه .

٣٥- وقال الحسن البصرى: «إن قوماً ألهتهم الأمانى حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة ويقول أحدهم: إنى أحسن الظن بربى . وكذب لو أحسن الظن لأحسن العمل » وتلا قوله تعالى : ﴿ وذلكم ظنكم الذي

<sup>·</sup> الحنوط: كل ما يطيب به الميت ، من مسك وغيره .

# ظننتمر بربكمر أرداكمر فأصبحتمر من الخاسرين<sup>(32)</sup> ﴾.

٣٦- وقال سعيد بن جبير: « الغرة بالله أن يتمادى الرجل بالمعصية ، ويتمنى على الله المغفرة » .

٣٧ - وقال بقية بن الوليد: كتب أبو عميرة الصورى إلى بعض إخوانه:

( أما بهج): «فإنك قد أصبحت تؤمل الدنيا بطول عمرك ، وتتمنى على الله الأماني بسوء فعلك ، وإنما تضرب حديدا بارداً والسلام » . وسيأتي لهذا ( الباب ) مزيد بيان في باب ما جاء أن القبر أول منازل الآخرة . إن شاء الله تعالى .

# باب ما يذكر الموت والآخرة ويزهد في الدنيا

۳۸ مسلم عن أبى هريرة قبال: زارالنبى عَلَيْكُ قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقبال: «استأذنت ربى (فى) أن يغفر لها فلم يؤذن لى ، واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى ، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت ».

( ٣٦) أخرجه ابن المبارك ( ١٤٠ ) كما في زوائد الزهد، وفسيه ابن لهيعة، وفسيه مقال.

(۳۸) حدیث صحیح . أخرجه مسلم (۹۷٦) ، وأحمد (۲ / ٤٤١) ، وابن أبی شیبة (۳۸) حدیث صحیح . أخرجه مسلم (۹۷٦) والنسسائسی (٤ / ۹۰) ، وابسن ماجه (۳ / ۳۵۳) فی مصنفه ، وأبو داود (۳۲۳٤) والنسسائسی (٤ / ۹۰) ، وابن حبان (٥ / ۷۷) ، والبغوی (۵ / ۵۰) فی شرح السنة ، والبیهقی (٤ / ۷۰) فی سننه الکبری ، والطحاوی (۳ / ۹۸۹) فی المشکل.

<sup>32–</sup> سورة فصلت الآية : ٢٣ .

٣٩- وعن ابن ماجه ، عن ابن مسعود أن رسول الله عَلَيْكَ قال : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة » .

• ٤- ( فصل ): زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء ، مختلف فيه للنساء ، أما الشواب فحرام عليهن الخروج ، وأما القواعد فمباح لهن ذلك ، وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال ولا يختلف في هذا إن شاء الله تعالى ، وعلى هذا المعنى يكون قوله عليه الصلاة والسلام: « زوروا القبور » عاماً ، وأما موضع أو وقت يخشى فيه الفتنة من اجتماع الرجال والنساء فلا يجوز ولا يحل ، فبينا الرجل يخرج ليعتبر فيقع بصره على امرأة فيفتن ، وبالعكس فيرجع كل واحد من الرجال والنساء مأزوراً (غير مأجور) وهذا واضح . والله أعلم .

٤١ وقد رأى بعض أهل العلم: أن لعن النبى عَلَيْكُ زوارات القبور
 كان قبل أن يرخص فى زيارة القبور ، فلما رخص دخل فى رخصته الرجال
 والنساء وما ذكرناه لك أولاً أصح ، والله أعلم .

#### (۳۹) حدیث صحیح :

۱-أخرجه ابن ماجه ( ۱ ۷۷۱) ، والحاكم ( ۱ / ۳۷۵) ، والبيهقي ( ٤ / ۷۷) في سننه الكبرى ، وفيه عنعنة ابن جريح ، وهو مدلس ، وأيوب بن هانئ ، صدوق فيه لين ، وللحديث شواهد .

۱-حدیث بریدة ، أخرجه مسلم (۹۷۷) ، (۱۹۷۷) ، وأحمد (٥ / ۳٥٥، ۳۵٦ ، ۳۵۷) ، وابن أبی شسیبة (٣ / ٣٤٢) ، والترمذی (١٠٥٤) ، والنسائی (٨ / ٣١١) ، والحاکم (١ / ٣٧٦) ، والبيهقی (٧٣٤٢) ، (٩٢٨٧) فی شعب الإیمان .

٢- وفي الباب عن أبي هريرة وأبي ذر ، وأنس ، وعائشة ، وأبي سعيد الخدري .

( 1 كل) يراجع أحكام الجنائز ( ص / ١٧٨ ) للألباني ففيه بحث لطيف ، أجاد ، وأفاد فيه ، جزاه الله خيراً . 24- وروى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه خسر ج إلى المقبرة، فلما أشرف عليها قال: يا أهل القبور أخبرونا عنكم، أو نخبركم، أما خبر من قبلنا: فالمال قد اقتسم، والنساء قد تزوجن، والمساكن قد سكنها قوم غيركم، ثم قال: أما والله لو استطاعوا لقالوا: لم نر زاداً خيراً من التقوى.

٤٣ - ولقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول:

وحاسبوا أنفسهم وأبصروا يا عبجباً للناس لو فيكروا فإنما الدنيا لهم معسبر وعببروا الدنيا إلى غيرها غداً إذا ضمهم الحشر لا فخر إلا فخر أهل التقي والبركانا خيير ميا يدخير ليعلمين الناس أن التقي وهو غداً في قبــره يـقبـر عجبت للإنسان في فخره و جيـــفة آخــره يفــجــر مــا بال من أوله نطفة أصبح لا يملك تقديم ما يرجو ولا تأخيير ما يحيذر وأصبح الأمر إلى غيره في كل ما يقضي وما يقدر

٤٤ - « فصلاء »: قال العلماء رحمة الله عليهم: ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور وخاصة إن كانت قاسية، فعلى أصحابها أن يعالجوها بأربعة أمور:

أحدها : الإقلاع (33)عما هي عليه بحضور مجالس العلم بالوعظ (والتذكير)، والتخويف والترغيب، وأخبار الصالحين، إن ذلك مما

<sup>(</sup>٢ ٤) أورده الشريف الرضى في نهج البلاغة ( ص / ٣٨٣ ) .

<sup>( \$ \$ )</sup> أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكّر الموت كما في شرح الصدور ( ص / ٢٢ ) ، وانظر الإحياء ( ٤ / ٣٦ ) ، والظر الإحياء ( ٤ / ٣٦ ) ، والعاقبة ( ص / ٣٥ ) .

<sup>33-</sup> الإقلاع: أقلع عن الشيء تركه إلى غيره، والمراد العمل على تغيير طبعها .

يلين القلوب وينجع فيها .

الثاني: ذكر الموت ، فيكثر من ذكر هادم اللذات ، ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات ، كما تقدم في الباب قبل ، يروى أن امرأة شكت إلى عائشة رضى الله عنها قساوة قلبها ، فقالت لها : أكثرى من ذكر الموت يرق قلبك ، ففعلت ذلك فرق قلبها ، فجاءت تشكر عائشة رضى الله عنها ، قال العلماء : تذكر الموت يردع عن المعاصى ، ويلين القلب القاسى ، ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب فيها .

الثالث: مشاهدة المحتضرين ، فإن في النظر إلى الميت ومشاهدة سكراته ، و نزعاته ، و تأمل صورته بعد مماته ، ما يقطع عن النفوس لذاتها ، و يطرد عن القلوب مسراتها ، و يمنع الأجفان من النوم ، والأبدان من الراحة ، و يبعث على العمل ، و يزيد في الاجتهاد والتعب .

وعرف أن الحسن البصرى دخل على مريض يعوده فوجده فى سكرات الموت فنظر إلى كربه ، وشدة ما نزل به ، فرجع إلى أهله ، بغير اللون الذى خرج به من عندهم ، فقالوا له : الطعام يرحمك الله ، فقال : يا أهلاه عليكم بطعامكم وشرابكم ، فوالله لقد رأيت مصرعاً لا أزال أعمل له حتى ألقاه .

فهذه ثلاثة أمور ينبغى لمن قسا قلبه ، ولزمه ذنبه ، أن يستعين بها على دواء دائه، ويستصرخ بها على فتن الشيطان وإغوائه ، فإن انتفع بها فذاك ، وإن عظم عليه ران القلب ، واستحكمت فيه دواعى الذنب ، فزيارة قبور الموتى تبلغ في دفع ذلك مالا يبلغه الأول ، والثاني ، والثالث ، ولـذلك قلل

<sup>( 50 )</sup> خبر حسن . أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص / ٣٣٠) ، وعنه أخرجه ابن الجوزي (٣ / ٣٤٠) في الحدائق، وانظر : العاقبة (ص / ٣٧) .

عليه (الصلاة و)السلام: « زوروا القبور فإنها تذكر الموت والآخرة ، وتزهد في الدنيا » ، فالأول: سماع بالأذن ، والثاني : إخبار للقلب بما إليه المصير ، وقائم له مقام التخويف والتحذير في مشاهدة من احتضر، وزيارة قبر من مات من المسلمين معاينة ، فلذلك كانا أبلغ من الأول والثاني .

7 ٤ - قال على السرا الحبر كالمعاينة » رواه ابن عباس ولم يروه أحد غيره إلا أن الاعتبار بحال المحتضرين غير ممكن في كل الأوقات ، وقد لا يتفق لمن أراد علاج قلبه في ساعة من الساعات ، وأما زيارة القبور: فوجودها أسرع ، والانتفاع بها أليق وأجدر ، فينبغي لمن عزم على الزيارة أن يتأدب بآدابها ، ويحضر قلبه في إتيانها ، ولا يكون حظه منها الطواف على الأجداث (34) فقط ، فإن هذه حالة تشاركه فيها بهيمة ، ونعوذ بالله من ذلك ، بل يقصد بزيارته: وجه الله تعالى ، وإصلاح فساد قلبه ، أو نفع الميت مما يتلوه عنده من القرآن ، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . ويجتنب المشي على المقابر ، والجلوس عليها إذا دخل المقابر ، ويخلع نعليه . كما جاء في أحاديث ، ويسلم إذا دخل المقابر ، ويخاطبهم خطاب الحاضرين ، فيقول : أحاديث ، ويسلم إذا دخل المقابر ، وكذلك كان عليه الصلاة والسلام عليكم دار قوم مؤمنين » ، وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول، وكني بالدار عن عمارها وسكانها ، ولذلك خاطبهم بالكاف والميم يقول : عليه أيضاً فيقول : عليك السلام .

<sup>(</sup>٤٦) حديث صحيح. أخرجه أحمد (١/ ٢١٥)، وابن حبان (٨/ ٣٢)، وأبن حبان (٨/ ٣٢)، وأبو الثميخ (٥) في الأمشال، والحاكم (٢/ ٣٢١، ٣٨٠) وصححه، وأقره الذهبي، والطبراني (٢/ ٢٤٥١) في الكبير، والأوسط كما في المجمع (١/ ٣٥٣) وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

وفى الباب عن أبى هريرة ، وأنس بن مالك رضى الله عنهما . 34- الأجداث : جمع جدث ، وهو القبر .

وقال: عليك السلام، فقال عليه : ( لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام عليه فقال: عليك السلام، فقال عليه السلام، في الله وليأته من تلقاء وجهه في زيارته كمخاطبته حياً، ولو خاطبه حياً لكان الأدب استقباله بوجهه، فكذلك ههنا، ثم يعتبر بمن صار تحت التراب، وانقطع عن الأهل والأحباب، بعد أن قاد الجيوش والعساكر، ونافس الأصحاب والعشائر، وجمع الأموال والذخائر، فجاءه الموت في وقت لم يحتسبه، وهول لم يرتقبه فليتأمل الزائر حال من مضى من إخوانه، ودرج من أقرانه، الذين بلغوا الآمال وجمعوا الأموال، كيف انقطعت آمالهم، ولم تغن عنهم أموالهم، ومحا التراب محاسن وجوههم، وافترقت في القبور أجزاؤهم، وترمل بعدهم نساؤهم، وشمل ذل اليتم أولادهم، واقتسم غيرهم طريقهم وبلادهم.

٤٨ – وليتذكر ترددهم في المآرب ، وحرصهم على نميل المطالب ،

(۷۶) حديث صحيح .أخرجه أبو داود (٤٠٨٤) ، (٢٠٢٥)، والترمذي (٢٧٢٢)، والمحد (٣ / ٤٠٤) والترمذي (٢٧٢٢)، وأحمد (٣ / ٤٨٢) في مصنفه، والحاكم (٤ / وأحمد (٣ / ٤٨٢) في مصنفه، والحاكم (٤ / ١٨٦) وصححه، وأقره الذهبي، والطيالسي (١٢٠٨) مختصراً والطبراني (٢٣٨٦)، (٦٣٨٧) في الكبير، وانظر السلسلة الصحيحة (٣ / ١٠٠)

#### فائدة :

قال ابن القيم: كان من هدى النبى عَلَيْكُ أن يقول في الابتداء: السلام عليكم، ويكره أن يقول: عليكم السلام، وأشكل هذا الحديث على طائفة وظنوه معارضًا لحديث أبي هريرة وعائشة وليس كذلك.

وإنما معنى قوله: «عليك السلام تحية الموتى » إخبار عن الواقع لا عن الشرع ، أى أن الشعراء ونحوهم يحيون الموتى به ، فكره النبى عَيْكُ أن يحيى بتحية الأموات وقال عياض: كانت عادة العرب في تحية الموتى تأخير الاسم كقوله: عليه لعنة الله ، وغضبه عند الذم .

و نعقب بأن النص في الملاعنة ورد بتقديم اللعنة والغضب على الاسم .

وانظر لتمام الفائدة : زاد المعاد لابن القيم ، وفتح الباري (١١ / ٥) .

وانخداعهم لمؤاتاة الأسباب، وركونهم إلى الصحة والشباب، وليعلم أن ميله إلى اللهو واللعب كميلهم، وغفلته عما بين يديه من الموت الفظيع والهلاك السريع كغفلتهم، وأنه لا بد صائر إلى مصيرهم، وليحضر بقلبه ذكر من كان مترددا في أغراضه، وكيف تهدمت رجلاه، وكان يتلذذ بالنظر إلى ما حوله وقد سالت عيناه، ويصول ببلاغة نطقه، وقد أكل الدود لسانه، ويضحك لمؤاتاة دهره وقد أبلى التراب أسنانه، وليتحقق أن عاله كحاله، ومآله كمآله، وعند هذا التذكر والاعتبار، يزول عنه جميع الأغيار الدنيوية، ويقبل على الأعمال الأخروية، فيزهد في دنياه، ويقبل على طاعة مولاه، ويلين قلبه، وتخشع جوارحه، والله أعلم.

9 > -(6 + 1) فصل حدیث هذا الباب: حدیث یعارض حدیث هذا الباب. وهوما خرجه أبو بکر أحمد بن علی الخطیب فی کتاب « السابق واللاحق » وأبو حفص عمر بن شاهین فی کتاب « الناسخ والمنسوخ » له فی الحدیث بإسنادیهما عن عائشة رضی الله عنها قالت: « حج النبی عَلَیّه حجة الوداع فمر بی علی عقبة الحجون  $\times$ , وهو باك حزین ، مغتم فبكیت لبكائه الوداع فمر بی علی عقبة الحجون  $\times$ , وهو باك حزین ، مغتم فبكیت لبكائه عَلِیّه ثم إنه طفر أی: وثب فنزل فقال: « یا حمیراء استمسكی» فاستندت إلی جنب البعیر. فمكث عنی طویلا ثم (إنه) عاد إلیّ وهو فرح مبتسم ، فقلت جنب البعیر. فمكث عنی طویلا ثم (إنه) عاد إلیّ وهو فرح مبتسم ، فقلت

<sup>(</sup>**٤٩) حديث منكر ، وإسناده موضوع** . أخرجه ابن شاهين ، والخطيب كما في اللآليء المصنوعة (١/ ٢٦٢، ٢٦٢) .

۱- وأخرجه ابن عساكر في غرائب مالك كما في لسان الميزان (٤ / ٣٠٥) وقال: هذا الحديث منكر ، وحكم عليه بالوضع ابن الجوزى كما في الموضوعات (١ / ٢٨٣) ومدار الحديث عن عائشة على أحمد بن يحيى ، ورماه الدارقطني بالوضع .

٢- وقال ابن كثير في البداية (٢ / ٣٨١) حديث منكر جداً ، وإن كان ممكنا بالنظر إلى
 قدرة الله تعالى ، لكن الذي ثبت في الصحيح يعارضه ، والله أعلم .

<sup>്</sup> الحجون : جبل مشرف بمكة .

له: بأبى أنت وأمى يا رسول الله، نزلت من عندى وأنت باك حزين مغتم فبكيت لبكائك يا رسول الله، ثم إنك عدت إلى وأنت فرح مبتسم فعن ماذا يا رسول الله؟ فقال: «مررت بقبر أمى آمنة فسألت الله ربى أن يحييها فأحياها فآمنت بى – أو قال – فآمنت وردها الله عز وجل » لفظ الخطيب، وقد ذكر السهيلي في الروض الأنف بإسناد فيه مجهولون «أن الله تعالى أحيا له أباه وأمه وآمنه به ».

• ٥- قال الشيخ المؤلف رحمه الله: ولا تعارض والحمد لله ، لأن إحياءهما متأخر عن النهى بالاستغفار لهما ، بدليل حديث عائشة رضى الله عنها: أن ذلك كان في حجة الوداع وكذلك جعله ابن شاهين ناسخاً لما ذكر من الأخبار .

١ ٥ – قلت: ويبينه حديث مسلم عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله،

( • ٥) انظر : اللآلي المصنوعة ( ١ / ٢٦٨) ، وتنزيه الثسريعة ( ١ / ٣٣٣) لابن عراق ، فكلاهما نقله عن القرطبي من التذكرة .

( ۱ ه) حديث صحيح . أخرجه مسلم ( ٣٤٧ ) ، وأبو داود ( ٤٧١٨ ) ، وأحمد ( ٣ / ١٩٠ ) والطحاوى ( ٢ / ١٩٠ ) والطحاوى ( ٢ / ١٩٠ ) والطحاوى ( ٣ / ٢١٤ ) ، وأبو عوانة ( ١ / ٩٩) في مسنده ، وفي الباب عن حصين بن عتبة ، وعمران بن حصين .

قال البيهقى: ( 1 / ١٩٢) فى الدلائل كيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة فى الآخرة ، وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا ، ولم يدينوا دين عيسى عليه السلام ، وأمرهم لا يقدح فى نسب رسول الله عليه لأن أنكحة الكفار صحيحة ، ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم ، فلا يلزمهم تجديد العقد ، ولا مفارقتهن إذا كان مثله يجوز فى الإسلام .

\*\* وقال النووي في شرح مسلم (٣ / ٧٩) : فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ، ولا تنفعه قرابة المقربين .

وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثمان فهو من أهل النار ، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة ، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم .

وقوله عَلَيْكَ : « إن أبي وأباك في النار » هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبة .

أين أبي ؟ قال : « في النار » فلما قفا دعاه قال : « إن أبي وأباك في النار ».

٥٢- وحديث سلمة بن يزيد الجعفي وفيه: فلما رأى ما دخل علينا قال: « وأمى مع أمكما » هذا إن صح إحياؤهما ، وقد سمعت: أن الله تعالى أحيا له عمه أبا طالب وآمن به . والله أعلم .

٥٣ - وقد قيل: إن الحديث في إيمان أمه وأبيه موضوع يرده القرآن العظيم والإجماع ، قال الله العظيم ﴿ ولا الذين يموتون وهم كفار(35) ﴾ فمن مات كافراً لم ينفعه الإيمان بعد الرجعة ، بل لو آمن عند المعاينة لم ينتفع فكيف بعد الإعادة ؟.

٤ ٥ - وفي التفسير أنه عليه ( الصلاة و )السلام قال : ليت شعرى ما فعل أبواى؟ فنزل ﴿ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم (36) ﴾ .

( ٧ ) قال أبو الطيب العظيم آبادي في عون المعبود ( ٦ / ٣٢٤) : كل ما ورد بإحياء والديه على وإيمانهما ونجاتهما أكثره موضوع مكذوب مفتري ، وبعضه ضعيف جداً لا يصبح بحال ، لاتفاق أثمة الحديث على وضعه وضعفه كالدار قطني ، والجوزقاني وابن شاهين والخطيب وابن عساكر وابن ناصر الدين وابن الجوزي ، والسهيلي ، والقرطبي ، والحب الطبري ،وابن سيد الناس ، وإبراهيم الحلبي .

وقد بسط الكلام في عدم نجاة الوالدين العلامة إبراهيم الحلبي في رسالة مستقلة له ، والعلامة على القاري في شرح الفقه الأكبر ، في رسالة مستقلة ، ويشهد لصحة هذا المسلك هذا الحديث الصحيح .

( ٣٠ ) انظر السابق.

35- سورة : النساء من الآية : ١٨.

( ٤٠٥) حديث ضعيف . أخرجه ابن جرير في تفسيره ( ١ / ٢٠٩) عن وكيع وعبد الرزاق الأول عن موسى بن عبيدة ، والثاني عن الثوري عن ابن عبيدة عن محمد بن كعب به . في سنده ابن عبيدة من الضعفاء، وإرسال ابن كعب.

وأورده السيوطي في الدر المنثور مرسلاً عن ابن كعب ، وعزاه إلى وكيع ، وسفيان بن عيينة ، وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر .

وقال السيوطي : هذا مرسل ، ضعيف الإسناد .

36 - سورة: البقرة من الآية: ١١٩.

٥٥ - قال المؤلف: ذكره الحافظ أبو الخطاب (محمد) بن دحية وفيه نظر ، وذلك أن فضائل النبي عَلِيلَةً وخصائصه لم تزل تتوالى وتتابع إلى حين مماته ، فيكون هذا مما فضله الله تعالى وأكرمه به .

(و)ليس إحياؤهما وإيمانهما بممتنع عقلاً ولا شرعا، فقد ورد في الكتاب إحياء قتيل بني إسرائيل وإخباره بقاتله، وكان عيسى عليه (الصلاة و) والسلام يحيى الموتى ، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أحيا الله تعالى على يديه جماعة من الموتى وإذا ثبت هذا فما يمنع من إيمانهما بعد إحيائهمازيادة في كرامته وفضيلته مع ما ورد من الخبر في ذلك ويكون ذلك خصوصاً فيمن مات كافراً إلى آخر كلامه مردود بما روى في الخبر أن الله تعالى رد الشمس على نبيه عليه (الصلاة و)السلام بعد مغيبها، ذكره أبو جعفر الطحاوى وقال: إنه حديث ثابت فلو لم يكن رجوع الشمس

<sup>=</sup> ٢- أخرجه ابن جرير (١/ ٤٠٩) عن داود بن أبي عاصم معضلاً، وقال السيوطي معضل الإسناد ضعيف لا تقوم به حجة .

قال ابن جرير ( ١ / ٤٠٩) : فإن ظن ظان أن الخبر الذي روى عن محمد بن كعب صحيح فإن في استحالة الشك من الرسول علم في أن أهل الشرك من أهل الجحيم ، وأن أبويه كانا منهم ما يدفع صحة ما قاله محمد بن كعب إن كان الخبر عنه صحيحاً .

قال ابن كثير ( ١ / ١٦٢ ) : ولا يلزم ما ذكره ابن جرير ، والله أعلم .

<sup>(</sup> ٥٥) انظر: تفسير القرطبي (٢ / ٦٤ ) .

قال أبو الطيب ( ٦ / ٣٢٤) في عون المعبود : الشيخ السيوطي قد خالف الحفاظ والعلماء المحققين وأثبت لهما الإيمان والنجاة ، فصنف الرسائل العديدة في ذلك .

والعلامة السيوطي متساهل جداً ، ولا عبرة بكلامه في هذا الباب ما لم يوافقه كلام الأثمة النقاد .

وقال السندى : من يقول بنجاة والديه على العم على العم ، فإن اسم الأب يطلق على العم مع أن أبا طالب قد ربى رسول الله على فيستحق إطلاق اسم الأب . من تلك الجهة .

وهذا أيضاً كلام ضعيف باطل.

وقال بعض العلماء: التوقف في الباب هو الأسلم، وهو كلام حسن، والله أعلم.

نافعاً وأنه لا يتجدد الوقت لما ردها عليه ، فكذلك يكون إحياء أبوى النبى عَنِينة وقد قبل الله (تعالى) إيمان قوم عونس وتوبتهم مع تلبسهم بالعذاب فيما ذكر في بعض الأقوال وهو ظاهر القرآن ، وأما الجواب عن الآية فيكون ذلك قبل إيمانهما وكونهما في العذاب. والله بغيبه أعلم وأحكم .

# باب منه ، وما يقال عند دخول المقابر وجواز البكاء عندها

٢٥- أبو داود عن بريدة بن خصيب قال: قال رسول الله عَلَيْكَة : «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، فإن في زيارتها تذكرة» ، وذكر النسائى عن بريدة أيضاً عن النبى عَلَيْكَة قال : «من أراد أن يزور قبراً فليزره ، ولا تقولوا «هجراً» بمعنى سوءاً .

۱۹۰ وذكر أبو عمر من حديث ابن عباس عن النبى عَيِّه قال: «ما من رجل يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه ، فسلم عليه إلا رد عليه السلام » روى هكذا موقوفاً عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: « فإن لم يعرفه وسلم، رد عليه السلام ».

<sup>(</sup> ٥٦ ) حديث صحيح . سبق تخريجه برقم ( ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٥٧) حديث ضعيف مرفوع لا بأس به موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه .

حديث ابن عباس:

۱- أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار ( ۱ / ۲۳٤) والتمهيسد كما في شرح الصدور (س/ ۲۰۲) والأهوال (ص/ ۸۲) من طريق الربيع بن سليمان المؤذن عن بشربن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به -:

وابن الجوزى في العلل المتناهية (٢ / ٤٢٩ ) .

قال ابن رجب في أهوال القبور (ص / ٨٢): خرجه ابن عبد البر، وقال الإشبيلي: إسناده صحيح، يشير إلى أن رواته كلهم ثقات، وهو كذلك إلا أنه غريب، بل منكر. =

٥٨ - مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: كيف أقول إذا دخلت المقابر؟ قال: «قولى: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمتأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » خرجه مسلم من حديث بريدة أيضاً، وزاد: «أسأل الله لنا ولكم العافية».

= وضعفه الألوسي في الآيات البينات (ص/٧٠) وقال: ضعيف، بل منكر، وأقره الألباني من حديث عائشة.

۱- أخرجه ابن أبي الدنيا في ٥ القبور ، كما في الأهوال (ص / ٨٣) لابن رجب ، وقال العراقي (٤ / ٩١) في المغنى : في سنده ابن سمعان لم أقف على حاله ، وصححه عبد الحق .

وقال ابن حجر في اللسان (٣ / ٢٩٧) : يجوز أن يكون هو المخرج له في بعض الكتب ، وهو عبد الله بن زياد بن سمعان ، ينسب إلى جده كثيراً ، وهو أحد الضعفاء . وقال الزبيدي في الإتحاف (٤٠٣١) : إن كان هو عبد الله بن محمد بن أبي يحيى ، واسم أبيه سمعان ، فهو ثقة وهو الظاهر .

ويحتمل أن يكون هو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان ، أحمد الضعفاء المشمهورين ، اتهمه أبو داود بالكذب ، وهذا هو الذي استقر عليه السيوطي في أمالي الدرة .

وقال ابن رجب في الأهوال (ص/ ٨٣): ابن سمعان متروك.

وقد أخرجه الديلمي كما في الفردوس ( ٦٠٥٥) من حديث عائشة أيضًا حديث أبي هريرة .

۱- أخرجه الخطيب ( ٦ / ١٢٧) في تاريخه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة به مرفوعاً .وسنده ضعيف وهو شاذ ، فإن عبد الرحمن بن أسلم من الضعفاء وخالفه هشام بن سعد ، كما أخرجه البيهقي (٩٢٩٦) في الشعب موقوفاً على أبي هريرة .

وهشام بن سعد يعد في مرتبة صدوق له أوهام ، فمثله حسن الحديث .

(۵۸) حديث صحيح . أخرجه مسلم ( ۹۷۶) ، وأحمد ( ٦ / ٧١ ، ٧٦ ، ١١١ ، ١٠٠ ، ١١١ ، ١٨٠ ، ١١١ ) وابن ماجه ( ٩٧٤ ) ، وعبد الرزاق ( ٦٧٢٢ ) ، وابن أبي شيبة ( ٤ / ١٣٨ ) ، والبغوى ( ١٥٥٦ ) في شيرح السنة والبيهقي ( ٤ / ٢٩) في سننه الكبرى .

وفي الباب عن أبي همريرة ، وبريدة رضي الله عنهما ، وكلاهما عند مسلم ( ٢٤٩) ، (٩٧٥).

9 ٥- وفي الصحيحين أنه عليه السلام مر بامرأة تبكي عند قبر لها فقال لها: « اتقى الله واصبري » الحديث .

به ٦- ( فصله ): هذه الأحاديث تشتمل على فقه عظيم ، وهو جواز زيارة القبور للرجال والنساء والسلام عليها ، ورد الميت السلام على من يسلم عليه، وجواز بكاء النساء عند القبر ، ولو كان بكاؤهن وزيار تهن حراماً لنهى النبى الله المرأة ولزجرها زجراً يزجر مثله من أتى محرما وارتكب نهياً وما روى من نهى النساء عن زيارة القبور فغير صحيح ، والصحيح ما ذكرت لك من الإباحة ، إلا أن عمل النساء في خروجهن مما لا يجوز لهن من تبرج أو كلام أو غيره فذلك المنهى عنه . وقد ذكرت لك في الباب قبل الفرق بين المتجالة والشابة ، فتأمله ، وقد أبيح لك أن تبكى عند قبر ميتك حزناً عليه أو رحمة له مما بين يديه ، كما أبيح لك البكاء عند موته . والبكاء عند العرب يكون البكاء المعروف وتكون النباحة ، وقد يكون معهما الصياح ، وضرب يكون البكاء المعروف وتكون النباحة ، وقد يكون معهما الصياح ، وضرب الحدود وشق الجيوب . وهذا محرم بإجماع العلماء ، وهو الذى ورد فيه الوعيد من قوله عليه السلام : «أنا برىء ممن حلق وسلق (37) و خرق » خرجه مسلم .

<sup>(</sup>۹۹) حدیث صحیح . أخرجه البخاری (۲ / ۹۳) ، (۹ / ۸۱) ، ومسلم (۲۲) ومسلم (۲۲) وأحمد (۳ / ۱٤۳) ، والترمذی (۹۸۷) ، (۹۸۸) ، والنسائی (٤ / ۲۲) ، وعبد الرزاق (۲۲۲) فی مصنفه ، وابن أبي شيبة (۳ / ۳۸۸) ، والبغوی (۱۳۹۹) فی شرح السنة ، والبیهقی (٤ / ۲۰ ، ۷۸) فی سننه الکبری .

<sup>(</sup> ۲۰) حديث صحيح . أخرجه مسلم ( ۲۰ ۱ ) ، والنسائي ( ٤ / ۲۰) ، وابن ماجه ( ۲۰ / ۱۰) ، وأحمد ( ٤ / ۳۹۷ ) ، وابن حبان ( ٥ / ۲۱) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٤ / ۲۶ ) .

أما أثر عمر فقد أخرجه البخاري ( ١٢٩١).

<sup>37-</sup> سلق : صاح ، ورفع صوته بالصراخ عند المصيبة .

وأما البكاء من غير نياحة فقد ورد فيه الإباحة عند القبر ، وعند الموت ، وهو بكاء الرأفة والرحمة التي لا يكاد يخلو منها إنسان ، وقد بكى النبى على المات ابنه إبراهيم ، وقال عمر : دعهن يبكين على أبي سلمان ما لم يكن نقع أو لقلقة » النقع : ارتفاع الصوت : واللقلقة : تتابع ذلك . وقيل : النقع : وضع التراب على الرأس . والله أعلم .

### باب المؤمن يموت بعرق الجبين

۱۹- ابن ماجه عن بريدة أن النبي عَلِيكَ قال : « المؤمن يموت بعرق الجبين » خرجه الترمذي وقال فيه : حديث حسن .

77- وروى عن سلمان الفارسى رضى الله عنه قبال: سمعت رسول الله على قبول: « ارقبوا للميت عند موته ثلاثاً: إن رشح جبينه ، وذرفت عيناه ، وانتشر منخراه ، فهى رحمة من الله قبد نزلت به ، وإن غط(38) غطيط البكر المخنوق وخمد لونه . وازبد شدقاه . فهو عذاب من الله تعالى قد حل به » خرجه أبو عبد الله الترمذي الحكيم في ( نوادر الأصول ) له .

٣٣- وقال : قال عبد الله : إن المؤمن يبقى عليه خطايا من خطاياه

( 71) حديث صحيح. أخرجه الترمذي ( 9٨٢) ، والنسائي ( ٤ / ٦) ، وابن ماجه ( ٢ / ١) ، وابن ماجه ( ٢ / ١) ، وأحمد (٥ / ٣٦١) ، والحاكم (١ / ٣٦١) وصححه وأقره الذهبي ، وأبو نعيم (٩ / ٣٢٢) في الحلية ، والطيالسي ( ٨٠٨) كلهم عن بريدة ، وكذا البيهقي ( ٢٠٢٣) في الثب عن سلمان ، وابن مسعود وغيرهما .

(٦٢) حديث ضعيف . أخرجه الحكيم الترمذي ( ١٢٥ ) في النوادر ، وقال العراقي في المغني ( ٤ / ٠٥٠ ) : لا يصح .

وقال الزبيدي في الإتحاف (٥٥٥) : وكذلك رواه الحليلي في مشيخته .

وأورده الإشبيلي في العاقبة ( ص / ٧٩ ) بصيغة التضعيف يروى في الخبر .

38 - غط: ردد النفس في خياشيمه.

فيجازف بها عند الموت أى يجازى ، فيعرق لذلك جبينه. وقال بعض العلماء: إنما يعرق جبينه حياء من ربه لما اقترف من مخالفته ، لأن ما سفل منه قد مات ، وإنما بقيت قوى الحياة وحركاتها فيما علا ، والحياء فى العينين ، وذلك وقت الحياء والكافر في عمى عن هذا كله ، والموحد المعذب فى شغل عن هذا بالعذاب الذى قد حل به . وإنما العرق الذى يظهر لمن حلت به الرحمة ، فإنه ليس من ولي ولا صديق ولا بر إلا وهو مستحى من ربه ، مع البشرى والتحف والكرامات .

قلت: وقد تظهر العلامات الثلاث ، وقد تظهر واحدة وتظهر اثنتان ، وقد شاهدنا عرق الجبين وحده ، وذلك بحسب تفاوت الناس في الأعمال ، والله أعلم .

البقية من الذنوب فيجازف بها عند الموت  $^{\circ}$  أى يشدد لتمحص عنه ذنوبه .

<sup>=</sup> ١- أخرجه البيهقي بنحوه في الشعب (١٠٢١٥) مرفوعاً وموقوفًا ، والموقوف أصح. ٢- أورده البغوي (٥/ ٢٩٨) في شرح السنة موقوفاً على ابن مسعود.

۳- وأخرجه سعيد بن منصور في سننه ، والمروزي في الجنائز موقوفاً على ابن مسعود ، كما في شرح الصدور (ص / ٢٩) .

<sup>(</sup>۲٤) حديث صحيح لغيره.

۱-أخرجه أبو نعيم (٥ / ٥٩) في الحلية ، والبزار كما في المجمع (٢ / ٣٢٥) وقال الهيثمي : فيه القاسم بن مطيب وهو متروك .

۲- وأخرجه البيهقي ( ١٠٢١٥) في الشعب من طريق آخر ، وفيه ابن المصك و هو ضعيف
 يكاد أن يترك ، وأبو معشر في عداد الضعفاء .

۳ ومن طريق آخر ، رواه الطبراني في الأوسط ، والكبير نحوه من حديث طويل ورجاله
 ثقات ورجال الصحيح ، قاله الهيثمي في المجمع (٢ / ٣٢٥) .

٤ - في الباب عن بريدة ، وسلمان ، وغيرهما ، انظر رقم (٦١) .

## باب منه في خروج نفس المؤمن والكافر

٥٦ - خرج أبو نعيم من حديث الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : قال رسول الله عليه : « إن نفس المؤمن تخرج رشحاً ، وإن نفس الكافر تسل كما تسل نفس الحمار ، وإن المؤمن ليعمل الخطيئة فيشدد عليه عند الموت ليكفر بها عنه ، وإن الكافر ليعمل الحسنة فيسهل عليه عند الموت ليجزى بها » .

# باب ما جاء أن للموت سكرات وفيما علم بعض وفيما يصير الأعضاء بعضها علم بعض وفيما يصير الإنسان إليه

٦٦- وصف الله سبحانه وتعالى شدة الموت في أربع آيات:

( ٩٥ ) صحيح موقوف . منكر مرفوع .

۱- أخرجه مرفوعاً أبو نعيم في الحلية (٥ / ٥٥)، والطبراني (١٠١٥) في الكبير من طريق القاسم بن مطيب عن الأعمش عن إبراهيم بمثله .

وفي سنده ابن مطيب ، قال الهيثمي في المجمع (٢ / ٢٢٦) : هو ضعيف وأخرجه الطبراني (٩ / ٢٢٦) من طريق حسام بن مصك عن أبي معشر عن إبراهيم بمثله .

وقال الهيشمي: فيه حسام بن مصك ، وهو ضعيف.

٢- وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٨) عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة
 عن ابن مسعود موقوفا وسنده صحيح.

و أخرجه الطبراني ( ٦ ٨ ٨٨ ) في الكبير ، من طريق عارم عن ابن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود موقوفاً ، وسنده حسن .

وأخرجه البيهقي ( ١٠٢١٦ ) في الشعب من طريق قبيصة عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم ابن زيد عن علقمة به موقوفاً.

(۲۲) حديث صحيح . أخرجه البخاري (٥ / ٩) ، (٦ / ١٦) ، (٨ / ١٣٣) ، وعبد الرزاق (٤٩٧٩) في مصنفه ، والترمذي (١٠٨٧) ، والبيهقي (٧ / ٢٠٦) في دلائل النبوة .

الأولى: قوله الحق ﴿ وجاءت سكرة الموت بالحق (39) ﴾.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت (40) ﴾.

الثالثة : قوله تعالى :﴿ فلولا إذا بلغت الحلقوم(41) ﴾ .

الرابعة (قوله): ﴿ كلا إِذَا بلغت التراقى(42) ﴾ .

(روى) البخارى عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله عَلَيْهُ كانت بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء. فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول « لا إله إلا الله، إن للموت سكرات » ثم نصب يديه فجعل يقول: « في الرفيق الأعلى »حتى قبض ومالت يده.

٣٦٠ وخرج الترمـذي عنها قالت : « ما أغبط أحدا بهـون موت . بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله عَلَيْكُ » .

۸۶ وفي البخاري عنها قالت : « مات رسول الله عَلَيْتُ وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي .

فلا أكره شدة الموت لأحد أبداً بعد النبى عَلَيْكَ. الحاقنة: المطمئن بين الترقوة والحلق، والذاقنة: ما تناله الذقن من الصدر.

<sup>-39</sup> سورة: ق من الآية: ١٩.

<sup>40 -</sup> سورة : الأنعام من الآية : ٩٣ . وغمرات الموت : شدائده .

<sup>41-</sup> سورة: الواقعة الآية : ٨٣.

<sup>42-</sup> سورة: القيامة الآية: ٢٦.

<sup>(</sup> ٦٧ ) صح بنحوه أخرجه البخارى ( ٦ / ١٤ ) ، وأحمد ( ٤ / ٦٤ ) ، والنسائي ( ٤ / ٦ ) ، والنسائي ( ٤ / ٦ ) ، والمترمذي ( ٩٨٦ ) ، والمبغوى ( ٩٦٦ ) في شرح السنة كلهم بلفظ ( لا أكره شدة الموت لأحد أبداً » والباقي سواء والترمذي أخرجه بلفظ ( ما أغبط . . » .

<sup>(</sup> ٦٨ ) حديث صحيح . انظر السابق .

97- وذكر أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده عن جابر بن عبد الله عن النبى عَيِّا قال : «تحدثوا عن بنى إسرائيل ، فإنه كانت فيهم أعاجيب» ، ثم أنشأ يحدثنا قال : «خرجت طائفة منهم فأتوا على مقبرة من مقابرهم فقالوا لو صلينا ركعتين ودعونا الله (تعالى) يخرج لنا بعض الأموات يخبرنا عن الموت قال: ففعلوا، فبينما هم كذلك إذ طلع رجل رأسه بيضاء، أسود اللون خلا شىء، بين عينيه أثر السجود فقال يا هؤلاء ما أردتم إلى؟ لقد مت منذ مائة سنة فما سكنت عنى حرارة الموت حتى الآن . فادعوا الله أن يعيدنى كما كنت».

• ٧٠ وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال: حدثنا أنس بن مالك عن النبي عَلَيْتُهُ قال: « إن العبد ليعالج كرب الموت وسكرات الموت وإن مفاصله

( 19 ) حديث ضعيف . أخرجه وكيع ( ٥٦ ) في الزهد ، وابن أبي شيبة ( ٦ / ٢٣٥ ) في مصنفه مختصراً ، وأحمد في الزهد ( ص / ٢٣ ) ، والبزار كما في مجمع الزوائد ( ١ / ١٩١ ) ، وابن أبي الدنيا في ذكر الموت كما في الأهوال ( ص / ٦٩ ) ، وعبد بن حميد ، وأبو يعلى ، وابن منيع والضياء في المختارة كما في الكنز ( ٤٢٧٥٧ ) .

ومن طريق ابن أبي الدنيا أخرجه ابن الجوزي ( ٨٦ ) في المقلق بتحقيقي .

كلهم عن الربيع بن سعد الجعفي عن ابن سابط عن جابر .

والجعفي في عداد المجهولين كما في الجرح والتعديل (٣ / ٢٦٤) ، والميزان (٢ / ٤٠).

وقال ابن كثير في البداية ( ٢ / ١٣٣ ) : حديث غريب ، وقال ابن رجب ( ص / ٧٠) في الأهوال : القصة إنما هي حكاية ابن سابط عن النبي عليه كذا روى ابن عيينة عن الربيع عن ابن سابط من قوله .

تنبيه: التحديث عن بني إسرائيل قد صح من حديث أبي هريرة ، وأبي سعيد الحدري ، وابن عمرو .

(۷۰) حديث موضوع. أخرجه القشيرى (ص/ ١٥٠) في الرسالة، وأبو الفضل الطوسى في «عيون الأخبار»، والديلمي كما في شرح الصدور (ص/ ٣٤)، والعراقي في «الأربعين» كما في المغنى (٤ / ٤٤٨) وقال «أبو هدبة هالك».

قلت : في سنده إبراهيم بن هدبة ، كذبه أبو حاتم ، وعلى بن ثابت ، وابن معين وغيرهم ، وقال أحمد : لا شيء ، وقال النسائي وغيره : متروك ، انظر : الميزان ( ١ / ٧١ - ٧٧) وانظر : تذكرة الموضوعات ( ٢ / ٢١) ، تنزيه الشريعة ( ٣٧٥) ، والإتحاف (٣٩٤٣) .

ليسلم بعضها على بعض تقول: عليك السلام، تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة ».

- وذكر المحاسبي في « الرعاية » : أن الله تعالى قبال لإبراهيم عليه السلام : « يا خليلي كيف وجدت الموت؟» قبال : كسفود ( $^{(43)}$  محمى جعل في صوف رطب ، ثم جذب قال : « أما إنا قد هونا عليك يا إبراهيم ».

٧٧- وروى أن موسى عليه (الصلاة و)السلام لما صار روحه إلى الله (تعالى).قال له ربه . « يا موسى كيف وجدت الموت » ؟ قال : وجدت نفسى كالعصفور الحي حين يقلى على المقلى لا يموت فيستريح ولا ينجو فيطير . وروى عنه أنه قال : وجدت نفسى كشاة تسلخ بيد القصاب وهي حية .

٧٣ - وقال عيسى ابن مريم عليه (الصلاة و) السلام: « يا معشر الحواريين ادعوا الله أن يهون عليكم هذه السكرة » يعنى سكرات الموت.

<sup>(</sup>٧١) إسناده حسن . والخبر من الإسرائيليات .

۱- أخرجه أحمد (ص/ ۱۰۰) في النزهد بسند حسن ، والمروزي في الجنائز كما في شرح الصدور (ص/ ۳۱) وابن أبي الدنيا في ذكر الموت كما في الإحياء (٤ / ٤٤).

۲-أورده المحاسبي في الرعاية (ص / ۲۰ / ۱٤۱)، وعبد الحق (ص / ۵۰) في العاقبة والكافيجي في منازل الأرواح (ص / ۳۷) بتحقيقي .

<sup>43 –</sup> كسفود : السفود: عود من حديد ذو شعب معقف فإذا أدخل في الصوف المبلل تلبد به · واستمسك وصعب تخليصه منه .

<sup>(</sup>٧٢) إسناده ضعيف . والخبر من الإسرائيليات .

۱- أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذكر الموت » كما في شرح الصدور ( ص / ٣٢) أورده بصيغة التضعيف، وأورده المحاسبي في الرعاية (ص / ١٤١)، وانظر : الإحياء (٤ / ٤٤٧)، والعاقبة (ص / ٥٦).

وفي الباب عن موسى عليه السلام بصيغة وصفة أخرى ، أخرجها أبو الشيخ ( ٤٧٦ ) في العظمة بتحقيقي ، ولكن بسند ضعيف أيضًا .

<sup>(</sup>٧٣) أورده المحاسبي (ص / ١٤١) في الرعاية ، وانظر: الإحياء (٤ / ٤٤) والعاقبة (ص / ٥٠) ، والحدائق (٣ / ٤٣٦) لابن الجوزي .

٧٤ – وروى: أن الموت أشد من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير، وقرض بالمقاريض.

وذكر أبو نعيم الحافظ في كتباب « الحلية» من حديث مكحول،
 عن واثلة بن الأسقع عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : « والذى نفسى بيده لمعاينة ملك
 الموت أشد من ألف ضربة بالسيف » وسيأتى بكماله إن شاء الله تعالى .

٧٦- وفي الخبر من حديث حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، عن النبي عَلَيْكُ « أن الملائكة تكتنف العبد ، وتحبسه ، ولولا ذلك لكان يعدو في الصحاري والبراري من شدة سكرات الموت » وجاءت الرواية بأن ملك الموت عليه (الصلاة و)السلام : إذا تولى الله قبض نفسه بعد موت الخلائق يقول : « وعزتك لو علمت من سكرة الموت ما أعلم ما قبضت نفس مؤمن » ذكره القاضى أبو بكر بن العربي .

<sup>(</sup> ٧٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذكر الموت » من قبول شداد بن أوس ، ووهب بن منبه كما في شرح الصدور ( ص / ٣٩٣) ، وانظر : الإحياء ( ٤ / ٤٤٧ ) ، والإتحاف (٣٩٣٣).

<sup>(</sup>٧٥) حديث ضعيف أخرجه أبو نعيم (٥ / ١٨٦) في الحلية وقال: غريب من حديث مكحول في سنده أحمد بن أبي الطيب، صدوق له أغلاط، ضعفها بسببها أبو حاتم وانظر: الميزان (١ / ١٠٢)، والتقريب (ص / ٨٠).

وفي سنده ابن عباش ، وهو صدوق في روايته عن أهل بلده ، مخلط في غيرهم وثميخه في هذا الحديث بصرى ، وابن عياش حمصي كما هو معروف .

وفي سنده عتبة بن حميد ، قال أبو حاتم : صالح الحديث ، وضعفه أحمد ، فهو في مرتبة الصدوق صاحب الأوهام ، انظر : الميزان (٣ / ٢٨) التقريب (ص / ٣٨٠) وفيه انقطاع ، فإن مكحولاً لم يسمع من واثلة كما قال أبو حاتم في المراسيل (ص / ١٦٥ - ١٦٦) ، وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده مرسلاً عن ابن يسار كما في شرح الصدور (ص / ٣٥) ، وفي الباب عن أبي حسين البرجمي ولا يصح الإتحاف (٤٥٩٥) (٧٦).

<sup>(</sup>٧٦) حديث ضعيف : تفرد به أحمد في « الزهد » كما في إتحاف السادة .

٧٧- وعن شهر بن حوشب قال: سئل رسول الله عَلَيْكُ عن الموت وشدته ؟ فقال: « إن أهون الموت بمنزلة حسكة (44) كانت في صوف ، فهل تخرج الحسكة من الصوف إلا ومعها صوف » ؟ .

٧٨ – قال شهر: ولما حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال له ابنه: يا أبتاه، إنك لتقول لنا: ليتني كنت ألقى رجلاً عاقلاً لبيباً عند نزول الموت حتى يصف لى ما يجد، وأنت ذلك الرجل، فصف لى الموت، فقال: يا بنى والله كأن جنبى فى تخت (45). وكأنى أتنفس من سم إبرة. وكأن غيصن شوك يجذب من قدمى إلى هامتى. ثم أنشأ يقول:

ليتني كنت قبل ما قد بدالي في تلال الجبال أرعى الوعولات

٧٩ - وعن أبي ميسرة رفعه قال: «لو أن ألم شعرة من الميت وضع على أهل السماء والأرض لماتوا جميعا » وأنشدوا:

<sup>(</sup>۷۷) حديث ضعيف . أخرجه ابن أبي الدنيا في ۵ ذكر الموت ، مرسلاً عن شهر بن حوشب كما في المغنى للعراقي (٤ / ٤٤٧) ، وشرح الصدور (ص / ٣٢) للسيوطي . وقال ابن السبكي (٦ / ٣٨) : لم أجد له إسناداً ، قلت : لعله يقصد مرفوعاً .

<sup>44 -</sup> الحسكة : نبات ذو شوك يعلق بالصوف وغيره .

<sup>(</sup>۷۸) الخبر صحیح ، و إسناده ضعیف . أخرجه ابن سعد (٤ / ٢٦٠) في طبقاته ، وفي سنده ابن الكلبي من الضعفاء ، وأورده ابن الجوزي (٣ / ٤٤٣) في الحدائق ، والذهبي (٣ / ٥٠) في السير ، والذي أورده المصنف فيه شهر بن حوشب ، وهو من الضعفاء ، وله طريق آخر عن أبي عاصم عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة ، وسنده جيد ، كما في الإتحاف (٤ / ٨٤) .

<sup>45-</sup> تخت: وعاء كبير تحفظ فيه الثياب.

من الوعولا: ذكر الأروى وهو الشاة الجبلية .

<sup>(</sup> ٧٩ ) حديث ضعيف . خرجه ابن أبي الدنيا في « ذكر الموت » عن أبي ميسرة مرسلاً كما قال العراقي ( ٤ / ٤٤٧ ) ، وكذا عن مكحول الشامي .

قال ابن السبكي (٦ / ٣٨٢): لم أجد له إسناداً.

وعزاه السيوطي في شرح الصدور (ص / ٣٢) للمروزي في الجنائز.

وأخرجه ابن الجوزي معضلاً في المقلق ( ١٠١ ) بسند ضعيف .

إن قلبي لغليه ظ كالحرج وورائي الموت يقيف و <sup>(46)</sup> بالأثير لن الموت عمليه قمد قمدر ليسس ينجى المرء منهن المفسر

أذكر الموت ولاأرهب أطلب الدنياكأني خالد وكفى بالموت فاعلم واعظا والمنايا حوله ترصده ٠ ٨- وقال آخر:

بينا الفتي مرح الخطا فرح بما إذ قيل: بات بـليــلة مــا نا مـهـا إذ قيل : أصبح شاخصًا وموجها ومعللاً إذ قيل : أصبح قد قضى

يسعى له إذ قيل: قد مرض الفتى إذ قيل: أصبح مثخناً (47) ما يرتجي

٨١ - ( فصله ) أيها الناس:قد آن للنائم أن يستيقظ من نومه ، وحان للغافل أن يتنبه من غفلته قبل هجوم الموت بمرارة (كؤوسه) ، وقبل سكون حركاته ، وخمود أنفاسه ، ورحلته إلى قبره ، ومقامه بين أرماسه .

وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أناس من أصحابه يوصيهم فكان فيما أوصاهم به أن كتب إليهم:

« أما بعد: فإني أوصيكم بتقوى الله العظيم ، والمراقبة له ، واتخذوا التقوى والورع زاداً ، فإنكم في دار عما قريب تنقلب بأهلها ، والله في عرصات القيامة وأهوالها. يسألكم عن الفتيل والنقير، فالله الله عباد الله، اذكروا الموت الذي لا بد منه ، واسمعوا قول الله (سبحانه و)تعالى : ﴿ كُلُّ نفس ذائتة الموت (48) ﴾ . وقوله عـز وجل : ﴿ كل من عليهـا فان (49) ﴾ . وقوله عـز وجل: ﴿ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجومهم

<sup>46-</sup> يقفو الأثو : يتتبع الأثر ، والمراد أن الموت سائر على أثره يتبعه حتى إذا جاء الأجل أدركه. 47- مثخناً : المثخن من أعياه المرض ووهنه فهو مغلوب من المرض ، مثقل منه .

<sup>48 -</sup> سورة : آل عمران من الآية : ١٨٥ .

<sup>49-</sup> سورة : الرحمن الآية : ٢٦.

وأدبارهم (50) فقد بلغنى – والله أعلم – أنهم يضربون بسياط من نار . وقال جل ذكره : ﴿ قل يتوف اكم ملك الموت الذى وكل بكم ثمر إلى ربكم ترجعون (51) .

۸۲ وقد بلغنى - والله أعلم وأحكم - أن ملك الموت رأسه في السماء ورجلاه في الأرض وأن الدنيا كلها في يد ملك الموت كالقصعة بين يدى أحدكم يأكل منها.

وقد بلغنى – والله أعلم وأحكم – أن ملك الموت ينظر في وجه كل آدمى ثلاثمائة نظرة وستاً وستين نظرة ، وبلغنى أن ملك الموت ينظر في كل بيت تحت ظل السماء ستمائة مرة ، وبلغنى أن ملك الموت قائم وسط الدنيا فينظر الدنيا كلها برها وبحرها وجبالها وهي بين يديه كالبيضة بين رجلي أحدكم ، وبلغنى أن لملك الموت أعواناً الله أعلم بهم ليس منهم ملك إلا لو أذن له أن يلتقم السماوات والأرض في لقمة واحدة لفعل ، وبلغنى أن ملك الموت تفزع منه الملائكة أشد من فزع أحدكم من السبع . وبلغنى أن حملة العرش إذا قرب ملك الموت من أحدهم ذاب حتى يصير مثل الشعرة من الفزع منه ، وبلغنى أن ملك الموت ينتزع روح بنى آدم من تحت عضوه وظفره وعروقه وشعره ولا تصل الروح من مفصل إلى مفصل إلا كان أشد عليه من ألف ضربة بالسيف . وبلغنى أنه لو وضع وجع شعرة من الميت على عليه من ألف ضربة بالسيف . وبلغنى أنه لو وضع وجع شعرة من الميت على السماوات والأرض لأذابها ، حتى إذا بلغت الحلقوم ولى القبض ملك

<sup>50 -</sup> سورة: محمد من الآية: ٢٧ .

<sup>51-</sup> سورة : السجدة الآية : ١١

<sup>(</sup>۸۲) انظر العظمة لأبي الشيخ (٤٣٢) إلى (٤٧٧) بتحقيقي ، وشرح الصدور (ص/ ٥٢) الخبائك (ص/ ٥٥- ٤٨) وكلاهما للسيوطي.

الموت، وبلغنى أن ملك الموت إذا قبض روح المؤمن جعلها في حريرة بيضاء ومسك أذفر (52) ، وإذا قبض روح الكافر جعلها في خرقة سوداء في فخار من نار أشد نتنا من الجيف .

ملك يجذب النفس من قدمه اليمنى وملك يجذبها من قدمه اليسرى (وملك يجذب النفس من قدمه اليمنى وملك يجذبها من يده اليسرى)، والنفس تنسل يجذبها من يده اليسرى)، والنفس تنسل انسلال القطرة من السقاء وهم يجذبونها من أطراف البنان ورؤوس الأصابع. والكافر تنسل روحه كالسفود من الصوف المبتل. ذكره أبو حامد فى: «كشف علوم الآخرة» فمثل نفسك يا مغرور وقد حلت بك السكرات، ونزل بك الأنين والغمرات، فمن قائل يقول: إن فلاناً قد أوصى، وماله قد أحصى، ومن قائل يقول: إن فلاناً قد أوصى ولا يكلم إخوانه، فكأنى أنظر إليك تسمع الخطاب، ولا تقدر على رد الجواب، ثم تبكى ابنتك وهى كالأسيرة، وتتضرع وتقول: حبيبى أبى من المجواب، ثم تبكى ابنتك وهى كالأسيرة، وتتضرع وتقول: حبيبى أبى من المجواب وأنشدوا:

وأقبلت الصغرى تمرغ خدها على وجنتى حينا وحيناً على صدرى وتخمش خديها وتبكى بحرقة تنادى: أبى إنى غلبت على الصبر حبيبى أبي «من لليتامى تركتهم كأفراخ زغب فى بعيد من الوكر (53) ؟.

٨٤ فخيل لنفسك يا ابن آدم إذا أخذت من فراشك ، إلى لوح مغتسلك فغسلك الغاسل ، وألبست الأكفان ، وأوحش منك الأهل 52 أذفو: شديد الرائحة طيبها.

(٨٣) انظر السابق.

53 - زغب: صغار الريش من الفرخ وغيره ، والوكر: العش أو البيت .

والجيران، وبكت عليك الأصحاب والإخوان، وقال الغاسل أين زوجة فلان تحالله ؟ وأين اليتامي ترككم أبوكم فما ترونه بعد هذا اليوم أبدًا ؟ وأنشدوا:

تؤمل آمالاً وموتك أقرب سفينته الدنيا فإياك تعطيب عليك يقيناً طعمه ليس يعذب كأنك توصى واليتامي تراهم وأمهم الثكلي تنوح وتندب يراها رجال بعد ما هي تحـجب

ألا أيها المغرور مالك تىلعىب وتعلم أن الحرص بحسر مبعد وتعلم أن الموت ينقض مسىرعاً تغص بحزن ثم تلطم وجمهما وأقبل بالأكفان نحوك قماصد ويحثى عليك الترب والعمين تسكب

٥٨- ( فصلة): قول عائشة رضى الله عنها: « كانت بين يديه ركوة أو علبة » العلبة : قدح من خشب ضخم يحلب فيه ، (قاله) ابن فارس فيي « المجمل» وقال الجوهري في « الصحاح » العلبة محلب من جلد ، والجمع: علب وعلاب ، والمعلب الذي يتخذها.

قال الكميت يصف خيلاً:

سقينا دما القوم طوراً ، وتارة صبوحاً لإقتار الجلود المعلب

وقيل: أسفله جلد وأعلاه خشب مدور مثل إطار الغربال، وهو الدائر به، وقيل: هو عس يحلب فيه ، والعس: القدح الضخم ، وقال اللغوي أبو هلال ، الحسن بن عبد الله بن سهل العسكرى في كتاب « التلخيص » له: والعلبة: قدح للأعراب مثل العس، والعس يتخذ من جنب جلد البعير والجمع: علاب، وقوله: «إن للموت سكرات » أي شدائد، وسكرة الموت شدته.

٨٦ ( فصلت ): قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فإذا كان هذا الأمر قد أصاب الأنبياء والمرسلين والأولياء والمتقين فما لنا عن ذكره مشمغولين؟ وعن الاستعداد له متخلفين ؟ ﴿ قل هو نبساً عظيم \* أنتم عنه معرضون (54) ﴾ قالوا: وما جرى على الأنبياء صلوات الله (وسلامه) عليهم أجمعين من شدائد الموت وسكراته ، فله فائدتان :

إحداهما: أن يعرف الخلق مقدار ألم الموت وأنه باطن وقد يطلع الإنسان على بعض الموتى فلا يرى عليه حركة ولا قلقاً، ويرى سهولة خروج روحه، فيغلب على ظنه سهولة أمر الموت ولا يعرف ما الميت فيه ؟ فلما ذكر الأنبياء الصادقون في خبرهم: شدة ألمه، مع كرامتهم على الله تعالى و تهوينه على بعضهم، قطع الخلق بشدة الموت الذي يعانيه ويقاسيه الميت مطلقاً لإخبار الصادقين عنه، ما خلا الشهيد قتيل الكفار على ما يأتى ذكره.

٧٨- الثانية: ربما خطر لبعض الناس أن هؤلاء: أحباب الله ، وأنبياؤه ورسله ، فكيف يقاسون هذه الشدائد العظيمة ؟ وهو سبحانه قادر أن يخفف عنهم أجمعين ، كما قال في قصة إبراهيم: «أما إنا قد هونا عليك». فالجواب: «أن أشد الناس بلاء في الدنيا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» كما قال نبينا عليه (الصلاة و)السلام .خرجه البخاري ، وغيره ، فأحب الله أن يبتليهم تكميلاً لفضائلهم لديه ، ورفعة لدرجاتهم عنده ، وليس ذلك في يبتليهم تكميلاً لفضائلهم لديه ، ورفعة لدرجاتهم عنده ، وليس ذلك في ما يجرى الله عليهم ، فأراد الحق ، سبحانه ، أن يختم لهم بهذه الشدائد ، مع إمكان التخفيف والتهوين عليهم ، ليرفع منازلهم ، ويعظم أجورهم قبل

<sup>(</sup>٨٦) انظر شرح الصدور (ص / ٣٥) نقلاً عن القرطبي.

<sup>54 -</sup> سورة: ص الآيتان: ٦٧ - ٦٨ .

<sup>(</sup> ٨٧ ) حديث صحيح . أخرجه أحمد (٦ / ٣٦٩ ) ، وابن سعد (٨ / ٣٢٥ ) في =

كما ابتلى إبراهيم بالنار ، وموسى بالخوف والأسفار ، وعيسى بالصحارى والقفار ، ونبينا محمداً على الفقر في الدنيا ومقاتلة الكفار ، كل ذلك لرفعة في أحوالهم ، وكمال في درجاتهم ، ولا يفهم من هذا أن الله شدد عليهم أكثر مما شدد على العصاة المخلطين فإن ذلك عقوبة لهم ، ومؤاخذة على إجرامهم فلا نسبة بينه وبين هذا .

٨٨- ( فصله ): إن قال قائل : كل المخلوقات تجد هذه السكرات ؟ قيل له: قبال بعض العلماء: قد وجب بحكم القول الصدق، والكلمة الحق، أن الكأس مر المذاق ، وإن قد ذيق ويذاق ولكن ثم فريقان ، وتقديرات وأوزان، وإن الله سبحانه وتعالى لما انفرد بالبقاء وحده لا شريك له وأجرى سنة الهلاك والفناء على الخلق دونه ، خالف في ذلك جل جلاله بين المخلوقات ، وفرق بين المحسوسات ، بحسب ما خالف بين المنازل والدرجات، فنوع أرضى حيوانى، إنسانى وغير إنسانى وفوقه عالم روحانى وملأ علوانى رضوانى ، كل يشرب من ذلك الكأس جرعته ، ويغتص منه غصته ، قال الله تعالى : ﴿ محل نفس ذائقة الموت (55) . ﴾ .

<sup>=</sup> طبقاته ، والحاكم (٤/٤/٤) ، وابن الأثير في أسد الغابة (٧/٢٣٣) ، والضياء (٩) في الطب النبوي بتحقيقي .

وفی سنده أبو عبیدة بن حذیفـــة ، وهو مقبول ، كمــا فی التقریب ( ۲ / ۶۶۸ ) فــقد و ثقــه ابن حبان فقط .

وله شاهد من حدیث سعد، أخرجه أحمد (۱ / ۱۷۲، ۱۷۲)، والترمذی (۲،۹۰)، وابن ماجه (۲،۲۳)، والدارمی (۲ / ۳۲۰)، وابن حبان (۲۹۱۰) والحاکم (۱ / ۰۶، (1 / 1). (۱).

وفى الباب عن أبى سعيد وأبى هريرة راجع الطب النبوى للضياء (ص / ٢٦). 55 سورة : آل عمران من الآية : ١٨٥ .

۸۹ – قال أبو حامد في كتاب «كشف علوم الآخرة »: وثبت ذلك في ثلاثة مواضع من كتابه ، وإنما أراد سبحانه بالموتات الثلاث للعالمين: فالمتحيز إلى العالم الدنيوى يموت ، والمتحيز إلى العالم الملكوتي يموت ، والمتحيز إلى العالم الجبروتي يموت.

فالأول آدم وذريته وجميع الحيوان على ضروبه (الثلاث)، والملكوتي وهو الشانى: أصناف الملائكة والجن، وأهل الجبروت وهم المصطفون من الملائكة.

قال الله تعالى: ﴿ الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس (56) ﴾ فهم كروبيون وحملة العرش وأصحاب سر دقات الجلال وصفهم الله (تعالى) في كتابه وأثنى عليهم حيث يقول: ﴿ ومن عندلا لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون \* يسبحون الليل والنهار لا يغترون (57) ﴾ وهم أهل حضرة القدس المعنيون بقوله تعالى: ﴿ لو أردنا أن نتخذ لهوا لا تخذنالا من لدنا إنا كنا فاعلين (58) ﴾ وهم يموتون على هذه المكانة من الله تعالى والقربة ، وليس زلفاهم بمانع لهم من الموت .

٩٠ قال ابن قسى : وكما تفرقت الطرق بهذه العوالم كذلك تفرقت طرق الإحساسات في اجتراع الغصص والمرارات ، فإحساس روحاني للروحانيات كما يجده النائم في سنته ، أو الغصة الوجيعة تغصه

<sup>56</sup> سورة : الحج من الآية : ٧٥ .

<sup>57 -</sup> سورة : الأنبياء الآيتان : ١٩ ، ٢٠ .

<sup>58–</sup> سورة : الأنبياء الآيتان : ١٧ .

في نومته فيغص منها في حال رقدته ، ويتململ ذلك إلى حين يقظته ، حتى إذا استيقط لم يجده شيئاً ووجد الأنس عنده فأزال ألمه ، ووافاه أمانه و نعمه، وإحساس علوى قدسي كما يجده الوسنان من الروحانية ، وهو ما لا يدركه العقل البشري إلا توهمًا ولا يبلغه التحصيل إلا تخيلا وتوسما وإحساس بشرى سفلى ، إنسى وجنى ، وهو مالا يكاد أن توصف شدائده، وغصصه ، فكيف وقد قالوا بالغصة الواحدة منه كألف ضربة بالسيف فما عسى أن ينعت ويوصف هذا الذي لا يمكن أن يعرف ؟ والخلق أيضاً في هذا الإحساس فرق ، يختلفون باختلاف المنازل والطرق ، فالفرقة الإسلامية في نفسها لا تجد منه ما تجد غير الإسلامية ، ثم الإسلامية نفسها لا تجد منه النبوية ، كما تجد التبعية ، ثم النبوية في ذاتمها ومقامات إحساساتها تختلف على حكم الكلمة وصدق القيل باختلاف التقديم والتفضيل، قال الله تعالى: ﴿ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلمر الله ورفع بعضهم درجات (59) الآية وقد نبهت الخلة الذاتية عزت سبحاتها ، وتقدست صفاتها، على خفة ذلك عن إبراهيم وأشارت إلى تهوين الأمر عليه، وتبين ما خفف عنه ، صلوات الله وسلامه عليه ، فقال : « أما إنا قد هونا عليك يا إبراهيم » وما وصفه الحق جل جلاله بالهون فلا أهون منه ، كما(أن) ما كبره وعظمه ، فلا أكبر ولا أعظم منه ، ولا فرق. بين أن قال : موتاً هيناً و(يسيراً ) وملكاً عظيماً كبيراً ، وقال في نعيم الجنة : ﴿ وَإِذَا رَأَيت ثمر رأيت نعيماً وملكاً كبيراً (60) ﴾ فكما أنه لا أكبر من ملك الجنة . كذلك لا أهون من موت الخلة ، والله أعلم .

<sup>95-</sup> سورة:البقرة من الآية ٣٥٢.

<sup>60-</sup> سورة : الإنسان الآية : ٢٠ .

9 \ - ( فصله ) : إذا ثبت ما ذكرناه ، فاعلم : أن الموت هو الخطب الأفظع ، والأمر الأشنع والكأس التي طعمها أكره وأبشع ، وأنه الحارث الأهذم للذات ، والأقطع للراحات ، والأجلب للكريهات ، فإن أمراً يقطع أوصالك ، ويفرق أعضاءك ، ويهدم أركانك ، لهو الأمر العظيم ، والخطب الجسيم ، وإن يومه لهو اليوم العظيم .

97 - ( عياميم ) أن الرشيد لما اشتد مرضه أحضر طبيباً طوسياً فارسياً وأمر أن يعرض عليه ماؤه أى : بوله مع مياه كثيرة لمرضى وأصحاء ، فجعل يستعرض القوارير، حتى رأى قارورة الرشيد فقال : قولوا لصاحب هذا الماء يوصى ، فإنه قد انحلت قواه ، وتداعت بنيته ، ولما استعرض باقى المياه أقيم فذهب ، فيئس الرشيد من نفسه ( وأنشد) :

إن الطبيب بطبه و دوائه لا يستطيع دفاع نحب (61) قد أتى ما للطبيب يموت بالداء الذى قد كان أبراً مثله فيما مضى مات المداوى ، والمداوى والذى جلب الدواء وباعه ومن اشترى

97 - ( pphغه ) أن الناس أرجفوا بموته ، فاستدعى حماراً وأمر أن يحمل عليه فاسترخت فخذاه ، فقال : أنزلونى ، صدق المرجفون ودعا بأكفان فتخير منها ما أعجبه، وأمر فشق له قبر أمام فراشه ثم اطلع فيه فقال: ما أغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه . فمات من ليلته ، فما ظنك - رحمك الله - بنازل ينزل بك فيذهب رونقك وبهاك ويغير منظرك ورؤياك، ويمحو صورتك وجمالك ، ويمنع من اجتماعك واتصالك ، ويردك بعد النعمة والنضرة ، والسطوة والقدرة ، والنخوة والعزة إلى حالة

<sup>(</sup> **٩ ؟** ) انظر : العاقبة ( ص / ٧١ ) . 61 **– النحب** : الأجل « الموت » .

<sup>(</sup> ٩٣ ) انظر : الإحياء ( ٤ / ٤٦٥ ) ، والعاقبة ( ص / ٧١ ) ، ومنازل الأرواح ( ص / ٤٣ ) .

يبادر فيها أحب الناس إليك ، وأرحمهم بك ، وأعطفهم عليك، فيقذفك في حفرة من الأرض قريبة أنحاؤها ، مظلمة أرجاؤها ، محكم عليك حجرها وصيدانها ، فتحكم فيك هوامها وديدانها ، ثم بعد ذلك تمكن منك الأعدام وتختلط بالرغام ، وتصير تراباً توطأ بالأقدام ، وربما ضرب منك إناء فخار ، أو أحكم بك بناء جدار ، أو طلى بك محس ما  $^{4}$  ، أو موقد نار .

٩٤ - كـما روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنـه أنه أتى بإناء ماء ليشرب منه فأخـذه بيده ونظر إليـه وقال: الله أعلم كم فـيك من عين كحيل، وخد أسيل.

99-و( يالته من حائط من تلك الأرض فقالت: يا هذان فيم تتنازعان ؟ وفيم وجل لبنة من حائط من تلك الأرض فقالت: يا هذان فيم تتنازعان ؟ وفيم تتخاصمان ؟ إنى كنت ملكاً من الملوك ملكت كذا وكذا سنة ثم مت وصرت تراباً ، فبقيت كذلك ألف سنة ثم أخذني خزاف - يعنى: فخارا فعمل منى إناء فاستعملت حتى تكسرت ، ثم عدت ترابا فبقيت ألف سنة . ثم أخذني رجل فضرب منى لبنة ، فجعلني في هذا الحائط ، ففيم تنازعكما وفيم تخاصمكما ؟

97 - قلت : (قد ذكرا أبو محمد عبد الحق في هذا المعنى حكايات كثيرة في كتاب «العاقبة») والوجود شاهد بتجديد ما دثر، وتغيير ما غير وعن ذلك يكون الحفر والإخراج، واتخاذ الأواني وبناء الأبراج، ولقد كنت في زمن الشباب أنا وغيرى ننقل التراب على الدواب من مقبرة عندنا تسمى بمقبرة اليهود خارج قرطبة وقد اختلط بعظام من هناك وعظمهم ولحومهم وشعورهم وأبشارهم إلى الذين يصنعون القرمد للشقف ◄.

<sup>(</sup> كذا بالأصل ولعلها صحفت عن : حوض ماء ، أو بعر ماء .

<sup>(</sup> به ) القرمد: الطوب الأحمر

الشقف: الخزف المكسر.

97 - «قال » علماؤنا رضوان الله عليهم: وهذا التغير إنما يحل بجسدك ، وينزل ببدنك لا بروحك ، لأن الروح لها حكم آخر ، وما مضى منك فغير مضاع ، وتفرقة لا تمنع من الاجتماع ، قال الله تعالى: ﴿قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ (62) ﴾ وقال: ﴿فما بال القرون الأولى \* قال علمها عند ربى في كتاب لا يضل ربى ولا ينسى (63) ﴾.

#### باب الموت كفارة لكل مسلم

٩٨ - أبو نعيم ،عن عاصم الأحول ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَيِّقَةً « الموت كفارة لكل مسلم » .

ذكره القاضي أبو بكر بن العربي في سراج المريدين له ، وقال فيه:

حديث صحيح حسن.

62– سورة : ق الآية : ٤ .

63– سورة :طه الآيتان : ٥١ ، ٥٠ .

( ٩٨) حديث ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً ، وله طرق من حديث أنس .

أخرجه أبو نعيم (٣ / ١٢١) في الحلية ، والخطيب (١ / ٣٤٧) في تاريخ بغداد ،وابن عساكر في تعزية المسلم (٥٦) بتحقيقي ، وابن حجر في اللسان (١ / ٢١١) وفي سنده أحمد السقطى ، قال الذهبي كما في الميزان (١ / ١١٦) : شيخ لا يعرف إلا من جهة المفيد، ذكر خبرا موضوعاً .

ومن هذا الطريق أخرجه البيهقي (٩٨٨٦) في شعب الإيمان .

وأورده ابن الجوزى في الموضوعات (٣ / ٢١٩) وقال : هذا حديث لا يصح ، وسبقه إلى ذلك ابن طاهر فبالغ في إنكاره كما في تذكرة الموضوعات (٥ / ٢).

قـال ابن حجر فى الـلسان ( ١ / ٢١١ ) : وقد رواه عن يزيـد بن هارون أيضا مـفرج عن شـجاع الموصلى ، ومن طريقه أخرجـه الدار قطنى فى المؤتلف والمختلف ، والدينورى فى المجالسة كلاهما عن أبى على بن الصواف عنه ، وهو فى فوائد أبى على المذكور .

قال الخطيب : مفرج مجهول .

٧- أخرجه العقيلي (٤ / ٢٩٩ ) في الضعفاء الكبير ، من طريق نصر بن جميل عن=

99- ( فصله ): إنما كان الموت كفارة ، لكل ما يلقاه الميت في مرضه من الآلام والأوجاع ، وقد قال عَلَيْكَ : « ما من مسلم يصيبه أذى ، من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها » خرجه مسلم .

= حفص بن عبد الرحمن عن عاصم الأحول به .

قال العقيلي : نصر بن جميل عن حفص بن عبد الرحمن مجهولين بالنـقل ، حديثهما غير محفوظ، ولا يتابع عليه إلا من طريق فيه ضعف .

وانظر لسان الميزان (٦ / ١٥١ – ١٥٢).

٣- أخرجه ابن عساكر في التعزية ( ٥٧ ) من طريق الحسن بن عمر بن شقيق عن أصرم بن غياث عن حميد عن أنس به .

وسنده ضعیف جداً ، فی سنده أصرم قال البخاری وأحمد ، والدارقطنی : منكر الحدیث وقال النسائی : متروك الحدیث ، وقال ابن معین : لیس بثقة .

انظر الميزان ( ١ / ٢٧٣ ) .

وقال ابن عساكر ، وروى عن حميد عن أنس موقوفاً .

٤- أخرجه البيهقى ( ٩٨٨٥ ) فى شعب الإيمان من طريق محمد بن صالح بن شعيب عن نصر بن على عن يزيد بن هارون عن عاصم به ، وكذا أخرجه ابن حبجر فى اللسان ( ٥ / ٢٠١) محمد بن صالح ، وهو التمار ، كما فى الشعب ، تركه الدار قطنى كما فى الميزان ( ٣ / ٥٨٣ ) .

وقال ابن حجر: محمد بن صالح بن شعيب ، تفرد بالحديث ، ورواته أثبات إلا هذا فما علمت حاله .

وقال الخطيب: ليس بمحفوظ عن نصر بن على طريق أخرى .

وانظر : الفوائد المجموعة ( ٢٦٨ ) للشوكاني ، ضعيف الجامع ( ٦ / ١٢) ، تنزيه الشمريعة (٢ / ٣٦٤ ) وغيرها .

(۹۹) حدیث صحیح . أخرجه البخاری (۲۶۷ه) ، ( ۲۶۸ه) ، ومسلم ( ۲۰۷۱) ، وأحمد ( ۱ / ۳۸۳) وابن حبان ( ۱ / ۲۲۰) ، والبغوی ( ٥ / ۲۲۲) في شرح السنة ، والبيهقي (۳ / ۳۷۲) في سننه الكبرى ، والضياء ( ۸) في الطب النبوى .

٠٠٠- « وفي الموطأ» عن أبي هريرة (قال: قال) رسول الله عَلَيْكَة: «من يرد الله به خيراً يصب منه » .

۱۰۱-وفى الخبر المأثور يقول الله تعالى: « إنى لا أخرج أحداً من الدنيا ، وأنا أريد أن أرحمه ، حتى أوفيه بكل خطيئة كان عملها ، سقمًا فى جسده ، ومصيبة في أهله وولده ، وضيقاً فى معاشه ، وإقتاراً فى رزقه ، حتى أبلغ منه مثاقيل الذر فإن بقى عليه شىء شددت عليه الموت ، حتى يفضى إلى كيوم ولدته أمه » .

قلت: وهذا بخلاف من لا يحبه ولا يرضاه كما في الخبر يقول الله تعالى: « وعزتى وجلالى لا أخرج من الدنيا عبداً أريد أن أعذبه، حتى أوفيه بكل حسنة عملها بصحة في جسده ، وسعة في رزقه ، ورغد في عيشه ، وأمن في سربه ، حتى أبلغ منه مشاقيل الذر ، فإن بقى له شيء هونت عليه الموت ، حتى يفضى إلى وليس له حسنة يتقى بها النار ».

۱۰۲ - قلت : وفي مثل هذا المعنى ما خرجه أبو داود بسند صحيح فيما ذكر أبو الحسن بن الحصار عن (عبيدة) بن خالد السلمي وكانت له صحبة عن النبي عَلِيَّة : « موت الفجأة أخذة أسف للكافر » ، ورواه أيضًا م سلاً .

( ۰ ۰ ۹ ) حدیث صحیح . أخرجه مالك (  $^{\prime\prime}$  / ۱۲۰ ) فی الموطأ ، والبخاری (  $^{\prime\prime}$  6 ) ، وأحمد (  $^{\prime\prime}$  / ۲۳۷ ) ، وابن حبان ( ٤ / ۲٤۹ ) ، والبغوی (  $^{\prime\prime}$  / ۲۳۷ ) فی شرح السنة ، والضیاء (  $^{\prime\prime}$  ) فی الطب النبوی .

( ۱ ۰ ۱ ) الخبر من الإسرائيليات . وأخرجه الدينورى في ٥ المجالسة ، كـمـا في شـرح الصدور ( ص / ٢٨ ) من كلام وهيب بن الورد ، والدينورى اتهم بالكذب .

( ۲۰۲ ) حدیث صحیح . أخرجه أبو داود ( ۳۱۱ ) ، وأحمد ( ۳ / ۲۲٤ ) ، ( ٤ / ۲۱۹ ) والبیهقی ( ۳ / ۳۷۸ ) فی الکامل، وابن عدی ( ۲ / ۲۳۲ ) فی الکامل، وفی الباب عن عائشة و هو التالي ، وابن مسعود ، وأنس .

١٠٣ - ( وروى ) الترمذي عن عائشة رضى الله عنها : « إنها راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر ».

۱۰۶ - ( وروى ) عن ابن عبياس (رضى الله عنه) أن داود عليمه (الصلاة و)السلام مات فجأة يوم السبت

« إذا بقى على المؤمن من ذنوبه شيء لم يبلغه بعمله شدد عليه الموت ليبلغ بسكرات الموت وشدائده درجته من الجنة ، وإن الكافر إذا كان قد عمل معروفاً في الدنيا ، هون عليه الموت ليستكمل ثواب معروفه في الدنيا ثم يصير إلى النار » . ذكره أبو محمد عبد الحق .

<sup>. (</sup>۱۰۳) حمديث ضعيف . أخرجه أحمد (٦ / ٢٣٦) عن وكيع ، والبيهقي (١٠٢٨) في شعب الإيمان ، وفي سننه الكبرى (٣ / ٣٧٩) عن أبي إسحاق كلاهما عن عبيد الله بن الوليد عن عبيد الله بن عبيد بن عمير به .

وفي سنده أبو إسحاق وهو مدلس ، وقـد رواه بالعنعنة ، ولكن تابعـه وكيع كـما في رواية أحمد .

وفي سنده ابن الوليد من الضعفاء .

وقال البيهقي : رواه الثوري عن عبيد الله موقوفاً على عائشة .

وقـال الهيشمي في المجمع ( ٢ / ٣١٨ ) : رواه أحمد ، والطبراني في الأوسط ، وفيه عبـيد الله بن الوليد الوصافي ، وهو متروك .

۲- وأخرجه عبد الرزاق ( ٦٧٨١) ، وابن الجوزى ( ٢ / ٤١٢ ) في العلل المتناهية من طريق يحيى بن العلاء عن ابن سابط عن حفصة ابنة عبد الرحمن عن عائشة به مرفوعاً .

وفي سنده ابن العلاء رمي بالوضع ، واتهم بالكذب .

٣- أخرجه البيهقي (٣ / ٣٧٩) في سننه الكبرى عن عائشة وابن مسعود موقوفا ، ولكن في سنده الأعمش ، وهو مدلس ، وقد رواه بالعنعنة .

<sup>(</sup> ۱۰۲۶ ) أخرجه البيه قى ( ۱۰۲۲۱ ) بنحوه من قول أبى السكن الهمجرى في شمعب الإيمان .

<sup>( • •</sup> ١ ) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذكر الموت »كما في شرح الصدور (ص / ٢٩ ) من \*\*\*

١٠٦ ( وخرج ) أبو نعيم الحافظ من حديث الأعمش عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « نفس المؤمن تخرج رشحاً ، وإن نفس الكافر تسل كما تسل نفس الحمار ، وإن المؤمن ليعمل الخطيئة فيشدد بها عليه عند الموت ليكفر بها عنه ، وإن الكافر ليعمل الحسنة فيسهل عليه عند الموت ليجزى بها » ذكره أبو محمد عبد الحق .

ابن المبارك أن أبا الدرداء - رضى الله عنه - قال : «أحب الموت اشتياقاً إلى ربى ، وأحب المرض تكفيراً لخطيئتى ، وأحب الفقر تواضعًا لربى عز وجل » .

### باب لا يموت أحد إلا وهو يحسن بالله الظن وفي الخوف من الله تخالد

۱۰۸ مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول قبل وفاته بشكاتة أيام: « لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله » أخرجه البخارى.

<sup>=</sup>من قـول بن أسلم .وقد أورده عبد الحق في العاقبة ( ص / ٥٥ ) ، وانظر الإحياء ( ٤ / ٤ ) فجعلاه عن أسلم والد زيد .

<sup>(</sup> ۱۰۹ ) سبق تخریجه برقم ( ۲۰) .

<sup>(</sup> ۱ ، ۷ ) خبر صحيح . أخرجه ابن المبارك ( ۲۲۲ ) ، ( ۲۷۲ ) في الزهد وأحمد ( ص / الم ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ وأبو نعيم ( ۱ / ۱ ) في الزهد ، وأبو نعيم ( ۱ / ۲۱۷ ) في الحلية ، وأورده الذهبي في السير ( ۲ / ۳٤۹ ) من طرق عديدة عن أبي الدرداء رضي الله عنه .

<sup>(7.4)</sup> وأحمد (7.4) محديث صحيح . أخرجه مسلم (7.4) ، وأحمد (7.4) ، وأبو داود (7.11) ، بعناه ، وابن ماجه (7.12) ، وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله (1) بتحقيقي ، والبغوى (7.4) في شرح السنة ، وأبو نعيم (7.4) في الحلية ، وابن حبان (7.4) ، والبيهقي (7.4) و(7.4) في سننه الكبرى .

9 . ۱ - (وذكره) ابن أبى الدنيا فى كتاب (حسن الظن بالله (تعالى)، وزاد: فإن قوماً قد أرداهم سوء ظنهم بالله فقال لهم تبارك وتعالى: ﴿وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين (64) ﴾.

فى الموت فقال: «كيف تجدك؟ » فقال: أرجو الله يا رسول الله وأخساف فى الموت فقال: «كيف تجدك؟ » فقال: أرجو الله يا رسول الله وأخساف ذنوبى ، فقال رسول الله عَيِّكَ : « لا يجتمعان فى قلب عبد مؤمن فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف). ذكره ابن أبى الدنيا أيضاً ، وخرجه الترمذى ، وقال: هذا حديث حسن غريب.

( وقد روى ) بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي عَلَيْكُ مرسلاً .

۱۱۱- (وذكر) الترمذي الحكيم في الأصل السادس والشمانين من (نوادر الأصول): حدثنا يحيى بن حبيب عن عدى قال: حدثنا بشر

<sup>\*</sup> فائدة : قال الخطابي : إنما يحسن بالله ظن من حسن عمله ، فكأنه قال : أحسنوا أعمالكم يحسن بالله ظنكم ، فإن من ساء عمله ساء ظنه ، وقد يكون حسن الظن أيضا من ناحية الرجاء ، وتأميل العفو والله جواد كريم .

انظر : شرح السنة ( ٥ / ٢٧٢ ) للبغوى .

<sup>(</sup> ٩ • 1 ) إسناده ضعيف . وأخرجه ابن أبي الدنيا (٤) في حسن الظن ، وفي سنده النضر ابن إسماعيل ليس بالقوى ، وابن أبي ليلي صدوق سيىء الحفظ جداً .

<sup>64-</sup> سورة : فصلت الآية : ٢٣ .

<sup>(</sup> ۱ ۱ ) حديث حسن . أخرجه الترمذي ( ۹۸۸ ) ، وابن ماجه ( ٤٢٦١ ) ، وابن أبي الدنيا ( ٣١ ) في حسن الظن ، وأبو نعيم ( ٦ / ٢٩٢ ) في الحسلية ، والبيهقي ( ١٠٠١ ) ، ( ٢٠٢ ) في شعب الإيمان ، وأخرجه البغوي ( ٢٥٦ ) في شرح السنة عن ثابت مرسلاً . وفي الباب عن عبيد بن عمير ، وعمر بن الخطاب ، وواثلة بن الأسقع .

<sup>(</sup> ۱۱۱) حديث حسن ، وإسناده مرسل .

۱- أخرجه ابن المبارك (۱۰۷) في الزهد ، وابن أبي الدنيا في ( الخائفين » كما في الإتحاف الم تحاف ) . و البزار كما في المجمع (۱۰ / ۳۰۸) كلهم عن الحسن مرسلاً .

المفضل عن عوف عن الحسن أنه قال: بلغنى عن رسول الله عَيِّكُ أنه قال: قال ربكم عز وجل: « لا أجمع على عبدى خوفين و لا أجمع له أمنين، فمن خافنى في الدنيا أمنته في الآخرة ومن أمننى في الدنيا أخفته في الآخرة».

۱۱۲ - حدثنا أبو بكر بن سابق الأموى: قال: (حدثنا) أبو مالك الجنبى عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس عن رسول الله عَيَّا فيما يذكر من مناجاة موسى عليه (الصلاة و)السلام أنه قال: «يا موسى، إنه لن يلقانى عبد لى فى حاضر القيامة إلا فتشته عما فى يديه إلا ما كان من الورعين فإنى أستحييهم وأجلهم فأكرمهم فأدخلهم الجنة بغير حساب» فمن استحيى من الله تعالى فى الدنيا مما صنع استحيى الله تعالى من تفتيشه وسؤاله، ولم يجمع عليه حياءين، كما لا يجمع عليه خوفين.

۱۱۳ ( فصله ):حسن الظن بالله تعالى ، ينبغى أن يكون أغلب على العبد عند الموت منه فى حال الصحة ، وهو أن الله تعالى يرحمه ويتجاوز عنه ويغفر له وينبغى لجلسائه أن يذكروه بذلك حتى يدخل فى قوله تعالى: « أنا عند ظن عبدي بى فليظن بى ما شاء» .

۲۳ ومن حدیث أبی هریرة ، أخرجـه ابن المبارك ( ۱۵۸ ) فی الزهد، وابن حبان (۲۳۹)،
 والبیهقی ( ۷۷۷ ) فی شعب الإیمان ، والبزار كما فی المجمع ( ۱۰ / ۳۰۸ ) وسنده حسن .

 $<sup>^{-}</sup>$  من حديث ، شداد بن أوس ، أخرجه أبو نعيم (  $^{7}$  / ۹۸ ) في الحلية .

<sup>(</sup> ١١٢ ) إسناده ضعيف جداً ، إن لم يكن موضوعاً .

في سنده أبو مالك الجنبي ، وهو عسمرو بن هاشم ، لين الحسديث وفي سنده جويبر من المتروكين ، واتهمه بعضهم .

وفي سنده الضحاك لم يلق ابن عباس ، ولم يسمع منه! ! .

وأخرجه الترمذي الحكيم ( ٢٦١ ) في نوادر الأصول؛وكذا عزاه له الزيدي في الإتحاف (١٥٢٩ ) .

<sup>(</sup>۱۱۳) حديث صحيح . أخرجه ابن المبارك (۹۰۹) في الزهد ، وأحسمد (٣ / ٤٩١)، (٤ / ٢٠٦) ، وابن أبي الدنيا (٢) في حسن الظن بالله ، وابن حبان (٢ / ١٥ - ١٧)، والحاكم (٤ / ٢٤) وصححه ، وأقره الذهبي ، والطبراني (٢٢ / ٨٧ - ٨٨) في الكبير ، وقال الهيثمي في المجمع (٢ / ٣١٨) رجال أحمد ثقات .

۱۱۶ ( وروى حماد بن سلمة ) ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكَة : « لا يموتن أحدكم حتى يحسن الظن بالله ، فإن حسن الظن بالله ( تعالى ) ثمن الجنة » .

٥ ١ ١ - (وروى) عن ابن عمر أنه قال : «عمود الدين وغاية مجده وذروة سنامه : حسن الظن بالله ، فمن مات منكم وهو يحسن الظن بالله (تعالى) دخل الجنة مدلاً ، أي منبسطاً لا خوف عليه .

١١٦- ( وقال ) عبـــد الله بن مسعود : « والله الذي لا إله غيره ، لا يحسن أحد الظن بالله إلا أعطاه الله ظنـه وذلك أن الخير بيده » .

۱۱۷ – وذكر ابن المبارك قال أخبر سفيان : أن ابن عباس قال : « إذا رأيتم بالرجل الموت فبشروه ليلقى ربه وهو حسن الظن به ، وإذا كان حيا فخوفوه ».

( 11٤) حديث ضعيف جداً. أخرجه ابن جميع ( ص / ٣٠١) في معجمه ، والخطيب في تاريخ بغداد ( ١ / ٣٩٦) ، وابن عساكر كما في الإتحاف ( ٣٤٤٣) من طريق محمد بن إبراهيم بن كثير عن أبي نواس الشاعر عن حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي ، وثابت البناني كلاهما عن أنس .

في سنده ابن كثير ، لا يعرف كما في الميزان (٣ / ٤٤٨ ) .

وفي سنده أبو نواس ، قـال الذهبي : فسـقه ظاهر ، وتهـتكه ، فليس بأهل أن يروى عنه كما في الميزان (٤ / ٨١٥) .

(١١٦) لا بأس به . أخرجه ابن أبي الدنيا ( ٨٣) في حسن الظن بالله .

(١١٧) إسناده منقطع ، وهو من أنواع الضعيف .

أخرجه ابن المبارك ( ٤٤١ ) في الزهد ، عن سفيان عن ابن عباس ، وفيه انقطاع .

١١٨ وقال الفضيل: « الخوف أفضل من الرجاء ، ما كان العبد صحيحاً فإذا نزل به الموت ، فالرجاء أفضل من الخوف » .

9 1 1 - وذكر ابن أبى الدنيا: قال: حدثنا يحيى بن عبد الله البصرى . قال: حدثنا سوار بن عبد الله قال: حدثنا المعتمر، قال:قال أبى حين حضرته الوفاة: « يا معتمر، حدثنى بالرخص لعلى ألقى الله وأنا حسن الظن به » .

۰۱۲۰ قال: وحدثنا عمرو بن محمد الناقد ،، قال: حدثنا خلف بن خليفة عن حصين عن إبراهيم قال: «كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند الموت، حتى يحسن ظنه بربه عز وجل ».

انكبت عليه أمه وهي تقول : يا بنى قد كنت أحذرك مصرعك هذا ، قال : انكبت عليه أمه وهي تقول : يا بنى قد كنت أحذرك مصرعك هذا ، قال : يا أماه إن لى رباً كثير المعروف ، وإنى لأرجو اليوم أن لا يعدمنى بعض معروفه ، فقال ثابت : فرحمه الله بحسن ظنه بالله في حاله تلك .

( ۱۱۸ ) خبر صحيح . أخرجه أبو نعيم ( /۸ ۹ ۸ ) في الحلية عن الفضيل ، وأخرجه البيهقي ( ۱۰۱۰ ) في شعب الإيمان عن السرى بن المعلس .

( ۱۱۹ ) خبر صحيح . أخرجه ابن أبي الدنيا ( ۲۹ ) في حسن الظن بــالله ، وأبو نعيم ( ۳۱ / ۳۱ ) في الحلية ، والبيهقي ( ۱۰۰۸ ) في شعب الإيمان .

وأخرجه ابن الجوزى (٣ / ٣٢٣) في الحداثق ، وفي صفة الصفوة (٣ / ٢٩٩ ) .

( ۱۲۰ ) خبر حسن . أخرجه ابن أبي الدنيا ( ۳۰ ) في حسن الظن بــالله ، والبيهقــي ( ۱۰۰۷ ) في شعب الإيمان .

 177 - وقال عمر بن ذريوماً في كلامه - وعنده ابن أبي داود وأبو حنيفة - أتعذبنا وفي أجوافنا التوحيد ؟ لا أراك تفعل ، اللهم اغفر لمن لم يزل على مثل حال السحرة في الساعات التي غفرت لهم ، فإنهم قالوا : ﴿ آمنا برب العالمين (65) ﴾ فقال أبو حنيفة : رحمك الله ، القصص بعدك حرام.

917 - وكان يحيى بن زكريا إذا لقى عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام: عبس (66) ، وإذا لقيه عيسى ، تبسم ، فقال له عيسى : « تلقانى عابساً كأنك آيس » ؟ فقال له يحصيى : « تلقانى ضاحكاً كأنك آمن»؟ فأوحى ألله تبارك وتعالى إليهما : « إن أحبكما إلى أحسنكما ظنا بي» ذكره الطبرى .

۱۲٤ وقال زيد بن أسلم: «يؤتى بالرجل يوم القيامة ، فيقال: انطلقوا به إلى النار فيقول: يا رب فأين صلاتى وصيامى ؟ فيقول الله تعالى: « اليوم أقنطك من رحمتى كما كنت تقنط عبادى من رحمتى ».

<sup>(</sup> ١٢٢ ) إسناده منقطع . وأخرجه ابن أبي الدنيا ( ١٧ ) في حسن الظن بالله .

<sup>\*\*</sup> فائدة قوله مثل حال السحرة ، يقصد سحرة فرعون ، عندما آمنوا بالله رباً ، وبموسى عليه السلام نبياً ، أخذهم من الخوف من الله تعالى ما أخذهم ، حتى إنهم من شدة خوفهم هان عليهم عذاب فرعون ، وجنده ، مع ما كان فيه من تهديد بالقتل والصلب ، وتقطيع ، كما قال سبحانه وتعالى على لسانهم : ﴿ إِنَا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ﴾ . سورة طه : ٧٧ .

<sup>65–</sup> سورة :الشعراء الآية : ٤٧ .

<sup>(</sup>١٢٣ ) الحبر من الإسرائيليات .

<sup>66-</sup> عبس : كشر في وجهه .

<sup>(</sup> ١٢٤ ) إسناده صحيح . والخبر من الإسرائيليات .

أخرجه عبد الرزاق ( ٢٠٥٦١ ) في مصنفه ، وعن طريق أبو نعيم ( ٣ / ٢٢٢ ) في الخلية ، والبيهقي ( ٢٠٥٢ ) في شعب الإيمان .

وفى التنزيل: ﴿ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون (67) ﴾ وسيأتى لهذا الباب مزيد بيان في باب سعة رحمة الله وعفوه يوم القيامة ، إن شاء الله تعالى .

#### بأب تلقين الميت: لا إله إلا الله

۱۲۰ – مسلم عن أبي سعيـد الحدرى ، قال : قـال رسول الله عَلَيْكَة : «لقنوا موتاكم « لا إله إلا الله ».

عفان (رضى الله عنه): قال رسول الله عنه : « إذا احتضر الميت فلقنوه : لا عفان (رضى الله عنه): قال رسول الله عنه عند موته إلا كانت زاده إلى الجنة». إله إلا الله ، فإنه ما من عبد يختم له بها عند موته إلا كانت زاده إلى الجنة».

۱۲۷ – وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « احضروا موتاكم ، ولقنوهم : لا إله إلا الله وذكروهم ، فإنهم يرون ما لا ترون » .

67- سورة : الحجر الآية : ٥٦ .

(  $^{9}$  (  $^{9}$  ) والترمذى (  $^{9}$  ) ، وأبو داود (  $^{9}$  ) ، والترمذى (  $^{9}$  ) ، والنسائى (  $^{9}$  /  $^{9}$  ) ، وابن ماجه (  $^{9}$  ) ، وابن أبى شيبة (  $^{9}$  /  $^{9}$  ) ، وابن ماجه (  $^{9}$  /  $^{9}$  ) ، والنسائى (  $^{9}$  /  $^{9}$  ) ، وابن ماجه (  $^{9}$  /  $^{9}$  ) ، والبيهقى (  $^{9}$  /  $^{9}$  ) ، والبي

(١٢٦) إسناده منقطع . وهو من أنواع الضعيف . لكن له شواهد كالحديث السابق . وقد ورد في الإحياء (٤/٠٥٠) من كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه .

(۱۲۷) إسناده منقطع . أخرجه ابن أبي شيبة (٣ / ١٢٥) في مصنفه ، وفيه انقطاع بين الحسن وعمر وانظر : الإحياء (٤ / ٥٠٠) ، والعاقبة (ص / ٨٠) كلاهما عن ابن أبي الدنيا في كتاب ١ المحتضرين ٤ .

وأخرجه عبد الرزاق ( ٦٠٤٣ ) في مصنفه ، وفيه انقطاع ، بين ابن جريج وعمر .

۱۲۸ و ذكر أبو نعيم من حديث مكحول عن إسماعيل بن عياش بن أبى معاذ عتبة بن حميد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن النبى عَيِّكِة: «احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة ، فإن الحكيم من الرجال يتحير عند ذلك المصرع وإن الشيطان أقرب ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرع . والذى نفسى بيده لمعاينة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف ، والذى نفسى بيده لا تخرج نفس عبد من الدنيا عنى يتألم كل عرق منه على حياله » . غريب من حديث مكحول لم نكتبه إلا من حديث إسماعيل .

9 1 7 9 ( فصل ): قال علماؤنا: تلقين الموتى هذه الكلمة سنة مأثورة عمل بها المسلمون ، وذلك ليكون آخر كلامهم لا إله إلا الله فيختم له بالسعادة ، وليدخل في عموم قوله عليه السلام: « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » أخرجه أبو داود من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه ، وصححه أبو محمد عبد الحق ، ولينبه المحتضر على ما يدفع به

<sup>(</sup> ۱۲۸ ) حدیث ضعیف . سبق تخریجه برقم ( ۷۵ ) .

<sup>(</sup> ۱۲۹ ) حدیث صحیح لغیره . أخرجه أبو داود ( ۳۱۱٦ ) ، وأحمد (٥ / ٣٣٣ )، والحاكم ( ١ / ٣٥١ ) وصححه ، وأقره الذهبي وفي سنده ابن أبي غريب ، وهو في مرتبة لا بأس به .

انظر الكلام على الحديث في إرواء الغليل ( ٦٨٧ ) ، وأحكام الجنائز ( ٣٤ )وكلاهما للألباني ، والإتحاف ( ٣٩ ) ، ( ٣٩ ٩٩ ) فقد ذكرا هنالك الشواهد.

الشيطان، فإنه يتعرض للمحتضر ليفسد عليه عقيدته ، على ما يأتي .

سلم المحتصر وقالها المحتصر وقالها مرة واحدة فلا تعاد عليه لللا يضجر، وقد كره أهل العلم الإكشار من التلقين ، والإلحاح عليه إذا هو تلقنها أو فهم ذلك عنه ، قال ابن المبارك : « لقنوا الميت لا إله إلا الله فإذا قالها فدعوه » قال أبو محمد عبد الحق : وإنما ذلك لأنه يخاف عليه إذا لج عليه بها أن يتبرم ويضجر ، ويثقلها الشيطان عليه ، فيكون سبباً لسوء الحاتمة . وكذلك أمر ابن المبارك أن يفعل به . قال الحسن بن عيسى : قال الحات المبارك : لقنى – يعنى الشهادة – ولا تعد على إلا أن أتكلم بكلام أن ، والمقصود أن يموت الرجل وليس فى قلبه إلا الله عز وجل ، لأن المدار على القلب ، وعمل القلب هو الذى ينظر فيه ، وتكون النجاة به ، وأما حركة اللسان دون أن تكون ترجمة عما فى القلب فلا فائدة فيها ، ولا عبر عندها .

۱۳۱ - قلت : وقد يكون التلقين بذكر الحديث عند الرجل العالم كما ذكر أبو نعيم أن أبا زرعة كان في السوق وعنده أبو حاتم ، ومحمد ابن سلمة . و المنذر بن شاذان ، وجماعات من العلماء ، فذكروا حديث

<sup>(</sup> ۱۳۰ ) انظر : شرح السنة ( ٥ / ٢٩٦ ) للبغوى ، والعاقبة ( ص / ۸۱ ) للإثسبيلى والسير ( ٨ / ٤١٨ ) للذهبي .

<sup>(</sup>۱۳۱) خبر صحيح. أخرجه الخطيب (۱۰ / ۳۳۰) في تماريخه ، والبيهقى ( ۱۲ / ۳۳۰) في تماريخه ، والبيهقى ( ۹۲۳۷ ) في شعب الإيمان ، والحاكم كما في السير (۱۳ / ۷۲) للذهبي ، وابن الجوزي في الثبات بعد الممات – وهو مطبوع – كما في الإتحاف ( ۳۹۰۹) ، والسيوطي في أمالي الدرة الفاخرة كما في الإتحاف ( ۳۹۰۹) .

التلقين فاستحيوا من أبى زرعة فقالوا: يا أصحابنا تعالوا نتذاكر الحديث. فقال محمد بن سلمة: حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب ولم يجاوزه .وقال أبو حاتم: حدثنا بندار، حدثنا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن صالح بن أبي غريب ولم يجاوزه والباقون سكوت، فقال أبو زرشة ه هو صالح بن أبي غريب ولم يجاوزه والباقون سكوت، فقال أبو زرشة ه هو في السوق: حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر، عن صالح بن أبي غريب، عن كثير بن مرة الحضرمي، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول غريب، عن كثير بن مرة الحضرمي، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول «حرمه الله على النار» وتوفي رحمه الله.

۱۳۲ ويروى عن عبد الله بن شبرمة أنه قال: دخلت مع عامر الشعبى على مريض نعوده فوجدناه لما به ، ورجل يلقنه الشهادة ويقول له: (قل) لا إله إلا الله وهو يكثر عليه فقال له الشعبى: ارفق به ، فتكلم المريض وقال: إن تلقنى أو لا تلقنى . فإنى لا أدعها ثم قرأ ﴿ والزمهم كلمة التتوى وكانوا أحق بها وأهلها (68) ﴾ فقال الشعبى: الحمد الله الذى نجى صاحبنا هذا ، وقيل للجنيد رحمه الله عند موته: قل: لا إله إلا الله ، فقال : ما نسيته فأذكره .

<sup>(</sup>١٣٢) انظر: العاقبة ( ص / ٩١ ) للإنسبيلي .

<sup>68–</sup> سورة : الفتح من الآية : ٢٦ .

۱۳۳ - قلت: لابد من تلقين الميت ، وتذكيره الشهادة ، وإن كان على غاية من التيقظ ، فقد ذكر أبو نعيم الحافظ من حديث مكحول عن واثلة بن الأسقع عن النبي عليه : « احضروا موتاكم ولقنوهم : لا إله إلا الله، وبشروهم بالجنة ، فإن الحكيم من الرجال والنساء يتحير عند ذلك المصرع ، وإن الشيطان أقرب من ابن آدم عند ذلك المصرع والذي نفسي بيده لا بيده لمعاينة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف ، والذي نفسي بيده لا تخرج نفس عبد من الدنيا حتى يتألم كل عضو منه على حياله » .

۱۳۶ – وروى عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله عَيِّكَ يقول: «حضر ملك الموت (عليه الصلاة والسلام) رجلاً، قال: فنظر فى قلبه فلم يجد فيه شيئا، ففك لحييه فوجد طرف لسانه لاصقاً بحنكه يقول: لا إله إلا الله، فغفر له بكلمة الإخلاص»

ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب ( المحتضرين ) بإسناده ، وخرجه الطبراني بمعناه وسيأتي في آخر أبواب الجنة إن شاء الله تعالى .

( ۱۳۳ ) سبق تخریجه برقم ( ۷۵ ) .

( ١٣٤ ) حديث ضعيف . أخرجه ابن أبي الدنيا في ٥ المحتضرين ٥ كما في المغنى ( ٤ / ٥٥ ) للعراقي ، والبيهقى ( ١٠١ ) ، ( ٩٢٣٥ ) في شعب الإيمان ، والخطيب ( ٩ / ١٢٥ ) في تاريخ بغداد ، وابن لال في مكارم الأخلاق ، والديلمي في مسنده كما في الإتحاف (٣٩٥٧ ) . في سنده جهالة أحد رواته .

وقال العراقي : إسناده جيد إلا أن في رواية البيهقي رجلاً لم يسم ،وسمى في رواية الطبراني إسحاق بن يحيى بن طلحة ، وهو ضعيف .

## باب من حضر الميت فلا يلغو وليتكلم بخير وكيف الدعاء للميت إذا مات وفي تفهيضه

۱۳۵ – مسلم عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عنها: « إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراً فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون » .

قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبى عَلَيْكُ فقلت يا رسول الله « إن أبا سلمة قد مات فقال: « قولى: اللهم اغفر لى وله وأعقبنى منه عقبى حسنة» قالت فقلت: فأعقبنى الله من هو خير منه: رسول الله عَلِيْكُ .

۱۳٦ – وعنها قالت: دخل رسول الله عَلَيْ على أبى سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: « إن الروح إذا قبض تبعه البصر » فضج ناس من أهله ، فقال: « لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون » ثم قال: « اللهم اغفر لأبى سلمة وارفع درجته في المهديين ، واخلفه في عقبه في الغابرين ، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وافسح له في قبره . ونور له فيه » .

<sup>(</sup> ١٣٥ ) حديث صحيح . أخرجه مسلم ( ٩١٩ ) ، وأحمد ( ٦ / ٢٩١ ، ٣٠ ) ، وأبو داود ( ١٦٥ ) ، والترمذي ( ٩٧٧ ) ، والنسائي ( ٤ / ٤ ، ٥ ) ، وابن ماجه ( ١٤٤٧ ) ، وأبو داود ( ٣١١٥ ) ، والترمذي ( ٩٧٧ ) ، وابن أبي شيبة ( ٣ / ٣٧ ) ، وابن حبان ( ٥ / ٤ ) ، وابغوي ( ١٤٦١ ) في شرح السنة ، والبيهةي ( ٣ / ٣٨٤ ) ، ( ٤ / ٥٥ ) في سننه الكبرى . ( ١٣٦ ) حديث صحيح . أخرجه مسلم ( ، ٩٧ ) ، وأبو داود ( ٣١١٨ ) ، وأحمد ( ٢ / ٧٩٧ ) ، وابن ماجه ( ١٤٥٤ ) ، وابن سعد ( ٣ / ١ / ٢٧٧ ) في طبقاته ، وابن حبان ( ٩ / ٣٩ ) ، والبغوي ( ١٤٦٧ ) في شنه الكبرى .

۱۳۷ (الصلاة و)السلام: «إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراً» أمر ندب وتعليم بما يقال عند المريض أو الميت فقولوا خيراً» أمر ندب وتعليم بما يقال عند المريض أو الميت، وإخبار بتأمين الملائكة على دعاء من هناك، ولهذا استحب العلماء: أن يحضر الميت الصالحون، وأهل الخير حالة موته ليذكروه، ويدعوا له ولمن يخلفه ويقولوا خيراً فيجتمع دعاؤهم وتأمين الملائكة فينتفع بذلك الميت ومن يصاب به ومن يخلفه.

### باب منه وما يقال عند التغميض

1 ™ 1 − 1 ابن ماجه . عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله عَلَيْكَة : «إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح ، وقولوا خيراً فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل الميت » .

۱۳۹ - وذكر الخرائطي أبو بكر محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو موسى عمران بن موسى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا:

( ۱۳۸ ) حديث حسن . أخرجه أحمد ( ٤ / ١٢٥ ) ، وابن ماجه ( ١٤٥٥ ) ، والطبراني ( ١٢٨ ) في الكبير ، وابن حبان ( ٢ / ٢١٦ ) في المجروحين ، وابن عدى ( ٢ / ٢٨٧ ) في الكامل ، والحاكم ( ١ / ٣٥٢ ) وصححه وأقره الذهبي .

قال الشيخ حمدي السلفي : هذا من أوهامهما ، فإن قزعة ضعيف كما قال الحافظ ، ولكن له شاهد في صحيح مسلم وغيره من حديث أم سلمة ، فهو به حسن .

( ۱۳۹ ) خبر صحیح . أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣ / ۱۲٤ ) في مصنفه ، وعبد الرزاق في مصنفه ( ۲۰۵۲ ) .

إسماعيل بن علية عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم الحسن قالت : كنت عند أم سلمة فجاءها إنسان فقال : فلان بالموت ، فقالت لها انطلقي فإذا احتضر فقولي السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .

• ١٤٠ وخرج من حديث سفيان الثورى عن سليمان التيمى عن بكر ابن عبد الله المزنى قال : إذا غمضت الميت فقل : بسم الله وعلى ملة رسول الله عَيِّهُ وسبح . ثم تلا سفيان ﴿ والملائكة يسبحون بحمد ربهم (69) ﴾ قال أبو داود: تغميض الميت إنما هو بعد خروج الروح . سمعت محمد بن أحمد المقرى قال سمعت أبا ميسرة ، وكان رجلاً عابداً يقول : غمضت جعفر المعلم وكان رجلاً عاقلاً في حالة الموت فرأيته في منامى يقول: أعظم ما كان على تغميضك قبل أن أموت .

# باب ما جاء أن [الشيطان]يدضر[الميت]عند موته وجلساؤه في الدنيا وما يخاف من سوء الخاتمة

۱ ٤ ۱ - روى عن النبى عَلَيْكُ أن العبد إذا كان عند الموت قعد عنده شيطانان الواحد عن يمينه والآخر عن شماله ، فالذى عن يمينه على صفة أبيه، يقول له: يا بنى إنى كنت عليك شفيقاً ولك محباً ، ولكن مت على دين النصرانية فهو خير الأديان ، والذى على شماله على صفة أمه ، تقول له:

<sup>(</sup> ۱٤٠ ) خبر صحیح . أخرجه ابن أبی شمیبة (٣ / ٢٥٣ ، ٢٥٩ ) فی مصنفه ، وعبد الرزاق .( ۲۰۹۱) فی مصنفه ، والبیهقی (٣ / ٣٨٥ ) فی سننه الکبری .

<sup>69–</sup> سورة : الشورى من الآية : ه .

<sup>(</sup> الله الله مصائب الإنسان . أورده بصيغة التضعيف كما نقل ابن مفلح في مصائب الإنسان ( ص / ١٥٠ - ١٥١).

يا بني إنه كان بطني لك وعاء ، وثديي لك سقاء ، وفخذي لك وطاء ، ولكن مت على دين اليهود وهو خير الأديان ، ذكره أبو الحسن القابسي في شرح رسالة ابن أبي زيد له ، وذكر معناه أبو حامد في كتاب «كشف علوم الآخرة»، وإن عند استقرار النفس في التراقي والارتفاع تعرض عليه الفتن وذلك أن إبليس قد أنفذ أعوانه إلى هذا الإنسان خاصة واستعملهم عليه ووكلهم به ، فيأتون المرء وهو على تلك الحال فيتمثلون له في صورة من سلف من الأحباب الميتين الباغين له النصح في دار الدنيا ، كالأب والأم والأخ والأخت والصديق الحميم ، فيقولون له : أنت تموت يا فلان ونحن قد سبقناك في هذا الشأن فمت يهودياً فهو الدين المقبول عند الله تعالى ، فإن انصرم عنهم وأبي، جاءه آخرون وقالوا له : مت نصرانياً فإنه دين المسيح وقد نسخ الله به دين موسى ويذكرون له عقائد كل ملة ، فعند ذلك يزيغ الله مَن يريد زيغه وهو معنى قوله تعالى :﴿ رَبُّنَا لَا تَزْغُ قُلُوبُنَا بِعِـدُ إِذْ هَدِّيتُنَا وَهُبُ لِنَا من لدنك رحمة (<sup>70)</sup> ﴾ أي لا تزغ قلوبنا عند الموت وقد هديتنا من قبل هذا زماناً ، فإذا أراد الله بعبده هداية وتثبيتاً جاءته الرحمة ، وقيل : هو جبريل عليه (الصلاة و)السلام فيطرد عنه الشياطين ويمسح الشحوب عن وجهه فيبتسم الميت لا محالة ، وكثير من يرى متبسماً في هذا المقام فرحاً بالبشير الذي جاءه من الله تعالى فيقول: يا فلان أما تعرفني ؟ أنا جبريل وهؤلاء أعداؤك من الشياطين مت على الملة الحنيفية والشريعة (الخليلية) فما شيء أحب إلى الإنسان وأفرح منه بذلك الملك ، وهو قوله تعالى : ﴿ وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب﴾ ثم يقبض عند الطعنة على ما يأتي .

<sup>-70</sup> سورة : آل عمران من الآية : A .

۱٤٢ - وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حضرت وفاة أبي أحمد، وبيدى الخرقة لأشد لحييه، فكان يغرق ثم يفيق ويقول بيده: لا بعد لا بعد، فعل هذا مراراً فقلت له: يا أبت، أى شيء ما يبدو منك؟ فقال: إن الشيطان قائم بحذائي عاض على أنامله يقول: يا أحمد فتني وأنا أقول لا. بعد لا، حتى أموت.

187 - قلت: وقد سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر القرطبى بثغر الإسكندرية يقول: حضرت أخا شيخنا أبى جعفر أحمد بن محمد بن محمد القرطبى بقرطبة وقد احتضر، فقيل له: قل: لا إله إلا الله، فكان يقول: لا. لا. فلما أفاق ذكرنا له ذلك فقال: أتانى شيطانان عن يمينى وعن شمالى، يقول أحدهما: مت يهودياً فإنه خير الأديان، والآخر يقول: مت نصرانياً فإنه خير الأديان، فكنت أقول لهما: لا، لا إلى تقولان هذا ؟ وقد كتبت بيدى فى كتاب الترمذى والنسائى عن النبى عَيْلِكُ «إن الشيطان يأتى أحدكم عند موته فيقول: مت يهودياً مت نصرانياً » فكان الجواب لهما لا لكما.

الله الشيطان لا لمن المالحين كثير يكون الجواب للشيطان لا لمن يلقنه الشهادة ، وقد تصفحت كتاب الترمذي أبي عيسى ، وسمعت جميعه ، فلم أقف على هذا الحديث فيه ، فإن كان في بعض النسخ ، فالله أعلم .

<sup>(</sup>١٤٢) أخرجه أبو نعيم (٩ / ١٨٣) في الحلية ، وعنه ابن الجوزى (ص / ٤٠٨) في مناقب الإمام أحمد ، وفي صفة الصفوة (٢ / ٢٥٧) ، وأورده الذهبي (١١ / ٣٤١) في السير ، وقال : هذه حكاية غريبة ، تفرد بها ابن علم ، والله أعلم .

وأورده ابن مفلح المقدسي ( ص / ٥٥٠ ) في مصائب الإنسان .

<sup>(</sup>١٤٣) لا أصل له . وأورده ابن مفلح (ص / ١٥٠) في مصائب الإنسان نقـلاً عن القرطبي .

وأما كتاب النسائي فسمعت بعضه وكان عندي كثير منه ، فلم أقف عليه وهو نسخ ، فيحتمل أن يكون في بعضها ، والله أعلم .

١٤٤ - وروى ابن المبارك وسفيان عن ليث عن مجاهد قال : ما من ميت إلا تعرض عليه أهل مجالسه الذين كان يجالس ، إن كان أهل لهو فأهل لهو ، وإن كانوا أهل ذكر فأهل ذكر .

وكان عابداً بالبصرة: الدركت الناس بالشام وقيل لرجل: يا فلان قل: لا إله إلا الله قال: اشرب أدركت الناس بالشام وقيل لرجل: يا فلان قل: لا إله إلا الله قال: اشرب واسقنى ، وقيل لرجل بالأهواز يا فلان قل: لا إله إلا الله فجعل يقول: ده يازده دوازده ، تفسيره: عشرة ، أحد عشر ، اثنا عشر. كان هذا الرجل من أهل العمل والديوان ، فغلب عليه الحساب والميزان. ذكر هذا التفسير أبو محمد عبد الحق ، قال الربيع: وقيل لرجل ها هنا بالبصرة يا فلان قل: لا إله إلا الله فجعل يقول:

يا رب قائلة يوماً وقد لغبت أين الطريق إلى حمام منجاب (71)

قال الفقيه أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد: هذا رجل قد استدلته امرأة إلى الحمام، فدلها إلى منزله فقاله عند الموت.

١٤٦ - وذكر أبو محمد عبد الحق هذه الحكاية في كتاب (العاقبة )له

( ۱ ؛ ٤ ) إسناده فيه ضعف . أخرجه ابن المبارك ( ٩٣٩ ) في الزهد ، وأبو نعيم (٣ / ٢٨٣ ) في الخلية ، والبيهقي ( ، ٤٥٢ ) في شعب الإيمان ، وابن أبي الدنيا كما في شرح الصدور ( ص / ، ٨ ) .

في سنده ليث بن أبي سليم ،وقد اختلط ، وضعف .

( ١٤٥ ) أخرجه البيهقي ( ٢٥٤١ ) في شعب الإيمان ، وانظر الداء والدواء ( ص / ١٩٨ ) لابن القيم ، وشرح الصدور ( ص / ٨٠ ) للسيوطي .

71 - لغبت: تعبت وأعيت من كثرة البحث والسير.

(١٤٦) انظر السابق.

فقال: هذا الكلام له قصة ، وذلك أن رجلاً كان واقفاً بإزاء داره ، وكان يشبه باب حمام ، فمرت به جارية لها منظر وهي تقول: أين الطريق إلى حمام منجاب ؟ فقال لها: هذا حمام منجاب . وأشار إلى داره فدخلت الدار ودخل وراءها ، فلما رأت نفسها معه في داره وليس بحمام علمت أنه خدعها أظهرت له البشر والفرح باجتماعها معه على تلك الخلوة وفي تلك الدار وقالت له: يصلح (أن يكون) معناما نطيب به عيشنا وتقر به أعيننا، فقال لها: الساعة آتيك بكل ما تريدين وبكل ما تشتهين ، فخرج وتركها في الدار ولم يقفلها ، وتركها محلولة على حالها ومضى، فأخذ ما يصلح لهما ورجع ، ودخل الدار فوجدها قد خرجت وذهبت ولم يجد لها أثراً ، فهام الرجل بها وأكثر الذكر لها والجزع عليها، وجعل يمشى في الطرق والأزقة وهو ويقول:

يا رب قائلة يوماً قد لغبت: أين الطريق إلى حمام منجاب

وإذا بجارية تجاوبه من طاق وهي تقول:

هلا جعلت لها ظفرت بها حرازاً على الدار أو قفلا على الباب فزاد هيمانه واشتد هيجانه ، ولم يزل كذلك حتى كان من أمره ما ذكر . فنعوذ بالله من المحن والفتن .

الاشتغال الشيا و مثل هذا في الناس كثير ممن غلب عليه الاشتغال بالدنيا والهم بها أو سبب من أسبابها ، حتى لقد حكى لنا أن بعض السماسرة جاء عنده الموت فقيل له : قل : لا إله إلا الله فجعل يقول : ثلاثة و نصف ، أربعة و نصف ، غلبت عليه (حب) السمسرة .

ولقد رأيت بعض الحساب وهو في غاية المرض ، يعقد بأصابعه ويحسب ، وقيل لآخر : قل : لا إله إلا الله فيجعل يقول : الدار الفلانية (١٤٧) انظر رقم (١٤٥) .

أصلحوا فيها كذا والجنان الفلانية اعملوا فيها كذا ، وقيل لآخر: قل: لا إله إلا الله ، فجعل يقول : عقلك الحمارة، وقيل لآخر : قل : لا إله إلا الله فجعل يقول: البقرة الصفراء، غلب عليه حبها والاشتغال بها. نسأل الله السلامة والممات على الشهادة بمنه وكرمه.

ولقد حكى ابن ظفر في كتاب( النصائح )له قال : كان يونس بن عبيد - رحمه الله تعالى - بزازاً ، وكان لا يبيع في طرفي النهار ولا في يوم غيم ، فأخل يوما ميزانه فرضه بين حجرين فقيل له: هلا أعطيته الصانع فأصلح فساده ؟ فقال: لو علمت فيه فساداً لما أبقيت من مالي قوت ليلة. قيل له: فلم كسرته ؟ قال: حضرت الساعة رجلاً احتضر فقلت له: قل لا إله إلا الله ، فامتعض ، فألححت عليه فقال : ادع الله لي فقال : هذا لسان الميزان على لساني يمنعني من قولها ، قلت : أفما يمنعك إلا من قولها ؟ فقال : نعم . قلت : وما كان عملك به ؟ قال : ما أخذت ولا أعطيت به إلا حقاً في علمي، غير أني كنت أقيم المدة لا أفتقده ولا أختبره. فكان يونس بعد ذلك يشترط على من يبايعه أن يأتي بميزان ويزن بيده وإلا لم يبايعه .

## باب ما جاء في سوء الخاتمة وما جاء أن الأعمال بالخداتيم

١٤٨ - مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَيْكُ قال: «إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار ، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل 

أخرجه مسلم ( ٢٦٥١) ، وأحمد ( ٢ / ٤٨٤ ) ، وفي الباب عن ابن مسعود ، وحذيفة بن أسيد، وسهل بن سعد، وابن عمر وغيرهم، انظر الفتح (١١ / ٤٧٩). 9 ١ ٤٩ - وفي البخاري عن سهل بن سعد ، عن النبي عَيِّكُ قال : « إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار ، وإنما الأعمال بالخواتيم » .

• ١٥ - قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن سوء الخاتمة - أعاذنا الله منها - لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ، وما سمع بهذا ، ولا علم به الحمد لله - وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل ، أو إصرار على الكبائر ، وإقدام على العظائم . فر بما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة ، فيصطلمه (72) الشيطان عند تلك الصدمة ، ويختطفه عند تلك الدهشة ، والعياذ بالله ثم العياذ بالله ، أو يكون ممن كان مستقيماً ، ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سننه ، ويأخذ في طريقه ، فيكون ذلك سبباً لسوء خاتمته وشؤم عاقبته ، كإبليس الذي عبد الله فيما يروى ثمانين ألف سنة ، وبلعام بن باعوراء الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها بخلوده إلى الأرض ، واتباع هواه ، وبرصيصا العابد الذي قال الله في حقه : ﴿ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان الكفر (73) ﴾ .

١ ٥ ١ – ويروى : أنه كان بمصر رجل ملتزم مسجداً للأذان والصلاة ،

<sup>(</sup>۱٤٩) حديث صحيح. أخرجه أحمد (٥/ ٣٣١، ٣٣١) والبخارى (١٤٩) محديث صحيح. أخرجه أحمد (٥/ ٣٣١)، (٣٣٠) وابن حبان (١٨١٨) ، (١٨١٠) ومسلم (١٨١٠) (٢٦٥٢)، وابن حبان (١٨١٨) ، (١٨١٨) والطبراني (٤٣) ، (٥٧٩٥) ، (٥٧٩٩) في المقلق والطبراني (٤٣) ، (٥٧٩٩) ، (٥٧٩٩) ، (٥٧٩٩) في المقلق .

<sup>(</sup>۱۵۰) انظررقم (۱٤۰).

<sup>72-</sup>يصطلمه: يستأصله عن دينه ويقطعه عنه.

<sup>73-</sup> سورة: الحشر الآية: ١٦.

<sup>(</sup> ١٥١ ) انظر : الداء والدواء ( ص / ٢٠٠ ) لابن القيم نقلاً عن العاقبة لعبد الحق .

وعليه بهاء العبادة وأنوار الطاعة ، فرقى يوماً المنارة على عادته للأذان ، وكان تحت المنارة دار لنصرانى ذمى ، فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار ، فافتتن بها و ترك الأذان ، و نزل إليها و دخل الدار فقالت له : ما شأنك ؟ ما تريد ؟ فقال : أنت أريد . قالت: لماذا ؟ قال لها : (قد) سلبت لبى ، وأخذت بمجامع قلبي ، قالت : لا أجيبك إلى ريبة ، قال لها : أتزوجك ، قالت له : أنت مسلم وأنا نصرانية وأبى لا يزوجني منك ، قال لها : أتنصر . قالت : إن فعلت أفعل، فتنصر ليتزوجها ، وأقام معهم في الدار ، فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقى إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات ، فلا هو بدينه ولا هو بها . فنعوذ بالله ثم نعوذ بالله من سوء العاقبة وسوء الخاتمة .

۲ ه ۱ - ويروى أن رجلاً علق بشخص وأحبه ، فتمنع عنه واشتد نفاره فاشتد كلف البائس إلى أن لزم الفراش ، فلم تزل الوسائط تمشى بينهما حتى وعد بأن (يعوده)، فأخبر بذلك ففرح واشتد فرحه وسروره ، وانجلى عنه بعض ما كان يجده ، فلما كان في بعض الطريق رجع ، وقال : والله لا أدخل مداخل الريب ، ولا أعرض بنفسى لمواقع التهم فأخبر بذلك البائس المسكين فسقط في يده ، ورجع إلى أسوأ ما كان به وبدت علامات الموت وأماراته عليه .

قال الراوي : فسمعته يقول وهو في تلك الحال :

سلام يا راحة العليل وبرد ذل الدنف (74) النحيل رضاك أشهى إلى فؤادى من رحمة الخالق الجليل

قال: فقلت له: يا فلان، اتق الله تعالى فقال: قد كان ما كان.

<sup>(</sup>١٥٢) انظر السابق.

<sup>74-</sup> الدنف: المرض الشديد الملازم لصاحبه وتطلق كثيراً على المريض من الحب والهيام بالمجبوب.

فقمت عنه ، فما جاوزت باب داره حتى سمعت صيحة الموت قد قامت عليه . فنعوذ بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة .

۳۵ ا – قال المؤلف رحمه الله: وروى البخارى عن سالم عن عبد الله قال: كان كثيراً ما كان النبى (عَلِيَّ ) يحلف: «لا ومقلب القلوب» ومعناه يصرفها أسرع من مر الريح على اختلاف في القبول والرد والإرادة والكراهية وغير ذلك من الأوصاف. وفي التنزيل ﴿ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه (75) ﴾ قال مجاهد: المعنى يحول بين المرء وعقله حتى لا يدرى ما يصنع. بيانه: ﴿ إِن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب (76) ﴾ أي عقل، واختار الطبرى أن يكون ذلك إخباراً من الله تعالى بأنه أملك لقلوب العباد منهم وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء، حتى لا يدرك الإنسان شيئاً إلا بمشيئة الله عز وجل.

۱۰۲ - وقالت عائشة رضى الله عنها: كان النبى عَلِيْكُ يكثر أن يقول:

(۱۰۳) حديث صحيح . أخرجه البخارى (۸/ ۱۹۰، ۱۲۰) ، (۹/ ۱۶۰) ،

ومسلم (۸۱۰) ، وأحمد (۲/ ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۱۲۷) وأبو داود (۳۲۳۳) ،

والترمذى (۱۰٤۰) ، والنسائى (۷/ ۲) ، وابن ماجه (۲۰۹٤) ، والدارمى (۲/ ۱۸۷)

في سننه ، وابن أبى عاصم (۱/ ۱۰۰) في السنة ، وأبو نعيم (۸/ ۱۷۲) في الحلية ،

والطبراني (۱۳۱۶) ، (۱۳۱۹) في الكبير ، والبيهقى (۱۰/ ۲۷) في سننه الكبرى ،

75– سورة : الأنفال :الآية : ٢٤ .

76– سورة : ق من الآية : ٣٧ .

( ۱ ۰ ۶ ) حديث صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة ( ٧ / ٢٨ ، ٢٢٤ ) في مصنفه ، وأحمد ( ٢ / ٢١ ) وابن أبي عاصم ( ٢٢٤ ) في السنة ، والآجري ( ٢١٧ ) في الشريعة ، وفي الباب عن أنس بن مالك ، والنواس بن سمعان ، وأم سلمة ، وغيرهم .

« يا مقلب القلوب ، ثبت قلبى على طاعتك » فقلت : يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء فهل تخشى ؟ قال : « وما يؤمننى يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الجبار إذا أراد أن يقلب قلب عبده قلبه » .

والاستقامة على مشيئته موقوفة ، والعاقبة مغيبة ، والإرادة غير مغالبة ، فلا والاستقامة على مشيئته موقوفة ، والعاقبة مغيبة ، والإرادة غير مغالبة ، فلا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك ، فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه من خلق ربك وفضله الدار عليك وخيره ، فمهما افتخرت بذلك ، كنت كالمفتخر بمتاع غيره ، وربما سلب عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف البعير ، فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم، فأصبحت وزهرها يابس هشيم ، إذ هبت عليها الريح العقيم ، كذلك فأصبحت وقبه بطاعة الله مشرق سليم ، فيصبح وهو بمعصيته مظلم سقيم ، العبد يمسى وقلبه بطاعة الله مشرق سليم ، فيصبح وهو بمعصيته مظلم سقيم ، ذلك فعل العزيز الحكيم الخلاق العليم .

7 - 1 - (روى) النسائى عن عثمان رضى الله عنه قال: «اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبد، فعلقت به امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة، فانطلق مع جاريتها فطفقت الجارية كلما دخل باباً أغلقته دونه حتى أفضت إلى امرأة وضيئة أى جميلة عندها غلام، وباطية خمر، فقالت: إنى والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع على، أو تشرب من هذه الخمر كأساً أو تقتل هذا الغلام (قال): قال: فاسقينى من هذه الخمر ؟ فسقته كأساً قال: زيدونى، فلم يزل يشرب حتى وقع عليها وقتل الغلام. فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر، إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه».

(۱۰٦) خبر صحیح . أخرجه النسائي (۸ / ۳۱۵ – ۳۱٦) في سننه ، وابن حبان (۷ / ۳۱۷) ، والبيهقي (۸ / ۲۸۷ ، ۲۸۷ ) في سننه الكبرى وفي شــعب الإيمــان (۲۸۰ )، (۵۸۷) .

۱۵۷ - ويروى أن رجلاً أسيراً مسلماً ، وكان حافظاً للقرآن ، خص بخدمة راهبين ، فحفظا منه آيات كثيرة لكثرة تلاوته فأسلم الراهبان وتنصر المسلم ، وقيل له : ارجع إلى دينك فلا حاجة لنا فيمن لم يحفظ دينه ، قال : لا أرجع إليه أبداً فقتل ، وفي الخبر قصته ، والحكايات كثيرة في هذا الباب نسأل الله السلامة والممات على الشهادة .

١٥٨-وأنشد بعضهم:

قد جرت الأقلام في ذي الورى فمن سعيد وشقى ومن ومن عزيز رأسه في السها ومن صحيح شيدت أركانه كمل على منهاجه سالك

بالختم من أمر الحكيم العليم مشر من المال وعار عديم ومن ذليل وجهه في التخوم : وآخر واهي المباني سقيم (ذلك تقدير العزيز العليم)

٩ ٥ ١ - وقال الربيع: سئل الشافعي عن القدر فأنشأ يقول:

ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجرى الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خدلت وهذا أعنت وذا لم تعن ومنهم شقى ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن ومنهم غنى ومنهم فقيد وكل بأعماله مرتهن

#### باب ما جاء في رسل ملك الموت قبل الوفاة

عليه (الصلاة و)السلام: أمالك رسول تقدمه بين يديك ليكون الناس على حذر منك ؟ قال: نعم لى والله رسل كثيرة من الإعلال والأمراض والشيب والهموم و تغير السمع والبصر، فإذا لم يتذكر من نزل به ذلك ولم يتب، فإذا وبلهموم و تغير السمع والبصر، فإذا لم يتذكر من نزل به ذلك ولم يتب، فإذا قبضته ناديته: ألم أقدم إليك رسولاً بعد رسول و نذيراً بعد نذير؟ فأنا الرسول الذي ليس بعدى نذير؟ نأنا الرسول اللذي ليس بعدى نذير؟ نذير فما من يوم تطلع فيه شمس ولا تغرب إلا وملك الموت ينادى: يا أبناء الأربعين، هذا وقت أخذ الزاد، أذهانكم حاضرة وأعضاؤكم قوية شداد. يا أبناء الخمسين قد دنا وقت الأخذ والحصاد، ويا أبناء الستين نسيتم العقاب وغفلتم عن رد الجواب فما لكم من نصير ﴿ أولم نعمر كم ما يتذكر فيه من تذكر وجاء كم النذير (77) ﴾ . ذكره أبو الفرج بن الجوزى في كتاب روضة المشتاق والطريق إلى الملك الخلاق) .

171- وفي البخارى ، عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى عَلِيّة قال : « أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة » يقال أعذر في الأمر: أي بالغ فيه أي أعذر غاية الإعذار بعبده وأكبر الأعذار إلى بني آدم بعثة الرسل إليهم ليتم حجته عليهم ﴿ وما "كنا معذبين حتى نبعث

<sup>(</sup>١٦٠) الخبر من الإسرائيليات.

<sup>77 –</sup> سورة فاطر من الآية : ٣٧.

<sup>(</sup>۱۶۱) حديث صحيح . أخرجه البخاري (۸ / ۱۱۱) ، وأحمد (۲ / ۲۷۰، ۳۲۰، ۳۲۰، ۲۷۵، ۲۲۰، ۳۲۰، والبغوي (۲۲، ۳۲۰) في شرح السنة ، والطبري (۲۲ / ۹۳) في تفسيره .

عساك تطيب في عمر يسير

ولـست مـسـو دأ و جـه النـــذير

رسولاً (78) ﴾ وقسال: ﴿ وجاء كمر النذير ﴾ قيل: هو القرآن. وقيل:

هو الرسل إليهم . وعن ابن عباس وعكرمة وسفيان ووكيع والحسين بن الفضل والفراء والطبرى قالوا : هو الشيب فإنه يأتى في سن الاكتهال . فهو علامة لمفارقته سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب قال :

رأيت الشيب من نذير المنايا لصاحب وحسبك من نذير

وقال آخر:

تقول النفس غير لون هذا فقلت لها المشيب نذير عمري وقال آخر:

وللقاضي منذر بن سعيد البلوطي رحمة الله تعالى عليه :

كم تصابى وقد علاك المشيب
كيف تلهو وقد أتاك نذير
يا مقيماً قد حان منه رحيل
إن للموت سكرة فارتقبها
ثم تثوى حتى تصير رهيناً
بأمور المعاد أنت عليم
وتذكر يوماً تحاسب فيه
ليس في ساعة من الدهر إلا
كل يوم ترميك منها بسهم

وتعامى جهلاً وأنت اللبيب وشباك الحمام (80) منك قريب بعد ذاك الرحيل يوم عصيب لا يداويك إذ أتتك طبيب ثم يأتيك دعوة فتجيب فاعملن جاهداً لها يا أريب إن من يذكر الممات ينيب للمنايا عليك فيها رقيب إن يخطئ يوماً فسوف يصيب

78- سورة: الإسراء الآية: ١٥.

79- معنى البيت : أن الغواني يعرضن عن الرجال الذين شابوا ، وظهر الشيب في شعرهم . 80- الحمام : الموت .

وله أيضاً رضي الله عنه: ثلاث وستون قد جزتها وحل عليك نلذير المشيب تمر لياليك مرأحشيشاً فلو كنت تعقل ما ينقضي فما لك - ويحك - لا تستعد أترغب عن فيجسأة للمنون فإما إلى جنة أزلفت

فماذا تؤمل أو تسنتطر فما ترعوى أو فما تزدجر وأنت على ما أرى مستمر من العمر لاعتضت (81) حيراً بشر إذن لدار المقام ودار المقسر وتعملم أن ليمس منهما وزر وإما إلى سقر تستعر

وللفقيه أبي عبد الله محمد بن أبي ذمنين رحمه الله تعالى آمين:

و نحن في غفلة عهما يداوينا لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها وإن توشحت من أثوابها الحسنا أين الأحبة والجيران ما فعلوا أين الذين همو كانوا لنا سكنا فصيرتهم لأطباق الشرى رهنا

الموت في كل حين ينشـر الكفنا سقاهم الموت كأسا غير صافية

١٦٢ - وروى أن ملك الموت دخل على داو دعليه (الصلاة و)السلام فقال من أنت ؟ فقال من لا يهاب الملوك ولا تمنع منه القصور ولا يقبل الرشا، قال : فإذا أنت ملك الموت قال : نعم ، قال : أتيتني ولم أستعد بعد ؟ قال يا داود أين فلان قريبك ؟ أين فلان جارك ؟ قال: مات ، قال أما كان لك في هؤلاء عبرة لتستعد ، وقيل : النذير الحمى ، ومنه قوله عَيْلُهُ « الحمي نذير

81- اعتبضت: استبدلت ، والمراد استبدلت الخير بالشر ، وآثرت الخير فهذا عين العقل .

( ١٦٢ ) حديث ضعيف . أخرجه هناد في الزهد ( ٢٠٧ ) ، وابن أبي الدنيا في ٥ المرض والكفارات» والبيهقي في شعب الإيمان ( ٩٨٧٠) ، ( ٩٨٧١) كلهم عن الحسن مرسلاً. ٧- وأخرجه البيهقي: (٩٨٧٢) عن سعيد بن جبير مرسلاً.

٣- وأخرجه البيهقي (٦ / ١٦٠ - ١٦١ ) في دلائل النبوة ، والطبراني كما في مجمع الزوائد (٥/ ٩٥) عن عبد الرحمن بن المرقع مرفوعاً ، وله صحبة .

الموت » أى رائد الموت.

قال الأزهرى: معناه: أن الحمى رسول الموت أى كأنها تشعر بقدومه وتنذر بمجيئه وقيل: موت الأهل والأقارب والأصحاب والإخوان، وذلك إنذار الرحيل في كل وقت وأوان وحين وزمان.

قال:

وأراك تحملهم ولست تردهم وكأنني بك قد حملت فلم ترد

وقيل: كمال العقل الذى تعرف به حقائق الأمور ، ويفصل به بين الحسنات والسيئات ، فالعاقل يعمل لآخرته ، ويرغب فيما عند ربه ، فهو نذير ، والنذير بمعنى الإنذار والإنذار والإعذار قريب بعضه من بعض ، وأكبر الإعذار إلى بنى آدم بعثة الرسل إليهم ثم الشيب أو غيره كما بينا . وجعل الستين غاية الإعذار لأن الستين قريب من معترك المنايا وهو سن الإنابة والخشوع والاستسلام لله ، وترقب المنية ، ولقاء الله ففيه إعذار بعد إعذار ، وإنذار بعد إنذار .

الأول: بالنبي عَبِّكُ .

والثانى: بالشيب وذلك عند كمال الأربعين ، قال الله تعالى: ﴿ وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك (82) ﴾ فذكر عز وجل: أن من بلغ الأربعين فقد آن له أن يعلم مقدار نعم الله عليه وعلى والديه ويشكرها.

<sup>=</sup> قال الهيثمي : فيه المحبربن هارون لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

قلت : ابن هارون في عداد المجهولين .

٤- وأخرجه أبو نعيم في الطب ، وابن السنى كما في الجامع الصغير ( ٢٧٩٦ ) وضعفه الألباني .

<sup>82-</sup> سورة: الأحقاف الآية: ١٥.

177 - وقال مالك رحمه الله: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا ويخالطون الناس حتى يأتى لأحدهم أربعون سنة فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس.

(تنبيه): هذا الباب هو الأصل في إعذار الحكام إلى المحكوم عليه مرة بعد أخرى ، وكان هذا لطفاً بالخلق ولتنفيذ القيام عليهم بالحق .

يخلوفي بستان له بأصحابه فلا يأذن لأحد سواهم فبينما هو في البستان إذ يخلوفي بستان له بأصحابه فلا يأذن لأحد سواهم فبينما هو في البستان إذ رأى رجلاً يتخلل الشجر فغضب وقال: من أذن لهذا؟ وجاء الرجل فجلس أمامه، وقال: ما ترى في رجل ثبت عليه حق فزعم أن له مدافعة تدفعه عنه ؟ فقال: ينظره الحاكم بقدر ما يرى. قال السائل: قد ضرب له الحاكم أجلاً فلم يأت بمنفعة ولا أقلع عن اللدد والمدافعة، قال يقضى عليه. قال فإن الحاكم رفق به وأمهله أكثر من خمسين سنة!! فأطرق الفقيه وتحدر عرق وجهه وذهب السائل، ثم إن العالم أفاق من فكرته فسأل عن السائل، فقال البواب: ما دخل أحد عليكم ولا خرج من عندكم أحد، فقال لأصحابه: انصرفوا فما كان يرى بعد ذلك إلا في مجلس يذكر فيه العلم.

٥٦٠- فصلم: وقد رأيت أن أصل بهذه الحكاية حكايات في الشيب على سبيل الوعظ والتذكير والتخويف والتحذير .

حكى عن بعض المترفين أنه رفض ما كان فيه بغتة على غير تدريج ، فسئل عن السبب فقال ما معناه: كانت لى أمة لا يزيدني طول الاستمتاع منها إلا غراماً بها فقلبت شعرها يوماً فإذا فيه شعرتان بيضاوان فأخبرتها فارتاعت: وقالت أرنى فأريتها فقالت: ﴿ جاء الحق وزهق الباطل (83)﴾ ثم

<sup>83–</sup> سورة : الإسراء الآية : ٨١ .

نظرت إلى وقالت: اعلم أنه لو لم تفترض على طاعتك لما أويت إليك فدع لى ليلى أو نهارى لأتزود فيه لآخرتى ، فقلت: لا ولا كرامة. فغضبت وقالت: أتحول بينى وبين ربى وقد آذننى بلقائه ؟ اللهم بدل حبه لى بغضاً قال: فبت وما شيء أحب إلى من بعدها عنى وعرضتها للبيع فأتانى من أعطانى فيها ما أريد ، فلما عزمت على البيع بكت فقلت: أنت أردت هذا ، فقالت: والله ما اخترت عليك شيئاً من الدنيا هل لك إلى ما هو خير لك من ثمنى ؟ قلت: وما هو ؟ قالت: تعتقنى لله عز وجل ، فإنه أملك لك منك لى وأعود عليك منك على ، فقلت : قد فعلت ، فقالت : أمضى الله صفقتك وبلغك أضعاف أملك و تزهدت فبغضت إلى الدنيا و نعيمها .

177 - (وقال) عبد الله بن أبي نوح: رأيت كهلاً بمسجد رسول الله عنها بزال ينفض الغبار عن جدرانه بسعفة فسألت عنه فقيل: إنه من ولد عثمان بن عفان رضى الله عنه ، وأن له أولاداً وموالى و نعمة موفورة ، وأنه اطلع في مرآته فصرخ وجن ولزم المسجد كما ترى ، وإذا أراد أهله أن يأخذوه ليداووه ويصونوه هرب منهم وعاذ بالقبر المكرم فتركوه ، فرقبته نهاراً فلم أر منه اختلالاً ، ورقبته ليلاً فلما ذهب جنح من الليل خرج من المسجد فتبعته حتى أتى البقيع ، فقام يصلى ويبكى حتى قرب طلوع الفجر ، فجلس يدعو وجاءت إليه دابة لا أدرى أشاة أم ظبية أم غيرها فقامت عنده وتفاجت (84) فالتقم ضرعها فشرب ثم مسح ظهرها وقال: اذهبى بارك الله وينك، فولت تهرع فانسللت فسبقته إلى المسجد فأقدمت ليالى أخرج فيك، فولت تهرع ولا يشعر بى وسمعته يقول في مناجاته: اللهم إنك

<sup>.</sup> باعدت بين رجليها استعدادا للحلب .

أرسلت إلى ولم تأذن لى فإن كنت قد رضيتنى فائذن لى ، وإن لم ترضنى فوفقنى لما يرضيك ، قال: فلما حان رحيلى أتيته مودعاً فتهجمنى فقلت: أنا صاحبك منذ ليال بالبقيع أصلى بصلاتك وأؤمن على دعائك قال: هل أطلعت على ذلك أحداً ؟ قلت: لا . قال: انصرف راشداً وقلت: ما الرسول الذي أرسل إليك ؟ قال: اطلعت في المرآة فرأيت شيبة في وجهى ، فعلمت أنها رسول الله إلى فقلت: ادع لى قال: ما أنا أهل لذلك ولكن تعال نتوسل إلى الله برسوله ، فقمت معه تجاه القبر المكرم ، فقال: ما حاجتك ؟ قلت: العفو فدعا دعاء خفيفاً فأمنت ، ثم مال على جدار القبر فإذا هو ميت ، فتنحيت عنه حتى فطن الناس له ، وجاء أولاده ومواليه فاحتملوه وجهزوه وصليت عليه فيمن صلى .

بعض الحكماء فألبسته يوماً ثيابه وأرته المرآة فرأى فى وجهه شعرة بيضاء بعض الحكماء فألبسته يوماً ثيابه وأرته المرآة فرأى فى وجهه شعرة بيضاء فاستدعى بالمقراض (85) وقصها، فأخذتها الأمة فقبلتها ووضعتها على كفها وأصغت بأذنها إليها، فقال لها الملك: إلى أى شيء تصغين؟ فقالت: إننى أسمع هذه المبتلاة بفقد كرامة قرب الملك تقول قولاً عجيباً قال: ما هو؟ قالت: لا يجترئ لسانى على النطق به. قال: قولى وأنت آمنة ما لزمت المحكمة. قالت ما معناه: إنها تقول: أيها الملك المسلط إلى أمد قريب، إنى خفت بطشك بى فلم أظهر حتى عهدت إلى بناتى أن يأخذن بشأرى، وكأنك بهن قد خرجن عليك فإما أن يعجلن الفتك بك، وإما أن ينقصن شهوتك وقوتك وصحتك حتى تعد الموت غنماً فقال: اكتبى كلامك، فكتبته فتدبره، ثم نبذ ملكه فى حديث، وهذا المقصود منه، وفي معناه قيل:

<sup>85-</sup> ال<mark>لقراض</mark> : المقص .

وزائرة للشيب لاحت بمفرقى فبادرتها خوفاً من الحتف بالنتف<sup>(86)</sup> فقالت على ضعفى استطعت ووحدتى رويدك حتى يلحق الجيش من خلفى

١٦٨ - وفي الإسرائيليات أن إبراهيم الخليل لما رجع من تقريب ولده إلى ربه عز وجل رأت سارة في لحيته شعرة بيضاء ، وكان عليه السلام أول من شاب على وجه الأرض ، فأنكرتها وأرته إياها ، فجعل يتأملها ، فأعجبته ، وكرهتها سارة ، وطالبته بإزالتها فأبي ، فأتاه ملك الموت . فقال : السلام عليك يا إبراهيم وكان اسمه إبرام ، فزاده في اسمه هاء والهاء في السريانية للتفخيم والتعظيم ، ففرح بذلك فقال : أشكر إلهي وإله كل شيء فقال له الملك : إن الله قد صيرك معظماً في أهل السماوات وأهل الأرض ، وقد وسمك بسمة أهل الوقار في اسمك وفي خلقك ، أما اسمك فإنك تدعى في أهل السماء وأهل الأرض : إبراهيم ، وأما خلقك : فقد أنزل وقاراً ونوراعلى شعرك ، فأخبر سارة بما قال له الملك وقال هذا الذي كرهتيه نور ووقار ، قالت: إني كارهة له . قال : لكني أحبه ، اللهم زدني نوراً ووقاراً فأصبح وقد ابيضت لحيته كلها .

9 ٦ ٩ - وفي الآثار النبوية: « من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة».

- مرابع المفرق : المفرق من الرأس حيث يفرق الشعر .

<sup>→</sup>رويدك : اسم فعل بمعنى أمهلني .

(۱۲۹) حدیث صحیح . أخرجه أحمد (۲ / ۲۱۰) ، (٤ / ۲۱۰) ، (۲ / ۲۱۰) ، (۲ / ۲۱۰) ، (۲ / ۲۱۰) ، (۲۰ / ۲۰) ، (۲۰ / ۲۰) ، وابن أبي شيبة (٥ / ۲۰۹) وعبد الرزاق (۲۰۲) ، وابن حببان (٤ / ۲۷۹) ، والترمندی (۱۳۳۱) ، (۱۳۳۰) ، والنسائی (۲ / ۲۲) ، وابن حببان (٤ / ۲۷۹) ، والطبرانی (۸۰) ، (۸۱ / ۲۰۶) في الكبير ، والبيه قي (۹ / ۱۲۱ ، ۱۲۲) ، (۱۰ / ۲۷۲) . من حديث عمرو بن عبسة ، و كعب بن مرة ، ومعاذ ، وفضالة بن عبيد ، وعمر بن الخطاب ، وفي الباب عن كعب بن عجرة ، وجابر ، وأنس ، وأبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين .

• ١٧٠ وروى أن رسول الله عَلَيْكُ قال : إن الله ليستحيى أن يعذب ذا شيبة . والأخبار في هذا الباب كثيرة ، وكذلك الشعر اكتفينا منه بما ذكرنا وبالله توفيقنا .

١٧١ - وقال أعرابي في الشيب والخضاب:

يا بؤس من فقد الشباب وغيرت يرجو غضارة وجهه بخضابه شيئان لو بكت الدماء عليهما إني وجدت أجل كل مصيبة

منه مفارق رأسه بخضاب ومصير كل عمارة لخراب(87) عيناى حتى يؤذنا بذهاب فقد الشباب وفرقة الأحباب

### باب متد تنقطع معرفة العبد من الناس وفد التوبة وبيانها ، وفد التائب من هو ؟

١٧٢ – ابن ماجه عن أبي موسى الأشعرى(قال) سألت رسول الله عليه

(۱۷۰) حديث ضعيف . أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱/۱) من حديث أنس وقال الألباني : إسناده ضعيف، وأبو عتيك لم أجد له ترجمة ،وصالح بن راشد إن كان القرشي في هو شامي لا يعرف، كما قال الذهبي في الميزان ، وإن كان أبا عبد الله العبسي الراوي عن الحسن البصري ، فقد ترجمه ابن أبي حاتم (۲/۱/۱) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

قلت : وأخرجه الخطيب ( ٢ / ٢٣٥ ) في تاريخه من حديث جرير وفي سنده محمد بن الحسين الكاتب لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وأحمد بن عبيد ، قال ابن عدى له مناكير ، وقال الحاكم : لا يتابع على جل حديثه .

وقال العجلوني : ابن النجار بسند ضعيف ، انظر كشف الخفاء (١/٢٨٤) .

87- الغضارة : النعمة والسعة وهي هنا بمعنى جمال وجهه .

(١٧٢) حديث ضعيف جداً . أخرجه ابن ماجه (١٤٥٣) ، والخطيب

متى تنقطع معرفة العبد من الناس ؟ قال : إذا عاين .

والله أعلم، وهو معنى قوله عليه (الصلاة و)السلام فى الحديث الآخر: « إن الله أعلم، وهو معنى قوله عليه (الصلاة و)السلام فى الحديث الآخر: « إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » خرجه الترمذى أى عند الغرغرة وبلوغ الروح الحلقوم يعاين ما يصير إليه من رحمة أو هوان ولا تنفع حينئذ توبة ولا إيمان ، كما قال تعالى فى محكم البيان فلم يك ينفعهم إيمانهم طا رأوا بأسنا (88) وقال تعالى : ﴿ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن (89) ﴾ فالتوبة مبسوطة للعبد حتى يعاين قابض الأرواح ، وذلك عند غرغرته بالروح ، وإنما يغرغر به إذا قطع الوتين ، فشخص من الصدر إلى الحلقوم . فعندها المعاينة ، وعندها حضور الموت ، فاعلم ذلك ، فيجب على الإنسان أن يتوب قبل المعاينة والغرغرة ، وهو معنى قوله تعالى : ﴿ وثم يتوبون من قريب (90) ﴾ .

<sup>(</sup>۱۷۳) حديث صحيح . أخرجه الترمذي ( ۳۵۳۱) ، وابن ماجه ( ۲۵۳ ) ) ، وأحمد ( ۱۷۳) ، وابن ماجه ( ۲۵۳ ) ) وأحمد ( ۲ / ۲۵۱) ، وابن حبان ( ۲٤٤٩ ) ، والحاكم ( ٤ / ۲٥١) وصححه ، وأقره الذهبي والبغوي ( ۱۳۰۲) في شرح السنة ، وأبو نعيم ( ٥ / ١٩٠) في الحلية ، من حديث ابن عمر .

وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن البيلماني ، أخرجه أحمد (٣/ ٤٢٥) ، وابن أبي الدنيا (١٥٠) في التوبة بتحقيقي ، وسنده ضعيف .

<sup>88–</sup> سورة :غافر الآية : ٨٥ .

<sup>89–</sup> سورة : النساء من الآية : ١٨ .

<sup>90 -</sup> سورة :النساء من الآية : ١٧ .

١٧٤ - قال ابن عباس والسدى : من قريب : قبل المرض والموت .

۱۷٥ وقال أبو مجلز والضحاك وعكرمة وابن زيد وغيرهم: قبل المعاينة للملائكة والسوق وأن يغلب المرء على نفسه، ولقد أحسن محمود الوراق حيث قال:

قدم لنفسك توبة مرجوة قبل المات وقبل حبس الألسن بالحسن بادر به غلق النفوس فإنها ذخر وغنه للمنيب المحسن

قال علماؤنا – رحمهم الله – وإنما صحت منه التوبة في هذا الوقت لأن الرجاء باق ويصح الندم والعرم على ترك الفعل . وقيل : المعنى : يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار . والمبادرة في الصحة أفضل وألحق لأمله من العمل الصالح والبعد كل البعد من الموت ، وأما ما كان قبل الموت فهو قريب . عن الضحاك أيضاً .

۱۷۲-(وقيل)عن الحسن (البصرى): لما هبط إبليس قال: بعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام الروح في جسده، قال الله تعالى: « وعزتى لا أحجب التوبة

( ۱۷٤ ) أخرجه ابن أبي الدنيا ( ١٤٠ ) في التوبة ، وابن جرير ( ٤ / ٢٠٣ ، ٢٠٣ ) بسندين أحدهما فيه أبو النضر محمد بن السائب متهم بالكذب ، والثاني فيه ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس .

وأخرجه ابن جرير (٤ / ٢٠٤)عن السدى بسند حسن.

( ۱۷۵ ) انظر : تفسير الطبرى ( ٤ / ۲۰۳ ، ۲۰۶ ) ، وتفسير عبد الرزاق ( ۵۳۷ ) ، والدر المنثور ( ۲ / ۱۳۰ ) ، شعب الإيمان ( ۷۰۷٤ ) .

(  $^{7}$  ) الخبر من الإسرائيليات . وروى معناه مرفوعاً بسند حسن أخرجه أحمد (  $^{7}$  ) من طريق ابن لهيعة عن دراج عن أبى الهيثم عن أبي سعيد الخدرى ، وأخرجه أبو نعيم (  $^{7}$  /  $^{7}$  ) من طريق ابن صالح عن الليث عن يزيد بن عبد الله عن عمرو بن أبى عمرو عن أبي سعيد الخدرى به .

والأول نسخة ضعيفة ، والثاني حسن في الشواهد والمتابعات .

التوبة عن ابن آدم ما لم تغرغر نفسه». والتوبة فرض على المؤمنين باتفاق المسلمين لقوله تعالى: ﴿وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون (91) ﴾ وقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً (92) ﴾ .

ولهاشروط أربعة: الندم بالقلب، وترك المعصية في الحال، والعزم على أن لا يعود إلى مثلها، وأن يكون ذلك حياء من الله تعالى، وخوفاً منه لا من غيره فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تصح التوبة. وقد قيل: من شروطها: الاعتراف بالذنب وكثرة الاستغفار الذي يحل عقد الإصرار ويثبت معناه في الجنان لا التلفظ باللسان. فأما من قال بلسانه: أستغفر الله وقلبه مصر على معصيته فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار وصغيرته لاحقة بالكبائر.

۱۷۷ - وروى عن الحسن البصرى أنه قال : استغفارنا يحتاج إلى استغفار .

قال الشيخ المؤلف رحمه الله: هذا مقوله في زمانه فكيف في زماننا هذا الذي يرى فيه الإنسان مكباً على الظلم حريصاً عليه لا يقلع والسبحة في يده زاعماً أنه يستغفر من ذنبه وذلك استهزاء منه واستخفاف. وهو ممن اتخذ آيات الله هزواً وفي التنزيل ﴿ ولا تتخذوا آيات الله هزواً (93) ﴾ .

91 – سورة : النور من الآية : ٣١ .

92- سورة : التحريم من الآية : ٨ .

( ۱۷۷ ) أخرجه بنحوه ابن الجوزى ( ٤ / ٢٧ ) في صفة الصفوة ، لكن من قول رابعة العدوية ، وانظر : الإحياء (٤ / ٤٧ ) .

93- سورة : البقرة من الآية ٢٣١ .

ملاته ، وقال : اللهم إنى أستغفرك وأتوب إليك ، سريعاً فقال له : يا هذا وسرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك تحتاج إلى توبة، قال: يا أمير المؤمنين : وما التوبة؟ قال : اسم يقع على ستة معان : على الماضى من الذنوب، الندامة، ولتضييع الفرائض الإعادة ، ورد المظالم إلى أهلها ، وأدئب النفس (94) في الطاعة كما أدأبتها في المعصية ، وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية ، وأن تزين نفسك في طاعة الله كما زينتها في معصية الله ، والبكاء بدل كل ضحك ضحكته .

۱۷۹ وقال أبو بكر الوراق: التوبة أن تكون نصوحًا ، وهو أن تضيق عليك الأرض بما رحبت ، وتضيق عليك نفسك ، كالثلاثة الذين خلفوا .

• ١٨٠ وقيل: التوبة النصوح هي رد المظالم واستحلال الخصوم وإدمان الطاعات وقيل: غير هذا، وبالجملة فالذنوب التي يتاب منها إما كفر أو غيره، فتوبة الكافر إيمانه مع ندمه على سالف كفره، وليس مجرد الإيمان نفس التوبة، وغير الكفر: إما حق الله وإما حق لغيره، فحق الله تعالى يكفى في التوبة منه الترك غير أن منها ما لم يكتف الشرع فيها بمجرد العلم وأدئب النفس: أدئب النفس في الطاعة: أدمها فيها، واستمر عليها.

الترك ، بل أضاف إلى ذلك في بعضها قضاء ، كالصلاة والصوم ، ومنها ما أضاف إليه كفارة كالحنث في الأيمان وغير ذلك ، وأما حقوق الآدميين فلابد من إيصالها إلى مستحقيها فإن لم يوجدوا تصدق عنهم ، ومن لم يجد السبيل لخروج ما عليه لإعساره، فعفو الله مأمول وفضله مبذول . فكم ضمن من التبعات وبدل من السيئات بالحسنات ، وعليه أن يكثر من الأعمال الصالحات ويستغفر لمن ظلمه من المؤمنين والمؤمنات فهذا الكلام في حقيقة التوبة .

النبى عَيِّكُ قال وهو في جماعة من أصحابه: « أتدرون من التائب» ؟ قالوا: النبى عَيِّكُ قال وهو في جماعة من أصحابه: « أتدرون من التائب» ؟ قالوا: اللهم لا. قال: « إذا تاب العبد ولم يرض خصماؤه فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير مجلسه فليس بتائب، تاب ولم يغير مجلسه فليس بتائب ومن تاب ولم يغير نفقته وزينته فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير فراشه ووساده فليس بتائب، ومن تاب ومن تاب و من تاب عن هذه ولم يوسع قلبه و كفه فليس بتائب ». ثم قال النبى عَلِيَّكُ «فإذا تاب عن هذه الخصال فذلك تائب حقاً».

۱۸۲ – قال العلماء: إرضاء الخصوم يكون بأن يرد عليهم ما غصبهم من مال أو خانهم أو غلهم أو اغتابهم أو خرق أعراضهم أو شتمهم أو سبهم فيرضيهم بما استطاع ويتحللهم من ذلك ، فإن انقرضوا فإن كان لهم قبله مال رده إلى الورثة ، وإن لم يعرف الورثة تصدق به عنهم ويستغفر

<sup>(</sup> ۱۸۱ ) لم أقف عليه . ولوائح الضعف والوضع واضحة في متنه .

لهم بعد الموت ، ويدعو : اللهم عوض الذم والغيبة لا خلاف في هذا ، وأما تغيير اللباس فهو أن يستبدل ما عليه من الحرام بالحلال ، وإن كانت ثياب كبر وخيلاء استبدلها بأطمار (95) متوسطة ، وتغيير المجلس: هو بأن يترك مجالس اللهو واللعب والجهال والأحداث. ويجالس العلماء ومجالس الذكر والفقراء والصالحين ويتقرب إلى قلوبهم بالخدمة وبما يستطيع ويصافحهم . وتغيير الطعام بأن يأكل الحلال ويجانب ما كان من شبهة أو شهوة ، ويغير أوقات أكله ، ولا يقصد اللذيذ من الأطعمة، وتغيير النفقة هو بترك الحرام وكسب الحلال ، وتغيير الزينة بترك التزين في الأثاث، والبناء ، واللباس ، والطعام ، والشراب، وتغيير الفراش بالقيام بالليل عوض ما كان يشمغله بالبطالة والغفلة والمعصية كما قال الله تعالى: ﴿تتجافى جنوبهم عن المضاجع(96) ﴾. وتغيير الخلق هو بأن ينقلب خلقه من الشدة إلى اللين ومن الضيق إلى السعة ومن الشكاسة إلى السماحة . وتوسيع القلب يكون بالإنفاق ثقة بالقيام على كل حال ، وتوسيع الكف بالسخاء والإيشار بالعطاء ، هكذا يبدل كل ما كان فيه كشرب الخمر بكسيره وسقى اللبن والعسل والزنا بكفالة الأرملة واليتيمة وتجهيزهما و يكون مع ذلك نادماً على ما سلف منه ، ومتحسراً على ما ضيع من عمره، فإذا كملت التوبة به على هذه الخصال التي ذكرنا والشروط التي بينا تقبلها الله بكرمه وأنسى حافظيه وبقاع الأرض خطاياه وذنوبه. قال الله تعالى: ﴿ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثمر المتدى (97) ﴾ .

<sup>95-</sup> أطمار: جمع طمر: الثوب الخلق البالي.

<sup>96-</sup> سورة: السجدة من الآية: ١٦.

<sup>97-</sup> سورة :طه ۸۲ .

الله عنه المرجل الذى قتل مائة نفس ثم سأل: هل له من توبة ؟ فقال له العالم: في الرجل الذى قتل مائة نفس ثم سأل: هل له من توبة ؟ فقال له العالم: ومن يحول بينك وبينها ، انطلق إلى أرض بنى فلان فإن بها ناسا صالحين يعبدون الله ، فاعبد الله معهم ، ولا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح .

عبد الكريم الجزرى ، عن زياد وليس بابن أبى مريم ، عن عبد الله بن مغفل عبد الكريم الجزرى ، عن زياد وليس بابن أبى مريم ، عن عبد الله بن مغفل قال : كنت مع أبى وأنا إلى جنبه عند عبد الله بن مسعود فقال له أبى : أسمعت رسول الله عَيْنَا يقول : « إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه ؟ » فقال: نعم سمعته يقول : « الندم توبة » .

۱۸٥ – وفي صحيح مسلم ، والبخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله عليه يقول: « إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه » .

<sup>(</sup>۱۸۳) حدیث صحیح . أخرجه البخاری ( ۳٤٧٠) ، ومسلم ( ۲۷۲٦) ، وأحمد ( ۳ / ۷۲۷) . (۷۲ /

<sup>(</sup> ۱۸٤ ) حدیث صحیح . أخرجه أحمد ( ۱ / ۳۷٦ ، ۲۲۳ ، ۴۲۳ ) ، وابن ماجه ( ۲ / ۲۹۲ ) ، وابن ماجه ( ۲۲۰ ) ، والحاکم ( ۶ / ۲۶۳ ) وصححه وأقره الذهبی ، والبغوی ( ٥ / ۹۱ ) فی شرح السنة برقم ( ۱۳۰۷ ) ، وأبو نعیم ( ۸ / ۲۰۱ ) ، وابده تیم ( ۱ / ۲۰۱ ) فی الحلیة ، والبیه تی ( ۱ / ۲۰۱ ) فی سننه الکبری ، والطبرانی ( ۱ / ۳۳ ) فی الصغیر ، ویروی عن ابن مسعود موقوفاً ، وفی الباب عن أنس بن مالك .

<sup>(</sup>۱۸۰) حدیث صحیح . أخرجه البخاری (۳ / ۲۳۰) (۲ / ۱۳۰) و مسلم (۲۷۰) می سنسته الکبری ، والطبری (۲۷۰) فی سنسته الکبری ، والطبری (۲۷ / ۲۵۳) فی تفسیره .

الله عنه وأبى سعيد الخدرى أن رسول الله عَلَيْ جلس على المنبر رضى الله عنه وأبى سعيد الخدرى أن رسول الله عَلَيْ جلس على المنبر شهرات ثم سكت فأكب كل شهر منا يبكى حزيناً ليمين رسول الله عَلَيْ ثم قال : « ما من عبد يؤدى الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة حتى إنها لتصفق . ثم تلا : ﴿ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم (98) ﴾ .

قال الشيخ المؤلف رحمه الله: فدل القرآن على أن في الذنوب كبائر وصغائر ، خلافاً لمن قال: كلها كبائر ، حسب ما بيناه في سورة النساء ، وأن الصغائر كاللمسة والنظرة تكفر باجتنباب الكبائر قطعاً بوعده الصدق، وقوله الحق ، لا إنه يجب غليه ذلك ، لكن بضميمة أخرى إلي الاجتناب ، وهي إقامة الفرائض كما نص عليه الحديث .

۱۸۷ - ومثله: ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَنِي الله الله عَنْيَا الله عَنْيَا الله عَنْيَا الله عَنْهِ الله الله عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالِمُ اللهُ عَنْهُ ع

(۱۸۲) **إسناده ضعيف**. أخرجه ابن حبان (۳ / ۱۲۲) برقم (۱۷٤۰)، والحاكم (۱ / ۱۸۲) (۲ / ۱۸۷) في سننه الكبرى .

فى سنده صهيب مولى العتوارى ، وهو مقبول يعنى يتابع على حديثه ، وإلا فهو لين الحديث ، ولم أقف له على متابع والله أعلم .

98- سورة : النساء من الآية : ٣١ .

 مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر » على هذا جماعة أهل التأويل وجماعة الفقهاء ، وهو الصحيح في الباب. وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة منها والإقلاع عنها كما بينا ، وقد اختلف في تعيينها ليس هذا موضع ذكرها ، وسيأتي في القصاص .

وفي أبواب النار جملة منها إن شاء الله تعالى .

### باب لا تخرج روح عبد مؤمن أو كافر حتم يبشر وأنه يصعد بها

محمد بن كعب القرظى قال: أخبرنا حيوة قال: أخبرنى أبو صخر عن محمد بن كعب القرظى قال: إذا استنقعت(99) نفس العبد المؤمن جاءه ملك الموت فقال: السلام عليك يا ولى الله، الله يقرئك السلام، ثم نزع بهذه الآية ﴿ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم (100)﴾.

١٨٩ – وقال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام.

(۱۸۸) خبر حسن . أخرجه ابن المبارك في الزهد ( ٤٤٢) ، والبيه قي ( ٢٠٤) في شعب الإيمان ، وأبو نعيم ( ٣ / ٢١٧) في الحلية ، وأبو الشيخ ( ٤٤٠) في العظمة والطبرى في تفسيره ( ١٤١ / ١٠١) وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن منده كما في الدر المنثور ( ٤ / ١١٧) .

99- استنقعت : هدأت واطمأنت استعداد ا لخروج الروح .

-100 سورة : النحل من الآية : ٣٢

( ۱۸۹ ) أخرجه المروزى ، وأبو الشيخ في « تفسيره » وابن أبي الدنيا في « ذكر الموت» كما في شرح الصدور (ص / ٥٥) للسيوطي .

• ١٩٠ وعن البراء بن عازب في قوله (تعالى) ﴿ تحيتهم يوم يلتونه سلام (101) ﴾ فيسلم ملك الموت على المؤمن عند قبض روحه ، لا يقبض روحه حتى يسلم عليه .

۱۹۱ – وقال مجاهد : إن المؤمن ليبشر بصلاح ولده من بعده لتقر عينه.

الملائكة عن البي عَيَالِيَّةُ قال : «تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالحاً قالوا : اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب . اخرجي حميدة وأبشرى بروح وريحان ورب راض غير غضبان . فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ، ثم يعرج بها إلى السماء ، فيفتح لها فيقال : من هذا ؟ فيقولون : فلان بن فلان فيقال : مرحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب . ادخلي حميدة وأبشرى بروح وريحان ورب راض غير غضبان . فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها راض غير غضبان . فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها

<sup>(</sup> ۱۹۰ ) خبو حسن . أخرجه ابن أبي شيبة ( ۸ / ۱۹۰ ) في مصنفه ، والبيهةي في شعب الإيمان ( ۲۰۳ ) . وأورده السيوطي في شرح الصدور ( ص / ۸۰) وعزاه إلى ابن أبي حاتم . وابن أبي الدنيا والحاكم وصححه .

<sup>101–</sup>سورة : الأحزاب من الآية : ٤٤ .

<sup>(</sup> ١٩١ ) إسعاده ضعيف جداً . أخرجه ابن أبي الدنيا (١٦ ) في المنامات بتحقيقي .

شرح الصدور (ص / ۸٦) وبشری الکثیب (ص / ۳۰) کلاهما للسیوطی ، وعزاه لأبی نعیم (۲۲۲۶) ، وابن جریر (۸ / ۱۲۹) فی تفسیره ، وابن حبان (۵ / ۷) ، والحاکم (۱ / ۳۵۳) .

الله تعالى . فإذا كان الرجل السوء قال : اخرجى أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ، اخرجى ذميمة وأبشرى بجحيم وغساق (102) ، وآخر من شكله أزواج ، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلان ، فيقال : لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث . ارجعى ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء، ثم تصير إلى القبر » خرجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة .

197 - قال: حدثنا شبابة بن يسار، سوارعن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، وهذا إسناد صحيح ثابت ،اتفق على رجاله البخارى ومسلم ما عدا ابن أبى شيبة فإنه لمسلم وحده خرجه عبد بن حميد أيضاً عن ابن ذئب قال محمد بن عمر، فحدثنى سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبى على قال: « إن الميت تحضره الملائكة ، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجى أيتها الروح الطيبة» فذكره مسلم عن أبي هريرة قال: « إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها ».

قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكرالمسك، قال: ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلق بها إلى ربه ثم يقول: انطلقوا بها إلى آخر الأجل، وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد: وذكر من نتنها وذكر لعناً. ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض قال: فيقال: انطلقوا

<sup>.</sup> ما يسيل من جلود أهل النار وصديدهم من قيح ونحوه . -102

<sup>(</sup>١٩٣) حديث صحيح . أخرجه مسلم (٢٨٧٢) ، وانظر السابق .

بها إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله عَيْكُ ريطة كانت عليه على أنفه هكذا.

١٩٤ - [أخرجه] البخارى عن عبادة بن الصامت عن النبى عَلَيْكُ قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » فقالت عائشة - أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت، فقال: «ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان من الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه ، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه » أخرجه مسلم وابن ماجه من حديث عائشة وابن المبارك من حديث أنس رضى الله (عنهم).

و ١٩٥ - فصله: هذا الحديث ، وإن كان مفسراً مبينا ، فقد روى عن عائشة رضى الله عنها فى تفسير هذا الحديث أنها قالت لشريح بن هانى ، وقد سألها عما سمعه من أبي هريرة وليس بالذى تذهب إليه ، ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد تشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه .

( ۱۹٤ ) حدیث صحیح . أخرجه البخاری ( ۸ / ۱۳۳ ) ، ومسلم ( ۲۲۸ ) ، ومسلم ( ۲۲۸ ) ، وأحمد ( 7 / 3 ) ، والترمذی ( ۲ / ۲ ) ، ( ۲۳۰۹ ) ، والنسائی ( 3 / 6 ) ، والدارمی ( 3 / 6 ) ، وابن حبان ( 0 / 7 ) ، والبغوی ( ۲۱۲ ) فی شرح السنة ، وابیه قی (۲ / ۲ ) فی إثبات عذاب القبر .

وفي الباب عن عائشة ، وأبي هريرة ، وابن مسعود ، وأنس رضي الله عنهم أجمعين . ( ١٩٥) حديث صحيح . أخرجه مسلم ( ٢٦٨٥ ) ، وأحمد ( ٢ / ٣٤٦ ) وغيرهما . خيراً قيض له قبل موته بعام ملكاً فسدده ووقفه حتى يقول الناس: مات خيراً قيض له قبل موته بعام ملكاً فسدده ووقفه حتى يقول الناس: مات فلان خير ما كان ، فإذا أحضر ورأى ثوابه تهوع نفسه أو قال تهوعت نفسه ، فذلك حين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه ، وإذا أراد الله بعبده شرا قيض له قبل موته بعام شيطاناً فأضله وفتنه حتى يقول الناس مات فلان شر ما كان أحضر ورأى ما ينزل به من العذاب تبلغ نفسه ، فذلك حين يكره لقاء الله وكره الله لقاءه .

۱۹۷ – وخرج الترمذى في أبواب القدر عن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْكُة: « إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيراً استعمله، فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح.

۱۹۸ − قال الشيخ المؤلف رحمه الله ومنه الحديث الآخر: إذا أراد الله بعبده خيراً عسله . قالوا يا رسول الله وما عسله ؟ قال : يفتح الله له عملاً صالحاً بين يدى موته متى \*يرضى عنه من حوله .

٩٩ ١-وعن قتادة في تفسير قوله تعالى: ﴿ فروح وربحان (103) ﴿ قال:

( ١٩٦ ) إسناده ضعيف . أخرجه عبد الرزاق ( ٦٧٤٩ )في مصنفه ، وابن أبي الدنيا كما في شرح الصدور ( ص / ٢٧ ) وفي سنده عنعنة الأعمش ، وهو مدلس .

(۱۹۷) حدیث صحیح . أخرجه أحمد (۳ / ۱۰۲، ۱۰۰) ، والترمذی (۲۱٤۲) ، وابن المبارك (۳٤۰) في الزهد ، وابن حبان (۱ / ۲۷۸) ، والحاكم (۱ / ۳٤۰) وصححه وأقره الذهبي ، وأحمد في الزهد (ص / ۳۹۸) وفي الباب عن عمرو بن الحمق .

(۱۹۸) حدیث صحیح . أخرجه أحمد (٤ / ۲۰۰) ، وابن أبي عاصم (۱ / ۱۷۰) في السنة ، والطبراني (۷۲۲) ، (۷۷۲۰) في الكبير .

× كذا بالأصل والصواب : حتى ، لتناسب السياق .

(۱۹۹) خبر صحیح . أخرجه ابن جریر ( ۲۷ / ۱۲۲) فی تفسیره بسنده عن قتادة والدر المنثور (۲ / ۱۲۲) وعزاه إلى أبى عبید ، وسعید بن منصور ، وابن المنذر ، وعبد بن حمید ، وابن أبی حاتم .

(103)سورة الواقعة ، الآية :٨٩.

الروح : الرحمة ، والريحان : تتلقاه به الملائكة عند الموت .

• • ٢ - وروى ابن جريج عن النبى عَلَيْكُ أنه قال لعائشة في تفسير قوله تعالى : ﴿ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون (104) ﴾ إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا : نرجعك إلى الدنيا ؟ فيقول: إلى دار الهموم والأحزان؟ ويقول : قدما إلى الله عز وجل ، وأما الكافر، فيقولون : نرجعك إلى الدنيا ؟ فيقول : ﴿ ارجعون لعلى أعمل صالحا (105) ﴾ الآية .

۲۰۱- وأما قوله في الحديث : حتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله تعالى ، فالمعنى أمر الله وحكمه وهي السماء التي عندها

أخرجه ابن جرير ( ١٨ / ٤٠) بنفس السند في تفسيره ، وابن المندر في تفسيره كما في شرح الصدور ( ص / ٨٣) .

(104) سورة المؤمنون الآية ٩٩

(105) سورة المؤمنون : ٩٩ ، ١٠٠٠

( ۲۰۱ ) قوله في الحديث (السماء التي فيها الله ) مثل قوله تعالى: ﴿ أَأَمنتم من في السماء ﴾ وهذه الآية الكريمة ، ومثلها الحديث النبوى عند أهل التفسير من السلف الصالحين على أحد وجهين:

إما أن تكون في بمعنى على ، وإما أن يراد بـالسمـاء العلو ، لا يختلفـون في ذلك ، ولا يجوز الحمل على غيره من أقوال كالقول الذي ذكره القرطبي .

ففي الحديث ،وكذلك الآية دليل على علو الله تعالى على خلقه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : كل هذا الكلام الذى ذكره الله من أنه فوق العرش ، وأن معناه حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن السماء تقله ، أو تظله ، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان ، فإن الله قد وسع كرسيه السموات والأرض ، وهو الذى يمسك السموات والأرض أن تزولا ، ويمسك السموات أن تقع على الأرض إلا بإذنه .

انظر : الأسئلة على العقيدة الواسطية ( ص / ٨٧ ) .

<sup>(</sup> ۲۰۰ ) حديث ضعيف . إسناده منقطع .

سدرة المنتهى التي إليها يصعد ما يعرج به من الأرض ومنها يهط ما ينزل به منها . كذا قي صحيح مسلم من حديث الإسراء .

وفى حديث البراء أنه ينتهى به إلى السماء السابعة، وسيأتى إن شاء الله تعالى .

7.۲- وقد كنت تكلمت مع بعض أصحابنا القضاة ممن له علم ونظر ، ومعنا جماعة من أهل النظر فيما ذكر أبو عمر بن عبد البر من قوله : الرحمن على العرش استوى (106) فذكره له هذا الحديث فما كان منه إلاأن بادر إلى عدم صحته ولعن رواته وبين أيدينا رطب نأكله ، فقلت له : الحديث صحيح خرجه ابن ماجه في السنن ولا ترد الأخبار بمثل هذا القول، بل تشأول وتحمل على ما يليق من التأويل والذين رووها الذين رووا لنا الصلوات الخمس ، وأحكامها ، فإن صدقوا هنا صدقوا هناك، وإن كذبوا هنا كذبوا هناك، ولا تحصل الثقة بأحد فيما يرويه.

٣٠٠٣ وقد خرج البزار في مسنده من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال : « إن المؤمن إذا احتضر أتته الملائكة بحريرة فيها مسك وضبائر (107) ريحان فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين ويقال : ﴿ يَا أَيْتُهَا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية (108) مرضياً عنك إلى روح الله وكرامته ،فإذا خرجت روحه وضعت على ذلك المسك والريحان وطيت عليها الحريرة وذهب بها إلى عليين،وإن الكافرإذا

<sup>(</sup> ٢٠٢ ) عقيدة السلف الصالح في هذه الآية الكريمة أن الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة .

<sup>106–</sup> سورة طه ،الآية :ه.

<sup>(</sup> ۲۰۳ ) حديث صحيح .أخرجه الحاكم ( ۱ / ۳۵۲ – ۳۵۳ ) و صححه و أقره الذهبى و أبو نعيم في حلية الأولياء (  $\pi$  / ۲۰ ) ، وابن مردويه كما في شرح الصدور ( ص / ۲۶ ) . وسبق تخريجه بنحوه عن أبي هريرة وغيره .

<sup>107 -</sup> ضبائر الريحان: المجموعة من الريحان، والريحان: نبات طيب الرائحة.

<sup>108–</sup>سورة الفجر ،الآيتان : ۲۷ ، ۲۸.

وإن الكافر إذا احتضر أتته الملائكة بمسح فيه جمرة ، فتنزع روحه انتزاعاً شديداً ، ويقال : أيتها النفس الخبيثة ،اخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إلى هوان الله وعذابه ، فإذا خرجت روحه وضعت على تلك الجمرة ، ويطوى عليها المسح ويذهب بها إلى سجين » .

قال الشيخ المؤلف رحمه الله: فقوله في روح المؤمن: يذهب بها إلى عليين هو معنى ما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم إلى السماء التي فيها الله، والأحاديث يفسر بعضها بعضاً ولا إشكال.

وذكرته عند بعض من يتسم بالعلم والفقه والقضاء فلم يكن منه إلا أن بادر بلعن من رواه ونقله . فظن منه التجسيم ، فقلت له : الحديث صحيح والذين رووه هم الذين جاءوا بالصلوات الخمس وغيرها من أمور الدين ، فإن كذبوا هنا كذبوا هنالك ، وإن صدقوا هنا صدقوا هنالك والتأويل مزيل ما توهمته ، وكان في ذلك كلام وحضره جماعة من أهل الفقه والنظر فذكرت له ما ذكرناه ، وذكرت له حديث التنزيل وقوله تعالى : ﴿ الرحمن على العرش استوى (109) ﴾ وما تأوله العلماء في ذلك ، وسيأتي من ذلك في هذا الكتاب ما فيه كفاية لمن اهتدى والحمد لله .

وأما قوله ، في حديث محمد بن كعب أول الباب ، إذا استنقعت نفس المؤمن ، فقال شمر لا أعرفه ، وسمعت الزهرى يقول : يعنى إذا اجتمعت في فيه حين تريد أن تخرج كما يستنقع الماء في قراره ، والنفس : الروح ها هنا حكاه الهروى .

<sup>-109</sup> سورة :طه الآية : ٥.

# باب ما جاء في تلاقي الأرواح في السماء والسوال عن أهل الأرض وفي عرض الأعمال

٤ ، ٢ - ابن المبارك عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه قال: إذا قبضت نفس المؤمن تلقاها أهل الرحمة من عباد الله تعالى كما يتلقون البشير في الدنيا ، فيقبلون عليه يسألونه فيقول بعضهم لبعض : أنظروا أخاكم حتى يستريح ، فإنه كان في كرب شديد قال : فيقبلون عليه فيسألونه : ما فعل فلان ؟ ما فعلت فلانة هل تزوجت ؟ فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله فيقول : إنه هلك فيقولون : إنا لله وإنا إليه راجعون ، ذهب به إلى أمه الهاوية فبئست الأم وبئست المربية قال : فتعرض عليهم أعماله فإن رأوا حسناً فرحوا واستبشروا وقالوا : اللهم هذه نعمتك على عبدك فأتمها ، وإن رأوا شراً قالوا: اللهم راجع بعبدك .

٥٠٠٥ - قال ابن المبارك: وأخبرنا صفوان بن عمرو، قال: حدثنى عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن أبا الدرداء كان يقول: إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون ويساؤون قال: يقول أبو الدرداء: اللهم إنى أعوذ بك أن أعمل عملاً يخزى به عبد الله بن رواحة.

<sup>(</sup> ٢٠٤ ) خبر حسن موقوف . أخرجه ابن المبارك ( ٢٤٣ ) في الزهد موقوفًا ، وأخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (٣) بتحقيقي ، وقال ابن صاعد : رواه سلام الطويل عن ثور فرفعه ، قلت : سلام الطويل من المتروكين فالإسناد ضعيف جداً .

وأخرجـه الطبـراني ( ٣٨٨٧ ) مـرفـوعًا في الكبيـر ، وفي سنده مـسلمــة بن على ، وهو ضعيف كما في مجمع الزوائد ( ٢ / ٣٢٧ ) .

<sup>(</sup> ٢٠٥) خبر صحيح موقوف . أخرجه ابن المبارك ( ٢٤٣ ) في الزهد و ( ١٦٥ ) في الزهد من زوائد نعيم ، وابن أبي الدنيا (٤) في المنامات ، والأصبهاني كما في شسرح الصدور ( ص / ٢٠٥) للسيوطي ، وأورده ابن رجب في الأهوال ( ٣٠٩ ) نقلا عن ابن أبي الدنيا .

٣٠٠٦ وفي رواية: اللهم إنى أعوذ بك من عمل يخزيني عند عبد الله بن رواحة.

٧٠٠٧ - أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفى قال: أخبرني عشمان بن عبد الله بن أوس أن سعيد بن جبير قال له: استأذن لى على ابنة أخى ، وهى زوجة عثمان وهى ابنة عمرو بن أوس ، فأستأذنت له فدخل عليها ثم قال: كيف يفعل بك زوجك ؟ قالت: إنه إلى لمحسن فيما استطاع فالتفت إلى ثم قال: يا عثمان أحسن إليها فإنك لا تصنع بها شيئاً إلا جاء عمرو بن أوس فقلت: وهل تأتى الأموات أخبار الأحياء؟ قال: نعم ما من أحد له حميم إلا ويأتيه أخبار أقاربه، فإن كان خيراً سر به وفرح وهنئ به، وإن كان شراً ابتأس وحزن به حتى إنهم ليسألون عن الرجل قد مات فيقال: أو لم يأتكم ؟ فيقولون: لا ، خولف به إلى أمه الهاوية .

۱۰۸ - وعن الحسن البصرى رضى الله عنه قال: إذا قبض روح العبد المؤمن عرج به إلى السماء فتلقاه أرواح المؤمنين فيسألونه فيقولون: ما فعل فلان ؟ فيقول : أو لم يأتكم ؟ فيقولون: لا والله ما جاءنا ولا مر بنا فيقولون: سلك به إلى أمه الهاوية ... فبئست الأم وبئست المربية .

رده (۱۲۰۲) خبر صحیح ابن المبارك (۱۲۰) وأخرجه ابن أبي الدنیا (۱۶ في المنامات وأورده ابن رجب في أهوال القبور (۳۱۱) والسيوطي في شرح الصدور (ص/ ۲۲۰) كلاهما نقلاً عن ابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>۲۰۷) خبر حسن . أخرجه ابن المبارك في الزهد ، كما في أهوال القبور (٣١٣) ، وشرح الصدور (ص/ ٢٦٥) ، وهو برقم (٤٤٧) في الزهد .

<sup>(</sup> ۲۰۸ ) خبر صحيح . أخرجمه ابن المبارك ( ٤٤٣) بسند صحيح عن أبي أيوب الأنصاري .

9 · ٢ - وقال وهب بن منبه: إن لله في السماء السابعة داراً يقال لها: البيضاء ، تجتمع فيها أرواح المؤمنين فإذا مات الميت من أهل الدنيا ، تلقته الأرواح فيسألونه عن أخبار الدنيا كما يسائل الغائب أهله إذا قدم إليهم ، ذكره أبو نعيم رحمه الله.

فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنيا فإذا قال: أو ما أتاكم ؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية » وذكر الحديث: وسيأتي بكماله إن شاء الله تعالى .

٢١١ - وخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول قبال: حدثنا أبي

<sup>(</sup> ۲۰۹ ) إسناده ضعيف . أخرجه أبو نعيم ( ٤ / ٢٠ ) في الحلية بسنده عن الحكم بن أبان قال : نزل بي ضيف من أهل صنعاء ، فتال : سمعت وهب بن منبه يقول فذكره في سنده جمالة شيخ ابن أبان ، وأورده السيوطي في شرح الصدور ( ص / ٢٣٥ ) ولمزيد من التفصيل حول تلك المسألة عليك بالرجوع إلى الروح ( ص / ٨٧ ) لابن القيم .

<sup>(</sup>۲۱۰) حديث صحيح . أخرجه النسائي (٤ / ٨) والحاكم (١ / ٣٥٣) وصححه وأقره الذهبي ، وابن حبان (٥ / ٨) برقم (٣٠٠٣) وسبق تخريجه من طرق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲۱۱) حديث ضعيف أخرجه أحمد (۳ / ۱٦٥)، والحكيم في النوادر (ص / ٢١٣)، والحكيم في النوادر (ص / ٢١٣)، وابن ُمنَده، وابن مردويه كمافي الدر المنثور (٦ / ٣٨٥).

وفى سنده جهالة أحد الرواة .

۱- وأخرجه الطيالسي ( ۱۷۹٤ ) من حديث جابر ، ولا يصلح شاهداً ، فيه الصلت بن دينار من المتروكين .

رحمه الله (تعالى) قال: حدثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن أبان بن أبي عياش ، عن أنس قال: قال رسول الله عَيِّكَ : إن أعمالكم تعرض على عشائر كم وأقار بكم من الموتى فإن كان خيراً استبشروا وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم لما هديتنا » .

قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس على قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس على الله ، وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء ، والأمهات يوم الجمعة ، فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضاً وتشرق ، فاتقوا الله عباد الله لا تؤذوا موتاكم بأعمالكم » .

٣٦١ – وروى أبو هريرة عن النبى مَيْكُة قال : «إن أرواحكم تعرض إذا مات أحدكم على عشائركم وموتاكم ، فيقول بعضهم (لبعض): دعوه يستريح فإنه كان في كرب ، ثم يسألونه : ما عمل فلان ؟ وما عملت فلانة ؟ فإن ذكر خيراً حمدوا الله واستبشروا ، وإن كان شراً قالوا : اللهم اغفر له حتى إنهم ليسألون ، هل تزوج فلان ؟ هل تزوجت فلانة ؟ قال : فيسألونه عن رجل مات قبله فيقول : ذاك مات قبلى ، أما مر بكم ؟ فيقولون : لا والله فيقولون : إنا لله وإنا إليه راجعون . ذهب به إلى أمه الهاوية ، فبئست الأم وبئست المربية ، حتى إنهم ليسألونه عن هر البيت » ذكره الشعلبي رحمه الله .

<sup>=</sup> ٢ - وأخرجه ابن أبي الدنيا (٢) في المنامات بسند ضعيف بنحوه عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲۱۲) حديث موضوع أخرجه الحكيم الترمذي (ص / ۲۲۱) من طريق عبد الغفور بن عبد العزيز عن أبيه عن جده .

اتهم به عبد الغفور ، يراجع السلسلة الضعيفة ( ١٤٨٠ ) للألباني .

<sup>(</sup>۲۱۳) حديث ضعيف . انظر رقم (۲۱۱) .

٢١٤ وقد قيل في قوله عليه الصلاة والسلام: «الأرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف »: إنه هذا التلاقى ، وقد قيل: تلاقى أرواح النيام والموتى وقيل غير هذا. والله أعلم .

#### باب منه

٥ ٢ ١ - روى من حديث ابن لهيعة ، عن بكير بن الأشج ، عن القاسم ابن محمد ، عن عائشة رضى الله عنها ، أن النبى عليه قال : « الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته » ، قيل : يجوز أن يكون الميت يبلغ من أفعال الأحياء وأقوالهم ما يؤذيه في قبره ، بلطيفة يحدثها الله لهم : من ملك يبلغ ، أو علامة ، أو دليل ، أو ما شاء الله ، وهو القادر على ما يشاء .

حمر بن الخطاب رضى الله عنه، فقال له عمر رضى الله عنه عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فقال له عمر رضى الله عنه : مالك قبحك الله : لقد آذيت رسول الله عَيْنَا في قبره .

قال علماؤنا: ففي هذا الحديث زجر عن سوء القول في الأموات.

وفى الحديث: أنه نهى عن سب الأموات وزجر عن فعل ما كان يسوؤهما في حياتهم ، وفيه أيضاً زجر عن عقوق الآباء والأمهات بعد موتهما بما يسوؤهما من فعل الحي .

<sup>(</sup>۲۱۶) حدیث صحیح. أخرجه البخاری (۶ / ۱۹۲)، ومسلم (۲۹۳)، وأحمد (۲۱۶) عدیث صحیح. أخرجه البخاری (۶ / ۱۹۲)) في مسنده، وابن حبان (۸ / ۲۹۰) وأبو نعیم (۱ / ۱۹۸) في الحلية.

<sup>(</sup> ٢١٥ ) حديث ضعيف . أخرجه الديلمي في مسند الفردوس كما في الإتحاف ( ١٠ / ٣٧٤ ) ، وفي سندٍه ابن لهيعة من الضعفاء .

<sup>(</sup> ٢١٦ ) إسناده مرسل ، وهو من أنواع الضعيف .

٣١٧ - فقد روى في الحديث أن النبي عَيِّكُ كان يهدى لصدائق خديجة صلة منه لها وبراً وإذا كان الفعل صلة وبراً ،كان ضده عقوبة وقطيعة وعقوقاً ، وقيل : يجوز أن يكون معنى الحديث : الميت يؤذيه في قبره من كان يؤذيه في بيته إذا كان حياً فيكون (ما) بمعنى «من » ويكون ذلك مضمراً في الكلام ، والإشارة إلى الملك الموكل بالإنسان .

عند الكذبة يكذبها ميلين من نتن ما جاء به، وكذلك كل معصية لله تؤذى عند الكذبة يكذبها ميلين من نتن ما جاء به، وكذلك كل معصية لله تؤذى الملك الموكل به . فيجوز أن يموت العبد وهو مصر على معاصى الله غير تأثب منها ولا مكفر عنه خطاياه فيكون تمحيصه وتطهيره فيما يلحقه من الأذى من تغليظ الملك إياه أو تقريعه له ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

# باب فحد شأن الروح وأين تصير حين تخرج من الجسد؟

9 ٢ ١ ٩ قال أبو الحسن القابسي رحمه الله: الصحيح من المذهب، والذي عليه أهل السنة، أنها ترفعها الملائكة حتى توقفها بين يدى الله تعالى فيسألها، فإن كانت من أهل السعادة قال لهم: سيروا بها وأروها مقعدها من

<sup>(</sup>۲۱۷) حدیث صحیح . أخرجه البخاری (۳۸۱۲)، (۳۸۱۷)، ومسلم (۲۶۳۰) ، و الترمذی (۳۸۷۷) ، و البغوی (۱٤/۰ / ۱۵۸) فی شرح السنة .

<sup>(</sup> ۲۱۸ ) حديث ضعيف جداً . أخرجه الترمذي ( ۲۰۳۸ ) ، وابن أبي الدنيا ( ۷۷٪ ) في الصمت ، والخرائطي ( ۶۹٪ ) في المساوئ وأبو نعيم ( ۱ / ۱۹۷ ) في الحلية والطبراني ( ۲ / ۲۱) في الصغير .

في سنده عبد الرحيم بن هارون ،قال أبو حاتم : مجهول ، وقال الدار قطني : متروك الحديث ، يكذب ، انظر : الميزان (٢ / ٢٠٧) ، والتهذيب (٦ / ٣٠٨) .

<sup>(</sup> ٢١٩ ) قوله الصحيح من المذهب ، أي مذهب المالكية .

الجنة . فيسيرون به في الجنة على قدر ما يغسل الميت ، فإذا غسل الميت وكفن ردت وأدرجت بين كفنه وجسده ، فإذا حمل على النعش فإنه يسمع كلام الناس ، من تكلم بخير ومن تكلم بشر . فإذا وصل إلى قبره وصلى عليه، ردت فيه الروح وأقعد ذا روح وجسد ، ودخل عليه الملكان الفتانان على ما يأتى .

۰ ۲۲- وعن عمرو بن دينار قال: ما من ميت يموت إلا روحه في يد ملك ، ينظر إلى جسده كيف يغسل ، وكيف يكفن وكيف يمشى به فيجلس في قبره .

قال داود : وزاد في هذا الحديث ، قال : يقال له وهو على سريره : اسمع ثناء الناس عليك ، ذكره أبو نعيم الحافظ في باب عمرو .

الملك النفس السعيدة ، تناولها ملكان حسان الوجوه ، عليهما أثواب حسنة ، ولهما رائحة طيبة ، فيلفونها في حرير من حرير الجنة ، وهي على قدر السخلة ، شخص إنساني ما فقد من عقله ولا من عمله المكتسب له في دار الدنيا ، فيعرجون بها في الهواء ، فلا يزال يمر بالأمم السابقة والقرون الخالية الدنيا ، فيعرجون بها في الهواء ، فلا يزال يمر بالأمم السابقة والقرون الخالية كأمثال الجراد المنتشر ، حتى ينتهي إلى سماء الدنيا ، فيقرع الأمين الباب فيقال للأمين : من أنت ؟ فيقول : أنا صلصائيل ، وهذا فلان معى ، بأحسن أسمائه وأحبها إليه فيقول : نعم الرجل كان فلان ، وكانت عقيدته غير شاك ، أسمائه وأحبها إليه فيقول : نعم الرجل كان فلان ، وكانت عقيدته غير شاك ، من أنت ؟ فيقول مقالته الأولى : فيقولون : أهلاً وسهلاً بفلان ، كان محافظاً على صلاته بجميع

<sup>(</sup>۲۲۰) خبر صحيح .أخرجه أبو نعيم (٣ / ٣٤٩) في الحلية ، وانظر : أهوال القبور (٣٠٣) ، شرح الصدور (ص / ٥٥) وعزاه إلى ابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٢٢١) لا أصل له.

فرائضها (وسننها) ، ثم يمر حتى ينتهي إلى السماء الثالثة . فيقرع الباب ، فيقال له: من أنت ؟ فيقول الأمين مقالته الأولى والثانية فيقال: مرحباً بفلان، كان يراعي الله في حق ماله ولا يتمسك منه بشيء ، ثم يمر حتى ينتهي إلى السماء الرابعة ، فيقرع الباب . فيقال : من أنت ؟ فيقول : كدأبه في مقالته ، فيقال: أهلاً بفلان كان يصوم فيحسن الصوم ويحفظه من أدران الرفث وحرام الطعام ، ثم ينتهي إلى السماء الخامسة فيقرع الباب . فيقال : من أنت؟ فيقول كعادته . فيقال : أهلاً وسهلاً بفلان ، أدى حجة الله الواجبة من غير سمعة ولا رياء ، ثم ينتهي إلى السماء السادسة فيقرع الباب ، فيقال : من أنت؟ فيقول الأمين كدأبه في مقالته . فيقال: مرحباً بالرجل الصالح والنفس الطيبة كمان كثير البر بوالديه فيفتح له الباب ، ثم يمر حتى ينتمهي إلى السماء السابعة فيقرع الباب. فيقال: من أنت؟ فيقول الأمين مقالته: فيقال: مرحبا بفلان كان كثير الاستغفار بالأسحار ، ويتصدق في السر ويكفل الأيتام ، ثم يفتح له يمر حتى ينتهي إلى سرادقات الجلال فيقرع الباب فيقال له: من أنت ؟ فيقول الأمين مثل قوله فيقول : أهلاً وسهلاً بالعبد الصالح والنفس الطيبة ، كان كثير الاستغفار ، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويكرم المساكين، ويمر بملأ من الملائكة كلهم يبشمرونه بالخير ويصافحونه، حتى ينتهى إلى سدرة المنتهى فيقرع الباب، فيقال: من أنت؟ فيقول الأمين كدأبه في مقالته ، فيقال : أهلاً وسهلاً بفلان ، كان عمله عملاً صالحاً خالصاً له جه الله عز وجل ، ثم يفتح له فيمر في بحر من نار ، ثم يمر في بحر من نور ، ثم يمر في بحر من ظلمة ، ثم يمر في بحر من ماء ، ثم يمر في بحر من ثلج ، ثم يمر به في بحر من برد طول كل بحر منها ألف عام . ثم يخترق الحجب المضروبة على عرش الرحمن ، وهمي ثمانون ألفاً من السرادقات، لها شراريف(110) ، لكل سرادق ثمانون ألف شرافة على كل شرافة ثمانون

<sup>(</sup>١١٠) الشراريف: زوايد توضع في أطراف الشيء تحلية له .

ألف قمر ، يهللون لله ويسبحونه ، ويقدسونه لو برز منها قمر واحد إلى سماء الدنيا ، لعبد من دون الله ولأحرقها نوراً ، فحينئذ ينادى من الحضرة القدسية من وراء أولئك السرادقات : من هذه النفس التي جئتم بها ؟ فيقال : فلان ابن فلان فيقول الجليل جل جلاله : قربوه ، فنعم العبد كنت يا عبدى . فإذا أوقفه بين يديه الكريمتين أخجله ببعض اللوم والمعاتبة حتى يظن أنه قد هلك ثم يعفو عنه .

موته ، فقيل له: ما فعل الله (تعالى) بك؟ فقال: أوقفنى بين يديه. ثم قال: موته ، فقيل له: ما فعل الله (تعالى) بك؟ فقال: أوقفنى بين يديه. ثم قال: يا شيخ السوء ، فعلت كذا وفعلت كذا فقلت: يا رب ما بهذا حدثت عنك. قال: (فهماذا) حدثت عنى يا يحيى ؟ فقلت حدثنى الزهرى عن معمر عن عروة عن عائشة عن النبى عيله عن جبريل عنك سبحانك أنك قلت: إنى لأستحيى أن أعذب ذا شيبة شابت في الإسلام فقال له: يا يحيى صدقت وصدق الزهرى وصدق معمر وصدق عروة وصدقت عائشة وصدق محمد وصدق جبريل وقد غفرت لك.

وعن ابن نباتة وقد رئى فى المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفنى بين (يديه) الكريمتين، وقال: أنت الذى تخلص كلامك حتى يقال: ما أفصحه! فقلت: سبحانك، إنى كنت أصفك، قال ما كنت تقول ما كنت تقول ( ٢٢٢) إسناده ضعيف جداً. إن لم يكن موضوعاً.

أخرجه الخطيب (١٤ / ٢٠٣) في تاريخه بسنده ، وفيه أبو بكر المفيد ، وهو متهم كما في الميزان (٣ / ٤٦١) ، وفيه من لم أجده ، ويحيى بن أكثم تكلم فيه ، وانظر : شرح الصدور (ص/ ٢٨٢).

وانظر رقم (۱۷۰).

(۲۲۳) أورده ابن كثير في البداية والنهاية ( ۱۱ / ۳۰۳) والقائل هو الرسول علله كما أشار الذهبي في السير ( ۲۱ / ۳۲۲)

فى دار الدنيا قلت: أبادهم الذى خلقهم ،. وأسكتهم الذى أنطقهم وسيوجدهم كما أعدمهم ، وسيجمعهم كما فرقهم . قال لى : صدقت ، اذهب فإنى قد غفرت لك .

۲۲- وعن منصور بن عمار أنه رئى فى المنام فقيل له: ما فعل الله بك ؟ فقال: أو قفنى بين يديه وقال لى: بماذا جئتنى يا منصور ؟ قلت بست وثلاثين حجة . قال: ما قبلت منها شيئاً ولا واحدة ، ثم قال: بماذا جئتنى يا منصور ؟ قلت: جئتك بثلاثمائة وستين ختمة للقرآن قال: ما قبلت منها واحدة ، ثم قال: فبماذا جئتنى يا منصور ؟ قال: جئتك بك . قال سبحانه: الآن جئتنى ، اذهب فقد غفرت لك ، ومن الناس من إذا انتهى إلى الكرسى سمع النداء: ردوه ، فمنهم من يرد من الحجب ، وإنما يصل إلى الله عارفوه . هنظل والملك يقول: اخرجى أيتها النفس الخبيئة من الجسد الخبيث ، فإذا و مراخ أعظم ما يكون كصراخ الحمير ، فإذا قبضها عزرائيل ناولها زبانية صراخ أعظم ما يكون كصراخ الحمير ، فإذا قبضها عزرائيل ناولها زبانية

الحنظل والملك يقول: اخرجى أيتها النفس الخبيثة من الجسد الخبيث، فإذا له صراخ أعظم ما يكون كصراخ الحمير، فإذا قبضها عزرائيل ناولها زبانية قباح الوجوه، سود الثياب منتنى الرائحة، بأيديهم مسوح من شعر، فيلفونها فيستحيل شخصاً إنسانيا على قدر الجرادة، فإن الكافر أعظم جرماً من المؤمن، يعنى في الجسم في الآخرة، وفي الصحيح أن ضرس الكافر في النار، مثل أحد فيعرج به حتى ينتهى إلى سماء الدنيا، فيقرع الأمين الباب، فيقال: من أنت؟ فيقول أنا دقيائيل لأن اسم الملك الموكل على زبانية العذاب دقيائيل، فيقال: من معك؟ فيقول: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه وأبغضها إليه

<sup>(</sup> ٢٢٤ ) انظر المنامات التي رؤيت لابن عمار في : صفة الصفوة ( ٢ / ٣٠٨) لابن الجوزى ، وشرح الصدور ( ص / ٢٧) في منازل وشرح الصدور ( ص / ٢٧) في منازل الأرواح بتحقيقي .

<sup>(</sup>٢٢٥) لا أصل له.

فى دار الدنيا ، لا أهلاً ولا سهلاً ، ولا مرحباً ، ﴿ لا تفتح لهمر أبواب السماء ولا يدخلون الجنة (111) ﴾ الآية فإذا سمع الأمين هذه المقالة ، طرحه من يده ﴿ أو تهوى به الريح فى مكان سحيق ﴾ أى : بعيد ، وهو قوله عز وجل : ﴿ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق (112) ﴾ ، فإذا انتهى إلى الأرض ابتدرته الزبانية ، وسارت به إلى سجين ، وهى صخرة عظيمة تأوى إليها أرواح الفجار ، وأما النصارى واليهود ، فمردودون من الكرسى إلى قبورهم ، هذا من كان منهم على واليهود ، فيشاهد غسله ودفنه .

وأما المشرك فلا يشاهد شيئاً من ذلك لأنه قد هوى به . وأما المنافق فمثل الثاني يرد ممقوتاً مطروداً إلى حفرته .

وأما المقصرون المؤمنون فتختلف أنواعهم ، فمنهم (من) ترده صلاته ، لأن العبد إذا قصر في صلاته يعد سارقاً لها ، تلف كما يلف الشوب الحلق ، ويضرب بها وجهه ثم تعرج (وهي) تقول :ضيعك الله كما ضيعتني، ومنهم من ترده زكاته لأنه إنما يزكي ليقال: فلان متصدق ، وربما وضعها عند النساء ولقد رأيناه عافانا الله مما حل به، ومن الناس من يرده صومه ، لأنه صام عن الطعام ولم يصم عن الكلام فهو رفث وخسران فيخرج الشهر وقد بهرجه ، الطعام ولم يصم عن الكلام فهو رفث وخسران فيخرج الشهر وقد بهرجه ، ومن الناس من يرده حجه لأنه (إنما) حج ليقال : فلان حج ، أو يكون حج بمال خبيث، ومن الناس من يرده العقوق ، وسائر أحوال البر كلها ، لا يعرفها إلا خبيث، ومن الناس من يرده تخليص العمل الذي للملك الوهاب، فكل هذه العلماء بأسرار المعاملات، وتخليص العمل الذي للملك الوهاب، فكل هذه

<sup>111-</sup>سورة: الأعراف الآية: ٤٠.

<sup>112-</sup> سورة :الحج من الآية : ٣١ .

المعانى جاءت بها الآثار والأخبار ، كالخبر الذى رواه معاذ بن جبل رضى الله عنه فى رد الأعمال وغيره ، فإذا ردت النفس إلى الجسد ووجدته قد أخذ فى غسله إن كان قد غسل فتقعد عند رأسه حتى يغسل ، فإذا أدرج الميت فى أكفانه صارت ملتصقة بالصدر من خارج الصدر ، ولها خوار وعجيج (113) تقول : أسرعوا بى ، إلى رحمة الله . أى رحمة لو تعلمون ما أنتم حاملونى إليه ، وإن كان يبشر بالشقاء تقول : رويداً إلى أى عذاب لو تعلمون ما أنتم حاملونى على ظهرى ، فإذا أدخل القبر وهيل عليه التراب ناداه القبر : كنت تفرح على ظهرى ، فاليوم تحزن فى بطنى . كنت تأكل الألوان على ظهري ، فالآن يشوى على الدود فى بطنى ، ويكثر عليه مثل هذه الألفاظ الموبخة حتى يسوى عليه التراب ثم يناديه ملك يقال له: رومان ، وهو أول ما يلقى الميت إذا حنحل قبره على ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى ، والله أعلم بغيبه وأحكم .

#### باب كيفية التوفي للموتد ؟ واختلاف أحوالهم في ذلك

٢٢٦ – ذكر الله التوفى في كتابه مجملاً ومفصلاً: فقال الله تعالى: ﴿ الذين تتوفاهم المسلائسكة طيبين (114) ﴾، وقسال: ﴿ قل يتوفا كمر ملك المسوت السذى وكسل بكسم (115) ﴾، وقال: ﴿ توفته

<sup>113 -</sup> العجيج : رفع الصوت والصياح .

<sup>114-</sup> سورة :النحل من الآية : ٣٣ .

<sup>115-</sup> سورة: السجدة من الآية: ١١.

رسلنا وهمر لا يفرطون (116) ، وقال: ﴿ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم (117) ﴾ ، فهذا كله مجمل ، وقد بينه رسول الله على على ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى ، وقال: ﴿ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم (118) ﴾ ، وقال: ﴿ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم (118) ﴾ ، وقال نا وهذا مخصوص بمن قتل من الكفار يوم بدر باتفاق أهل التأويل ، فيما قاله بعض علمائنا وقد ذكر المهدوى وغيره في ذلك اختلافا ، وأن الكفار حتى الآن يتوفون بالضرب والهوان والله أعلم .

-777 وروى مسلم في حديث فيه طول قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس، قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ، يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم أإذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً إليه فإذا هو قد خطم (120) أنفه وشق وجهه لضربة السوط فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصارى فحدث بذلك رسول الله عن فقال: « صدقت ذلك من مدد السماء الثانية » فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين. وذكر الحديث.

(۲۲۷) حدیث صحیح . أخرجه مسلم (۱۷۹۳) ، والبغوی (۳۷۷۷) في شرح

السنة والبيهقي (٣/٢٥) في الدلائل.

<sup>116-</sup> سورة :الأنعام الآية : ٢١.

<sup>-117</sup> سورة :النحل من الآية : ٢٨ .

<sup>118 -</sup> سورة: الأنفال من الآية: • ٥ .

<sup>119-</sup> سورة : محمد ﷺ من الآية : ٢٧ .

<sup>×</sup> حيزوم: اسم فرس من خيل الملائكة .

<sup>120 -</sup> خطم أنفه: ضربه على أنفه .

وقال تعالى : ﴿ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم ﴾ أي بالعذاب ﴿ أخرجوا أنفسكر الله قوله : ﴿ تستكبرون (121) ﴾ . وقد زادت السنة هذا النوع بياناً على ما يأتى .

ملك الموت في زمن واحد أرواح من يموت بالمشرق والمغرب؟ قيل له: اعلم ملك الموت في زمن واحد أرواح من يموت بالمشرق والمغرب؟ قيل له: اعلم أن التوفى مأخوذ من توفيت الدين واستوفيته إذا قبضته ولم تدع منه شيئاً، فتارة يضاف إلى ملك الموت لمباشرته ذلك، وتارة إلى أعوانه من الملائكة، لأنهم قد يتولون ذلك أيضاً، وتارة إلى الله تعالى وهو المتوفى على الحقيقة كما قال عز وجل: ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها(122) ﴾ وقال: ﴿ وهو المنى أحياكم ثمر يميتكم (123) ﴾ وقال: ﴿ والحياة للبلوكم ثمر يميتكم (123) ﴾ وقال المنافع من الملائكة فإنما يفعل ما يفعل بأمره.

وقال الكلبى: يقبض ملك الموت الروح من الجسد، ثم يسلمها إلى ملائكة الرحمة إن كان كافراً، وهذا المعنى منصوص في حديث البراء، وسيأتى.

٩ ٢ ٢ - وفي الخبر عن النبي عَيْكُ : « إن ملك الموت ليهيب بالأرواح

<sup>121-</sup> سورة : الأنعام من الآية : ٩٣ .

<sup>122-</sup> سورة: الزمر من الآية : ٤٢ .

<sup>123-</sup>سورة: الحج من الآية: ٦٦.

<sup>124-</sup> سورة : الملك من الآية : ٢.

<sup>(</sup> ۲۲۹ ) لم أقف عليه .

كما يهيب أحدكم بفلوه (125) أو فصيله (126) ألا هلم ألا هلم » يهيب: يدعو ، : يقال : أهاب الرجل بغنمة أي: صاح بها لتقف أو لترجع ، وأهاب بالبعير .

قال طرفة يصف ناقته:

تريع إلى صوت المهيب وتتقى بذي خصل روعات أكلب ملبدى

تريع: معناه: تعود وترجع.

وقال الشاعر:

طمعت بليلي إذ تريع وإنما تقطع أرقاب الرجال المطامع

والخصل: أطراف الشجر المتدلية ، والروعات : جمع روعة وهي الفزعة ، وأكلب الرجل: إذا أكلبت إبله ، والتكلب شبيه بالجنون ، وقال جميعه الجوهري .

وقال العتابي الكلابي :

أهابوا به فازداد بعد وصده عن القرب منهم ضوء برق ووابله

يعنى: نصل السهم.

فأخبر عَلِيُّكُ « أنه يدعو الأرواح التي يتوفاها الله ويقبضها ».

• ٢٣٠ وفي الخبر: أن ملك الموت جالس وبين يديه صحيفة يكتب فيها له في ليلة النصف من شعبان ، وهي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم من الأرزاق والآجال في قول بعض العلماء عكرمة وغيره ، والصحيح أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ليلة القدر من شهر رمضان ، وهو قول قتادة

125- الفلو : الجحش أوالمهر يفطم أو يبلغ السنة .

126- الفيصيل: ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه وفصله عن أمه .

( ۲۳۰ ) انظر : تفسير عـبد الرزاق (۲ / ۱٦۸ ) ، وتفسير الطبرى (۲ / ۲۳۰ ) . وتفسير الطبرى (۲۰ / ۲۰۰ ) .

والحسن ومجاهد وغيرهم ، يدل عليه قوله تعالى : ﴿ حمر \* والكتاب المبين \* إنا أنزلنا لا ﴾ يعنى : القرآن ﴿ في ليلة مباركة (127) ﴾ يعنى : ليلة القدر ، وهذا بين .

7٣١ - وقال ابن عباس: إن الله تعالى يقضى الأقضية في ليلة النصف من شعبان ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر ، وكان هذا جمعاً بين القولين والله أعلم . فإذا انقضى عمر ذلك الشخص الذي حان قبض روحه، سقطت ورقة من سدرة المنتهى التي فيها اسمه على اسمه في الصحيفة ، فعرف أن قد فرغ أجله وانقطع أكله .

وفي الخبر أن ملك الموت تحت العرش يسقط عليه صحائف من يموت من تحت العرش ، والصحف هنا : ورق السدرة ، والله أعلم .

وكما في الخبر قبله: فإذا نظر إلى الإنسان قد نفذ رزقه وانقطع أكله، ألقى عليه سكرات الموت فغشيته كرباته، وأدركته سكراته.

على ملك آخر جالس على كرسى ، إذا جميع الدنيا ومن فيها بين ركبتيه ، على ملك آخر جالس على كرسى ، إذا جميع الدنيا ومن فيها بين ركبتيه ، وبيده لوح مكتوب ينظر فيه ، لا يلتفت عنه يميناً ولا شمالاً فقلت: يا جبريل، من هذا ؟ قال: هذا ملك الموت ، فقلت: يا ملك الموت كيف تقدر على قبض جميع أرواح من في الأرض برها وبحرها؟ قال: ألا ترى أن الدنيا كلها بين ركبتي ، وجميع الخلائق بين عينى ، ويداى تبلغان المشرق كلها بين ركبتي ، وجميع الخلائق بين عينى ، ويداى تبلغان المشرق

( ۲۳۲ ) حديث ضعيف . أخرجه أبو الشيخ ( ٤٣٤ ) بمعناه عن ابن عباس موقوفا وسنده ضعيف ، وكل ما ورد في الباب مقاطيع ومراسيل انظر العظمة ( ص / ٢٠٠ ) .

والمغرب، فإذا نفذ أجل عبد نظرت إليه ، فإذا نظرت إليه عرف أعواني من الملائكة أنه مقبوض ،غدوا فبطشوا يعالجون نزع روحه ، فإذا بلغوا بالروح الحلقوم، وعلمت ذلك فلم يخف علي شيء من أمره ، مددت يدى فأنزعه من جسده وألى قبضه .

وفى الخبر: أنه ينزل عليه أربعة من الملائكة: ملك يجذب النفس من قدمه اليمنى، وملك يجذبها من قدمه اليسرى وملك يجذبها من يده اليمنى، وملك يجذبها من يده اليسرى. ذكره أبو حامد.

وقال: وربما كشف للميت عن الأمر الملكوتي قبل أن يغرغر، فيعاين الملائكة على حقيقة عمله، على ما يتحيزون إليه من عالمهم، فإن كان لسانه منطلقاً حدث بوجودهم، وربما أعاد على نفسه الجديث بما رأى، وظن أن ذلك من فعل الشيطان به، فيسكت حين يعقل لسانه وهم يجذبونها من أطراف البنان ورؤوس الأصابع، والنفس تنسل انسلال القداة من السقا.

والفاجر تسل روحه كالسفود من الصوف المبلول ، هكذا حكى صاحب الشرع عليه (الصلاة و)السلام ، والميت يظن أن بطنه ملئت شوكاً ، كأنما نفسه تخرج من ثقب إبرة ، وكأن السماء انطبقت على الأرض وهو بينهما ، فإذا احتضرت نفسه إلى القلب ، مات لسانه عن النطق فما أحد ينطق ، والنفس مجموعة في صدره لسرين :

أحدهما: أن الأمر عظيم قد ضاق صدره بالنفس المجتمعة فيه ، ألا ترى أن الإنسان إذا أصابته ضربة في الصدر بقى مدهوشاً ، فتارة لا يقدر على الكلام وكل مطعون يطعن يصوت إلا مطعون الصدر فإنه يخر من غير تصويت.

وأما السر الآخر: فلأن الذي فيه حركة الصوت المندفعة من الحرارة الغريزية فصار نفسه متغيراً (في) الحالتين ، حال الارتفاع والبرودة ، لأنه فقد

الحرارة ، فعند هذا الحين تختلف أحوال الموتى ، فمنهم من يطعنه الملك حينئذ بحربة مسمومة قد سقيت سمًّا من نار فتفر الروح ، وتفيض خارجة ، فيأخذ الملك في يده وهي ترعد أشبه شيء بالزئبق على قدر الجرادة شخصاً إنسانيا ، ثم يناولها الزبانية .

ومن الموتى من تجذب نفسه رويداً حتى تنحصر فى الحنجرة وليس يبقى فى الحنجرة إلا شعبة متصلة بالقلب فحين في يطعنها بتلك الحربة الموصوفة.

٢٣٣ – قال الشيخ المؤلف رحمه الله: لم أجد لهذه الحربة في الأخبار ذكراً إلا ما ذكره أبو نعيم الحافظ. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمود قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال: إن لملك الموت عليه السلام حربة تبلغ ما بين المشرق والمغرب، فإذا انقضى أجل عبد من الدنيا، ضرب رأسه بتلك الحربة، و قال: الآن يزار بك عسكر الأموات.

<sup>(</sup> ۲۳۳ ) خبو ضعيف . أخرجه أبو الشيخ ( ٤٧٤ ) في العظمة بتحقيقي وأبو نعيم ( ٥ / ٢٤١ ) في الحلية ، في سنده انقطاع ، فإن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ بن جبل ، بل قال أبو حاتم : وربما كان بينهما اثنان ، انظر : المراسيل ( ص / ٥٠ ) وأورده السيوطي في شرح الصدور ( ص / ٨٩ ) ، والحبائك ( ١٦١ ) .

وقد روى مرفوعاً بسند ضعيف جداً من رواية ابن عباس ، ولم يقف على تلك الرواية القرطبي ، انظر : المصدرين السابقين .

7٣٤ – وروى سليمان بن معمر الكلابى قال: حضرت مالك بن أنس وأتاه رجل فسأله: يا أبا عبد الله، البراغيث أملك الموت يقبض أرواحها؟ فأطرق مالك طويلا ثم قال: (ألها) نفس؟ قال: نعم، قال: ملك الموت يقبض أرواحها ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها (128) ﴾ ذكره الخطيب أبو بكر رحمه الله.

## باب ما جاء في صفة ملك الموت عند قبض روح المؤمن والكافر

وأما مشاهدة ملك الموت عليه (الصلاة و) السلام وما يدخل على القلب منه من الروع والفزع ، فهو أمر لا يعبر عنه لعظم هوله وفظاعة رؤيته ، ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الذي يبتدئ خله ويطلع عليه ، وإنما هي أمثال تضرب وحكايات تروى ..

روى عن عكرمة أنه قال: رأيت في بعض صحف شيث أن آدم عليه السلام قال: يا رب، أرنى ملك الموت حتى أنظر إليه، فأوحى الله تعالى إليه: إن له صفات لا تقدر على النظر إليها وسأنزله عليك في الصورة التي يأتى فيها الأنبياء والمصطفين، فأنزل الله عليه جبريل وميكائيل وأتاه ملك الموت في صورة كبش أملح قد نشر من أجنحته أربعة آلاف جناح، منها جناح جاوز السماوات والأرض، وجناح جاوز الأرضين، وجناح جاوز أقصى المشرق وجناح جاوز أقصى المغرب، وإذا بين يديه الأرض بما

<sup>(</sup>٢٣٤) انظر: شرح الصدور (ص/ ٥١)، والحبائك (١٦٠).

<sup>128-</sup> سورة : الزمر من الآية : ٤٢ .

<sup>(</sup> ٢٣٥ ) خبر من الإسرائيليات .

<sup>\*</sup> كذا بالأصل ، ولعلها صحفت عن : يتبدى ، أي يظهر .

اشتملت عليه من الجبال والسهول والغياض (129) والجن والإنس والدواب وما أحاط بها من البحار وما علاها من الأجواء في ثغرة نحره كالخردلة في فلاة من الأرض ، وإذا له عيون لا يفتحها إلا في مواضع فتحها ، وأجنحة لا ينشرها إلا في مواضع نشرها ، وأجنحة للبشرى ينشرها للمصطفين ، ينشرها إلا في مواضع نشرها ، وأجنحة للبشرى ينشرها للمصطفين ، وأجنحة للكفار فيها سفافيد وكلاليب ومقاريض ، فصعق آدم صعقة لبث في عروقه فيها إلى مثل تلك الساعة من اليوم السابع ، ثم أفاق وكان في عروقه الزعفران . ذكر هذا الخبر ابن ظفر الواعظ المكنى أبو هاشم محمد بن محمد في كتاب (النصائح).

الموت أن يريه كيف يقبض روح المؤمن فقال له: اصرف وجهك عنى ، الموت أن يريه كيف يقبض روح المؤمن فقال له: اصرف وجهك عنى ، فصرف ، ثم نظر إليه فرآه في صورة شاب حسن الصورة حسن الثياب طيب الرائحة حسن البشر فقال له والله لو لم يلق المؤمن من السرور شيئاً سوى وجهك كفاه ، ثم قال له: أرنى كيف تقبض روح الكافر فقال له: لا تطيق ذلك قال: بلى أرنى ، قال: اصرف وجهك عنى فصرف وجهه عنه ، ثم نظر إليه فإذا صورة إنسان أسود رجلاه في الأرض ورأسه في السماء كأقبح ما أنت راء من الصور تحت كل شعرة من جسده لهيب نار ، فقال له: والله لو لم يلق الكافر سوى نظرة إلى شخصك لكفاه .

قال الشيخ المؤلف رحمه الله: وسيأتي هذا المعنى مرفوعاً إلى النبي عليه في الملائكة في حديث البراء وغيره إن شاء الله تعالى .

-129 **الغياض**: مكان يكثر فيه الشجر ويلتف .جمع: غيضة .

( ٢٣٦ ) أخرجه ابن أبي الدنيا كما في شرح الصدور ( ص / ٥٥ ) ، والحبائلك ( ١٢٥ ) .

٧٣٧- وقال ابن عباس أيضاً: كان إبراهيم عليه السلام رجلاً غيوراً، وكان له بيت يتعبد فيه فإذا خرج أغلقه فرجع ذات يوم فإذا هو برجل في جوف البيت فقال: من أدخلك دارى ؟ فقال: أدخلنيها ربها، قال إبراهيم: أنا ربها، قال: أدخلنيها من هو أملك (لها) منك ؟ قال: فمن أنت من الملائكة ؟ قال: أنا ملك الموت. قال: (هل) تستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح المؤمن ؟ قال: نعم، ثم التفت إبراهيم فإذا هو بشاب فذكر من حسن وجهه وحسن ثيابه وطيب رائحته، فقال: يا ملك الموت، لو لم يلق المؤمن عند الموت إلا صورتك لكان حسبه، ثم قبض روحه عَلَيْكُ.

فصاء: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لا يتعجب من كون ملك الموت يرى على صورتين لشخصين، فما ذلك إلامثل ما يصيب الإنسان بتغير الخلقة في الصحة، والمرض، والصغر، والكبر، والشباب والهرم وكصفاء اللون بملازمة الحمام وشحوبة الوجه بتغير اللون (و) بلفح الهواجر في السفر، غير أن قضية الملائكة عليهم (الصلاة و)السلام يجرى ذلك منهم في اليوم الواحد والساعة الواحدة، وإن لم يجرهذا على الإنسان إلا في الأوقات المتباعدة والسنين المتطاولة، وهذا بين فتأمله.

<sup>(</sup> ٢٣٧) أخرجه أبو الشيخ ( ٤٤٩ ) ، ( ٥٥٠ ) في العظمة ، وأبو نعيم ( ٥ / ٣٧٥ ) في الحلية من كلام كعب ، ومحمد بن المنكدر .

باب ها جاء أن ملك الموت عليه [الصلاة و]السلام هو القابض الأرواح الخلق

وأنه يقف علم كل بيت في كل يوم خهس مرات وعلم كل ذي روح كل ساعة وأنه ينظر فح وجوم الهباد كل يوم سبهين نظرة

قال الله تعالى : ﴿ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم (130) ﴾.

٣٣٨ - وروى عن ابن عمر قال : إذا قبض ملك الموت روح المؤمن قام على عتبة الباب ولأهل البيت ضجة ، فسمنهم الصاكة (131) وجهها ، ومنهم الناشرة شعرها ومنهم الداعية بويلها ، فيقول ملك الموت عليه (الصلاة و)السلام : فيم هذا الجزع ؟ فو الله ما أنقصت لأحد منكم عمراً ، ولا ذهبت لأحد منكم برزق ، ولا ظلمت لأحد منكم شيئاً ، فإن كانت شكايتكم وسخطكم علي فإنى والله مأمور ، وإن كان ذلك على ميتكم فإنه في ذلك مقهور ، وإن كان ذلك على ربكم فأنتم به كفرة ، وإن لى فيكم عودة ثم عودة ، فلو أنهم يرون مكانه أو يسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم . خرجه أبو مطيع مكحول بن الفضل النسفى في كتاب (اللؤلؤيات)له .

٢٣٩ - وروى معناه مرفوعاً في الخبر المشهور المروى في الأربعين عن

<sup>130-</sup>سورة :السجدة من الآية : ١١.

<sup>(</sup>٢٣٨) اللؤلؤيات مخطوط ، يسر الله لنا تحقيقه .

<sup>131-</sup> الصاكة وجهها: الضاربة وجهها عند المصيبة ، وهذا الفعل حرمه الإسلام .

<sup>(</sup> ٢٣٩ ) حديث ضعيف جدًا إن لم يكن موضوعاً .

في سنده أبو هدبة، من المتروكين وقد اتهم، وفي الباب عن زيد بن ثابت أخرجه الديلمي=

أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلِيّة: «ما من بيت إلا وملك الموت يقف على بابه في كل يوم خمس مرات فإذا وجد الإنسان قد نفذ أكله وانقطع أجله ألقى عليه غمرات الموت، فغشيته كرباته وغمرته غمراته، فمن أهل بيته الناشرة شعرها والضاربة وجهها والباكية لشجوها والصارخة بويلها، فيقول ملك الموت عليه (الصلاة و)السلام: ويلكم مم الفزع ومم الجزع؟ ما أذهبت لأحد منكم رزقاً ولا قربت له أجلاً ولا أتيته حتى أمرت، ولا قبضت روحه حتى استأمرت وإن لى فيكم عودة ثم عودة حتى لا أبقى منكم أحداً».

قال النبى عَلِي الله و الذي نفسى بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم حتى إذا حمل الميت على النعش رفرفت روحه فوق النعش وهو ينادى : يا أهلى ، ويا ولدى ، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بى ، جمعت المال من حله ومن غير حله ، ثم خلفته لغيرى، فالمهناة له والتبعة على فاحذروا (مثل) ما حل بى ».

٢٤٠ وروى جعفر بن محمد عن أبيه قال: نظر رسول الله عَيْلِكُ إلى
 ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال له النبى عَيْلِكُ : ارفق بصاحبى ،

<sup>=</sup> وهو ضعيف كما في ضعيف الجامع (٤٨٢٨) وأخرجه أبو الشيخ (٤٤٣) بنحوه في العظمة ، وابن أبي الدنيا كما في شرح الصدور ، بسند موضوع من كلام الحسن البصري .

<sup>(</sup> ٢٤٠ ) حديث ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً .

أخرجه أبو الشيخ ( ٤٧٥ ) في العظمة ، والطبراني ( ١٨٨ ٤) في الكبير ، والبزار كما في مجمع الزوائد ( ٢ / ٣٦٦ ) ، وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (٣ / ٤٥٨ ) وأبو نعيم ، وابن منده كلاهما في الصحابة كما في شرح الصدور ( ص / ٤٣ ) .

ومدار الحديث على عمرو بن شمر ، وهو متروك ، بل اتهمه ابن حبان ، انظر : المجروحين (٧٥ / ٢٧٩) . الميزان (٣ / ٢٧٩) .

فإنه مؤمن ، فقال ملك الموت عليه (الصلاة و)السلام: يا محمد ، طب نفساً وقر عيناً فإنى بكل مؤمن رفيق ، واعلم أن ما من أهل بيت مدر ولا شعر فى بر ولا بحر ، إلا وأنا أتصفحهم فى كل يوم خمس مرات حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم لأنفسهم ، والله يا محمد لو أنى أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضها » .

قال جعفر بن محمد: بلغني أنه يتصفحهم عند مواقيت الصلاة ، ذكره الماوردي .

قال الشيخ المؤلف رحمه الله: وفي هذا الخبر ما يدل على أن ملك الموت هو الموكل بقبض كل ذي روح ، وأن تصرفه كله بأمر الله عز وجل وبخلقه واختراعه.

1 ٤١ - قال ابن عطية : وروى في الحديث أن البهائم كلها يتوفى الله أرواحها دون ملك الموت كأنه يعدم حياتها قبال : وكذلك الأمر في بنى آدم إلا أنه نوع شرف بتصرف ملك الموت وملائكة معه في قبض أرواحهم، فخلق الله ملك الموت وخلق على يديه قبض الأرواح وانسلالها من الأجسام وإخراجها منه وخلق جنداً يكونون معه يعملون عمله بأمره .

فقال تعالى : ﴿ ولو ترى إذ يتوفى الذين كغروا الملائكة (132) ﴾ .

وقال تعمالي : ﴿ توفته رسلنا (133) ﴾ والباري سبحانه خالق الكل الفاعل حقيقة لكل فعل .

( ۲٤۱ ) حديث موضوع . أخرجه العقيلي ( ٤ / ٣٢١ ) في النضعفاء ، وأبو الشيخ في العظمة ( ٢٢٢ ) ، والديلمي كما في الفردوس ( ١٦٩٥ ) ، وابن الجوزي (٣ / ٢٢٢ ) في الموضوعات ، انظر الكلام عليه في الميزان ( ٤ / ٣٤٩ ) ، اللسان ( ٦ / ٢٢٧ ) ، اللآلي المصنوعة (٢ / ٢٢٧ ) .

132–سورة : الأنفال من الآية : ٠ ه .

133- سورة: الأنعام من الآية: ٦١.

عنامها (134) وقال: ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لمرتحت في منامها (134) وقال: ﴿ الذي خلق الموت والحياة (135) ﴾ وقال: ﴿ الذي خلق الموت والحياة (135) ﴾ وقال: ﴿ يعالجون يعبى ويميت (136) ﴾ − فملك الموت يقبض الأرواح والأعوان يعالجون والله يزهق الروح ، وهذا هو الجمع بين الآي والحديث ، ولكنه لما كان ملك الموت متولى ذلك بالوساطة والمباشرة أضيف التوفى إليه كما أضيف الحلق للملك.

7٤٣ – قال الشيخ المؤلف رحمه الله: كما في حديث ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله عَلَيْتُهُ وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح» الحديث خرجه مسلم وغيره.

وقوله: يجمع خلقه في بطن أمه ، قد جاء مفسراً عن ابن مسعود رضى الله عنه ، رواه الأعمش عن خيثمة .

قال : قال عبد الله : إن النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله سبحانه

<sup>134-</sup> سورة : الزمر الآية : ٤٢ .

<sup>135 -</sup> سورة : الملك من الآية : ٢.

<sup>136-</sup> سورة :البقرة من الآية : ٢٥٨ .

<sup>(</sup> ۲٤۲ ) نقله السيوطي في شرح الصدور ( ص / ٥١ ) ونسبه للقرطبي وابن عطية .

<sup>(</sup>۲٤٣) حديث صحيح . أخرجه البخاري (٤ / ١٣٥) ، (٨ / ١٥٢) ، ومسلم (٢٤٣) حديث صحيح . أخرجه البخاري (٤ / ١٣٥) ، وابن أبي عاصم (١ / ٧٧) وأحمد (١ / ٧٧) ، والترمذي (٢١٣٧) ، وابن أبي عاصم (١ / ٧٧) في سننه في السنة ، وأبو نعيم (٨ / ٢٤٤) في الحلية ، والبيهقي (١ / ١٣٨) ، (٧ / ٢١٤) في سننه الكبري .

أن يخلق منها بشراً طارت في بشر المرأة تحت كل ظفر وشعر ، ثم تمكث أربعين ليلة ، ثم تنزل في الرحم فذلك جمعها .

٤٤ ٢- وفي صحيح مسلم أيضاً عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: سمعت رسول الله عَيْكُ يقول: « إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون بعث الله إليها ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وشعرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم يقول: أي رب أذكر أم أنثى » ؟ وذكر الحديث وما قبله يفسره (ويبينه) ، لأن النطفة لا يبعث الملك إليها إلا بتمام اثنتين وأربعين ليلة فتأمله . ونسبة الخلق والتصوير للملك نسبة مجازية لا حقيقية ، وإنما صدر عنه فعل ما في المضغة كان عنه التصوير والتشكيل بقدرة الله تعالى وخلقه واختراعه ، ألا تراه سبحانه وتعالى قد أضاف إليه الخلقة الحقيقية وقطع عنها نسب جميع الخليقة فقال تعالى: ﴿ ولقد خلقنا كم ثمر صورنا كم (137) ﴾ إلى غيسر ذلك من الآيات مع ما دلت عليه قاطعات البراهين إذ لاخالق لشيء من المخلوقات إلا رب العالمين وهكذا القول في قوله: « ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» أي أن النفخ فيه سبب يخلق الله فيه الروح والحياة ، وكذلك القول فيي سائر الأسباب المعتادة فإنه بإحداث الله تعالى لا بغيره فتأمل ذلك ، هذا هو الأصل وتمسك به ففيه النجاة من مذاهب أهل الضلال والقائلين بالطبائع وغيرهم ، وأن الله هو القابض لأرواح جميع الخلق على الصحيح ، وأن ملك الموت وأعموانه وسائط ، وقد سعل مالك بن أنس عمن البراغيث أملك

<sup>(</sup> ۲٤٤ ) حديث صحيح . أخرجه مسلم ( ٢٦٤٥ ) ، وأحمد ( ٤ / ٦ - ٧ ) ، وابن أبي عاصم ( ١٧٧ ) ، ( ١٧٩ ) في الشريعة ، والطبراني (ص / ١٨٣ ) في الشريعة ، والطبراني ( ٢٤٤ ) في الكبير .

<sup>137-</sup> سورة :الأعراف من الآية : ١١.

الموت يقبض أرواحها؟ فأطرق ملياً (138) ثم قال: ألها نفس؟ قال: نعم قال: ملك الموت يقبض أرواحها ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها (139) ﴾ .

٥٤٥ - وفي الحبر: أن ملك الموت وملك الحياة تناظرا فقال ملك الموت: أنا أميت الأحياء وقال ملك الحياة: أنا أحيى الموتى، فأوحى الله (تعالى) إليهما: كونا على عملكما وما سخرتما له من الصنع، وأنا المميت والحيى، لا مميت ولا محيى سواى. ذكره أبو حامد في الإحياء.

۲٤٦ - وذكر أبو نعيم الحافظ عن ثابت البناني قال: الليل والنهار أربع وعشرون ساعة ليس منه ساعة تأتى على ذى روح إلا وملك الموت قائم عليها، فإن أمر بقبضها قبضها وإلا ذهب، وهذا عام في كل ذى روح.

٢٤٧ - وفي خبر الإسراء عن ابن عباس فقلت: يا ملك الموت ، كيف تقدر على قبض أرواح جميع من في الأرض برها وبحرها ؟ الحديث وقد تقدم.

٢٤٨ - وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال: حدثنا أنس بن مالك قال:

<sup>138–</sup> ملياً : بعض الوقت .

<sup>139-</sup> سورة :الزمر من الآية : ٤٢ .

<sup>(</sup>٢٤٥) لاأصل له.

قال العراقي : لم أجد له أصلاً .

وقال ابن السبكي : لم أجد له إسناداً .

انظر تخريج أحاديث الإحياء ( ٣٦٧٤ )، والمغنى ( ٤ / ٢٥١ ) للعراقي .

<sup>(</sup>٢٤٦) إسناده حسن . أخرجه أبو نعيم (٢ / ٣٢٦) في الحلية ، ونقله عنه السيوطي في شرح الصدور (ص / ٥٠) .

<sup>(</sup> ۲٤٧ ) سبق تخريجه برقم ( ۲۳۲ ) .

<sup>(</sup> ٢٤٨) حديث ضعيف جداً . إن لم يكن موضوعاً

أخرجه أبو الفضل الطوسي في ( عيون الأخبار ) كما في شرح الصدور ( ص / ، ٥ )=

قال رسول الله عَلَيْكَ : « إن ملك الموت لينظر في وجوه العباد كل يوم سبعين نظرة ، قال : إذا ضحك العبد الذي بعث إليه قال : يقول : عجباً بعثت إليه لأقبض روحه وهو يضحك! » والله أعلم .

## باب ما جاء فح سبب قبض ملك الموت لأرواح الخلق

7 ٤٩ - روى الزهرى ووهب بن منبه وغيرهما ما معناه: أن الله أرسل جبريل عليه السلام ليأتيه من تربة الأرض، فأتاها ليأخذ منها فاستعاذت بالله من ذلك فأعاذها، فأرسل ميكائيل فاستعاذت منه فأعاذها، فبعث عزرائيل فاستعاذت منه فلم يعذها فأخذ منها، فقال الرب تبارك وتعالى: أما استعاذت بى منك؟ قال: نعم، قال: فهلا رحمتها كما رحمها صاحباك؟ قال: يا رب، طاعتك أو جب على من رحمتي إياها، قال الله عز وجل: اذهب فأنت ملك الموت سلطتك على قبض أرواحهم فبكي، فقال ما يبكيك؟ فقال: يا رب إنك تخلق من هذا الحلق أنبياء وأصفياء ومرسلين، وإنك لم تخلق خلقاً أكره إليهم من الموت، فإذا عرفوني أبغضوني وشتموني.

قال الله تعالى : « إنى سأجعل للموت عللاً وأسباباً ينسبون الموت إليها ولا يذكرونك معها » فخلق الله الأوجاع وسائر الحتوف .

. ه ٧ - وقد روى هذا الخبر عن ابن عباس ، قال : رفعت تربة آدم من

<sup>=</sup> وابن النجار في ( تاريخه ) كما في كنز العمال ( ( ٤٢١٨٥ ) .

في سنده ابن هدبة من المتروكين ، واتهم انظر : تنزيه الشريعة (٢ / ٣٧٥) ، إتحاف السادة (١٠ / ٢٨٢) .

<sup>(</sup> ٢٤٩ ) ، ( ٢٥٠ ) من الإسرائيليات .

ستة أرضين ، وأكثرها من السادسة ولم يكن فيها من الأرض السابعة شيء ، لأن فيها نار جهنم ، قال : فلما أتى ملك الموت بالتربة قال له ربه (عز وجل): أما استعاذت بي منك ، الحديث بلفظه ومعناه ذكره القتيبي وزاد : فقالت الأرض : يا رب ، خلقت السماوات فلم تنقص منها شيئاً و خلقتني فنقصتني.

فقال لها الرب(عز وجل) : وعزتي وجلالي لأعيدنهم إليك برهم وفاجرهم ، فقالت : وعزتك لأنتقمن ممن عصاك .

قال: ثم دعا بمياه الأرض مالحها وعذبها وحلوها ومرها وطيبها ومنتنها فسقى منه تربة آدم ، فأقام يخمّره أربعين صباحاً ، وقال آخرون: أربعين سنة لم ينفخ فيه الروح ، فكانت الملائكة تمر به فيقفون ينظرون إليه ، ويقول بعضهم لبعض: إن ربنا لم يخلق خلقا أحسن من هذا وإنه خلق لأمر كائن ويمر به إبليس اللعين فيضرب بيده عليه فيسمع له صلصلة ، وهو الصلصال الفخار ، فقال إبليس :إن فضل هذا على لم أطعه ، وإن فضلت عليه أهلكته، هذا من طين وأنا من نار .

وقد قيل: إن الذي أتى بتربة الأرض إبليس وإن الله بعثه بعد ملكين، فاستخاثت بالله منه، فقالت: إنى أعوذ بالله منك، ثم أخذ منها وصعد إلى ربه فقال: ألم تستعذبي منك؟ فقال: بلى يا رب، فقال الله عز وجل: وعزتى لأخلقن مما جنت يداك خلقاً يسوؤك، والله أعلم.

### بأب ما جاء أن الروح إذا قبض تبعه البصر

٢٥١ - ابن ماجه ، عن أم سلمة قالت : دخل رسول الله عَلِي على أبى سلمة ، وقد شق بصره فأغمضه ، ثم قال : «إن الروح إذا قبض تبعه البصر » .
 خرجه مسلم أكمل من هذا وقد تقدم .

<sup>(</sup>۲۵۱) حديث صحيح . سبق تخريجه .

٣ ٥ ٧ - وروى مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْ : « ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره » ، قالوا : بلى ، قال : « فذلك حين يتبع بصره نفسه » ، وفي غير الصحيح عن النبي عَلَيْ ، أن الميت أول ما يشق بصره لرؤية المعراج وهو سلم بين السماء والأرض من زمردة خضراء أحسن ما رئى قط فذلك حين يمد بصره إليه » .

فصل : فى قوله عليه السلام : « إن الروح إذا قبض تبعه البصر » وقوله : فذلك حين يتبع بصره نفسه ما يستغنى به عن قول كل قائل فى الروح والنفس ، وإنهما اسمان لمسمى واحد ، وسيأتى لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى .

## باب ها جاء في تزاور الأهوات في قبورهم واستحسان الكفن لذلك

٣٥٧ - مسلم عن جابر بن عبد الله عن النبي عَلَيْكُ قال: « إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع».

و خرج أبو نصر عبد الله بن سعيد بن حاتم الوائلى السجستانى الحافظ فى كتاب ( الإبانة )عن مذهب السلف الصالح فى القرآن وإزالة شبه الزائغين بواضح البرهان ).

( ۲۵۲ ) حديث صحيح . أخرجه مسلم ( ۹۲۱ ) ، وعبد الرزاق ( ۹۰ ۲۰ ) في مصنفه ، والبيهقي (٣ / ٣٨٥ ) .

(  $^{70}$  ) حدیث صحیح . أخرجه مسلم (  $^{9}$  ) وأبو داود (  $^{7}$  ) ، وأحمد (  $^{70}$  ) حدیث صحیح . أخرجه مسلم (  $^{9}$  ) ، والبغوی (  $^{9}$  ) ، والبغوی (  $^{9}$  ) ، والبرمذي (  $^{9}$  ،  $^{9}$  ) ، والبنه الحاکم (  $^{1}$  /  $^{9}$  ) ، وأبو نعيم (  $^{9}$  /  $^{1}$  ) في الحلية ، والبيه هي (  $^{9}$  /  $^{9}$  ) ، وأبو نعيم (  $^{9}$  /  $^{1}$  ) في الحلية ، والبيه هي (  $^{9}$  /  $^{9}$  ) ، وأبو نعيم (  $^{9}$  /  $^{9}$  ) في سننه الكبرى .

٤٥٢- أخبرنا هبة الله بن إبراهيم بن عمر قال: حدثنا على بن الحسين بن بندار قال: حدثنا أبو عروة ، قال حدثنا محمد بن المصفى قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا زهير بن معاوية عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله عليه « أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون في قبورهم » . وقال ابن المبارك: أحب إلى أن يكفن في ثيابه التي كان يصلى فيها .

( ٢٥٤ ) ضعيف بهذا اللفظ ، وصح من كلام ابن سيرين .

۱- أخرجه الديلمي كما في الفردوس عن جابر (٣١٧) وقد خولف فيه الشقات الذين رووا عن جابر بغير هذا اللفظ ،وفيه عنعنة أبي الزبير ، وهو مدلس .

۲- أخرجه عبد الرزاق ( ۲۲۰۸) في مصنفه ، عن الثورى عن هشام عن ابن سيرين قال:
 کان يقال : من ولي أخاه فليحسن كفنه ، وإنه بلغني أنهم يتزاورون في أكفانهم وسنده صحيح .

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣ / ١٥٣ ) عن بشر بن المفضل عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين به ، وسنده صحيح أيضاً.

فزيادة التزاور مدرجة من كلام ابن سيرين ، وقد جاءت في عدة روايات أخرى مرفوعة ، لا تصح .

٣- أخرجه ابن أبي الدنيا ( ١٦٢) في المنامات ، والبيهقى ( ٩٢٦٨ ) فى شعب الإيمان عن عكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبى قتادة مرفوعاً وفيه عكرمة ، وهو صدوق يغلط ، فقد وهم فى رفع الزيادة ، فهى مدرجة كما سبق وقد رواه ابن ماجه (٤٧٤ ) عن ابن يونس عن ابن عمار عن ابن حسان من نفس الطريق ، وليس فيه تلك الزيادة .

٤ - وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن عدى (٣ / ٢٥٤) وفيه ابن الأرقم من المتروكين،
 وأخرجه العقيلي من طريق آخر عن أنس كما في الضعفاء له (٢ / ٥٥) وفيه العطار من الكذابين
 وقال: ليس له أصل من حديث قتادة .

قلت: فاتضح أن تلك الزيادة منكرة مرفوعة ، وهي مدرجة من كلام ابن سيرين وقد ألمح إلى هذا ابن رجب في الأهوال (٢٥٤).

#### باب الإسراع بالجنازة وكلامها

وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم ، فإن كانت صالحة قالت : وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم ، فإن كانت صالحة قالت : قدمونى ، وإن كانت غير صالحة قالت : يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق » . وقد تقدم من حديث أنس أنها تقول : « يا أهلى ، ويا ولدى » الحديث ....

٣٥٦ - البخارى عن أبي هريرة عن النبى عَيَّالِيَّةَ قال : « أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه .. وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم » خرجه مسلم أيضاً ....

٢٥٧ - فصله: صعق: مات. والإسراع قيل معناه: الإسراع بحملها إلى قبرها في المشي وقيل: تجهيزها بعد موتها لئلا تتغير، والأول أظهر لما رواه النسائي، قال: أخبرنا (أبو) محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال:

( 007 ) حديث صحيح . أخرجه البخارى (  $1 \times 1.1 \times 1.1$ 

(۲۰۲) حدیث صحیح . أخرجه البخاری (۲ / ۱۰۸) ، ومسلم (۴٤٤) ، وأحـمد (۲۰۸) حدیث صحیح . أخرجه البخاری (۲ / ۱۰۸) ، ومسلم (۳۱۸۱) ، والترمــذی (۲ / ۲۰) ، وابن أبی شیبة (۳ / ۲۸۱) فی مصنفه وأبو داود (۳۱۸۱) ، والترمــذی (۱۰۲۰) والنسائی (۶ / ۲۱) ، وابن مــاجه (۷۲۷) ، وابن حبان (0 / 8 ) ، والبیغوی (۱۰۲۰) فی شرح السنة ، والبیهقی (۶ / ۲۱) فی سننه الکبری .

(٢٥٧) خبر صحيح . أخرجه النسائي (٤ / ٤٢ - ٤٣)، وأبو داود (٣١٨٣) مختصراً .

حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال : حدثنى أبى قال : شهدت جنازة عبدالرحمن بن سمرة ، وخرج زياد يمشى بين يدى السرير ، فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون: رويداً رويداً بارك الله فيكم ، فكانوا يدبون حتى إذا كنا ببعض الطريق لحقنا أبو بكرة رضى الله عنه يمشى على بغلة ، فلما رأى الذين يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى عليهم بالسوط . فقال : خلوا فوالذى كرم وجه أبى القاسم لقد رأيتنا مع رسول الله عنه أبي وإنا لنكاد نرمل (140) بها رملاً . فانبسط القوم . صححه أبو محمد عبد الحق .

۲۰۸ - وروى أبو داود من حديث أبي ماجدة عن ابن مسعود قال: سألنا نبيناً محمداً عَلَيْتُ عن المشي مع الجنازة . فقال: « دون الخبب (141) إن يكن خيراً تعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعداً لأهل النار » .ذكره أبو عمر ابن عبد البر .

9 ٥ ٩ - وقال: والذي عليه جماعة أهل العلم في ذلك الإسراع فوق السجية قليلاً، والعجلة أحب إليهم من الإبطاء، ويكره الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها. وقال إبراهيم النخعى: نصوا بها قليلاً ولا تدبوا دبيب اليهود والنصاري. السجية: العادة.

140 – نومل بها : نسرع بها ، وأصل الرمل : الهرولة وهي ما فوق المشيي ودون العدو .

141- الخبب: السرعة في السير

(۲۰۸) حدیثضعیف . أخرجه أحمد (۱/ ۲۳۲) ، وأبو داود (۳۱۸٤) ، والترمذی (۲۰۱۸) ، والطحاوی (۱/ ۹۷۹) في المعاني .

قال أبو داود : وهو ضعيف

وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن مسعود إلا من هذا الوجه وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجدة .

( ٢٥٩ ) خبر صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة (٣ / ١٦٧ ) في مصنفه .

### باب بسط الثوب علك القبر عند الدفئ

رسول الله عَلَيْ تبع جنازة ، فلما صلى عليها دعا بثوب فبسط على القبر وهو يقول: لا تتطلعوا في القبر فإنها أمانة فلعسى يحل العقدة فيرى حية سوداء متطوقة في عنقه فإنها أمانة ولعله يؤمربه فيتسمع صوت السلسلة ».

التب عن رجل أن النبى عن النبى عن الشعبى عن رجل أن سعد بن مالك قال: أمر النبى عن النبى التب بثوب فستر على القبر حين دفن سعد بن معاذ ، قال : وقال سعد : إن النبى عنه نزل في قبر سعد بن معاذ وستر على القبر بثوب فكنت فيمن أمسك الثوب .

٢٦٢ - فصلة: اختلف العلماء في هذا الباب ، فكان عبد الله بن يزيد وشريح وأحمد بن حنبل يكرهون مد الشوب على الرجل ، وكان أحمد وإسحاق يختاران أن يفعل ذلك بقبر المرأة ، وكذلك قال أصحاب الرأى ، ولا يضر عندهم أن يفعلوا ذلك بقبر الرجل .

أخرجه الديلمي كما في مسند الفردوس ( ٧٣٩١) ، وابن الجوزي كما في الموضوعات (٣٩١) ، فيه أبو هدبة ، سبق ذكره .

( ۲٦١ ) حديث ضعيف . أخرجه عبد الرزاق ( ٦٤٧٧ ) في مصنفه ، وفيه عنعنة ابن جريج ، هو مدلس ، وجهالة شيخه .

١- وأخرجه ابن أبي شيبة (٣ / ٢٠٨) مرسبلاً عن إبراهيم النخعي، وفيه أبو حمزة الأعور، وهو من الضعفاء.

٧- وأخرجه البيهقي (٤ / ٤٥) في سننه الكبرى من حديث ابن عباس ، وسنده مسلسل بالضعفاء ، وقال البيهقي : لا أحفظه إلا من حديث ابن أبي العيزار وهو ضعيف .

ر ٢٦٠ ) حديث ضعيف جدا . إن لم يكن موضوعاً .

وقال أبو ثور: لا بأس بذلك في قبر الرجل والمرأة ، وكذلك قال الإمام الشافعي ، وستر المرأة عند ذلك آكد من ستر الرجل ، ذكره ابن المنذر .

قال الشيخ المؤلف رحمه الله: ويستر الرجل والمرأة للعلة التي جاءت في حديث أنس اقتداء بفعله عليه (الصلاة و)السلام في ستر سعد بن معاذ والله أعلم.

ولقد أخبرنى بعض أصحابنا: أنه سمع صوت جر السلسلة في قبر. وأخبرنى صاحبنا الفقيه العالم شيخ الطريقة أبو عبد الله محمد بن أحمد القصرى رحمه الله أنه توفى بعض الولاة بقسطنطينة فحفر له، فلما فرغوا من الحفر وأرادوا أن يدخلوا الميت القبر، إذا بحية سوداء داخل القبر، فهابوا أن (يدخلوه) فيه فحفروا له قبراً آخر. فلما أرادوا أن يدخلوه إذا بتلك الحية فيه فحفروا له قبراً آخر فلما أرادوا أن يدخلوه إذا بتلك الحية فيه فحفروا له قبراً آخر فإذا بتلك الحية فلم يزالوا يحفرون له نحواً من ثلاثين قبراً وإذا بتلك الحية تتعرض لهم في القبر الذي يريدون أن يدفنوه فيه ، فلما أعياهم ذلك سألوا ما يصنعون ؟ فقيل لهم: ادفنوه معها. يدفنوه فيه ، فلما أوالستر في الدنيا والآخرة (بمنه وكرمه).

باب ها جاء في قراءة القرآن عند القبر حالة الدفن وبعدم وأنه يصل إلك الهيت ثواب ها يقرأ ويدعد

وآنه يصل إلك الهيت ثواب ها يقرآ ويدعك ويستخفر له ويتصدق عليه

ذكره أبو حامد في كتاب (الإحياء) وأبو محمد عبد الحق في كتباب (العاقبة) له .

<sup>(</sup>٢٦٣) إسنادهضعيف لجهالة رواته .

٢٦٤ - قال محمد بن أحمد المروذى سمعت أحمد بن حنبل رضى الله عنه يقول : إذا دخلتم المقابر فاقرؤوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد ، واجعلوا ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم .

977-وقال على بن موسى الحداد: كنت مع أحمد بن حنبل فى جنازة ، ومحمد بن قدامة الجوهرى يقرأ ، فلما دفنا الميت جاء رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد: يا هذا إن القراءة على القبر بدعة فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد: يا أبا عبد الله: ما تقول فى مبشر بن إسماعيل ؟ قال: ثقة ، قال: هل كتبت عنه شيئا ؟ قال: نعم ، قال: أخبرنى مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء بن الحجاج عن أبيه أنه أوصى مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء بن الحجاج عن أبيه أنه أوصى يذلك.

( ٤ / ٢٥٨) قبال الله تعالى: ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ﴾ (النجم: ٣٩)، قال ابن كثير ( ٤ / ٢٥٨) في تفسيره مانصه: - من هذه الآية الكريمة استنبط الثمافعي - رحمه الله - ومن تبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم، ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله عليه أمته، ولاحشهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص، ولا يماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. أما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما و منصوص من الشارع عليهما.

( ٢٦٥ ) إسناده ضعيف . وأخرجه الخلال (٥) ، (٦) في القراءة عند القبور في سنده الجوهري ، ضعفه أبو داود ، وقال : لم أكتب عنه شيئاً قط ، وقال ابن معين : ليس بشيء انظر : الميزان (٤ / ١٥) .

قال أحمد: فارجع إلى الرجل فقل له يقرأ.

۲۶۶ - قلت : وقد استدل بعض علمائنا على قراءة القرآن على القبر بحديث العسيب الرطب الذى شقه النبى عَيِّكَ باثنين ثم غرس على هذا واحداً ثم قال : « لعله أن يخفف عنهما ما لم يببسا » خرجه البخارى ومسلم .

٣٦٧ وفي مسند أبي داود الطيالسي: فوضع على أحدهما نصفاً وعلى الآخر نصفاً وقال: إنه يهون عليهما ما دام فيهما من بلولتهما شيء، قالوا: يستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور وإذا خفف عنهم بالأشجار، فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟.

٣٦٦ - وقد خرج السلفى من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه . قال : قال رسول الله على : « من مر على المقابر وقرأ ( قل هو الله أحد) إحدى عشرة مرة ثم وهب أجره للأموات أعطى من الأجر بعدد الأموات .

٢٦٩ وروى من حديث أنس خادم رسول الله عليه أنه قال: قال

(۲۶۲) حدیث صحیح . أخرجه البخاری (۱/ ۵۰، ۱۲۶) ، ومسلم (۲۹۲) و مسلم (۲۹۲) و و و النسائی (۱/ و ابو عوانة (۱/ ۱۹۲) ، وابن أبی شیبة (۳/ ۳۷۷) ، وأبو داود (۲۰) و النسائی (۱/ ۳۷) ، وأحمد (۱/ ۲۰۲) و الترمذی (۷۰) ، وابن ماجه (۳٤۷) ، وابن أبی الدنیا (۲۷۲) فی الصمت ، وأبو الشیخ (۲۰۲) فی التوبیخ بتحقیقی ، والخرائطی (۲۲۲) فی المساوئ .

( ٢٦٧ ) حديث صحيح . أخرجه الطيالسي ( ٢٦٤٦ ) ، وانظر السابق .

( ٢٦٨ ) حديث ضعيف . أخرجه أبو محمد السمر قندى في فضائل : ﴿ قل هو الله أحد ﴾ كما في كشف الخفاء ( ٢ / المحد كما في كشف الخفاء ( ٢ / ٣٨٩ ) انظر : تذكرة الموضوعات ( ٢١٩ ) .

( ٢٦٩ ) لم أقف عليه . ولوائح الوضع والضعف بادية عليه .

رسول الله عَيِّهُ « إذا قرأ المؤمن آية الكرسى ، وجعل ثوابهما لأهل القبور ، أدخل الله تعالى في كل قبر مؤمن من المشرق إلى المغرب أربعين نوراً ، ووسع الله عز وجل عليهم مضاجعهم ، وأعطى للقارئ ثواب ستين نبياً ، ورفع له بكل ميت عشر حسنات » .

• ٢٧٠ وقال الحسن من دخل المقابر فقال: اللهم رب (هذه) الأجساد البالية والعظام الناخرة خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة فأدخل عليها روحاً منك وسلاماً مني إلا كتب بعددهم حسنات.

الناس وخير من يمشى على جديد الأرض المعلمون ، كلما أخلق الدين الناس وخير من يمشى على جديد الأرض المعلمون ، كلما أخلق الدين جددوه ، أعطوهم ولا تستأجروهم فتحرجوهم ، فإن المعلم إذا قال للصبى: قل : بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله براءة للصبى وبراءة للمعلم وبراءة لأبويه من النار » ذكره الثعلبى .

۲۷۲ - قال الشيخ المؤلف رحمه الله: أصل هذا الباب الصدقة التي لا اختلاف فيها فكما يصل للميت ثوابها ، فكذلك تصل قراءة القرآن والدعاء والاستغفار إذ كل ذلك صدقة فإن الصدقة لا تختص بالمال .

<sup>(</sup> ۲۷۰ ) انظر : منازل الأرواح ( ص / ٦٢ ) للكافيجي .

<sup>(</sup> ۲۷۱ ) حديث موضوع . أخرجه ابن مردويه ، وفيه الجويبارى ، وهو متهم انظر : الموضوعات ( ۲ / ۲۲۰ ) لابن الجوزى ، اللآلي المصنوعة ( ۱ / ۱۹۸ ) للسيوطى ، تنزيه الشريعة ( ۱ / ۲۵۲ ) لابن عراق ، الفوائد المجموعة ( ۲۷۲ ) للشوكانى .

<sup>(</sup> ۲۷۲ ) حدیث صحیح . أخرجه مسلم ( ۲۸۲ ) ، وأحمد ( ۱ / ۲۵ ) ، وأبو در ( ۲۷۲ ) عدیث صحیح . أخرجه مسلم ( ۲۸۲ ) ، وأبو داود ( ۱۱۹۹ ) ، والترمذی ( ۳۰۳۵ ) ، والنساثی ( 7 / 11 ) ، وابن ماجه ( 7 / 11 ) ، وابن ماجه ( 7 / 11 ) ، وابن حبان ( 1 / 11 ) ، والبغوی ( 1 / 11 ) ) فی سننه الکبری .

قال عَيْلِيَّةَ : وقد سئل عن قصر الصلاة في حالة الأمن فقال : «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » .

من - ۲۷۳ وقال عليه الصلاة والسلام: «يصبح على كل سلامى (142) من أحدكم صدقة ، وكل تسبيحة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وكل تحسيدة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهى عن المنكر صدقة ، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» ولهذا استحب العلماء زيارة القبور لأن القراءة تحفة الميت من زائره .

الغريق عن النبى عَيِّكُ أنه قال: « ما الميت في قبره إلا كالغريق المغوث ينتظر دعوة تلحقه من أبيه أو أخيه أو صديق له ، فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن هدايا الأحياء للأموات الدعاء والاستغفار».

(۲۷۳)حدیث صحیح . أخرجه مسلم (۲۲۰۰) ، وأبو داود (۲۲۹) ، وأحــمد (۵/۲۲) ، وابن خزیمة (۱۲۲۹) ، والبغوی (۲۰۰۷) فی شــرح السنة ، والبیهقی (۳ / ٤٧) فی سنه .

142- سلامي: المفصل من مفاصل الإنسان.

( ٢٧٤ ) حديث باطل. أخرجه البيه قى ( ٧٩٠٥) ، ( ٩٢٩٥ ) فى شعب الإيمان من طريق محمد بن جابر بن أبى عياش عن ابن المبارك عن ابن القعقاع عن مجاهد عن ابن عباس به مرفوعاً.

في سنده ابن جماير ، قال الذهبي : لا أعرفه ، وخبره منكر جداً ، انظـر : الميزان (٣ / ٢٩٣) ، واللسان (٥ / ٣٣٩) .

وقال العراقي (٤ / ٢٧٦) في المغنى: الحديث أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس ، وفيه الحسن بن على بن عبد الواحد ، قال الذهبي: حدث عن هشام بن عمار بحديث باطل.

وقال الزبيدي كما في الإتحاف (٤٠٣٤) قال أبو على الحسين بن على الحافظ: هذا حديث غريب من حديث ابن المبارك لم يقع عند أهل خراسان .

وحمه الله فقالت: إن ابنتي ماتت وقد أحببت أن أراها في المنام، فعلمني صلاة فقالت: إن ابنتي ماتت وقد أحببت أن أراها في المنام، فعلمني صلاة أصليها لعلى أراها، فعلمها صلاة فرأت ابنتها وعليها لباس القطران والغل في عنقها والقيد في رجلها فار تاعت لذلك، (وأخبرت) الحسن، فاغتم عليها، فلم تمض مدة حتى رآها الحسن في المنام وهي في الجنة على سرير وعلى رأسها تاج، فقالت له: يا شيخ، أما تعرفني؟ قال: لا، قالت له: أنا تلك المرأة التي علمت أمي الصلاة، فرأتني في المنام، قال لها: فما سبب أمرك؟ قالت: مر بمقبرتنا رجل فصلي على النبي عَلِيه وكان في المقبرة مسمائة وستون إنساناً في العذاب فنودي: ارفعوا العذاب عنهم ببركة صلاة هذا الرجل عن النبي عَلِيه .

حالك حين وضعت في قبرك ؟ قال : أتانى آت بشهاب من نار فلولا أن داعياً دعا لى لرأيت أنه سيضربنى به . والحكايات عن الصالحين بهذا المعنى كثيرة ، ذكرها أبو محمد عبد الحق في كتاب (العاقبة) له . وقد ذكر فى هذا المعنى أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة رضى الله عنه فى كتاب (عيون الأخبار) له حكاية فيها طول ، رأينا ذكرها لاشتمالها على وعظ وتذكير وتخويف وتحذير وتضرع وابتهال ودعاء بالموت والانتقال .

۲۷۷-روى عن الحارث بن نبهان أنه قال:كنت أخرج إلى الجبانات فأرحم على أهل القبور وأتفكر وأعتبر وأنظر إليهم سكوتاً لايتكلمون وجيراناً لايتزاورون،وقد صار لهم من بطن الأرض وطاء ومن ظهرها غطاء

<sup>(</sup> ۲۷۵ ) لا أصل له .

<sup>(</sup> ٢٧٦ ) انظر : الإحياء ( ٤ / ٤٧٦ ) .

<sup>(</sup> ۲۷۷ ) خبر ضعیف جداً. فیه ابن نبهان ، قال البخاری وأحمد: منكر الحدیث وقال أبو حاتم :متروك الحدیث ضعیف ، وقال ابن المدینی : كان ضعیفاً انظر : المیزان ( ۱ / ۶۶ ۶).

وأنادى: يا أهل القبور، محميت من الدنيا آثار كم، وما محيت عنكم أوزاركم، وسكنتم دار البلاء فتورمت أقدامكم قال: ثم يبكى بكاء شديدا، ثم يميل إلى قبة فيها قبر، فينام في ظلها.

قال: فبينما أنا نائم إلى جانب القبر إذ أنا بحس مقمعة يضرب بها صاحب القبر، وأنا أنظر (إليه) والسلسلة في عنقه، وقد از رقت عيناه واسود وجهه وهو يقول: يا ويلى ماذا حل بي ؟ لو رآني أهل الدنيا ما ركبوا معاصى الله أبداً، طولبت والله باللذات فأوبقتني وبالخطايا فأغرقتني فهل من شافع لي أو مخبر أهلى بأمرى ؟!

قال الحارث: فاستيقظت مرعوباً، وكاد أن يخرج قلبى من هول ما رأيت، فمضيت إلى دارى وبت ليلتى وأنا متفكر فيما رأيت (وسمعت)، فلما أصبحت قلت: دعنى أعود إلى الموضع الذى كنت فيه لعلى أجد به أحدا من زوار القبور فأعلمه بالذى رأيت، قال: فمضيت إلى المكان الذى كنت فيه بالأمس فلم أر أحداً فأخذنى النوم فنمت فإذا أنا بصاحب القبر وهو يسحب على وجهه وهو يقول: يا ويلتاه! ماذا حل بى ؟ ساء فى الدنيا عملى وطال فيها أجلى حتى غضب على رب الأرباب، فالويل لى إن لم يرحمنى ربى (الملك التواب).

قال الحارث: فاستيقظت وقد توله عقلى بما رأيت وسمعت، فمشيت إلى دارى وبت ليلتى، فلما أصبحت أتيت القبر لعلى أجد أحداً من زوار القبور فأعلمه بما رأيت ثم نمت، فإذا أنا بصاحب القبر قد قرن بين قدميه وهو يقول: ما أغفل أهل الدنيا عنى، ضوعف على العذاب وتقطعت عنى الحيل والأسبساب، وغضب على رب الأرباب وغلق في وجهى كل باب، فالويل لى إن لم يرحمنى ربى العزيز الوهاب.

قال الحارث: فاستيقظت من منامي مرعوباً، وهممت بالانصراف،

فإذا بثلاث جوار قد أقبلن ، فتباعدت لهن عن القبر وتواريت لكى أسمع كلامهن ، فتقدمت الصغرى ، ووقفت على القبر ، وقالت : السلام عليك يا أبتاه كيف هدوؤك في مضجعك وكيف قرارك في موضعك ؟ ذهبت عنا (بودك) وانقطع عنا سؤالك فما أشد حسرتنا عليك ، ثم بكت بكاء شديداً ، ثم تقدمت ابنتان فسلمتا على القبر ، ثم قالتا : هذا قبر أبينا الشفيق علينا ، والرحيم بنا آنسك الله بملائكة رحمته ، وصرف عنك عذابه ونقمته ، يا أبتاه ، جرت بعدك أمور لو عاينتها لأوهمتك ، ولو اطلعت عليها لأحزنتك ، كشف الرجال وجوهنا وقد كنت أنت سترتها .

قال الحارث: فبكيت لما سمعت كلامهن، ثم قمت مسرعاً إليهن، فسلمت عليهن وقلت لهن: أيتها الجوارى، إن الأعمال ربما قبلت وربما ردت على صاحبها، فما كان عمل أبيكن المخلد في هذا القبر الذي عاينت من أمره ما أحزنني واطلعت من حاله على ما آلمني ؟.

قال الحارث: فلما سمعن كلامى كشفن وجوههن وقلن: أيها العبد الصالح، ما الذى رأيت؟ قلت لهن: لى ثلاثة أيام وأنا أختلف إلى القبر أسمع صوت المقمعة والسلسلة فيه. قال: فلما سمعن ذلك منى قلن لى: بشارة ما أضرها ومصيبة ما أحزنها، نحن نقضى الأوطار (143) ونعمر الديار وأبونا يحرق بالنار، فوالله لا قر بنا قرار، ولا ضمتنا للذة العيش دار، أو نتضرع للجبار فلعله أن يعتق أبانا وينقذه من النار. ثم مضين يتعثرن في أذيالهن.

قال الحارث: فمضيت إلى داري فبت ليلتى ، فلما أصبحت أتيت القبر فجلست عنده فغلبنى النوم فنمت ، فإذا أنا بصاحب القبر له حسن وجمال ، وفي رجليه نعل من ذهب ومعه حور وغلمان .

قال الحارث: فسلمت عليه وقلت له: رحمك الله من أنت؟ قال: أنا الرجل الذي عاينت من أمرى ما أحزنك، واطلعت منه على ما أفجعك فجزاك الله خيراً فما أيمن طلعتك على، فقلت له: وكيف حالك؟ فقال لى: لما اطلعت على وأخبرت بناتي بالأمس بحالي أعرين أبدانهن وأسبلن شعورهن (144) وتضرعن لمولاهن، ومرغن خدودهن في التراب، وأهملن دموعهن بالانسكاب، واستوهبوني من العزيز الوهاب، فغفر لي الذنوب والأوزار، واستنقذني من النار، وأسكنني دار القرار بجوار محمد المختار، فإذا رأيت بناتي فأعلمهن بأمرى وما كان من قصتي ليزول عنهن روعهن، ويفارقن حزنهن، وتعلمهن أني قد صرت إلى جنات وحور ومسك وكافور، وعندي غلمان وسرور، وقد عفا عني العزيز الغفور.

قال الحارث: فاستيقظت فرحاً مسروراً لما رأيت ، وسمعت ، ثم مضيت إلى دارى ، وبت ليلتى ، فلما أصبحت أتيت القبر، فوجدتهن حافيات الأقدام ، فسلمت عليهن ، وقلت لهن : أبشرن فقد رأيت أباكن في خير عظيم وملك مقيم ، وقد أعلمنى أن الله تعالى أجاب دعاءكن ، ولم يخيب مسعاكن ، وقد وهب لكن أباكن فاشكرنه على ما أولاكن .

قال: فقالت الصغرى: اللهم يا مؤنس القلوب، ويا ساتر العيوب، ويا كاشف الكروب، ويا غافر الذنوب، وياعالم الغيوب، ويا مبلغ الأمل المطلوب، قد علمت ما كان من مسألتى ورغبتى واعتذارى فى خلوتى واستقالتى من ذلتى وتنصلى من خطيئتى، وأنت اللهم تعلم همتى والمطلع على نيتى والعالم بطويتى، ومالك رقبتى والآخذ بناصيتى وغايتى فى طلبتى، ورجائى عند شدتى، ومؤنسى فى وحدتى، وراحم عبرتى، ومقيل

<sup>144-</sup> أسبلن شعورهن : أرسلن شعورهن ، وبعض العوام يعتقدون أن المرأة : إذا كشفت شعرها ودعت ،كان ذلك أحرى لإجابة دعائها !! .

عثرتى (145)، ومجيب دعوتى، فإن كنت قصرت عما أمرتنى وركبت إلى ماعنه نهيتنى فبحلمك حملتنى، وبسترك سترتنى، فبأى لسان أذكرك، وعلى أى نعمك أشكرك، ضاق بكثرتها ذرعى، فيا أكرم الأكرمين ومنتهى غاية الطالبين، ومالك يوم الدين الذى يعلم ما أخفى فى الضمير، ويدبر أمر الصغير والكبير، فإن كنت قضيت الحاجة بفضلك، وشفعتنى فى والدى) عبدك فاقبضنى إليك وأنت على كل شيء قدير، ثم صرخت صرخة فارقت الدنيا رحمة الله عليها.

قال: ثم قامت الثانية فنادت بأعلى صوتها: يا رب فرج كربى، وخلص من الشك قلبي، يا من أقامنى من صرعتى، وأقالنى من عثرتى، ودلنى من حيرتى وأعاننى فى شندتى، إن كنت قبلت دعوتى وقضيت حاجتى وأنجحت طلبتى فألحقنى بأختى، ثم صاحت صيحة فارقت الدنيا رحمة الله عليها.

قال: ثم قامت الثالثة: فنادت بأعلى صوتها: يا أيها الجبار الأعظم، والملك الأكرم، العالم بمن سكت وتكلم، لك الفضل العظيم، والملك القديم والوجه الكريم، العزيز من أعززته، والذليل من أذللته والشريف من شرفته، والسعيد من أسعدته، والشقى من أشقيته، والقريب من أدنيته، والبعيد من أبعدته، والحروم من حرمته، والرابح من أوهبته، والحاسر من عذبته، أسألك باسمك العظيم ووجهك الكريم وعلمك المكنون الذي بعد عن إدراك الأفهام وغمض عن مناولة الأوهام باسمك الذي جعلته على الليل فدجي وعلى النهار فأضاء، وعلى الجبال فدكدكت، وعلى الرياح

فتناثرت، وعلى السماوات فارتفعت ، وعلى الأصوات فخشعت ، وعلى الملائكة فسجدت .

اللهم إنى أسألك إن كنت قضيت حاجتى ، وأنجحت طلبتى ، فألحقنى بصواحباتى ، ثم صاحت صيحة فارقت الدنيا ، رحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين أجمعين ، آخر الحكاية والحمد لله رب العالمين .

١٧٨ - وروى من حديث أنس أن رسول الله عَلَيْكُ قبال : « من دخل المقابر فقرأ بسورة يس خفف الله عنهم وكان له بعدد من فيها حسنات » .

۲۷۹ – ويروى عن عبد الله بن عـمر بن الخطاب –رضى الله عنه –
 أنه أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة .

۲۸۰ – وقد روى إباحة قراءة القرآن عند القبر عن العلاء بن عبد الرحمن ، وذكر النسائى وغيره من حديث معقل بن يسار المدنى عن النبى عند موتاكم »، وهذا يحتمل أن تكون هذه القراءة عند الميت في حال موته ويحتمل أن تكون عند قبره .

<sup>(</sup> ۲۷۸ ) حديث ضعيف . تفرد به عبد العزيز صاحب الخلال كما في شرح الصدور (ص / ۲۱۲ ) .

<sup>(</sup> ۲۷۹ ) خبو ضعيف . أخرجه البيهقي ( ٤ / ٥٦ ) في سننه الكبرى ، وفي سنده عبد الرحمن بن العلاء ، في عداد المجهولين .

<sup>(</sup> ۲۸۰ ) حدیث ضعیف . أخرجه أحمد ( ٥ / ٢٦ ) ، وأبو داود ( ٣١٢١ ) ، وابن ماجه ( ٢٨٠ ) ، وابن حبان ( ٥ / ٣ ) ، والبغوى ( ١٤٦٤ ) في شرح السنة ، والحاكم ( ١ / ٥٦٥ ) ، والبخارى في التاريخ الكبير ( ٩ / ٥٨ ) ، والبيه قي ( ٣ / ٣٨٣ ) في سننه الكبرى .

انظر : الميزان (١٠٤٠٩) ، تلخيص الحبير (٢ / ١٠٤) ، إرواء الغليل (٣ / ١٥٠).

۱۸۱ - قال أبو محمد عبد الحق: حدثنى أبو الوليد إسماعيل بن أحمد عرف بابن أفرند ، وكان هو وأبوه صالحين معروفين . قال : مات أبي رحمه الله فحدثنى بعض إخوانه - ممن يوثق بحديثه - قال لى : زرت قبر أبيك فقرأت عليه حزباً من القرآن ، ثم قلت : يا فلان هذا قد أهديته لك فماذا لى؟ قال : فهبت على نفحة مسك غشيتنى ، وأقامت معى ساعة، ثم انصرفت وهى معى فما فارقتنى إلا وقد مشيت نصف الطريق .

۲۸۲ قال أبو محمد: ورأيت لبعض من يوثق به قال: ماتت لى امرأة فقرأت في بعض الليالي آيات من القرآن ، فأهديتها لها ، ودعوت الله عز وجل واستغفرت لها ، وسألت ، فلما كان في اليوم الثاني حدثتني امرأة تعرفها وتعرفني قالت لى : رأيت البارحة فلانة في النوم - تعني الميتة المذكورة - في مجلس حسن في دار حسنة ، وقد أخرجت لنا أطباقاً من تحت سرير كان في البيت ، والأطباق مملوءة قوارير أنوار ، فقالت لى : هذا أهداه لى صاحب بيتي . قال : وما كنت أعلمت بذلك أحدا ألل.

٣٨٣ حديث مرفوع من حديث أنس يأتى في باب ما يتبع الميت إلى قبره ، وقد قيل : إن ثواب من حديث أنس يأتى في باب ما يتبع الميت إلى قبره ، وقد قيل : إن ثواب القراءة للقارئ، وللميت ثواب الاستماع، ولذلك تلحقه الرحمة. قال (الله) تعالى : ﴿ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون (146) ﴾ .

٢٨٤- قلت : ولا يبعد في كرم الله تعالى أن يلحقه ثواب القراءة

<sup>(</sup> ٢٨١ ) ، ( ٢٨٢ ) ، المنامات لا يثبت بها أحكام شرعية .

<sup>146-</sup> سورة : الأعراف الآية : ٢٠٤ .

<sup>(</sup> ۲۸۶ ) حدیث ضعیف . أخرجه الترمذی ( ۲۹۲٦ ) ، والدارمی ( ۲ / ۲۶۱ ) ، وأبو نعیم فی الحلیة ( ٥ / ۲۰۱ ) ، وانظر : فتح الباری ( ۹ / ۲٦ ) .

والاستماع جميعاً ويلحقه ثنواب ما يهدى إليه من قراءة القرآن ، وإن لم يسمعه كالصدقة والدعاء والاستغفار لما ذكرنا ، ولأن القرآن دعاء واستغفار وتضرع وابتهال ، وما يتقرب المتقربون إلى الله تعالى بمثل القرآن .

قال عَلِينَ : يقول الرب تبارك وتعالى : « من شغله قراءة القرآن عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » رواه الترمذى ، وقال فيه : حديث حسن غريب .

٥٨٥- وقال عليه (الصلاة و)السلام: « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » والقراءة في معنى الدعاء ، وذلك صدقة من الولد ، ومن الصاحب والصديق والمؤمنين ، حسب ما ذكرنا وبالله التوفيق .

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (147) ﴾ وهذا يدل على أنه لا ينفع أحدا عمل أحد. قيل له: هذه آية اختلف في تأويلها أهل التأويل.

فروى عن ابن عباس: أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم إيمان ألحقنا بهم ذريتهم (148) ﴾ فيجعل الولد الطفل يوم القيامة في ميزان أبيه ويشفع الله تعالى الآباء في الأبناء والأبناء في الآباء. ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم

<sup>(</sup> ۲۸۰ ) حدیث صحیح . أخسرجه مسلم ( ۱۹۳۱ ) ، وأبو داود ( ۲۸۸۰ ) ، والترمذی ( ۲۸۸۰ ) ، والنسائی ( ۲ / ۲۰۱۱ ) ، وأحمد ( ۲ / ۳۷۲ ) ، وابن حبان ( ٥ / ۹ ) ، والبغوی ( ۱۳۹ ) فی شرح السنة ، والبیهقی ( ۲ / ۲۷۸ ) فی سننه الکبری .

<sup>147-</sup> سورة: النجم الآية : ٣٩ .

<sup>148</sup> سورة :الطور من الآية : ٢١ .

أقرب لكمر نفعاً (149) وقال الربيع بن أنس: ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (150) ﴾ يعنى: الكافر. وأما المؤمن فله ما سعى ، وما سعى له غيره.

قلت : وكثير من الأحاديث تدل على هذا القول ، ويشبهد له ، وأن المؤمن يصل إليه ثواب العمل الصالح من غيره .

٣٨٦ - وفي الصحيح عن النبي عَلَيْكُ : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » .

٢٨٧ - وقال عليه (الصلاة و)السلام للرجل الذي حج عن غيره (قبل) أن يحج عن نفسه (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) .

٣٨٨- وروى أن عائشة رضى الله عنها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد موته وأعتقت عنه ، وقال سعد للنبي عَيِّكُ : « إن أمي توفيت

( ۲۸۲ ) حدیث صحیح . أخرجه البخاری (۳ / ۶۱ ) ، ومسلم ( ۱۱٤۷ ) ، و و البغوی ( ۱۱٤۷ ) ، و أبو داود ( ۲۸۰۰ ) ، و ابن حبان ( ٥ / ۲۳۲ ) ، و البغوی ( ۱۷۷۳ ) و أبو داود ( ۲۰۰۰ ) ، و ابن حبان ( ٥ / ۲۳۲ ) ، و البغوی ( ۲ / ۲۷۹ ) فی سننه ، و الدار قطنی ( ۲ / ۲۷۹ ) فی سننه .

( ۲۸۷ ) حديث صحيح . أخرجه أبو داود ( ۱۸۱۱ ) ، وابن ماجه ( ۲۰۹۳ ) ، وابن المحبود ( ۲۰۹۳ ) ، وابن الحبرى الجارود ( ۶۹۹ ) ، وابن حبان ( ۹۹۲ ) ، والبيه قى ( ٤ / ٣٣٦) فى سننه الكبرى والطبرانى ( ۱۲٤۱۹ ) فى الكبير ، وابن عبد البر ( ۹ / ۱۳۸ ) فى التمهيد وانظر : إرواء الغليل ( ٤ / ۱۷۱ ) .

<sup>-149</sup> سورة: النساء من الآية: ١١.

<sup>150 –</sup> سورة: النجم الآية : ٣٩ .

أفأتصدق عنها ؟ قال: « نعم » فأى الصدقة أفضل ؟ قال: « سقى الماء» وفى الموطأ عن عبد الله بن أبى بكر عن عمته ، أنها حدثته عن جدته أنها جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد قباء ، فماتت ولم تقضه ، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشى عنها .

ما سعى (151) كا خاصاً فى السيئة بدليل ما فى صحيح مسلم ، عن أبى ما سعى (151) كا خاصاً فى السيئة بدليل ما فى صحيح مسلم ، عن أبى هريرة عن النبى عَيِّكَة قال ، : قال الله عز وجل « إذا هم عبدى بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة ، فإن عملها كتبتها له عشراً إلى سبعمائة ضعف ، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه ، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة » والقرآن دال على هذا ، قال الله تعالى : ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها والقرآن دال على هذا ، قال الله تعالى : ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها (152) وقال تعالى : ﴿ مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة (153) كا الآية ، وقال فى الآية الأخرى : ﴿ كمثل جنة بربوة أصابها وابل (154) وقال : ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة (155) كو هذا كله تفضل من الله تعالى، وطريق العدل: ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ، إلا

<sup>(</sup> ۲۸۹ ) حديث صحيح . أخرجه مسلم ( ۱۲۸ ) ، وأبو عوانة ( ۱ / ۸۲ ، ۸۳ )

وأحمد (۲ / ۲٤۲)، وابن حبان (۱ / ۲۹۹ – ۳۰۰).

<sup>151 –</sup> سورة :النجم من الآية : ٣٩ .

<sup>152</sup> سورة : الأنعام من الآية : ١٦٠ .

<sup>153-</sup> سورة :البقرة من الآية : ٢٦١ .

<sup>154-</sup> سورة :البقرة من الآية : ٢٦٥ .

<sup>155-</sup> سورة :البقرة من الآية : ٢٤٥ .

أن الله عز وجل يتفضل عليه بما لم يجب له ،كما أن زيادة الأضعاف فضل منه كتب لهم بالحسنة الواحدة: عشرا إلى سبعمائة ضعف إلى ألف ألف حسنة.

الله ليجزى عن الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة » فقال: سمعته يقول: «إن الله ليجزى عن الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة » فقال: سمعته يقول: «إن الله ليجزى على الحسنة الواحدة ألفى ألف حسنة » فهذا تفضل، وقد تفضل الله على الأطفال بإدخالهم الجنة بغير عمل فما ظنك بعمل مؤمن عن نفسه أو عن غيره ؟.

٢٩١ – وقد ذكر الخرائطي في كتباب القبور ، قال : سنة في الأنصار إذا حملوا الميت أن يقرؤوا معه سورة البقرة .

ولقد أحسن من قال (في زيارتهم):

زر والديك وقف على قبريهما فكأنني بك قد حملت إليهما

في أبيات يقول في آخرها :

وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيع وقد بعثت ذاك إليهما

وإنما طولنا النفس في هذا الباب، لأن الشيخ الفقيه القاضى الإمام مفتى الأنام عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله، كان يفتى بأنه لا يصل للميت ثواب ما يقرأ، ويحتج بقوله تعالى: ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ﴿ ، فلما توفى رحمه الله، رآه بعض أصحابه ممن كان يجالسه وسأله عن ذلك، فقال له: إنك كنت تقول: إنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ

<sup>(</sup> ۲۹۰ ) حديث ضعيف . أخرجه أحمد ( ۲ / ۲۹۲ ) ، وابن أبي الدنيا ( ۲۲ ) في التوبة بتحقيقي ، والطبرى ( ٥ / ٥٥ ) في تفسيره ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وعبد الله ابن أحمد في زوائد الزهد ، انظر : تفسير ابن كثير ( ۱ / ٤٩٨ ) ، الدر المنثور (٣ / ٢٣٩ ) . (۲۹۱ ) خبو ضعيف . أخرجه الخلال ( ٩) في جزء القراءة ، وفي سنده مجالد من الضعفاء ، وانظر : شرح الصدور (ص / ٣١١ ) .

<sup>★</sup> سورة النجم: الآية: ٣٩.

ويهدى إليه ، فكيف الأمر ؟ فقال له : إنى كنت أقول ذلك فى دار الدنيا والآن فقد رجعت عنه لما رأيت من كرم الله تعالى فى ذلك : وأنه يصل إليه ذلك .

### باب يدفئ الهبد في الأرض التي خلق منما

۱۹۲ - أبو عيسى الترمذى ، عن مطر بن عكامس قال : قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة » أو قال : « بها حاجة » .

قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي عزة ، وهذا حديث (حسن) غريب، لا يعرف لمطر بن عكامس عن النبي عليه غير هذا الحديث.

٣٩٣ - وعن أبي عزة: قال: قال رسول الله عَلَيْكَة: « إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض ، جعل له إليها حاجة » أو قال: « بها حاجة » قال: هذا حديث حسن صحيح ، وأبو عزة له صحبة واسمه يسار بن عبيد ، وأنشدوا:

إذا ما حمام المرء كان ببلدة دعته إليها حاجة فيطير

( ۲۹۲ ) حديث صحيح . أخرجه أحمد ( ٥ / ٢٢٧ ) ، والترمذي ( ٢٢٣ ) ، ، ( ٢٩٣ ) ، والعارمذي ( ٢٠ / ٣٤٣ ) في ( ٢٣٣ ) والحاكم ( ١ / ٤٢ ) وصححه ، وأقره الذهبي، والطبراني ( ٢٠ / ٣٤٣ ) في الكبير وابن عساكر ( ٨٧ ) في التعزية بتحقيقي .

وفي الباب عن أسامة بن زيد وجندب بن سفيان ، وعروة بن مضرس .

( ۲۹۳ ) حديث صحيح . أخرجه الترمذى ( ۲۲۳۷ ) وقال : حسن صحيح ، والطيالسى ( ۱۳۲۵ ) ، وابن عساكر ( ۸۹ ) في التعزية ، وفي الباب عن ابن مسعود عند الحاكم ( ۱ / ۲۲ ) وانظر السابق .

١٩٤ - وروى الترمذى الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول ، عن أبي هريرة :خرج علينا رسول الله عَلِيَةً يطوف ببعض نواحى المدينة ، وإذا بقبر يحفر ، فأقبل حتى وقف عليه ، فقال : « لمن هذا » ؟ قيل : لرجل من الحبشة ، فقال : « لا إله إلا الله سيق من أرضه وسمائه حتى دفن في الأرض التي خلق منها ».

٢٩٥ - وعن ابن مسعود عن رسول الله عَيْنَة أنه قال : «إذا كان أجل العبد بأرض أو ثبته الحاجة إليها حتى إذا بلغ أقصى أثره قبضه الله ، فتقول الأرض يوم القيامة : رب هذا ما استودعتنى » خرجه ابن ماجه أيضاً .

۲۹۲ - فصله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فائدة هذا الباب: تنبيه العبد على التيقظ للموت والاستعداد له بحسن الطاعة والخروج عن المظلمة، وقضاء الدين ، وإتيان الوصية بماله أو عليه في الحضر، فضلاً عن أوان الخروج عن وطنه إلى سفر ، فإنه لا يدرى أين كتبت منيته من بقاع الأرض .

وأنشد بعضهم :

ومن كتبت عليه خطى مشاها

مشيناها خطى كتبت علينا

( ۲۹٤) حديث صحيح . أخرجه الترمذى الحكيم ( ۷۱ )فى المنوادر والبيهةى ( ۳۹۲ ) فى السنوادر والبيهةى ( ۹۸۹۱ ) فى الشعب وفى الباب عن أبى سعيد ، أخرجه الحاكم ( ۱ / ۳٦٦ – ۳٦٧ ) وصححه وأقره الذهبى ، وابن عساكر ( ۹۰ ) فى التعزية ، وفى الباب عن أبى الدرداء ، وابن عمر ، انظر : مجمع الزوائد ( ۳ / ۲۲ ) ، شرح الصدور ( ص / ۹۹ ) .

( ۲۹۰ ) حدیث صحیح . أخرجه ابن ماجه ( ۲۲۱۳ ) ، وابن أبی عاصم ( ۱ / ۱۷۳ ) برقم ( ۳۹۲ ) فی السنة ، والحاکم ( ۱ / ۲۱ ، ۲۲ ) ، والطبسرانی ( ۳۹۲ ) فی الکبیر ، وانظر تلخیص الحبیر ( ۱ / ۱۹۶ ) .

وأرزاق لنا متفرقات فحمن لم تأته منا أتاها ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها

۲۹۷ – وقد روى في الآثار القديمة: أن سليمان عليه (الصلاة و)السلام كان عنده رجل يقول (له): يا نبى الله، إن لى حاجة بأرض الهند، فأسألك أن تأمر الريح أن يحملنى إليها في هذه الساعة، فنظر سليمان إلى ملك الموت عليه (الصلاة و)السلام، فرآه يبتسم، فقال: مم تتبسم؟ قال: – تعجباً –: إنى أمرت بقبض روح هذا الرجل في بقية هذه الساعة بالهند وأنا أراه عندك، فروى أن الريح حملته في تلك الساعة إلى الهند، فقبض روحه بها. والله أعلم.

# باب ها جاء أن كل عبد يدر عليه هن تراب حفرته

وفي الرزق والأجل ، وبيان قوله تحالك ﴿ مخلتة وغير مخلتة (156) ﴾

٢٩٨- أبونعيم ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « ما من مولود إلا وقد ذر عليه من تراب حفرته » .

( ۲۹۷ ) إسناده ضعيف ، والخبر من الإسرائيليات .

أخرجه أحمد (ص / ٤١) في الزهد ، وأبو نعيم (٦ / ٦٠) في الحلية ، وأبو الشيخ في العظمة (٤٥٣) .

156– سور ة :الحج من الآية : ه .

( ۲۹۸ ) حسن بشواهده . أخرجه أبو نعيسم ( ۲ / ۲۸۰ ) في الحملية، وعبد الرزاق ( ۲۹۳ ) بعناه في مصنفه ، وفي الباب عن جابرعند ابن أبي شيبة ( ٤ / ۱۷۰ ) في مصنفه ، وعبد الرزاق ( ۲۰۳۲ ) ، وابن عساكر ( ۹۱ ) في التعزية ، وعن ابن عباس عند العقيلي =

قال أبو عاصم النبيل: ما نجد لأبى بكر وعمر رضى الله عنهما فضيلة مثل هذه ، لأن طينتهما طينة رسول الله على أخرجه في باب ابن سيرين ، عن أبي هريرة، وقال: هذا حديث غريب من حديث عون لم نكتبه إلا من حديث أبى عاصم النبيل ، وهو أحد الثقات الأعلام من أهل البصرة .

9 9 9 — وروى مرة ، عن ابن مسعود أن الملك الموكل بالرحم يأخذ النطفة من الرحم ، فيضعها على كفه ، ثم يقول : يا رب ، مخلقة أو غير مخلقة ؟ فإن قال مخلقة ، قال : يا رب ما الرزق ؟ وما الأثر ؟ ما الأجل ؟ فيقول : انظر في أم الكتاب ، فينظر في اللوح المحفوظ ، فيجد فيه رزقه ، وأجله ، وعمله ويأخذ التراب الذي يدفن في بقعته ويعجن به نطفته.

فذلك قوله تعالى : ﴿ منها خلتنا كم وفيها نعيد كم (157) ﴾ خرجه الترمذي الحكيم ، وأبو عبد الله في نوادر الأصول .

• • • ٣٠٠ وذكر عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها الملك بكفه ، فقال : أى رب أمخلقة أو غير مخلقة ؟ فإن قال : غير مخلقة لم تكن نسمة ، وقذفتها الأرحام دماً ، وإن قال : مخلقة ،

<sup>= (</sup>٣ / ١٨٠) في الضعفاء الكبير ، وعن أبي الدرداء ، وابن مسعود ، وأنس ، وأبي سعيد ، انظر : المجمع (١/ ٤٢) ، تنزيه الشريعة (١/ ٣٧٣ - ٣٧٤) .

أما إسناد أبي نعيم فتالف ، فيه الأهوازي اتهم بالوضع ، انظر الميزان (٣ / ٤٧٨ ) .

<sup>(</sup> ٢٩٩) نوادر الأصول (ص / ٧١) للحكيم الترمذي .

<sup>157-</sup> سورة : طه من الآية : ٥٥ .

<sup>(</sup>۳۰۰) حدیث صحیح . أخرجه أحمد (۱/ ۳۷۶) ، والبخاری (۲۲۰۸) ، والبخاری (۲۲۰۸) ، (۳۳۳۲) ، (۲۲۶۰) ، وأبو داود (۳۳۳۲) ، (۲۲۶۰) ، وابر داود (۲۲۳۳) ، والبیه قی (۱/ ۲۲۱۷) ، والبیه قی (۱/ ۲۲۲۷) ، والبیه قی (۱/ ۲۲۲۸) ، وابن الجوزی (۹۰) فی المقلق بتحقیقی ، أما لفظ الحکیم الترمذی ، فأخرجه فی النوادر (ص/ ۷۱) والطبرانی (۲۰۶۰) فی الکبیر .

قال: أى رب أذكر أم أنثى ؟ أشقى ، أم سعيد ؟ ما الأجل ؟ وما الأثر ؟ وما الرزق ؟ وبأى أرض تموت ؟ فيقول: اذهب إلى أم الكتاب ، فإنك ستجد هذه النطفة فيها ، فيقال للنطفة : من ربك ؟ فتقول: الله فيقال: من رازقك ؟ فتقول: الله، فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل رزقها ، وتطأ أثرها ، فإذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك المكان ، فالأثر: هو التراب الذي يؤخذ فيعجن به ماؤه .

۳۰۱ وقال محمد بن سيرين: لو حلفت حلفت صادقاً باراً ، غير شاك ولا مستثن ، أن الله(تعالى)ما خلق نبيه محمداً عَيِّلَةً ، ولا أبا بكر ، ولا عمر ، إلا من طينة واحدة ثم ردهم إلى تلك الطينة .

قلت: وممن خلق من تلك التربة: عيسى ابن مريم عليه (الصلاة و) السلام على ما يأتى بيانه آخر الكتاب إن شاء الله تعالى، وهذا الباب يبين لك معنى قوله تعالى: ﴿ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقنا كم من تراب (158) ﴾. وقوله: ﴿ هو الذي خلقكم من طين (159) ﴾.

وقوله (تعالى): ﴿ ثمر جعل نسلة من سلالة من ماء مهين (160) ﴾ ولا تعارض في شيء من ذلك على ما بينا في كتاب الجامع لأحكام القرآن ، والمبين لما تضمن من السنة ، وآى الفرقان وهذا الباب يجمع لك ذلك كله فتأمله .

<sup>(</sup> ۳۰۱ ) انظر رقم ( ۲۹۸ ) .

<sup>158–</sup> سورة :الحج من الآية : ٥ .

<sup>159-</sup> سورة : الأنعام من الآية : ٢ .

<sup>160-</sup> سورة :السجدة من الآية : ٨ .

### باب ما يتبع الميت إلك قبره وبعد موته وما يبقد محه فيه

۳۰۲ مسلم عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَلَيْكُ « يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد : يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله » .

٣٠٠٣ وروى أبو نعيم من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: « سبع يجرى أجرها للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علماً أو أجرى نهراً أو حفر بئراً أو غرس نخلاً أو بني مسجداً أو ورث مصحفاً أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته » هذا الحديث غريب من حديث قتادة تفرد به أبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ النخعي عن العزرمي محمد بن عبد الله عن قتادة ، وخرجه الإمام أبو عبد الله بن محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه من حديث الزهري .

٣٠٤ حدثني أبو عبد الله الأغر ، عن أبي هريرة قــال : قال رسول

<sup>(</sup>٣٠٢) حديث صحيح . أخرجه البخارى (٨ / ١٣٤) ، ومسلم ( ٢٩٦٠) ، وابن المبارك (٣٠٢) ، والنسائى (٤ / المبارك (٢٢٤) فى الزهد ، وأحمد (٣ / ١١٠) ، والترمذى (٢٣٨٠) ، والنسائى (٤ / ٥٣) ، وابن حبان (٥ / ٤٢) ، والبغوى (٢٥٠١) فى شرح السنة ، والبيهقي (٦٩٥) فى الزهد ، و(ص / ١٠٥) في الأدب ، وأبو نعيم (١٠ / ٤) في الحلية ، وابن الجوزى (٤) فى المقلق .

<sup>(</sup>٣٠٣) حديث حسن . أخرجه أبو نعيم ( ٢ / ٣٤٤) في الحلية ، والبيهةي ( ٣٤٤٩) في شعب الإيمان ، والبزار كما في المجمع ( ١ / ١٦٧) كلهم من حديث أنس .

وقال الهيثمي: فيه محمد بن عبيد الله العزرمي، وهو ضعيف.

قلت : له شماهد حسن من حمديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجمه ( ٢٤٢) وابن خزيممة ( ٢٤٩) ، والبيهقي ( ٣٤٤٨) في شعب الإيمان .

وفي الباب عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه .

<sup>(</sup> ٣٠٤ ) حديث حسن . انظر السابق .

الله عَلَيْكَ : « إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : علماً علمه ونشره ، أو ولداً صالحاً تركه ، أو مصحفاً ورثه ، أو مسجداً بناه ، أو بيتاً لابن السبيل بناه ، أو نهراً أجراه ، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته تلحقه بعد موته » .

٥٠٠٥ وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال: حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلَيْكَة: « إنك لتصدق عن ميتك بصدقة فيجيء بها ملك من الملائكة في أطباق من نور، فيقوم على رأس القبر فينادى: يا صاحب القبر الغريب: أهلك قد أهدوا إليك هذه الهدية فاقبلها » قال: فيدخلها إليه في قبره، ويفسح له في مداخله، وينور له فيه فيقول: جزى الله أهلى عنى خير الجزاء قال: فيقول: لزيق ذلك القبر: أنا لم أخلف لى ولداًولا أحداً يذكرني، (بشيء)فهو مهموم والآخر يفرح بالصدقة.

- ٣٠٠٦ وقال بشار بن غالب: رأيت رابعة العدوية - يعنى العابدة - في المنام ، وكنت كثير الدعاء لها . فقالت لى : يا بشار هديتك تأتينا في أطباق من نور ، عليها مناديل الحرير ، وهكذا يا بشار دعاء المؤمنين الأحياء إذا دعوا لإخوانهم الموتى فاستجيب لهم يقال : هذه هدية فلان إليك : وقد تقدم لهذا الباب ما فيه كفاية ، والحمد لله .

وقال إسماعيل بن رافع: ما من ذي رحم أوصل لذي رحمه ، من رجل أتبع ذا رحم بحج أو عتق أو صدقة .

<sup>(</sup> ٣٠٥ ) حديث موضوع . فيه ابن هدبة متهم بالكذب ، وتركه غير واحد .

وأخرجه الطبراني في الأوسط ، وفيه أبو محمد الشامي ،قال عنه الأزدى : كذاب ، كذا في المجمع ( ٣ / ١٣٩) ، وانظر السلسلة الضعيفة ( ٤٨٦ ) للألباني .

<sup>(</sup>٣٠٦) فيه من لم أجده . وأخرجه ابن أبى الدنيا كما فى شرح الصدور (ص/٣٠٦)، والبيهقى (٩٢٩) في شعب الإيمان . وانظر : العاقبة (ص/ ١٢٥) لعبد الحق ، الإحياء (٤/ ٥٧٥) ، منازل الأرواح (ص/ ٦٢) .

#### باب ما جاء في هول المطلخ

« لا تمنوا الموت ، فإن هول المطلع شديد » الحديث .

٣٠٨ - ولما طعن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال له رجل: إنى لأرجو أن لا تمس جلدك النار . فنظر إليه ثم قال: إن من غررتموه لمغرور، والله لو أن لى ما على الأرض لافتديت به من هول المطلع.

۹ ، ۳ – وقال أبو الدرداء رضى الله عنه: أضحكنى ثلاث وأبكانى ثلاث ، أضحكنى: مؤمل دنيا والموت يطلبه ، وغافل ليس بمغفول عنه، وضاحك بملء فيسه لا يدرى أأرضى الله أم أسخطه ؟ وأبكانى: فراق الأحبة محمد عَيِّكُ وحزبه ، وأحزننى هول المطلع عند غمرات الموت ، والوقوف بين يدى الله (تعالى) يوم تبدو السريرة علانية ثم لايدرى إلى الجنة أو إلى النار، أخرجه ابن المبارك، قال: أخبرنا غير واحد عن معاوية بن قرة قال: قال أبو الدرداء: فذكره .

• ٣١٠ قال: وأخبرنا محمد ، بلغ به أنس بن مالك قال: ألا أحدثكم بيومين وليلتين لم تسمع الخلائق بمثلهن: أول يوم يجيئك البشير من الله تعالى، إما برضاه وإما بسخطه، ويوم تعرض فيه على ربك آخذا كتابك ، إما بيمينك وإما بشمالك ، وليلة تستأنف فيها المبيت في القبور لم تبت فيها (ليلة)قط ، وليلة تمخص صبيحتها يوم القيامة .

<sup>(</sup> ٣٠٧ ) حديث حسن . سبق تخريجه برقم (٤) .

<sup>(</sup> ٣٠٨ ) خبر صحيح . أخرجه أبو نعيم ( ١ / ٥٧ ) في الحلية ، والبيهقي ( ٢٤٤ ) في إثبات عذاب القبر .

<sup>(</sup> ٣٠٩ ) خبو حسن .أخرجه ابن المبارك ( ٢٤٩ ) في الزهد ، ومن كلام سلمان الفارسي أخرجه أحمد (ص / ١٩٣ ) في الزهد وأبو نعيم ( ١ / ٢٠٧ ) في الحلية، والبيهقي (١٠٦٥ ) في شعب الإيمان .

<sup>(</sup> ٣١٠) خبر صحيح أخرجه البيهقي ( ١٠٦٩٧) ، ( ١٠٦٩٨) في الشعب ، ومن قول الحسن البصري أخرجه ابن أبي الدنيا ( ١٤) في الأهوال بتحقيقي .

# باب ها جاء أن القبر أول هنازل الأخرة وفح البكاء عندم وفي حكمه والاستعداد له

۱ ۳۱۱ – ابن ماجه عن هانئ بن عثمان قال: كان عثمان – رضى الله عنه – إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته ، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكى ، وتبكى من هذا ؟ قال: إن رسول الله على قال: « إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه أحد فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه ».

٣١٢ - قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفظع منه » أخرجه الترمذي وزاد رزين قال : وسمعت عثمان ينشد على قبر شعراً :

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجياً

٣١٣- ابن ماجه عن البراء قال: كنا مع رسول الله عليه في جنازة ، فجلس على شفير القبر فبكى وأبكى حتى بل الثرى ثم قال: «يا إخوانى لمثل هذا فأعدوا».

٣١٤ - فصله: القبر واحد القبور في الكثرة وأقبر في القلة ويقال للمدفن: مقبر.

<sup>(</sup> ۳۱۱) حدیث حسن . أخرجه الترمذي ( ۲۳۰۸ )، وابن ماجه ( ۲۲۷۷ ) ، وأحسمد ( ۳۱۱) حدیث حسن . أخرجه الترمذي ( ۲۳۰۸ ) ، والبغوی ( ۳۲۰ ) في شرح السنة ، والبيهقي ( ٤ / ٥٦ ) في سننه الكبرى ، والبخارى في تاريخه الكبير ( ٨ / ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣١٢) حديث حسن . انظر السابق .

<sup>(</sup>۳۱۳) حدیث حسن . أخرجه ابن ماجه (۲۱۹۵) ، وأحمد (۶ / ۲۹۶) ، والبخاری (۳۱۳) حدیث حسن . أخرجه ابن ماجه (۳۱۹) في سننه الكبرى ، والخطیب (۱ / ۳۲۹) في تاريخ بغداد .

قال الشاعر:

لكل أناس مقبر بفنائهم وهم ينقصون والقبور تزيد

واختلف في أول من سن القبر ؟ فقيل: الغراب لما قتل قابيل هابيل. وقيل: بنو إسرائيل، وليس بشيء، وقد قيل: كان قابيل يعلم الدفن ولكن ترك أخاه بالعراء استخفافاً به، فبعث الله غراباً يبحث التراب على هابيل ليدفنه. فقال عند ذلك: ﴿ يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى فأصبح من النادمين (161) ﴾ حيث رأى إكرام الله لهابيل بأن قيض الله الغراب له حتى واراه. ولم يكن ذلك ندم توبة وقيل: ندمه إنما كان على فقده، لا على قتله.

و ٣١٥ قال ابن عباس: ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة، ويقال: إنه لما قتله قعد يبكى عند رأسه، إذ أقبل غرابان فاقتتلا. فقتل أحدهما الآخر ثم حفر له حفرة فدفنه، ففعل القاتل بأخيه كذلك، فبقى ذلك سنة لازمة في بنى آدم، وفي التنزيل ﴿ثمر أماته فأقبر لا (162) أى جعل له قبراً يوارى فيه إكراماً له ولم يجعله مما يلقى على وجه الأرض تأكله الطير والعوافى. قاله الفراء.

٣١٦ - وقال أبو عبيدة : أقبره : جعل له قبراً وأمر أن يقبر.

قال أبو عبيدة: ولما قتل عمر بن هبيرة صالح بن عبد الرحمن قالت بنو تميم ، و دخلوا عليه : أقبرنا صالحاً . فقال : دونكموه . وحكم القبر : أن يكون مسنماً ، مرفوعاً على وجه الأرض قليلا غير مبنى بالطين والحجارة

<sup>161–</sup>سورة :المائدة من الآية : ٣١ .

<sup>-162</sup> سورة : عبس الآية : ٢١.

و الجص (<sup>163</sup>) فإن ذلك منهى عنه.

٣١٧- وروى مسلم عن جابر ، قال : نهى رسول الله عَيْلُهُ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يسنى عليه . وخرجه الترمذي أيضاً عن جابر ، قال : نهي رسول الله عَيْكُ أن تجصص القبور ، وأن يكتب عليها ، وأن يبني عليها ، وأن توطأ ، قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح .

٣١٨ - وقال علماؤنا رحمهم الله: وكره مالك تجصيص القبور، لأن ذلك من المباهاة وزينة الحياة الدنيا ، وتلك منازل الآخرة ، وليس بموضع المباهاة ، وإنما يزين الميت في قبره عمله ، وأنشدوا:

وإذا وليت أمرور قروم ليلة فاعلم بأنك بعدها مسؤول فاعلم بأنك بعدها محمول يا صاحب القبر المنقش سطحه ولعله من تحتمه مغملول خ

وإذا حملت إلى القبور جنازة

٣١٩ - وفي صحيح مسلم ، عن أبي الهياج الأسدى ، قال : قال لي على بن أبي طالب -رضى الله عنه -: ألا أبعثك على ما بعثني عليمه رسول الله عَيْكُ ؟ ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ، ولا قبراً مشرفا ً إلا سويته .

(٣١٧) حديث صحيح . أخرجه مسلم ( ٩٧٠) ، وأحمد (٣ / ٣٣٢) ، والترمذي (١٠٥٢)، والنسائي (٤ / ٨٧ - ٨٨) وابن ماجه (١٥٦٢)، وابن حيان (٥ / ٥٥)، وابن أبي شيبة (٣ / ٢١٨) ، وعبد الرزاق (٦٤٨٨) في مصنفيهما ، والحاكم (١ / ٣٧٠) ، والخطيب في تاريخ بغداد (١٣/ ٢١٣).

(٣١٩) حديث صحيح . أخرجه مسلم (٩٦٩) ، وابن أبي شيبة (٣ / ٢٢٢) ، والبغوي (١٥١٦) في شرح السنة .

<sup>163-</sup> الجص: من مواد البناء حيث يستخدم للزينة .

<sup>×</sup> مغلول: مقيد بطوق في عنقه .

٣٢٠ وقال أبو داود في المراسيل ، عن عاصم بن أبي صالح : رأيت قبرا النبي عَيْنَة شبرا ، أو نحواً من شبر يعني في الارتفاع

٣٢١ - قال علماؤنا - رحمة الله عليهم - يسنم القبر ليعرف كى يحترم ويمنع من الارتفاع الكثير الذي كانت الجاهلية تفعله ، فإنها كانت تعلى عليها ، وتبنى فوقها تفخيماً لها وتعظيماً ، وأنشدوا :

أرى أهل القصور إذا أميتوا على الفقراء حتى في القبور البحا إلا مباهاة وفخرا على الفقراء حتى في القبور لعمرك لو كشفت الترب عنهم فما تدرى الغني من الفقير ولا الجلد المباشر ثوب صوف من الجلد المباشر ثوب صوف إذا أكل الثرى هذا وهذا فما فضل الغنى على الفقير ؟

يا هذا ، أين الذي جمعته من الأموال ، وأعددته للشدائد والأهوال ، ولقد أصبحت كفك منه عند الموت خالية صفراً ، وبدلت من بعد غناك وعزك ذلاً وفقراً ، فكيف أصبحت يا رهين أوزاره ويا من سلب من أهله ودياره ؟ ما كان أخفى عليك سبيل الرشاد ، وأقل اهتمامك لحمل الزاد ، إلى سفرك البعيد ، وموقفك الصعب الشديد ، أو ما علمت يا مغرور ، أن لابد من الارتحال ، إلى يوم شديد الأهوال ، وليس ينفعك ثم (164) قيل ولا قال ، بل يعد عليك بين يدى الملك الديان ، ما بطشت اليدان ، ومشت القدمان ونطق به اللسان ، وعملت الجوارح والأركان ، فإن رحمك فإلى الجنان ، وإن كانت الأخرى فإلى النيران ، يا غافلاً عن هذه الأحوال ، إلى كم هذه الغفلة

<sup>(</sup> ٣٢٠) إسناده مرسل. وهو من أنواع الضعيف. وأخرجه أبو داود ( ص / ٢١١)

في المراسيل.

<sup>164-</sup> ثم: اسم إشارة للمكان البعيد بمعنى هناك .

والتوان ، أتحسب أن الأمر صغير ، وتزعم أن الخطب يسير ؟ وتظن أن سينف عك حالك ، إذا آن ارتحالك ، أو ينقذك مالك ، حين تو بقك أعمالك (165) ، أو يغني عنك ندمك إذا زلت بك قدمك ، أو يعطف عليك معشرك ، حين يضمك محشرك ، كلا والله ساء ما تتوهم ولا بدلك أن ستعلم ، لا بالكفاف(166) تقنع ، ولا من الحرام تشبع ، ولا للعظات تستمع ، ولا بالوعيد ترتدع، دأبك أن تنقلب مع الأهواء، وتخبط خبط العشواء، ويعجبك التكاثر بما لديك ، ولا تذكر ما بين يديك ، يا نائماً في غفلة و في خبطة يقظان ، إلى كم هذه الغفلة والتوان ، أتزعم أن ستترك سدى ، وأن لا تحاسب غدا أم تحسب أن الموت يقبل الرشك، وأم تميز بين الأسد والرشا، كلا والله لن يدفع عنك الموت مال ولا بنون ولا ينفع أهل القبور إلا العمل المبرور ، فطوبي لمن سمع ووعي ، وحقق ما ادعى ، ونهى النفس عن الهوي، وعلم أن الفائز من ارعوى(167) ، ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى (168) ﴾ فانتبه من هذه الرقدة ، واجعل العمل الصالح لك عدة ، ولا تتمن منازل الأبرار ، وأنت مقيم على الأوزار عامل بعمل الفجار ، بل أكشر من الأعمال الصالحات ، وراقب الله في الخلوات ، رب الأرض والسموات ، ولا يغرنك الأمل ، فتزهد عن العمل ، أو ما سمعت الرسول حيث يقول ، لما جلس على القبور : « يا إخواني ، لمثل هذا فأعدوا » أو ما سمعت الذي خلقك فسسواك يقول : ﴿ وتزودوا فِإِن خير الزاد

<sup>165-</sup> توبقك أعمالك : تسؤوك وتعاقب عليها ، فتدخل بسببها النار .

<sup>166–</sup> الكفاف: القليل من كل شيء والمراد: القناعة بالرزق الذي رزقك الله به .

<sup>167-</sup> ارعوى: انزجر عن ارتكاب المعاصي.

<sup>168-</sup>سورة النجم: الآيتان: ٣٩ ، . ٤ .

التقوى (169) .

٣٢٢ - وأنشدوا:

تزود من معاشك للمعاد ولا تجمع من الدنيا كشيراً أترضى أن تكون رفيق قوم وقال آخر:

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وقال آخر:

> الموت بحسر طافح موجمه يا نفس إنى قائل فاسمعى لا ينفع الإنسان في قبره وقال آخر:

أسلمني الأهل ببطن الشرى وغادروني معدماً (170) بائساً وكل ماكان كأن لم يكن وذاكم الجموع والمقتني

وقم لله واعمل خمير زاد فإن المال يسجمسع للنسفاد لهم زاد وأنت بغمير زاد؟

ولا قيت بعد الموت من قد تزودا ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا

تذهب فيه حيلة السابح مقالة من مشفق ناصح غير التقى والعمل الصالح

وانصر فواعني فيا وحشتا ما بيدى اليوم إلا البكا وكل مــا حــذرته قـد أتى قيد صيار في كيفي مشيل الهيبا(171)

<sup>169</sup> سورة : البقرة من الآية : ١٩٧.

<sup>170 -</sup> المعدم : الذي لا يجد شيئًا يقدمه لنفسه ، ولا يملك شيئًا أصلاً .

<sup>171 –</sup> الهبا : الهباء وهو التراب الذي تطيره الريح ،ويلزق بالأشياء أوينبث في الهواء فلا يبدو إلا في ضوء الشمس.

ولم أجد لي مؤنسا ها هنا فلو تراني وترى حالتي وقال أخر:

ولدتك إذ ولدتك أمك باكياً

غيير فجور موبق أو بقا(172) بکیست لی یسا صاح مما تسری

والقبوم حولك يضبحكون سرورأ فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم مسوتك ضماحكا ممسروراً

٣٢٣ - وروى عن محمد القرشي أنه قال: سمعت شيخنا يقول: أيها الناس: إنى لكم ناصح ، وعليكم شفيق ، فاعملوا في ظلمة الليل لظلمة القبر، وصوموا في الحرقبل يوم النشور، وحجوا يحط عنكم عظائم الأمور، وتصدقوا مخافة يوم عسير .

٣٢٤ - وكان يزيد الرقاشي يقول في كلامه : أيها المقبور في حفرته ، المتخلى في القبر بوحدته ، المستأنس في بطن الأرض بأعماله ، ليت شعرى بأي أعمالك استبشرت وبأي أحوالك اغتبطت ، ثم يبكي حتى يبل عمامته ، ويقول: استبشر - والله -بأعماله الصالحة، واغتبط - والله - بإخوانه المعاونين له على طاعة الله (تعالى) ، وكان إذا نظر إلى القبر صرخ كما يصرخ الثور - وسيأتي أن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه ، وما فيه من الموعظة إن شاء الله تعالى .

172- الموبق: المهلك، والمراد أنه لم يجد في قبره غير ما قدم من عمله يأنس به .

( ٣٢٤)أخرجه ابن أبي الدنيا كما في أهوال القبور ( ص / ٣٣ ) برقم ( ٨٠ ) . وأخرجه الخطيب في تاريخه كما في شرح الصدور ( ص / ١١٦ ) .

### بأب ما جاء في اختيار البقعة للدفي

۳۲۰ أبو داود الطيالسى ، قال : حدثنا سوار بن ميمون أبو الجراح العبدى ، قال : حدثنى رجل من آل عمر، عن عمر ، قال : سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ يقول : « من زار قبرى – أو قال : من زارنى – كنت له شهيداً أو شفيعاً ، ومن مات بأحد الحرمين بعثه الله عز وجل فى الآمنين يوم القيامة ».

٣٢٦- وخرجه الدار قطنى عن حاطب ، قال : قال رسول الله عَيْكَة : « من زارنى بعد موتى فكأنما زارنى حياً فى حياتى ، ومن مات بأحد الحرمين ، بعث من الآمنين يوم القيامة » .

#### في فقء موسك عليه السلام عين ملك الموت

٣٢٧ و خرج البخارى ومسلم ، عن أبي هريرة ، قال : أرسل ملك الموت إلى موسى عليه (الصلاة و)السلام ، فلما جاء صكه ففقاً عينه ، فرجع إلى ربه ، فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت ، قال : فرد الله إليه عينه ، وقال : ارجع إليه ، وقل له : يضع يده على متن جلد ثور ، فله بما غطت يده بكل شعرة سنة ، قال : أي رب ، ثم مه ؟ قال : ثم الموت قال ، فالآن ، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر فقال رسول الله عَلَيْكُ : « لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر » .

وفى رواية ، قال : جاء ملك الموت إلى موسى عليه (الصلاة و)السلام ، فقال له : أجب ربك ؛ قال : فلطم موسى عين الملك ففقأها ، وذكر نحوه .

<sup>(</sup> ٣٢٥ ) حديث ضعيف . أخرجه الطيالسي ( ٦٥ ) ، والدار قطني ( ٢ / ٢٧٨ )في سننه، والبيهقي ( ٥ / ٢٤٥ ) في سننه الكبرى ، وانظر إرواء الغليل (٤ / ٣٣٤ ) .

<sup>(</sup> ٣٢٦ ) حديث ضعيف . أخرجه الدار قطني ( ٢ / ٢٧٨ ) بنحوه ، وانظر : تلخيص الحبير ( ٢ / ٢٦٦ ) ، وكشف الخفاء (٢ / ٣٤٧ ) اللآلي المصنوعة (٢ / ٧٢ ) .

<sup>(</sup> ٣٢٧) حديث صحيح .أخرجه البخارى ( ١٣٣٩) ، ( ٣٤٠٧) ، ومسلم ( ٢٣٧٢) ، ومسلم ( ٢٣٧٢) ، وأخرجه البخارى ( ٣٤٠٧) ، وأبن أبي عاصم ( ١ / ٢٦٦) في السنة ، وعبد الرزاق ( ٢٠٥٠٠) في مصنفه ، والبغوى ( ٥ / ٢٦٥) في شرح السنة .

## [في فضل الموت في المدينة المنورة]

٣٢٨ - قال الترمذى ، عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى عَيْقَةً قال: « من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها ، فإنى أشفع لمن مات بها » صححه أبو محمد عبد الحق .

٣٢٩ - وفي الموطأ أن عسمر رضى الله عنه ، كان يقول : « اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ووفاة في بلد نبيك » .

• ٣٣٠ وكان سعد بن أبى وقاص ، وسعيد بن زيد ؛ قد عهدا أن يحملا من العقيق إلى البقيع مقبرة المدينة فيدفنا بها ، وذلك والله أعلم لفضل علموه هناك ؛ قال : فإن فضل المدينة غير منكور ولا مجهول ؛ ولو لم يكن إلا مجاورة الصالحين والفضلاء من الشهداء وغيرها لكفى .

٣٣١ - وروى عن كعب الأحبار أنه قال لبعض أهل مصر: لما قال له: هل لك من حاجة؟ فقال: نعم، جراب من تراب سفح المقطم؛ يعنى: جبل مصر؟ قال فقلت له: يرحمك الله، وما تريد منه؟ قال: أضعه في قبرى، قال له: تقول هذا وأنت بالمدينة وقد قيل في البقيع ما قيل: قال، إنا نجد في الكتاب الأول أنه مقدس ما بين القصير إلى اليحموم.

٣٣٢ - فصله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: البقاع لا تقدس أحداً

<sup>(</sup> ۳۲۸ ) حدیث صحیح . أخرجه أحمد (۲ / ۷۱ ، ۱۰۶ ، ۷۰ ) ، والترمذی (۳۹۱۳ ) وقال : حسن صحیح ، وابن أبی شیبة ، (۲۱ / ۱۷۹ ) ، وابن حبان (۲ / ۲۱ ) ، والبغوی . (۲۰۲۰ ) فی شرح السنة .

<sup>(</sup>٣٢٩) خبر صحيح . أخرجه مالك ( ٢٠٢١ ) ، والبخاري ( ١٨٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣٣٠) انظر: سير أعلام النبلاء (١ / ١٤٠) للذهبي .

<sup>(</sup>٣٣١) هذا الكلام لا سندله.

ولا تطهره ، وإنما الذي يقدسه من وضر (173) الذنوب ودنسها التوبة النصوح مع الأعمال الصالحة ، أما إنه قد يتعلق بالبقعة تقديس ما ، وهو إذا عمل العبد فيها عملاً صالحاً ضوعف له بشرف البقعة مضاعفة تكفر سيئاته ، وترجح ميزانه ، وتدخله الجنة ، وكذلك تقديسه إذا مات على معنى التتبع لصالح (العمل) ، لا أنها توجب التقديس ابتداء .

٣٣٣ وقد روى مالك ؛ عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : ما أحب أن أدفن بالبقيع ، لأن أدفن في غيره أحب إلى . ثم بين العلة ، فقال : مخافة أن تنبش لى عظام رجل صالح ؛ أو نجاور فاجراً ، وهذا تستوى فيه سائر البقاع ، فدل على أن الدفن بالأرض المقدسة ليس بالمجمع عليه ، وقد يستحسن الإنسان أن يدفن بموضع قرابته وإخوانه وجيرانه ، لا لفضل ولا لدرجة .

فصلة: إن قبال قائل: كيف جباز لموسى عليه (الصلاة و)السلام أن يقدم على ضرب ملك الموت حتى فقاً عينه ؟ فالجواب من وجوه ستة.

الأول: أنها كانت عيناً متخيلة ، لا حقيقة لها ، وهذا القول باطل ، لأنه يؤدى إلى أن ما يراه الأنبياء ، من صور الملائكة لا حقيقة لها ، وهذا مذهب السالمية .

الثاني : أنها كانت عيناً معنوية فقاها بالحجة ، وهذا مسجاز لا حقيقة له .

الثالث: أنه لم يعرفه ، وظنه رجلاً دخل منزله بغير إذنه ، يريد نفسه فدافع عنها ، فلطمه : ففقاً عينه ، وتجب المدافعة في مشل هذا بكل ممكن ،

<sup>173-</sup> وضر الذنوب : دنسها ووسخها وأثرها السيئ .

<sup>(</sup>٣٣٣) حديث صحيح . أخرجه الحكيم (ص / ٤٢) في النبوادر ، وانظير رقم ( ٣١٧) .

وهذا وجه حسن ، لأنه حقيقة في العين والصك ، قاله الإمام أبو بكر بن خريمة إلا أنه اعترض بما في الحديث نفسه ، وهو أن ملك الموت عليه (الصلاة و)السلام لما رجع إلى الله تعالى ، قال : يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت ، فلو لم يعرفه موسى لما صدر هذا القول من ملك الموت .

الرابع: أن موسى عليه السلام كان سريع الغضب ، وسرعة غضبه كانت سبباً لصكه ملك الموت ؟ قاله ابن العربي في الأحكام ، وهذا فاسد، لأن الأنبياء معصومون أن يقع منهم ابتداء مثل هذا في الرضا والغضب .

الخامس: ما قاله ابن مهدى - رحمه الله -: أن عينه المستعارة ذهبت لأجل أنه جعل له أن يتصور بما شاء ، فكأن موسى عليه (الصلاة و)السلام لطمه وهو متصور بصورة غيره بدلالة أنه رأى بعد ذلك معه عينه .

السادس: وهو أصحها إن شاء الله (تعالى)، وذلك أن موسى عليه (الصلاة و)السلام من أن الله (الصلاة و)السلام كان عنده ما أخبر نبينا عليه (الصلاة و)السلام من أن الله تعالى لا يقبض روحه حتى يخبره -خرجه البخاري وغيره -فلما جاءه ملك الموت على غير الوجه الذي أعلم بادر بشهامته وقوة نفسه إلى أدبه، فلطمه ففقئت عينه امتحاناً لملك الموت. إذ لم يصرح له بالتخيير، ومما يدل على صحة هذا: أنه لما رجع إليه ملك الموت فخيره بين الحياة والموت، اختار الموت، واستسلم، والله بغيبه أعلم وأحكم، وذكره ابن العربى في قبسه بمعناه والحمد لله.

٣٣٤ وقد ذكر الترمذى الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول حديث أبى هريرة عن رسول الله عَيِّه قال: «كان ملك الموت عليه (الصلاة و)السلام يأتى الناس عياناً ، حتى أتى موسى عليه (الصلاة و)السلام فلطمه ففقاً عينه الحديث بمعناه ، وفي آخره « فكان يأتي الناس بعد ذلك في حفية » .

<sup>(</sup>٣٣٤) حديث صحيح. أخرجه الحكيم (ص / ٤٢) في النوادر، وانظر رقم (٣١٧).

### باب يختار للميت قوم صالحون يكون معمم

صحح خرج أبو سعيد الماليني في كتاب (المؤتلف والمختلف) ، وأبو بكر الخرائطي في كتاب (القبور) من حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن محمد بن الحنفية ، عن على - رضى الله عنه - قال : أمرنا رسول الله عنظة أن ندفن موتانا وسط قوم صالحين فإن الموتى يتأذون بالجار السوء كما يتأذى به الأحياء .

٣٣٦ وعن ابن عباس عن النبي عَيِّكُ قال : « إذا مات لأحدكم الميت فحسنوا كفنه ، وعجلوا إنجاز وصيته ، وأعمقوا له في قبره و جنبوه جار السوء » قبل : يا رسول الله ، وهل ينفع الجار الصالح في الآخرة ؟» قال : «هل ينفع في الدنيا ؟ » قالوا : نعم ، قال : «كذلك ينفع في الآخرة » ذكره الزمخشرى في كتاب (ربيع الأبرار).

٣٣٧- وخرجه أبو نعيم الحافظ بإسناده من حديث مالك بن أنس عن عمه نافع بن مالك ، عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيَّاتُهُ : «ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين ، فإن الميت يتأذى بالجار السوء ».

٣٣٨-فصلم: قال علماؤنا: ويستحب لك - رحمك الله- أن تقصد

<sup>(</sup>٣٣٥) حديث ضعيف . أخرجه ابن حبان (١/ ٢٩١) ، (٣/ ٣٣٣) في المجروحين ، وأبو نعيم (٦/ ٣٥٤) في الموضوعات ، وأبو نعيم (٦/ ٣٥٤) في المحلية ، وابن الجوزى (٣/ ٢٣٧ – ٢٣٨) في الموضوعات ، وانظر : السلسلة الضعيفة (٣/ ٥٦٣) ، كشف الخفاء (١/ ٤٧) ، تنزيه الشريعة (٦/ ٣٧٣) ، اللآلي المصنوعة (٢/ ٤٣٨ – ٤٣٩) .

<sup>(</sup> ٣٣٦ ) حديث ضعيف . أخرجه الماليني في المؤتلف والمختلف ، انظر : تنزيه الشريعة ( ٢ / ٣٧٣ ) ، اللآلي المصنوعة ( ٢ / ٤٣٨ ) .

<sup>(</sup> ٣٣٧ ) حديث ضعيف . انظر رقم ( ٢٣٥ ) .

بميتك قبور الصالحين ، ومدافن أهل الخير ، فتدفنه معهم وتنزله بإزائهم ، وتسكنه في جوارهم ، تبركًا بهم ، وتوسلاً إلى الله عز وجل بقربهم ، وأن تجتنب به قبور من سواهم ، ممن يخاف التأذي بمجاورته ، والتألم بمشاهدة حاله حسب ما جاء في الحديث .

9٣٩ ويروى أن امرأة دفنت بقرطبة - أعادها الله (للإسلام) - فأتت أهلها في النوم فجعلت تعتبهم ، وتشكوهم ، وتقول : ما وجدتم أن تدفنوني إلا إلى فرن الجير فلما أصبحوا نظروا فلم يروا في ذلك الموضع كله ولا بقربه فرن جير ، فبحثوا وسألوا عن من كان مدفوناً بإزائها ؟ فوجدوه رجلاً سيافاً كان لابن عامر وقبره إلى قبرها ، فأخرجوها من جواره ذكر هذا أبو محمد عبد الحق في كتاب (العاقبة) له .

وعن أعرابي أنه قبال لولده: ما فعل الله بك؟ قال: ما ضرني إلا أني دفنت بإزاء فلان، وكان فياسقاً، قد روعني (174) ما يعذب به من أنواع العذاب.

• ٣٤٠ وروى أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم بن محمد الختلى في كتاب (الديباج) له وحدثنى أبو الوليد رباح بن الوليد الموصلى. قال: وحدثت عن عبد الملك بن عبد العزيز عن طاووس بن ذكوان اليمانى، أنه أخبرهم أنه قدم حاجاً فمر بالأبطح عند المقابر مع رفقاء له فقال: بينما أنا أصلى في جوف الليل وعلى برد لى أحرش (175) أخذته باليمن بسبعين ديناراً وقبر قريب منى محفور إذ رأيت شمعاً قد أقبل به مع جنازة.

<sup>174–</sup> روعني : أفز عنى وأتلقني .

<sup>(</sup> ٣٤٠ ) خبر ضعيف . فيه انقطاع بين أبي الوليد ، وابن عبد العزيز ، ويرويـه عبد الملك بن عبد العزيز ، هو ابن جريج بالعنعنة ، وهو مدلس .

<sup>175−</sup> برد أحرش: أى ثوب خشن من ثياب اليمن .

فإذا قائل يقول في قبر قريب من القبر المحفور: اللهم إني أعوذ بك من الجار السوء، قال: فركعت ثم سجدت وسلمت، ثم خرجت حتى لقيت أصحاب الجنازة فسلمت وقلت: لا تقربونا وتنحوا عنا - عافاكم الله - قالوا: ما نستطيع ذلك، وقد حفرنا قبرنا هذا. ولا نستطيع أن نذهب إلى غيره. فقلت: من أولى بالجنازة؟ فقال: هذا ابنه. فقلت له: هل لك أن تتنحى عنا وتناولني ثوبك هذا الذي عليك فألبسه وأعطيك بردى هذا، فإنى قد أخذته باليمن بسبعين ديناراً وهو ها هنا خير من سبعين؟ فإن كان على أبيك دين قضيته عنه، وإن لم يكن، انتفع بذلك الورثة، وتكف عنا ما نكره. قال: فأنكر القوم قولى أن يكون على رجل برد يلتف به ثمنه سبعون نكره. قال: فأنكر القوم قولى أن يكون على رجل برد يلتف به ثمنه سبعون ديناراً، فاحتجت إلى أن أخبرهم من أنا؟ فقلت: تعرفون طاوس اليماني؟ والوا: نعم، قلت: فأنا طاوس اليماني وما قلت في البرد إلا حقاً، فناولني الرجل رداءه، وأخذ ردائي وانصرف عنا وأقبلت حتى وقفت على صاحب القبر، فقلت: ما كان لك ليجاورك جار تكرهه، وأنا أستطيع رده، ثم القبر، فقلت: ما كان لك ليجاورك جار تكرهه، وأنا أستطيع رده، ثم عدت إلى صلاتي.

### باب ها جاء أى الموتك يتزاورون في قبورهم واستحسان الكفن لذلك

الا الترمذى عن أبى سعيد الخدرى -رضى الله عنه -خرج الحافظ أبو نصر عبد الله بن سعيد بن حاتم الوائلى السجستانى فى كتاب (الإبانة) له، حدثنا هبة الله بن إبراهيم بن عمر قال: حدثنا على بن الحسين ابن بندار، قال: حدثنا محمد بن الصفار، قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا رسول زهير بن معاوية، عن أبى الزبير، عن جابر رضى الله عنه قال:قال رسول (٣٤١) سبق تخريجه برقم (٢٥٤).

الله عَيِّهُ: «حسنوا أكفان موتاكم ، فإنهم يتباهون ويتزاورون في قبورهم ». ٣٤٢ - وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه عن رسول الله عَيِّهُ: « إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ».

# باب ما جاء في كلام القبر كل يوم وكلامه للخبد إذا وضع فيه

دخل رسول الله عنه مصلاه فرأى ناساً يكشرون ، فقال: «أما أنكم لو دخل رسول الله عنه مصلاه فرأى ناساً يكشرون ، فقال: «أما أنكم لو أكثرتم من ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما أرى – يعنى الموت – فأكثروا ذكر هادم اللذات : الموت . فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيه . فيقول : أنا بيت الغربة ، وأنا بيت الوحدة ، وأنا بيت التراب ، وأنا بيت الدود ، فإذا دفن العبد المؤمن ، قال له القبر : مرحباً وأهلاً، أما إن كنت لأحب من يمشى على ظهرى إلى ، فإذا وليتك اليوم وصرت إلى فسترى صنيعى بك فيتسع له مد بصره ، ويفتح له باباً إلى الجنة ، وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر : لا مرحباً ولا أهلاً ، أما إن كنت لأبغض من يمشى على ظهرى إلى ، فإذا وليتك اليوم وصرت إلى فسترى صنيعى بك » قال : « فيلتئم عليه حتى يلتقى وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعى بك » قال : « فيلتئم عليه حتى يلتقى وتختلف أضلاعه » قال : قال رسول الله عين بأصابعه فأدخل بعضها في وحد بعض ، قال : « ويقيض الله له تسعين تنيناً (176) أو تسعة وتسعين لو أن واحداً منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئاً ما بقيت الدنيا،

<sup>(</sup>٣٤٢) سبق تخريجه برقم (٣٥٢).

<sup>(</sup>٣٤٣) حديث ضعيف . أخرجه الترمذي (٢٤٦٠) ، والديلمي كما في السفردوس (٢٨٢٤) ، والطبراني في الأوسط ، كما في المجمع (٣ / ٤٦) فيه الوصافي ، والعوفي ، وكلاهما من الضعفاء .

<sup>176-</sup>التنين : حيوان له مخالب أسد وأجنحة نسر ، وذنب أفعي ، وهو حيوان خرافي .

فتنه شه حتى يفضى به إلى السحاب، قال: قال رسول الله عَلَيْكُ « إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ». قال أبو عيسى: هذا حديث (حسن) غريب.

٤٤ ٣٤ وخرج هناد بن السرى قال: حدثنا حسن الجعفى ، عن مالك ابن مغول ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: يجعل الله للقبر لساناً ينطق به فيقول: ابن آدم ، كيف نسيتنى ؟ أما علمت أنى بيت (الأكلة وبيت) الدود، وبيت الوحدة ، وبيت الوحشة ؟.

٣٤٥ - قال : وحدثنا وكيع ، عن مالك بن مغول ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : إن القبر ليبكى ويقول في بكائه : أنا بيت الوحشة ، وأنا بيت الدود .

۳٤٦ وذكر أبو عمر بن عبد البر، روى يحيى بن جابر الطائى، عن ابن عائذ الأزدى عن غضيف بن الحارث قال: أتيت بيت المقدس أنا وعبد الله بن عبيد بن عمير، قال: فجلسنا إلى عبد الله بن عمير بن العاص فسمعته يقول: إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه فيقول: يا ابن آدم، ما غرك بى ؟! ألم تعلم أنى بيت الوحدة ؟ ألم تعلم أنى بيت الظلمة ؟ ألم تعلم أنى بيت الحق ؟ يا ابن آدم، ما غرك بى ؟! لقد كنت تمشى حولى فداداً، قال بيت الحق ؟ يا ابن آدم، ما غرك بى ؟! لقد كنت تمشى حولى فداداً، قال

<sup>(</sup>٣٤٤) خبر صحيح . أخرجه هناد ( ٣٤١) ، ( ٣٤٢) ، في الزهد ، وابن أبي شميلة ( ٣٤٢) في الحلية . ( ٢٧١ / ٢٧١) في الحلية .

وعند هناد عن عبد الله بن عبيد عن أبيه ، ولم يرد عن أبيه عند القرطبي ، وابن رجب الحنبلي كما في الأهوال (٤٥) فلعله سقط ، والله أعلم .

وأخرجه ابن أبي الدنيا كما في أهوال القبور ( ٥٣ ) لابن رجب من طريق آخر وانظر: شرح الصدور (ص / ١١٤) للسيوطي .

<sup>(</sup> ٥٤٥ ) انظر السابق.

<sup>(</sup> ٣٤٦ ) خبر صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة ( ٨ / ١٨٨ ) في مصنفه ، وابن عبد البر ( ١٨٨ / ٥ ) في التمهيد .

ابن عائذ: قلت لغضيف: ما الفداديا أبا إسماعيل؟ قال: كبعض مشيتك يا ابن اخى. قال غضيف: فقال صاحبى - وكان أكبر منى - لعبد الله بن عمرو: فإن كان مؤمناً فماذا له؟ قال: يوسع له فى قبره ويجعل منزله أخضر، ويعرج بروحه إلى السماء، ذكره فى كتاب (التمهيد).

٣٤٧ وذكر أبو محمد عبد الحق في كتاب (العاقبة) له ، عن أبي المجاج الثمالي قال: قال رسول الله عَيْنَة : « يقول القبر للميت إذا وضع فيه: ويحك يا ابن آدم! ما غرك بي ؟ ألم تعلم أني بيت الفتنة ، وبيت الظلمة ، وبيت اللود؟ ما غرك إذ كنت تمر بي فداداً »؟ قال: فإن كان صالحاً أجاب عنه مجيب القبر، فيقول: أرأيت إن كان ممن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر»؟ قال فيقول القبر: «فإني أعود عليه خضراً ويعود جسده نوراً. وتصعد روحه إلى رب العالمين ». ذكر هذا الحديث أبو أحمد الحاكم في كتاب (الكني) ، وذكره أيضاً قاسم بن أصبغ قال: قبل لأبي الحجاج: ما الفداد؟ قال: الذي يقدم رجلاً ويؤخر أخرى . يعنى: الذي يمشى مشية المتبخر .

۳٤٨ وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا داود بن ناقد قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول: بلغنى أن الميت يقعد في حفرته وهو يسمع وخط مشيعيه ولا يكلمه شيء أول من (يكلمه) حفرته فتقول: ويحك يا ابن آدم، أليس قد حذرتني، وحذرت ضيقي، وظلماتي، ونتني، وهولي، هذا ما أعددت لك فما أعددت لي؟ الوخط والوخد: سرعة السير في المشيى.

<sup>(</sup>٣٤٧) حديث ضعيف. أخرجه الطبراني (٢٢ / ٣٧٧) في الكبير، وأبو نعيم (٦ / ٩٠) في الحلية، والطبراني (٩٩) في مسند الشاميين، وأبو يعلى كما في المجمع (٣ / ٤٦) وقال الهيثمي: فيه أبو بكر بن أبي مريم، وفيه ضعف لاختلاطه.

<sup>(</sup> ٣٤٨) خبر صحيح . أخرجه ابن المبارك (١٦٣ ) كـما في زوائد الزهد ، وابن أبي الدنيا كما في شرح الصدور (ص / ٤٥ ) ، وانظر رقم (٣٤٤) .

٣٤٩ وقال سفيان الثورى : من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة ، ومن غفل عن ذكره ، وجده حفرة من حفر النار .

، ٣٥- وقال أحمد بن حرب: تتعجب الأرض ممن يمهد مضجعه، ويسوى فراشه للنوم، وتقول: يا ابن آدم، ألا تذكر طول رقادك في جوفى، وما بيني وبينك شيء؟.

٣٥١ - وقيل لبعض الزهاد: ما أبلغ العظات؟ قال: النظر إلى محلة الأموات.

٣٥٢ - ولقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول:

وعظتك أجداث صمت ونعتك أزمنة خفت (177) وتكلمت عن أوجه تبلى وعن صور سبت وأرتك نفسك في القبور وأنت حسى لم تمت

٣٥٣ - وروى عن الحسن البصرى أنه قال: كنت خلف جنازة فاتبعتها، حتى وصلوا بها إلى حفرتها، فنادت امرأة فقالت: يا أهل القبور، لو عرفتم من نقل إليكم لأعززتموه؟ قال الحسن: فسمعت صوتاً من الحفرة

<sup>(</sup> ٣٥١) أخرجه ابن أبي الدنيا كما في أهوال القبور (ص / ١٣٦) لابن رجب برقم ( ٥٠).

<sup>177-</sup> أجداث :جمع جدث وهو القبر .

<sup>(</sup>٣٥٣) لم أقف عليه.

وهو يقول: قد والله نقل إلينا بأوزار كالجبال وقد أذن لى أن آكله حتى يعود رميماً ، قال: فاضطربت الجنازة فوق النعش. وخر الحسن مغشياً عليه.

### باب ما جاء في ضغط القبر على صاحبه وإن كان صالحا

عن عبد الله بن عمر عن رسول الله عَلَيْكُ قال : « هذا الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء ، وشهده سبعون ألفاً من الملائكة ، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه » قال أبو عبد الرحمن النسائي يعني: سعد بن معاذ .

-۳۵٥ ومن حديث شعبة بن الحجاج بإسناده إلى عائشة أم المؤمنين -رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله عَلَيْكَ : « إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ » .

٣٥٦ وذكر هناد بن السرى ، حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي مليكة قال : ما أجير من ضغطة القبر أحد . ولا سعد بن معاذ ، الذي منديل من مناديله خير من الدنيا وما فيها .

٣٥٧ - قال : وحدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: ولقد

<sup>(</sup>٤٥٢) حديث صحيح. أخرجه ابن سعد (٣ / ٤٣٠) في الطبقات الكبرى ، والنسائي (٤ / ٢٠٦) ، وابن سعد (٣ / ٣٣٤) من طريق آخر ، والحاكم (٣ / ٢٠٦) . وصححه وأقره الذهبي مع أن فيه ابن السائب ، وقد كان اختلط ، ورواية ابن فضيل عنه بعد الاختلاط ، أما طريق النسائي فسنده صحيح ، ومنه أخرجه البيهقي ( ١٢١) ، ( ١٢٢) في إثبات عذاب القبر .

وفي الباب عن ابن عباس ،وجابر ، وعائشة رضي الله عنهم .

<sup>(</sup> ٣٥٥) حديث صحيح . أخرجه أحمد (٦ / ٥٥، ٩٨) ، والطحاوى (١ / ١٠٧) في المشكل ، والبيهقي (١١٩) ، (١٢٠) في المشكل ، والبيهقي (١١٩)

<sup>(</sup>٣٥٦) خبر صحيح . أخرجه هناد بن السرى في الزهد (٣٥٦) .

<sup>(</sup>٣٥٧) خبر صحيح . أخرجه هناد (٣٥٨) ، وابن سعد (٣ / ٤٣٠) في طبقاته .

بلغني أنه شهد جنازة سعد بن معاذ سبعون ألف ملك ، لم ينزلوا إلى الأرض قط.

ولقد بلغنى أن رسول الله عَيْكَ قال: « لقد ضم صاحبكم في القبر ضمة ».

٣٥٨ وخرج على بن معبد في كتاب (الطاعة والمعصية) عن نافع قال: أتينا صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر وهي فزعة. فقلنا: ما شأنك؟ قالت: جئت من عند بعض نساء النبي عَلَيْكُ فحدثتني أن رسول الله عَلَيْكُ قال: « إن كنت لأرى أن أحداً لو أعفى من عذاب القبر لأعفى منه سعد بن معاذ لقد ضم فيه ضمة ».

٣٥٩ وخرج أيضاً عن زاذان أن أبى عمر قال: لما دفن رسول الله على الله عند القبر فتربد (178) وجهه ، ثم سرى عنه فقال له أصحابه: رأينا وجهك يا رسول الله عَيْنَة تربد آنفاً ، ثم سرى عنك . فقال النبى عَيْنَة : « ذكرت ابنتى وضعفها ، وعذاب القبر ، فدعوت الله ففرج عنها، وايم الله ، لقد ضمت ضمة سمعها ما بين الخافقين » .

• ٣٦٠ وخرج أيضاً بسنده عن إبراهيم الغنوى عن رجل ، قال : كنت عند عائشة (رضى الله عنها )فمرت جنازة صبى صغير فبكت ، فقلت لها : ما يبكيك يا أم المؤمنين ؟ فقالت : هذا الصبى بكيت له شفقة عليه من ضمة القبر .

<sup>(</sup>٣٥٨) صحيح لغيره . أخرجه الطبراني في الأوسط ، وقال الهيثمي في المجمع (٣ / ٤٧) فيه من لم أعرفه ، قلت : الحديث في الشواهد .

<sup>(</sup> ۳۰۹ ) حدیث ضعیف . أخرجه ابن أبی داود ( ۸ ) فی البعث ، وابن الجوزی( ۲ / ۹۰۸ ) فی العلل ، و ( ۸۸) في المقلق بتحقیقی ، وانظر الكلام علیه مفصلاً هناك .

<sup>178</sup> تربد وجهه: تعبس واحمر حمرة فيها سواد عند الغضب.

<sup>(</sup> ٣٦٠ ) انظر: شرح الصدور (ص / ٢٠٩ ) .

قلت : وهذا الخبر ، وإن كان موقوفاً على عائشة -رضى الله عنها -، فمثله لا يقال من جهة الرأى .

المحسورة والسلام - فى ذكر وفاة فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين (أفضل الصلاة و)السلام - فى ذكر وفاة فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال: بينما هو على الله على ، وجعفر، وعقيل، قد ماتت ، فقال: «قوموا بنا إلى أمى » قال: «فقمنا كأن على رؤوسنا الطير. فلما انتهينا إلى الباب نزع قميصه وقال: «إذا كفنتموها فأشعروه إياه تحت أكفانها » فلما خرجوا بها جعل رسول الله على مرة يحمل ، ومرة يتقدم ، ومرة يتأخر حتى انتهينا بها إلى القبر فتمعك (179 في اللحد ، ثم خرج وقال: «أدخلوها بسم الله ، وعلى السم الله » فلما دفنوها قام قائما وقال: «جزاك الله من أم وربيبة خيراً » وسألناه عن نزع قميصه ، وتمعكه في اللحد ؟ فقال: «أردت أن لا تمسها النار أبداً. إن شاء الله تعالى، أن يوسع الله عليها قبرها » وقال: «ما عفى أحد من ضغطة القبر ، إلا فاطمة بنت أسد » قيل يا رسول الله ولا القاسم ابنك » ؟ قال: «ولا إبراهيم » وكان أصغرهما ، ورواه أبو نعيم الحافظ عن عاصم الأحول عن أنس بمعناه ، وليس فيه السؤال بتمعكه إلى آخره .

قال أنس: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب رضى الله عنه - دخل عليها رسول الله على فجلس عند رأسها ، فقال : «رحمك الله يا أمى ، كنت أمى بعد أمى . تجوعين وتشبعيننى ، وتعرين وتكسوننى ، وتمنين نفسك طيب الطعام وتطعميننى ، تريد بذلك وجه الله

<sup>(</sup> ٣٦١) حديث ضعيف . أخرجه الطبراني (٢٤ / ٣٥١) في الكبير ، وأبو نعيم في الحلية (٣٥١ / ٢١) بنحوه ، وقال أبو حاتم في العلل (١٠٨٠) : هذا حديث منكر جداً وانظر : مجمع الزوائد (٩ / ٢٥٧) ، والاستيعاب (٤ / ١٨٩١) .

<sup>179-</sup> تمعلك في اللحد : تمرغ وتقلب فيه . ليختبرا ستواءه

والدار الآخرة »، ثم أمر أن تغسل ثلاثاً فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله عَيِّكَة بيده ، ثم خلع رسول الله عَيِّكَة قميصه وألبسها إياه وكفنها فوقه . ثم دعا رسول الله عَيِّكَة أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصارى ، وعمر بن الخطاب ، وغلاماً أسود ، يحفرون قبرها ، فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله عَيِّكَة وأخرج ترابه بيده ، فلما فرغ دخل رسول الله عَيِّكَة فاضطجع فيه ثم قال : « الحمد لله الذي يحيى ويميت ، وهو حى لا يموت اغفر لأمى فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ، ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي إنك أرحم الراحمين » وكبر عليها أربعاً ، وأدخلها اللحد هو والعباس ، وأبو بكر الصديق ، رضى الله عنهم أجمعين .

## باب منه وما جاء أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه

### وهم من شر الناس له

٣٦٢ روى أبو هدبة ، قال إبراهيم بن هدبة : قال : حدثنا أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « إن العبد الميت إذا وضع في قبره ، وأقعد ، قال : يقول أهله : واسيداه ، واشريفاه ، وأميراه قال : يقول الملك : اسمع ما يقولون : أنت كنت سيداً أنت كنت أميراً ؟ أنت كنت شريفاً؟ » قال : «يقول الميت : يا ليتهم يسكتون » قال : «فيضغط ضغطة تختلف فيها أضلاعه » .

<sup>(</sup> ٣٦٢) حديث ضعيف جداً . إن لم يكن موضوعاً . في سنده ابن هدبة ، سبق الحديث عليه .

٣٦٣ فصل : قال علماؤنا -رحمة الله عليهم -: قال بعض العلماء أو أكشرهم : إنما يعذب الميت ببكاء الحي (عليه)، إذا كان البكاء من سنة الميت واختياره ، كما قال :

إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقى على الحبيب يا ابنة معبد

وكذلك إذا أوصى به وقد روى ما يدل على أن الميت يصيبه عذاب ببكاء الحى عليه ،وإن لم يكن من سنته ولا من اختياره ولا مما أوصى به . واستدلوا بحديث أنس المذكور ، وبما روى من حديث قيلة بنت مخرمة . وذكرت عند النبي عَيِّلَةً ولداً لها مات ثم بكت ، فقال رسول الله عَيِّلَةً : (أيغلب أحيدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفاً ،فإذا حال بينه وبينه من هو أولى به منه استرجع ؟ » ثم قال : « اللهم أثبني فيما أمضيت وأعنى على ما أبقيت . فوالذي نفس محمد بيده إن أحيدكم ليبكي فيستعبر له صويحبه . يا عباد الله لا تعذبوا موتاكم » ذكره ابن أبي خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهما ، وهو حديث معروف إسناده لا بأس به ، وسياقه يدل على أن بكاء هذه لم يكن من اختيار لابنها لأن ابنها صاحب من أصحاب رسول الله عَيِّلَةً . ولا كان هذا البكاء (البكاء) المعروف في الجاهلية الذي كان من اختيار الميت ومما يوصى به .

٣٦٤ - وذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب (الاستيعاب) من حديث

<sup>(</sup>٣٦٣) حديث ضعيف . أخرجه ابن سعد (١ / ٣١٧-٣١٧) في طبقاته ، والطبراني (٢٥ / ٧) في الكبير كلاهما مطولاً ، وابن عبد البر ، وابن منده ، وأبو نعيم كما في أسد الغابة (٧ / ٢٤).

وأخرجه مختصراً ليس فيه الجزء السابق أبو داود (٤٨٢٦) ، والترمذي (٢٩٦٧) فيه أكثر من مجهول ، وقال ابن الأثير : هو حديث طويل كثير غريب .

<sup>(</sup>٣٦٤) حديث حسن . أخرجه أحمد (٤ / ٤١٤) ، والترمذي (٢٠٠٨) ، وابن ماجه (٣٦٤) ، وقال الترمذي : حسن غريب .

أبي موسى الأشعرى عن النبى عَلِيه قال: « الميت يعذب ببكاء الحى عليه ، إذا قالت النائحة: واعضداه ، واناصراه ، واكاسياه ، جبذ الميت وقيل له: أنت عضدها ؟ أنت ناصرها ؟ أنت كاسيها ؟ » .

٥٣٦٥ وذكر البخارى من حديث النعمان بن بشير قال: أغمى على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكى ، وتقول: واجبلاه ، واكذا ، واكذا تعدد عليه ، فقال حين أفاق: ما قلت شيئاً إلا قيل لى: أأنت كذلك؟ فلما مات لم تبك عليه وهذا أيضا لم يكن من سنة عبد الله بن رواحة ، ولا من اختياره ، ولا مما أوصى به ، (فنصابه) في الدين أجل وأرفع من أن (كان) يأمر بهذا أو يوصى به .

٣٦٦ - وروى أبو محمد عبد الغنى بن سعيد الحافظ من حديث منصور بن زاذان ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله عليه : « إن الله ليعذب الميت بصياح أهله عليه » فقال له رجل : يموت بخراسان ويناح عليه ها هنا ؟ فقال عمران : صدق رسول الله عليه وكذبت.

قال المؤلف- رضى الله عنه -: وهذا بظاهره أن بنفس الصياح يقع التعذيب وليس كذلك ، وإنما هو محمول على ما ذكرناه . والله أعلم .

وقال الحسن : إن من شر الناس للميت : أهله يبكون عليه ، ولا يقضون دينه .

<sup>(</sup> ٣٦٥ ) خبر صحيح . أخرجه البخاري ( ٢٦٦٧ ) ، ( ٢٦٨٨) ، والبيهقي ( ٤ / ٦٤ ) . وغير صحيح . في سننه الكبري ، وعبد الرزاق ( ٦٦٩٧ ) في مصنفه .

<sup>(</sup>٣٦٦) حديث صحيح . أخرجه أحمد (٤ / ٤٧) ، وابن أبي شيبة (٣ / ٢٦٥) في الكبير، وابن في مصنفه ، والنسائي (٤ / ١٥) ، والطبراني (١٨ / ١٦٣ ، ١٧٨ ، ١٨٦) في الكبير، وابن حبان (٥ / ٤٥) .

### باب ما ينجي من ضغطة القبر وفتنته

٣٦٧ – روى أبو نعيم من حديث أبى العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: قال رسول الله عليه : « من قرأ : ﴿ قل هو الله أحد ﴾ في مرضه الذى يموت فيه لم يفتن فى قبره ، وأمن من ضغطة القبر . وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه من الصراط إلى الجنة » قال : هذا حديث غريب من حديث يزيد تفرد به نصر بن حماد البجلى .

### باب ما يقال عند وضع الميت في قبره وفي اللحد في القبر

اللحد: هو أن يحفر للميت في جانب القبر. إن كانت الأرض صلبة، وهو أفضل من الشق فإنه الذي اختاره الله لنبيه عليه .

٣٦٨ - روى ابن ماجه عن ابن عباس قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله عَلَيْ ، بعثوا إلى أبي عبيدة ، وكان يضرح (180) كضريح أهل مكة ، وبعثوا إلى أبي طلحة وكان هو الذي يحفر لأهل المدينة ، وكان يلحد. فبعثوا إليهما رسولين ، قالوا: اللهم خر لرسولك ، فوجدا أبا طلحة فجيء به ، ولم يوجد أبو عبيدة فلحد لرسول الله عَلَيْ .

<sup>(</sup>٣٦٧) حديث موضوع . أخرجه أبو نعيم (٢ / ٢١٣) في الحلية ، ورواه الطبراني في الأوسط ، وفيه نصر بن حماد الوراق ، وهو متروك ، وانظر مجمع الزوائد (٧ / ١٤٥ – ١٤١)، ويراجع السلسلة الضعيفة (٢ ، ٣) .

<sup>(</sup>۳۹۸) خبر صحیح لغیره . أخرجه ابن ماجه (۱۹۲۸) ، وأحمد (۱/۸) والبیه قی (۳۹۸) خبر صحیح لغیره . أخرجه ابن ماجه (۱۹۲۸) ، وأحمد (۱/۸) وفي سنده أحد الضعفاء حسین بن عبد الله ، ولكن له شاهد من حدیث أنس ، أخرجه أحمد (۱۹۹/۹۹) ، وابن ماجه (۱۹۵۷) وفي الباب عن عائشة ، و جابر بن عبد الله وانظر تخریجه مفصلاً في السیرة النبویة بتحقیقي .

<sup>180 –</sup> يضرح: يحفر الأضرحة.

٣٦٩ - وروى أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْكَة : «اللحد لنا ، والشق لغيرنا » خرجه ابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن غريب ، وأنشدوا:

ضعوا حدى على لحدى ضعوه وشقوا عنه أكفانا رقاقا فلو أبصر تموه إذا تقضت وقد سالت نواظر مقلتيه (182) وناداه البلا: هذا فلان حبيبكم وجاركم المفدى (183) وقال آخر:

وألحدوا محبوبهم وانثنوا وغادروه مسلماً مفرداً ولم يزود من جسميع الذي

ومن عفر التراب فوسدوه وفى الرمس البعيد فغيبوه (181) صبيحة ثالث أنكسرتموه على وجناته وانفسض فسوه هلموا فانظروا هل تعرفوه تقادم عهده فنسيتموه

وهمهم تحصيل ما خلفا في رمسه رهناً بما أسلفا باع به أخسراه إلالفا

• ٣٧- وخرج أبو عبد الله الترمذي في نوادر الأصول ، عن سعيد بن

(٣٦٩) حديث حسن . أخرجه أبو داود (٣٢٠٨)، الـترمــذى (٢٠٤٥) ، والنسائى (٢٠٤٥) ، والنسائى (٢٠٤٥) ، وابن ماجه (١٠٥٥) ، والبيهقى (٣/٨٥) ، في سننه الكبرى ، وفي سنده عبد الأعلى الثعلبي من الضعفاء .

وله شماهد من حديث جرير ، أخرجه أحمد (٤ / ٣٥٧ ، ٣٥٧) ، وابن ماجه (١٥٥٥) ، وابن ماجه (١٥٥٥) ، وابن أبي شميبة (٣ / ٢٠٤) ، وعبد الرزاق ( ٦٣٨٥) في مصنفيهما بسند ضعيف ، وفي الباب عن جابر وغيره .

181 – الرمس: التراب الذي يحثى على القبر

182- مقلتيه : عينيه .

183 – المفدى : الذي كان يقدم في سبيله كل غال ورخيص .

( ٣٧٠) حديث ضعيف. أخرجه الحكيم الترمذي (ص / ٣٢٣، ٤٠٤) في النوادر، والطبراني ( ٣٢٣) في الكبري، وقال : إنه ضعيف، والطبراني ( ٤ / ٣٠٥) في الكبير، والبيهقي ( ٤ / ٥٥) في سننه الكبري، وقال : إنه ضعيف، لا أعلم أحداً يوويه غير حماد بن عبد الرحمن، وهو قليل الرواية.

المسيب قال: حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها في اللحد قال: بسم الله وفي سبيل الله، فلما أخذ في تسوية اللحد قال: اللهم أجرها من الشيطان، ومن عذاب القبر، فلما سوى الكثيب عليها، قام جانب القبر ثم قال: اللهم جاف الأرض عن جنبيها، وصعد روحها، ولقها منك رضوانا، فقلت لابن عمر: شيئاً سمعته من رسول الله عَيْنَة أم شيئاً قلته من رأيك؟ قال: إني إذا لقادر على القول، بل سمعته من رسول الله عَيْنَة ، خرجه ابن ماجه أيضاً في سننه.

٣٧١ - وقال أبو عبد الله الترمذي رحمه الله: حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا الفضل بن ذكين عن سفيان عن الأعمش عن عمرو بن مرة ، قال: كانوا يستحبون إذا وضع الميت في اللحد أن يقولوا: اللهم أعذه من الشيطان الرجيم.

٣٧٢ - وروى عن سفيان الشورى أنه قال : إذا سئل الميت : من ربك ؟ تراءى له الشيطان في صورة فيشير إلى نفسه : إنى أنا ربك ، قال أبو عبد الله: فهذه فتنة عظيمة .

٣٧٣ ولذلك كان رسول الله عَيْنَة يدعو بالثبات، فيقول: «اللهم ثبت عند المسألة منطقه، وافتح أبواب السماء لروحه» فلو لم يكن للشيطان هناك سبيل ما كان ليدعو له رسول الله عَيْنَة أن يجيره من الشيطان. فهذا

<sup>(</sup> ۳۷۱ ) خبر صحیح . أخرجه الحكیم الترمذی ( ص / ۳۲۳ ) فی النوادر ، وعبد الرزاق ( ۳۲۱ ) فی مصنفه ، وابن أبی شیبة ( ۳ / ۲۱۱ ) فی مصنفه ، وعندهما عن عمرو بن مرة عن خیثمة به .

<sup>(</sup>٣٧٢) أخرجه الحكيم الترمذي (ص / ٣٢٣) في النوادر، وأورده السيوطي في شرح الصدور (ص / ١٣٩) نقلاً عنه .

<sup>(</sup> ٣٧٣ ) حديث ضعيف . أخرجه الترمذي في النوادر ( ص / ٣٢٣ ) ، وأبو نعيم في الخلية ( ٥ / ٢٠١ ) في سنده عطاء بن ميسرة ضعيف ، وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس .

تحقيق لما روى عن سفيان . ذكره في الأصل التاسع والأربعين والمائتين .

## باب الوقوف عند القبر قليلا بعد الدفن والدعاء بالتثبيت له

۳۷۶ مسلم عن ابن شماسة المهرى ، قال : حضرنا عمرو بن العاص وهو فى سياقة الموت ، الحديث ، وفيه : « فإذا دفنتمونى فشنوا علي التراب شناً ، ثم أقيموا حول قبرى قدر ما ينحر جزور (۱84) ويقسم لحمها ، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربى عز وجل ؟» أخرجه ابن المبارك بمعنى حديث مسلم من حديث ابن لهيعة .

- ٣٧٥ قال : حدثنى يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن بن شماسة حدثه وقال فيه : وشدوا على إزارى فإنى مخاصم ، وشنوا على التراب شناً فإن جنبى الأيسر ، ولا تجعلن فى قبرى فإن جنبى الأيسر ، ولا تجعلن فى قبرى خشبة ولا حجراً وإذا واريتمونى فاقعدوا عند قبرى قدر نحر جزور وتقطيعها أستأنس بكم .

· ٣٧٧ وأخرج أبو عبد الله الترمذي الحكيم في نوادر الأصول ، عن

<sup>(</sup> ٣٧٤ ) خبر صحيح . أخرجه مسلم ( ١٢١ ) ، والبيهقي ( ٤ / في سننه الكبري .

<sup>184–</sup> الجزور : الجمل من الإبل خاصة يقع على الذكر والأنثى .

<sup>(</sup> ٣٧٥) خبر صحيح . أخرجه ابن المبارك ( ٤٤٠ ) في الزهد .

<sup>(</sup>۳۷٦) حديث حسن . أخرجه أبو داود ( ۳۲۲۱)، والحاكم ( ۱ / ۳۷۰) وصحمه ، وأقره الذهبي ، وأحمد في الزهد ( ص / ۲۰۰) ، وابن السني في عمل اليوم والليلة ( ۵۷۸ ) . (۳۷۷) حديث ضعيف . تفرد بإخراجه الحكيم الترمذي ( ص / ۳۲۳ ) في النوادر .

عشمان بن عفان -رضى الله عنه - قبال: كان النبي عَلَيْكُ إذا دفن ميتاً وقف وسأل له التثبيت ، وكان يقول: « ما يستقبل المؤمن من هول الآخرة إلا والقبر أفظع منه » .

٣٧٨ وخرج أبو نعيم الحافظ في باب عطاء بن ميسرة الخراساني إلى عشمان -رضى الله عنه - عن أنس بن مالك أن رسول الله على قبر رجل من أصحابه حين فرغ منه فقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم نزل بك وأنت خير منزول به، جاف الأرض عن جنبيه، وافتح أبواب السماء لروحه واقبله منك بقبول حسن، وثبت عند المسائل منطقه » غريب من حديث عطاء.

النصيحة: يستحب الوقوف بعد الدفن قليلاً ، والدعاء للميت مستقبل وجهه النبات ، فيقال: اللهم هذا عبدك وأنت أعلم به منا ، ولا نعلم منه إلا خيراً ، والثبات ، فيقال: اللهم هذا عبدك وأنت أعلم به منا ، ولا نعلم منه إلا خيراً ، وقد أجلسته لتسأله ، اللهم فثبته بالقول الثابت في الآخرة ، كما ثبته في الحياة الدنيا ، اللهم ارحمه والحقه بنبيه محمد عَلَيْكُ ولا تضلنا بعده ولا تحرمنا أجره ، قال أبو عبد الله الترمذي : فالوقوف على القبر وسؤال التثبيت في وقت دفنه مدد للميت بعد الصلاة ، لأن الصلاة بجماعة المؤمنين كالعسكر له قد اجتمعوا بباب الملك يشفعون له ، والوقوف على القبر لسؤال التثبيت مدد للعسكر وتلك ساعة شغل للميت ، لأنه يستقبله هول المطلع وسؤال وفتنة فتاني القبر – على ما يأتي – والجزور بفتح الجيم من الإبل .

والجزرة من الضأن والمعز خاصة . قاله في الصحاح .

<sup>(</sup>۳۷۸) حديث ضعيف . انظر (۳۷۳) .

<sup>(</sup>٣٧٩) نوادر الأصول (ص/ ٣٢٣) للحكيم الترمذي.

• ٣٨٠ فصله: قول عمرو بن العاص رضى الله عنه ، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار . توصية منه باجتناب هذين الأمرين ، لأنهما من عمل الجاهلية ولنهى النبي عليه .

وقال العلماء: ومن ذلك الضجيج بذكر الله سبحانه وتعالى أو بغير ذلك حول الجنائز والبناء على المقابر، والاجتماع في الجبانات والمساجد للقراءة وغيرها لأجل الموتى وكذلك الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام، والمبيت عندهم، كل ذلك من أمر الجاهلية ونحو منه الطعام الذى يصنعه أهل الميت اليوم في يوم السابع، فيجتمع له الناس يريدون بذلك القربة (للميت و)التنرجم عليه. وهذا محدث لم يكن فيما تقدم، ولا هو مما يحمده العلماء. قالوا: وليس ينبغي للمسلمين أن يقتدوا بأهل الكفر، وينهى كل إنسان أهله عن الحضور لمثل هذا وشبه من لطم الخدود، ونشر الشعور، وشق الجيوب واستماع النوح، وكذلك الطعام الذي يصنعه أهل الميت كما-ذكرنا -فيجتمع عليه النساء والرجال من فعل قوم لا خلاق لهم.

٣٨١- وقال أحمد بن حنبل: هو من فعل (أهل) الجاهلية ، قيل له : أليس قد قال النبي عَلَيْ اصنعوا لآل جعفر طعاماً ؟ فقال : لم يكونوا هم اتخذوا، إنما اتخذ لهم ، فهذا كله واجب على الرجل أن يمنع أهله منه ، ولا يرخص لهم ، فمن أباح ذلك لأهله فقد عصى -الله عز وجل-، وأعانهم على الإثم والعدوان ، والله تعالى يقول : ﴿ قوا أنفسكم وأهليكم نارا (185) ﴾

<sup>(</sup> ۳۸۰ ) انظر رقم ( ۳۷٤) .

<sup>(</sup> ۳۸۱) حدیث صحیح . أخرجه أبو داود ( ۳۱۳۲) ، وأحمد ( ۱ / ۲۰۰) ، والترمذی ( ۳۸۲) وابن ماجه ( ۱ / ۲۲۱) ، وعبد الرزاق ( ۲۲۳) ، والحاکم ( ۱ / ۳۷۲) والبیهقی (٤

<sup>/</sup> ٦١) في سننه الكبري .

<sup>185-</sup> سورة :التحريم من الآية : ٦

قال العلماء : معناه أدبوهم وعلموهم .

٣٨٢- وروى ابن ماجه في سننه عن جرير بن عبد الله البجلي ، قال : كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة وفي حديث شجاع بن مخلد قال : كانوا يرون إسناده صحيح ، وذكر الخرائطي عن هلال بن خباب ، قال : الطعام على الميت من أمر الجاهلية .

٣٨٣ وخرج الآجرى عن أبي موسى قال: ماتت أخت لعبد الله بن عمر ، فقلت لامرأتى: اذهبى فعزيهم وبيتى عندهم ، فقد كان بيننا وبين آل عمر الذى كان ، فجاءت ، فقال: ألم آمرك أن تبيتى عندهم ؟ فقالت: أردت أن أبيت ، فجاء ابن عمر فأخرجنا ، وقال: اخرجن لا تبيتن أختى بالعذاب ، وعن أبي البخترى قال: بيتوتة الناس عند أهل الميت ليست إلا من أمر الجاهلية.

٣٨٤ قال المؤلف - رحمه الله -: وهذه الأمور كلها قد صارت عند الناس الآن سنة وتركها بدعة ، فانقلب الحال وتغيرت الأحوال . قال ابن عباس -رضى الله عنه-: لا يأتي على الناس عام إلا أماتوا فيه سنة ، وأحيوا فيه بدعة ،حتى تموت السنن وتحيا البدع ولن يعمل بالسنن وينكر البدع إلا من هون الله عليه إسخاط الناس بمخالفتهم فيما أرادوا ، ونهيهم عما اعتادوا ومن يسر لذلك أحسن الله تعويضه .

<sup>(</sup> ٣٨٢) خبر صحيح . أخرجه أحمد ( ٢ / ٢٠٤) ، وابن ماجه ( ٢٦٢) ، والطبراني ( ٣٨٢) ، ( ٢٧٧٩ ) في الكبير ، وله حكم المرفوع .

<sup>(</sup>٣٨٤) خبو حسن . أخرجه الطبراني ( ١٠٦١٠) في الكبير ، وقال الهيشمي في المجمع ( ٣٨٤) : رجاله موثقون ، وأخرجه ابن بطة (١١) في الإبانة ، وانظر : الحجة ( ٣٨٤) لإسماعيل التيمي ، واتباع السنن ( ص / ٢٤) للضياء .

٥٨٥− وقال رسول الله ﷺ: « إنك لن تدع شيئاً إلا عوضك الله خيراً منه .

۳۸۷ – فصله: ومن هذا الباب ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله قال : قال رسول الله عَلَيْتُه : « ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية ».

٣٨٨ وفيهما أيضًا عن أبي بردة بن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعًا فعشى عليه ورأسه في حجرامرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئًا، فلما أفاق قال: إنى برى ممن برئ منه رسول الله عَيْنَةً برئ من الصالقة خوان رسول الله عَيْنَةً بعن من الصالقة خوان رسول الله عَيْنَةً برئ من الصالقة خوان رسول الله عَيْنَةً برئ من الصالقة خوان رسول الله عَيْنَةً برئ من العمد من المناقة برئ من المناقة برئاؤ برئ من المناقة برئاؤ برئ من المناقة برئ من المناقة برئاؤ برئ من المناقة برئ من المناقة برئ من المناقة برئاؤ برئ من المناقة برئ من المناقة برئ من المناقة برئون المناقة برئ المناقة برئون المناقة بر

<sup>(</sup>٣٨٥) حديث صحيح . أخرجه أحمد (٥ / ٧٨ ، ٣٦٣) ، ووكيع في الزهد (٣٥٦) ، وابن المبارك كمافي زوائد الزهد (٢١٤) ، والبيه قي (٥ / ٣٣٥) في سننه الكبرى ، وابن الأعرابي في معجمه ، والأصبهاني في الترغيب كما في الدر المنثور (١ / ٢٢١) .

<sup>(</sup>٣٨٦) حديث ضعيف بهذا اللفظ. أخرجه الطبراني ( ١٩ / ٣٤٥ – ٣٤٦) في الكبير ، وقال محققه : إسناده مسلسل بالضعفاء والمجاهيل .

وصح بمعناه عند أحمد (٤ / ٢٤٤) والبخاري (٣٦٤٠)، ومسلم (١٠٣٧).

<sup>(</sup>YAY) حدیث صحیح . أخرجه البخاری (Y / Y) ، (3 / YYY) ، ومسلم (YAY) و وابن أبی شیبة (YAY) ، وأحمد (YAY) ، وأحمد (YAY) ، وابن حبان (YAY) ، والبغوی (YAY) ، والبیه قبی (YAY) .

<sup>(</sup>۳۸۸) حديث صحيح . أخرجه البخارى (۲ / ۱۰٤) برقسم (۲۹۱) ، ومسلم (۱۰٤) ، والنسائى (٤ / ۲۰) ، وابن ساجسه (۱۰۸٦) ، وأحسد (٤ / ٤١١) ، وأبو داود (۳۱۳) ، وابن أبى شيبة (٣ / ٢٩٠) ، وابن حبان (٥ / ٦١) .

<sup>\*</sup> الصالقة : الصارخة

۳۸۹ وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبى موسى قالا: أغمى على أبي موسى وأقبلت امرأته تصيح برنة، قالا: ثم أفاق، قال: ألم تعلمي – وكان يحدثها – أن رسول الله عَلَيْتُ قال: «أنا برىء ممن حلق وسلق وخرق » ؟.

. ٣٩- ابن ماجه عن أبي أمامة: أن رسول الله عَلَيْكُ لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور. إسناده صحيح.

۳۹۱ وقال حاتم الأصم : إذا رأيت صاحب المصيبة قد خرق ثوبه ، وأظهر حزنه ، فعزيته فقد أشركته في إثمه وإنما هو صاحب منكر، يحتاج أن تنهاه .

٣٩٢ قال أبو سعيد البلخي : من أصيب بمصيبة فمزق ثوباً أو ضرب صدراً ، فكأنما أخذ رمحاً يريد أن يقاتل به ربه عز وجل وأنشدوا :

عجبت لجازع ، باك مصاب بأهل أو حميم ذى اكتئاب شقيق الجيب داعى الويل جهلاً كأن الموت كالشيء العجاب وسوى الله فيه الخلق حتى نبى الله منه لم يحاب لدوا(186) للموت وابنوا للخراب

<sup>(</sup> ٣٨٩) حديث صحيح . انظر السابق .

<sup>(</sup> ۳۹۰) حدیث صحیح . أخرجه ابن ماجه ( ۱۵۸۵ ) ، والطبرانی ( ۷۹۹۱ ) ( ۷۷۷۰ ) في الكبير ، وابن حبان ( ۰ / ۲۲ ) . في الكبير ، وابن حبان ( ۰ / ۲۲ ) . 186- لدوا : فعل أمر من ولد بمعني : أنجب .

### باب ما جاء في تلقين الإنسان بعد موته شمادة الإخلاص في لحدم

٣٩٣ - ذكر أبو محمد عبد الحق يروى عن أبى أمامة الباهلى قال: قال رسول الله على الله على إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب ، فليقم أحدكم على رأس قبره ، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة الثانية فإنه يستوى قاعداً ، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة الثالثة فإنه يقول: أرشدنا - رحمك الله - ولكنكم لا تسمعون ، فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله وأنك رضيت بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد على نبياً وبالقرآن إماماً ، فإن منكراً ونكيراً يتأخر كل واحد منهما ، ويقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا ، وقد لقن حجته ، ويكون الله حجيجهما دونه » فقال رجل: يا رسول الله ، فإن لم تعرف أمه ؟ قال : ينسبه إلى أمه حواء .

ع ٣٩٠- قلت: هكذا ذكره أبو محمد في كتاب (العاقبة) لم يسنده إلى كتاب ولا إلى إمام، وعادته في كتبه نسبة ما يذكره من الحديث إلى الأثمة، وهذا – والله أعلم – نقله من (إحياء علوم الدين) للإمام أبي حامد، فنقله كما وجد ولم يزد عليه. وهو حديث غريب. خرجه الثقفى في الأربعين له، وأنبأناه الشيخ المسن الحاج الراوية: أبو محمد عبد الوهاب بن ظافر بن على بن فتوح بن أبي الحسن القرشى – عرف بابن رواح – بمسجده

<sup>(</sup>٣٩٣) ، (٤٩٢) حديث ضعيف . أخرجه الطبراني (٧٩٧٩) في الكبير ، وفي الدعاء (٢٩٧٩) ، وقال الهيثمي (٣ / ٤٥) في المجمع : فيه جماعة لم أعرفهم .

وقال العراقي في المغني (٤ / ٤٧٦) : رواه الطبراني بسند ضعيف.

قال الزبيدي في الإتحاف ( ٤٠٣٥ ) : لعله لمكان سعيد بن عبد الله ، إن كان هو ابن ضرار ، فقد قال أبو حاتم : إنه ليس بقوى .

ورواه ابن منده في كتاب « الروح » وابن عساكر والديلمي .

بثغر الإسكندرية حماه الله (تعالى) ، والشيخ الفقيه الإمام مفتى الأنام أبو الحسن على بن هبة الله الشافعي بمنية ابن خصيب . على ظهر النيل بها قالا جميعاً: حدثنا الشيخ الإمام الحافظ أبو ظاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني قالا:أخبرنا الرئيس أبو عبد الله القاسم بن الفضل ابن أحمد بن محمود الثقفي بأصبهان ، (حدثنا )أبو على الحسين بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبدان التاجر بنيسابور ، حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب الأصم ، (قال) : حدثنا أبو الدرداء هاشم بن يعلى الأنصاري ، حدثنا عتبة بن السكن الفزاري الحمصي ، عن أبي زكريا ، عن حماد بن زيد ، عن سعيمد الأزدي قال : دخلت على أبي أمامة الباهليي وهو في النزع فقال لي : يا سعيد ، إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله عَلِيُّهُ أن نصنع بموتانا . • فقال: « إذا مات الرجل منكم فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه فليقل: يا فلان ابن فلانة فإنه سيسمع . فليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعداً فليقل: يا فلان ابن فلانة ، فإنه سيقول :أرشدنا يرحمك الله فليقل : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله باعث من القبور ، فإن منكراً ونكيراً عند ذلك يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: ما نصنع عند رجل لقن حجته ؟ فيكون الله (تعالى) حجيجهما دونه » ، حديث أبي أمامة في النزع غريب من حديث حماد بن زيد ما كتبناه إلا من حديث سعيد الأزدى.

٣٩٥ – قال أبو محمد عبد الحق : وقال شبيب بن شيبة : أوصتني أمي عند موتها ، فقالت لي : يا أم شيبة ،

<sup>(</sup> ٣٩٥) خبر ضعيف . أخرجه ابن أبي الدنيا (١٨) في المنامات بتحقيقي ، وأورده ابن القيم في الروح (ص/ ١٧) .

قولى: لا إله إلا الله ثم انصرف ، فلما كان من الليل رأيتها في المنام فقالت لى: يا بنى لقد كدت أن أهلك . لولا أن تداركتني لا إله إلا الله . فقد حفظتني في وصيتي يا بني .

٣٩٦ قال المؤلف (رحمه الله): قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر القرطبى: ينبغى أن يرشد الميت فى قبره حيث يوضع فيه إلى جواب السؤال، ويذكر بذلك فيقال له: قل: الله ربى. والإسلام دينى، ومحمد رسولى، فإنه عن ذلك يسأل، كما جاءت به الأخبار على ما يأتى إن شاء الله، وقد جرى العمل عندنا بقرطبة كذلك، فيقال: قل: هو محمد رسول الله، وذلك عند هيل التراب (عليه)، ولا يعارض هذا بقوله تعالى: ﴿ وما أنت

بمسمع من في التبور (187) ، وقوله: ﴿ إنك لا تسمع الموتى(188) ﴾

٣٩٧- لأن النبي عَيِّكُ قد نادي أهل القليب وأسمعهم وقال: « ما أنتم بأسمع منهم ، ولكنهم لا يستطيعون جواباً » .

٣٩٨ - وقد قال في الميت : « إنه ليسمع قرع نعالهم ، وأن هـ ذا يكون

<sup>(</sup> ٣٩٦) تلقين الميت من البدع التي طرأت ، ولم يدل عليها أي شيء يصح في الباب .

<sup>187-</sup> سورة: فاطر من الآية: ٢٢.

<sup>188–</sup> سورة :الروم من الآية : ٥٢ .

<sup>(</sup>۳۹۷) حمديث صحيح . أخرجه البخارى (۲ / ۱۲۲) ، ومسلم (۲۸۷۳)، (۳۹۷) و (۲۸۷٤) و (۲۸۷٤) و أحمد (۱ / ۲۷۷) ، (1 / 87) ، (1 / 87) و أحمد (1 / 87) و أحمد (1 / 87) و ألسنة والنسائى (1 / 87) و الطبرانى (1 / 87) فى السنة والنسائى (1 / 87) و الطبرانى (1 / 87) فى الكبير و فى الصغير (1 / 87) من حديث ابن مسعود ، و أنس بن مالك ، و عمر رضى الله عنهم .

<sup>(</sup> ۳۹۸ ) حديث صحيح . أخرجه البخارى ( ۲ / ۱۲۳ ) ، ومسلم ( ۲۸۷۰ ) ، وأبو داود ( ۳۹۸ ) والبيهقى ( ۲۱ ) ، والبيهقى ( ۲۱ ) ، والبيهقى ( ۲۱ ) في إثبات عذاب القبر .

في حال دون حال ووقت دون وقت » . وسيأتي استيفاء هذا المعني في باب: ( ما جاء أن الميت يسمع ما يقال) : إن شاء الله (تعالى) .

# باب في نسيان أهل الهيت هيتهم وفي الأهل والففلة

و ٣٩٩ أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال: حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَيِّلَةُ: «إن مشيعى الجنازة قد وكل بهم ملك فهم مهتمون محزونون حتى إذا أسلموه في ذلك القبر ورجعوا راجعين، أخذ كفاً من تراب فرمى به وهو يقول: ارجعوا إلى دياركم أنساكم الله موتاكم أنساكم الله موتاكم أنساكم الله موتاكم فينسون ميتهم، ويأخذون في شرائهم، وبيعهم كأنهم لم يكونوا منه ولم يكن منهم».

• • ٤ - ويروى أن الله -عزوجل -لما مسح على ظهر آدم عليه (الصلاة و)السلام، فاستخرج ذريته قالت الملائكة: رب ، لا تسعهم الأرض، قال الله تعالى: «إنى جاعل موتا»: قالت: رب لا يهنيهم العيش، قال: (إنى جاعل أملاً» فالأمل رحمة من الله تعالى ينتظم به أسباب المعاش، ويستحكم به أمور الدنيا، ويتقوى به الصانع على صنعته، والعابد على عبادته، وإنما يذم من الأمل ما امتد وطال، حتى أنسى العاقبة و ثبط عن صالح الأعمال، قال الحسن: الغفلة والأمل: نعمتان عظيمتان على ابن آدم، ولولاهما ما مشى المسلمون في الطرق. يريد: لوكانوا من التيقظ، وقصر

<sup>(</sup>۳۹۹) حديث ضعيف جداً. إن لم يكن موضوعاً ، وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس برقم (۹۰۸) ، وانظر تنزيه الشريعة (۲/ ۳۷۵ ، ۳۷۵) فيه ابن هدبة سبق ذكره.

الأمل، وخوف الموت بحيث لا ينظرون إلى معاشهم، وما يكون سبباً لحياتهم . لهلكوا ونحوه . وقال مطرف بن عبد الله : لو علمت متى أجلى ؟ لخشيت ذهاب عقلى ، ولكن الله سبحانه من على عباده بالغفلة عن الموت ، لو لا الغفلة ما تهنوا بعيش و لا قامت بينهم الأسواق .

### باب [ما جاء] في رحمة الله [تخالف]بعبده إذا أدخل في قبره

١٠٤ - قال عطاء الخراساني: أرحم ما يكون الرب بعبده ، إذا دخل
 في قبره وتفرق الناس عنه وأهله ، وروى عن ابن عباس مرفوعاً .

 $7 \cdot 3 - 6$  وقال أبو غالب: كنت أختلف إلى أبى أمامة الباهلى بالشام ، فدخلت يوماً على فتى مريض من جيران أبى أمامة وعنده عم له وهو يقول: يا عدو الله ، ألم آمرك ؟ ألم أنهك ؟ فقال الفتى : يا عماه لو أن الله (تبارك وتعالى) دفعنى إلى والدتى ، كيف كانت صانعة بى ؟ قال : تدخلك الجنة ، قال : الله أرحم بى من والدتى ، وقبض الفتى ، فدخلت القبر مع عمه ، فلما أن سواه صاح وفزع ، قلت له مالك ؟ قال : فسح له في قبره ، وملىء نوراً.

۳۰۶ - وكان أبو سليمان الداراني يقول في دعائه : يا من لا يأنس بشيء أبقاه ، ولا يستوحش من شيء أفناه ، ويا أنيس كل غريب ، ارحم في القبر غربتي ، ويا ثاني كل وحيد ، آنس في القبر وحدتي ، ولقد أحسن أبو بكر عبد الرحمن بن محمد بن مفاوز السلمي الكاتب أحد البلغاء بشرق

<sup>(</sup> ٢ . ٤ ) إسناده حسن . وأخرجه ابن أبي الدنيا ( ٣٤ ) في حسن الظن بالله بتحقيقي .

الأندلس حيث يقول:

أيها السواقف اعتباراً بقبرى أودعوني بطن الضريح وخافوا قلت: لا تجزعوا على فإني ودعوني بما اكتسبت رهينا

استمع فيه قول عظمى الرميم من ذنوبى وآيسوا من نعيم حسن السظن بالرؤوف الرحيم غلق الرهن عند مسولى كسريم

## باب متحد يرتفع ملك الموت عن العبد؟ وبيان قوله تخالك: ﴿ وجاءت كل ننس معها سائق وشهيد (189)

وقوله تخالك: ﴿ لتركبن طبقاً عن طبق (190) ﴾

٤ • ٤ − أبو نعيم عن أبى جعفر محمد بن على ، عن جابر – رضى الله عنه – قال: سمعت رسول الله عني يقول: ﴿ إِن ابن آدم لفى غفلة عما خلقه الله – عز وجل – إن الله – لا إله غيره إذا أراد خلقه – قال للملك: اكتب رزقه وأثره وأجله، واكتب شقياً أو سعيداً ، ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله ملكاً آخر فيحفظه حتى يدرك، ثم يبعث الله ملكين يكتبان حسناته وسيئاته، فإذا جاءه الموت ارتفع ذلك الملكان، ثم جاءه ملك الموت – عليه (الصلاةو)

<sup>-189</sup> سورة : ق من الآية : ٢١ .

<sup>190 –</sup> سورة :الانشقاق الآية : ١٩.

<sup>(</sup> ٤٠٤ ) حديث ضعيف . أخرجه أبو نعيم (٣ / ١٩٠ ) في الحلية ، وابن أبي الدنيا كما في الحبائك (٣٠٩ ) للسيوطي ، وبه جابر الجعفي أحد الضعفاء .

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (٤ / ٣٩٠) وقال ابن كثير : هذا حديث منكر ، وإسناده فيه ضعفاء ، ولكن معناه صحيح ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

السلام - فيقبض روحه، فإذا أدخل حفرته رد الروح في جسده ، ثم جاءه ملك القبر فامتحناه، ثم يرتفعان ، فإذا قامت الساعة ، انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات ، فأنشطا كتاباً معقوداً في عنقه ، ثم حضرا معه : واحد سائق والآخر شهيد ، ثم قال الله عز وجل : ﴿ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد (191) ﴾ قال : قال رسول الله عين في : ﴿ لقر كبن طبعاً عن طبق عن طبق قال : «حالاً بعد حال » .

٥ . ٤ - ثم قال النبي عَلَيْكَ : «إن قدامكم أمر عظيم ، فاستعينوا بالله العظيم »، قال أبو نعيم : هذا حديث غريب من حديث أبى جعفر وحديث جابر تفرد به عنه جابر بن يزيد الجعفى وعنه المفضل .

7 . ٤ - قلت : جابر بن يزيد الجعفى متروك لا يحتج بحديثه في الأحكام ، ووجد بمدينة قرطبة على قبر الوزير الكبير أبي عامر بن شهيد مكتوباً ، وهو مدفون بإزاء صاحبه الوزير أبى مروان الزجاجى ، وكأنه يخاطبه ودفنا في بستان كانا كثيراً ما يجتمعان فيه :

أنحن طول المدى هجود؟ ما دام من فوقنا الصعيد في ظلها والزمان عسيد؟ یا صاحبی قم فقد أطلنا فقال لی: لن نقوم منها نذكر كم ليلة نعمنا

191- سورة : ق الآية : ٢٢ .

192–سورة :الانشقاق الآية : ١٩.

وكم ينير همى علينا كل كأن لم يكن تقضى حصله كاتب حفيظ يا حسرتا إن تنكبتنا يا رب عفواً فأنت مولى

سحابة ثرة (193) بسجود؟ وشؤمه حاضر عتيد وضمه صادق شديد رحمة من بطشه شديد قصر في حقه العبيد

# باب في سؤال الملكين للمبد وفي التمود من عداب القبر وعداب النار

العبد إذا وضع في قبره ، وتولى عنه أصحابه ، إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه العبد إذا وضع في قبره ، وتولى عنه أصحابه ، إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل محمد عليه ؟ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله ، فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله تعالى به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاً » قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له في قبره أربعون ذراعا ، قال مسلم : سبعون ذراعا ، ويكلأ عليه خضراً إلى يوم يبعثون ثم رجع إلى حديث أنس قال : « أما المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدرى ، كنت أقول ما يقول الناس . فيقال : لا دريت ، ولا تليت ، ويضرب بمطارق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين » .

قلت : ليس عند مسلم ، ثم رجع إلى حديث أنس إلى آخره وإنما هو عند البخاري ، فحديثه أكمل . وقول الملكين « ولا تليت » :

قال النحويون : الأصل في هذه الكلمة : الواو، أي ولا تلوت إلا أنها

<sup>193</sup>**– سحابة ثرة** : غنية غزيرة الماء كثيرته .

<sup>(</sup>۲۰۷) حديث صحيح . سبق برقم ( ٣٩٨) .

قلبت ياء ليتبع بها دريت ، وقد جاء من حديث البراء: « لادريت ولا تلوت » على ما رواه الإمام أحمد بن حنبل ، أى : لم تدر ولم تتل القرآن ، فلم تنتفع بدرايتك ولا تلاوتك .

٨٠٤ - ابن ماجه ، عن أبى هريرة عن النبى عَيْنَا قال : ﴿ إِن الميت يَصِير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوف ، ثم يقال له: فيم كنت ؟ فيقول : كنت في الإسلام فيقال : ما هذا الرجل ؟ فيقول : محمد رسول الله ، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه ، فيقال له: هل رأيت الله ؟ فيقول : لا ، وما ينبغي لأحد أن يرى الله! فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً ، فيقال له : انظر إلى ما وقاك الله ، ثم يفرج له فرجة قبل الحدة فينظر إلى ما وقاك الله ، ثم يفرج له فرجة قبل الحدة فينظر إلى وما ينبغي المعشلة وما فيها ، فيقال له : هذا مقعدك .

ويقال له: على اليقين كنت ، وعليه مت ، وعليه تبعث إن شاء الله تعالى ، ويجلس الرجل السوء في قبره فزعاً مرعوباً فيقال له: فيم كنت ؟ فيقول: لا أدرى ، فيقال له: ما هذا الرجل ؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلته . فيفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها ، فيقال له: انظر إلى ما صرفه الله عنك ، ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضهاً بعضاً ، فيقال: هذا مقعدك ، على الشك كنت ، وعليه مت ، وعليه تبعث إن شاء الله تعالى .

٩ ٠ ٤ - الترمذي عن أبي هريرة (رضى الله عنه) قبال: قال رسول الله عنه) قبال: قال رسول الله عنه الترمذي عن أبي الترمذي عنه أبي الترمذي عنه أبي الترمذي عنه الترمذي الترم

<sup>(</sup>۲۰۸) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجه (۲۲۸) ، وفي الباب عن عائشة بنحوه أخرجه البيهقي ( ۳۸) .

<sup>(</sup>٤٠٩) حديث حسن . أخرجه الترمذي (١٠٧٧) ،وابن حبان (٣١٠٧) ، وابن أبي عاصم (٢ / ٢١٤) في إثبات عذاب القبر . القبر .

لأحدهما المنكر ، وللآخر النكير . فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : ما كان يقول فيه : هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول هذا ، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ، ثم ينور له فيه ، ثم يقال له : نم ، فيقول : أرجع إلى أهلى فأخبرهم ، فيقولان : نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك ، وإن كان منافقاً قال : سمعت الناس يقولون قولاً ، فقلت مثله : لا أدرى ، فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض : التثمى عليه ، (فتلتئم عليه) ، فتختلف أضلاعه ، فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك » قال: حديث حسن غريب .

• ١٤ - أبو داود عن أنس أن رسول الله عَيِّكُ دخل نخلاً لبنى النجار ، فسمع صوتاً ففزع ، فقال : « من أصحاب هذه القبور ؟ » قالوا : يا رسول الله ، ناس ماتوا في الجاهلية ، فقال : « تعوذوا بالله من عذاب القبر ، ومن فتنة الدجال » قالوا : ومم ذاك يا رسول الله ؟ قال : « إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له : ما كنت تعبد ؟ فإن هداه الله، قال : كنت أعبد الله فيقال : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : هو عبد الله ورسوله ، فينطلق به إلى بيت كان له في النار . فيقال له : هذا بيتك كان في النار ، ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك بيتاً في الجنة فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي فيقال له : اسكن » .

وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره ويقول(له):ما كنت تعبد؟فيقول: لا أدرى ، (فيقال له: لادريت، ولا تليت فيقال (له):ما كنت

<sup>(</sup> ٤١٠ ) حديث صحيح . أخرجه أحمد (٣ / ٢٣٣)، وأبو داود ( ٤٧٥١) ، والبيهقى (٩٥) في إثبات عذاب القبر ، وفي الباب عن زيد بن ثابت ، وأبي سعيد الحدري.

تقول في هذا الرجل؟فيقول: لا أدرى) ،كنت أقول كما يقول الناس، فيضرب بمطارق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين».

رسول الله عَلَيْتُ في جنازة رجل من الأنصار ، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد ، رسول الله عَلَيْتُ في جنازة رجل من الأنصار ، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد ، فجلس رسول الله عَلَيْتُ وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال : « استعيذوا بالله من عذاب القبر ، مرتين أو ثلاثا ، قال : « وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ وقال: «ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : ربى الله ، فيقولان : ما دينك ؟ فيقول : ديني الإسلام ، فيقولان : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ [قال]: فيقول : هو رسول الله ، فيقولان له : وما يدريك ؟ قال : قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت » قال : « فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدى فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة ، وافتحوا له باباً إلى الجنة » قال : « فيأتيه من روحها وطيبها »قال : « فيأتيه من روحها وطيبها »قال : « يفسح له مد بصره » .

قال: وإن الكافر فذكر موته قال: «وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول:هاه هاه لا أدرى فيقولان: ما هذا الرسول الذي بعث فيكم؟ فيقول:هاه هاه. لا أدرى. قال: فينادى مناد: أن كذب عبدى،فأفرشوه من النار وألبسوه من النار، وافتحوا له باباً إلى النار» قال: «فيأتيه من حرها وسمومها» قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعة »زاد في حديث جرير قال: «ثم يقيض له أعمى ( ١١٤) حديث صحيح. أخرجه أبو داود ( ٢٥٧٣)، وابن المبارك ( ٢٣١) في الزهد، وابن أبي شيبة، ( ٣ / ٢٥٦)، وعبد الرزاق ( ٢٧٣٧)، وأحمد ( ٤ / ٢٨٧)، والطيالسي ( ٢٨٧)، والحاكم ( ١ / ٢٥٠)، والبيهتي ( ٢٨) في عذاب القبر.

أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار تراباً » قال : « فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المسرق والمغرب إلا الثقلين فيصير تراباً ، ثم تعاد فيه الروح » .

7 الخالف الآخرة: وقد روى عن ابن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال: يا رسول الله ، ما أول ما يلقى الميت إذا دخل قبره ؟ قال: «يا ابن مسعود ، ما سألنسى عنه أحد إلا أنت، فأول ما ينادى ملك اسمه رومان يجوس خلال المقابر فيقول: يا عبد الله، اكتب عملك ، فيقول: ليس معى دواة ولاقرطاس فيقول: هيهات كفنك قرطاسك ، ومدادك ريقك ، وقلمك إصبعك ، فيقطع له قطعة من كفنه ، ثم يجعل العبد يكتب وإن كان غير كاتب في الدنيا فيذكر حينئذ حسناته وسيئاته كيوم واحد ، ثم يطوى الملك القطعة ويعلقها في عنقه ».

ثم قال رسول الله عَلَيْ : قوله تعالى : ﴿ وَكُلْ إِنسَانِ الزَّمِنَالَا طَائُولًا فَى عَنْ عَلَمُ الله عَلَيْ : وَ هُمَا مَلَكَانُ أُسُودَانُ يَخْرِقَانُ الأَرْضُ بأنيابهما ، لهما شعور مسدولة يجرانها على الأرض ، كلامها كالرعد القاصف ، وأعينهما كالبرق الخاطف ، ونفسهما كالريح العاصف ، بيد كل واحد منهما مقمع من حديد لو اجتمع عليه الثقلان ما رفعاه ، لو ضرب به أعظم جبل لجعله دكاً ، فإذا أبصرتهما النفس ارتعدت ، وولت هاربة ، فتدخل في منخر الميت ، فيحيا الميت من الصدر ويكون كهيأته عند الغرغرة ، ولا يقدر على حراك غير أنه الميت من الصدر ويكون كهيأته عند الغرغرة ، ولا يقدر على حراك غير أنه

<sup>.</sup> أورده المصنف رحمه الله بصيغة التضعيف . 194 – سورة :الإسراء من الآية : ١٣

يسمع وينظر» قال: «فيقعدانه فيبتدئانه بعنف وينتهرانه بجفاء وقد صار التراب له كالماء حيثما تحرك انفسح فيه ووجد فرجة فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وما قبلتك؟ فمن وفقه الله وثبته بالقول الثابت قال: ومن وكلكما على؟ ومن أرسلكما إلى؟ وهذا لا يقوله إلا العلماء الأخيار، فيقول أحدهما للآخر: صدق، كفى شرنا ثم يضربان عليه القبر كالقبة العظيمة. ويفتحان له باباً إلى الجنة من تلقاء يمينه، ثم يفرشان له من حرير ها وريحها، ويدخل عليه من نسيمها وروحها وريحانها ويأتيه عمله في صورة أحب الأشخاص إليه، ويؤنسه، ويحدثه، ويملأ قبره نوراً، ولا يزال في فرح وسرور ما بقيت الدنيا حتى تقوم الساعة ويسأل: متى تقوم الساعة؟ فليس شيء أحب إليه من قيامها.

ودونه في المنزلة المؤمن العامل الخير ليس معه حظ من العلم ولا من أسرار الملكوت يلج عليه عمله (195) عقيب رومان في أحسن صورة طيب الريح ، حسن الثياب فيقول له : أما تعرفني ؟ فيقول : من أنت الذي مَن الله على بك في غربتي؟ فيقول : أنا عملك الصالح ، فلا تحزن، ولا توجل، فعما قليل يلج عليك منكر ونكير يسألانك فلا تدهش ، ثم يلقنه حجته، فبينما هو كذلك ، إذ دخلا عليه فينتهرانه ويقعدانه مستنداً ويقولان : من ربك ؟ حسق الأول - فيقول : الله ربي ، ومحمد نبيى، والقرآن إمامي ، والكعبة قبلتي ، وإبراهيم أبي ، وملته ملتي ، غير مستعجم ، فيقولان له : صدقت ، ويفعلان به كالأول إلا أنهما يفتحان له باباً إلى النار فينظر إلى حياتها وعقاربها وسلاسلها وأغلالها وحميمها وجميع غمومها وصديدها وزقومها فيفزع فيقولان له: لا عليك سوء، هذا موضعك قد أبدله الله تعالى

<sup>195-</sup> يلج عليه عمله: يدخل عليه عمله.

بموضعك هذا من الجنة . نم سعيدا ثم يغلقان عنه باب هذا النار ولم يدر ما مر عليه من الشهور والأعوام والدهور ، ومن الناس من يحجم في مسألته ، فإن كانت عقيدته مختلفة امتنع أن يقول : الله ربى ، وأخذ غيرها من الألفاظ، فيضربانه ضربة يشتعل منها قبره ناراً ، ثم تطفأ عنه أياماً . ثم تشتعل عليه أيضاً ، هذا دأبه ما بقيت الدنيا ، ومن الناس من يعتاص عليه ويعسر أن يقول : الإسلام ديني لشك كان يتوهمه ، أو فتنة تقع به عند الموت ، فيضربانه ضربة واحدة فيشتعل عليه قبره ناراً كالأول ، ومن الناس من يعتاص عليه أن يقول : القرآن إمامي . لأنه كان يتلوه ولا يتعظ به ، ولا يعمل بأوامره ولا ينتهي بنواهيه يطوف عليه دهره ولا يعطى منه نفسه خيره ، فيفعل له ما يفعل بالأولين ، ومن الناس من يستحيل عمله جرواً يعذب به في قبره على قدر جرمه » .

9 / ١٣ وفي الأخبار: أن من الناس من يستحيل عمله خنوصاً - وهو ولد الحنزير - ومن الناس من يعتاص عليه أن يقول: نبيى محمد، لأنه كان ناسياً لسنته، ومن الناس من يعتاص عليه أن يقول الكعبة قبلتى، لقلة تحريه في صلاته، أو فساده في وضوئه، أو التفات في صلاته، أو اختلال في ركوعه وسجوده، ويكفيك ما روى في فضائلها، أن الله لا يقبل صلاة من عليه صلاة، ومن عليه ثوب حرام، ومن الناس من يعتاص عليه أن يقول: إبراهيم أبي، لأنه سمع كلاما يوما أو همه أن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً، فإذا هو شاك مرتاب، فيفعل به ما يفعل بالآخرين وقال أبو حامد: وكل هذه الأنواع كشفناها في كتاب (الإحياء).

وأما الفاجر فيقولان له: من ربك ؟ فيقول : لا أدرى ! فيقولان له : لا دريت ، ولا عرفت، ثم يضربانه بتلك المقامع حتى (يتجلجل)في الأرض

<sup>×</sup> يعتاض: يمتنع ويشتد.

<sup>(</sup>٤١٣) أي في الإسرائيليات.

السابعة ، ثم تنفضه الأرض في قبره ، ثم يضربانه سبع مرات ، ثم تفترق أحوالهم . فمنهم من يستحيل عمله كلباً ينهشه حتى تقوم الساعة ، وهم الحوارج ، ومنهم من يستحيل خنزيراً يعذب به في قبره وهم المرتابون ، وهم أنواع ، وأصله أن الرجل إنما يعذب في قبره بالشيء الذي كان يخافه في الدنيا ، فمن الناس من يخاف من الجرو (196) أكثر من الأسد وطبائع الحلق متفرقة ، نسأل الله السلامة والغفران . قبل الندامة .

2 1 3 - فصله: جاء في حديث البخاري ومسلم: سؤال الملكين، وكذلك في حديث الترمذي ونص على اسميهما ونعتهما، وجاء في حديث أبي داود: سؤال ملك واحد، وفي حديثه الآخر: سؤال ملكين ولا تعارض في ذلك والحمد لله، بل كل ذلك صحيح المعنى بالنسبة إلى الأشخاص فرب شخص يأتيانه جميعاً، ويسألانه جميعاً في حال واحد عند انصراف الناس ليكون السؤال عليه أهون والفتنة في حقه أشد وأعظم وذلك بحسب ما اقترف من الآثام واجترح من سيئ الأعمال، وآخر يأتيانه قبل انصراف الناس عنه وآخر يأتيه أحدهما على الانفراد فيكون ذلك أخف في السؤال وأقل في المراجعة والعتاب لما عمله من صالح الأعمال.

وقد يحتمل حديث أبى داود وجها آخر وهو: أن الملكين يأتيان جميعاً ويكون السائل أحدهما ، وإن تشاركا في الإتيان فيكون الراوى اقتصر على الملك السائل وترك غيره ، أنه لم يقل في الحديث أنه لايأتيه إلى قبره إلا ملك واحد ، ولو قاله هكذا صريحاً لكان الجواب عنه ما قدمناه من أحوال الناس . والله أعلم . وقد يكون من الناس من يوقى فتنتهما ولا يأتيه أحد منهما على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .

<sup>196-</sup> الجرو: الصغير من ولد الكلب والأسد والسباع. ( ٤١٤) انظر: شرح الصدور ( ص / ١٤٢) نقلا عن القرطبي.

واختلفت الأحاديث أيضاً في كيفية السؤال والجواب. وذلك بحسب اختلاف أحوال الناس، فمنهم من يقتصر على سؤاله عن بعض اعتقاداته، ومنهم من يسأل عن كلها، فلا تناقض. ووجه آخر هو: أن يكون بعض الرواة اقتصر على بعض السؤال وأتى به غيره على الكمال، فيكون الإنسان مسؤولاً عن الجميع. كما جاء في حديث البراء المذكور والله أعلم. وقول المسؤول: هاه هاه هي حكاية صوت المبهور من تعب أو جرى أو حمل ثقيل.

## باب ذكر حديث البراء الهشمور الجامع الموال الموتد عند قبض أرواحمم وفي قبورهم

وعلى بن معبد في (كتاب الطاعة والمعصية) ، وهناد بن السرى في زهده ، وعلى بن معبد في (كتاب الطاعة والمعصية) ، وهناد بن السرى في زهده ، وأحمد بن حنبل في (مسنده) وغيرهم ، وهو حديث صحيح له طرق كثيرة، تهمم بتخريج طرقه على بن معبد . فأما أبو داود الطيالسي فقال : حدثنا أبو عوانة عن الأعمش ، قال هناد وأحمد : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال بن عمرو ، وقال أبو داود: حدثنا عمرو بن ثابت سمعه من المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء - يعني ابن عازب - وحديث أبي عوانة أتمهما ، وقال البراء : خرجنا مع رسول الله عن عن الله عن وجلس رسول الله عنون وجلسنا حوله ، كأنما على رؤوسنا الطير ، ولما يلحد ، فجلس رسول الله ولم يقله أبو عوانة ، فجعل يرفع بصره ، وينظر إلى السماء ، ويخفض بصره ، ولم يقله أبو عوانة ، فجعل يرفع بصره ، وينظر إلى السماء ، ويخفض بصره ،

وينظر إلى الأرض ثم قال: «أعوذ بالله من عذاب القبر » قالها مراراً ثم قال: « إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا ، جاءه ملك فجلس عند رأسه فيقول اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان ، فتخرج نفسه فتسيل كما يسيل قطر السقاء » قال : عمرو في حديثه: ولم يقله أبو عوانة: « وإن كنتم ترون غير ذلك ، وتنزل ملائكة من الجنة بيض الوجوه ، كأن وجوههم الشمس ، ومعهم أكفان من أكفَّانَ الجنة ، وحنوط من حنوطها ، فيجلسون منه مد البصر فإذا قبضها الملك لم يدعوها في يده طرفة عين » قال: « فذلك قوله تعالى: ﴿ توفته رسلنا وممر لا يغرطون(197) ﴾ قال : فتخرج نفسه كأطيب ريح وجدت ، فتعرج به الملائكة فلا يأتون على جند فيما بين السماء والأرض إلا قالوا: ما هذه الروح ؟ فيقال فلان ، بأحسن أسمائه حتى ينتهوا به أبواب سماء الدنيا ، فيفتح له ، ويشيعه من كل سماء مقربوها حتى ينتهي إلى السماء السابعة ، فيقال : اكتبوا كتابه في عليين ﴿ وما أدراك ما عليون . كتاب مرقوم. يشهد المغربون (198) فيكتب كتابه في عليين ، ثم يقال: ردوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم ، وفيها نعيدهم ، ومنها نخرجهم تارة أخرى ، وقال : فيرد إلى الأرض ، وتعاد روحه في جسده ، فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه، ويجلسانه فيقولان: من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك؟ فيقول : ربي الله وديني الإسلام ، فيقولان : فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول: هو رسول الله . فيقولان : وما يدريك؟ فيقول: جاءنا بالبينات من ربنا فآمنت به وصدقت ،قال: وذلك

<sup>197–</sup> سورة :الأنعام من الآية ٦١ .

<sup>198-</sup> سورة :المطففين الآيات : ١٩ : ٢١ .

قوله تعالى: ﴿ يشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة (199 ) كه قال : وينادي منادي السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة ، وأروه منزله منها ويفسح له مد بصره ، ويمثل عمله له في صورة رجل حسن الوجه طيب الرائحة حسن الثياب ، فيقول : أبشر بما أعد الله لك أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم فيقول: بشرك الله بخير ،من أنت فوجهك الوجه الذي جاء بالخير ؟ فيقول : هذا يومك الذي كنت توعد أو الأمر الذي كنت توعد، أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا كنت سريعاً في طاعة الله بطيئاً عن معصية الله فجزاك الله خيراً . فيقول يا رب أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي قال : « فإن كان فاجرا وكان في إقبال من الدنيا وانقطاع من الآخرة جاء ملك ، فجلس عند رأسه فقال : اخرجي أيتها النفس الخبيثة أبشري بسخط من الله وغضبه ، فتنزل الملائكة سود الوجوه معهم مسوح من نار فإذا قبضها الملك قاموا فلم يدعوها في يده طرفة عين ، قال : فتفرق في جسده فيستخرجها ، تقطع منها العروق والعصب كالسفود الكثير الشعب في الصوف المبتل، فتـؤخذ من الملك فتـخرج كأنتن جـيفة وجـدت فلا تمر على جند فيـما بين السماء والأرض ، إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة ؟ فيقولون : هذا فلان بأسوأ أسمائه حتى ينتهوا به إلى سماء الدنيا فلا يفتح لهم ، فيقولون : ردوه إلى الأرض إني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيمها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى قال : فيرمى به من السماء . قال : وتلا هذه الآية : ﴿ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق (200) ﴾ ، قال : « فيعاد إلى الأرض وتعاد فيه روحه ، ويأتيه ملكان

<sup>199–</sup> سورة :إبراهيم عليه السلام من الآية : ٢٧ .

<sup>200 –</sup>سورة : الحج من الآية : ٣١ .

شمديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان: من ربك ؟ وما دينك ؟ فيقول: لا أدرى ، فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فلا يهتدى لاسمه فيقال: محمد ، فيقول: لا أدرى سمعت الناس يقولون ذلك قال: فيقال: لا دريت فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ، ويمثل ذلك قال: فيقال: لا دريت فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ، ويمثل له عمله في صورة رجل قبيح الوجه منتن الريح قبيح الثياب ، فيقال: أبشر بعذاب الله وسخطه ، فيقول: من أنت فوجهك الذي جاء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئاً عن طاعة الله سريعاً إلى معصية الله ».

قال عمرو في حديثه عن المنهال عن زاذان عن البراء عن النبي على الله في فيقيض له أصم أبكم بيده مرزبة لو ضرب بها جبل صار تراباً » أو قال : «رميما فيضربه به ضربة تسمعها الحلائق إلا الشقلين ، ثم تعاد فيه الروح فيضربه ضربة أخرى » لفظ أبي داود الطيالسي وخرجه علي بن معبد الجمهني من عدة طرق بمعناه : وزاد فيه : « ثم يقيض له أعمى أصم معه مرزبة من حديد فيضربه بها ضربة فيدق بها من ذؤ ابته (201)إلى خصره ثم يعاد فيضربه ضربة فيدق بها من ذؤ ابته الى خصره » وزاد في بعض طرقه عند قوله مرزبة من حديد : « لو اجتمع عليه الثقلان لم ينقلوها فيضرب بها ضربة فيصير ترابا، ثم تعاد فيه الروح ، فيضرب بها ضربة يسمعها من على الأرض غير الثقلين ، ثم يقال : افرشوا له لوحين من نار، وافتحوا له باباً إلى النار ، فيفرش له لوحان من نار ويفتح له باب إلى النار » وزاد فيه عند قوله: وانقطاع من الدنيا : « نزلت به ملائكة غلاظ شداد معهم حنوط من نار وسرابيل من قطران يحتوشونه فتنتزع نفسه كما ينتزع السسفود الكثير

<sup>-201</sup> اللاؤابة: شعر مقدم الرأس.

الشعب من الصوف المبتل يقطع معه عروقها ، فإذا خرجت نفسه لعنه كل ملك في الأرض ».

١٦٦ وخرج أبو عبد الله الحسين بن الحسين بن حرب ، صاحب ابن المبارك في رقائقه بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقول: « إذا قتل العبد في سبيل الله كان أول قطرة تقطر من دمه إلى الأرض كفارة للخطايا ثم يرسل الله عز وجل بريطة من الجنة فيقبض فيها روحه ، وصورة من صور الجنة فيركب فيها روحه ثم يعرج مع الملائكة كأنه (كان) معهم، والملائكة على أرجاء السماء يقولون :قد جاء روح من الأرض طيبة، ونسمة طيبة ، فلا تمر بباب إلا فتح لها ، ولا ملك إلا صلى عليها ودعا لها ، ويشيعها ،حتى يؤتي بها الرحمن . فيقولون : يا ربنا هذا عبدك توفيته في سبيلك فيسجد قبل الملائكة ، ثم تسجد الملائكة بعد ثم يطهر ويغفر له ثم يؤمر فيذهب به إلى الشهداء فيجدهم في قباب من حرير في رياض خضر عندهم حوت وثور يظل الحوت يسبح في أنهار الجنة يأكل من كل رائحة من أنهار الجنة ، فإذا أمسى وكزه الثور بقرنه فيذكيه فيأكلون لحمه فيجدون في لحمه طعم كل رائحة ويبيت الثور في أفناء الجنة فإذا أصبح غدا عليه الحوت فوكزه فيذكيه فيأكلون فيجدون في لحمه طعم كل رائحة في الجنة ثم يعودون وينظرون إلى منازلهم من الجنة ، ويدعون الله -عز وجل - أن تقوم الساعة ، فإذا توفى العبد المؤمن بعث الله - عز وجل - إليه ملكين ، وأرسل إليه بخرقة من الجنة ، فقال : اخرجي أيتهـا النفس المطمئنة اخرجي إلى روح وريحان ورب عنك غير غضبان ، فتخرج كأطيب ريح من مسك ما وجدها أحمد بأنفه قط والملائكة على أرجاء السماء يقولون: قد جاء من قبل الأرض روح طيبة ونسمة طيبة فلا تمر بباب إلا فتح لهـا ولا بملـك إلا

<sup>(</sup>٤١٦) لم أقف عليه.

دعا لها وصلى عليها ، حتى يؤتى بها الرحمن فتسجد الملائكة ثم يقولون : هذا عبدك فلان قد توفيته وكان يعبدك لا يشرك بك شيئاً فيقول: مروه فليسجد فتسجد النسمة ، ثم يدعى ميكائيل فيقول: اذهب بهذه فاجعلها مع أنفس المؤمنين ، حتى أسألك عنها يوم القيامة ثم يومر فيوسع عليه قبره سبعون ذراعاً عرضه وسبعون ذراعاًطوله ، وينبذ له فيه الرياحين ويستر بالحرير ، فإن كمان معه شيء من القرآن كفاه نوره ، وإن لم يكن معه جعل له في قبره نور مثل نور الشمس ، ويكون مثله كممثل العروس ينام فلا يوقظة إلا أحب أهله إليه ، قال : فيقوم من نومه كأنه لم يشبع من نومته وإذا توفي العبد الفاجر أرسل الله إليه ملكين، وأرسل بقطعة من نجاد أنتن من كل نتن وأخشن من كل خشن ، فقالا : اخرجي أيتها النفس الخبيثة ، اخرجي إلى حميم وعذاب ورب عليك غضبان اخرجي وساء ما قدمت لنفسك ، فتخرج كأنتن رائحة وجدها أحد بأنفه قط وعلى أرجاء السماء ملائكة يقولون : قـد جاءت من الأرض روح خبيثة ، ونسمة خبيثة فتخلق دونها أبواب السماء ، ولا تصعد إلى السماء ثم يؤمر فيضيق عليه قبره ويرسل عليه حيات أمثال أعناق البخت خفاكل لحمه حتى لا تذر على عظمه لحماً ، ويرسل عليه ملائكة صم عمى يضربونه بفطاطيس من حديد لا يسمعون صوته فيرحموه ولا يبصرونه فيرحموه ولا يخطئون حين يضربونه، ويعرض عليه مقعده من النار بكرة وعشياً يدعو بأن يدوم ذلك ولا يخلص إلى النار ».

۱۷ و خرج أبو عبد الرحمن النسائى بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله عَلَيْهُ قال : « إذا احتضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون : اخرجى راضية مرضيا عنك إلى روح وريحان ورب راض غير

<sup>&</sup>lt;sup>™</sup> البخت : نوع من الإبل .

<sup>(</sup> ٤١٧ ) حديث صحيح . سبق برقم ( ٢١٠ ) .

غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاً حتى يأتوا به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض؟ فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحاً من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه: ما فعل فلان ؟ ما فعلت فلانة ؟ فيقولون : دعوه فإنه كان في غم الدنيا فإذا قال : ما أتاكم ؟ قالوا : ذهب به إلى أمه الهاوية ، وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون : اخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إلى عذاب الله فتخرج كأنتن ريح خبيثة حتى يأتوا به باب الأرض فيقولون : ماأنتن هذه الريح ؟ حتى يأتوا به أرواح الكفار» .

١٤٥ وخرج أبو داود الطيالسي قال: حدثنا حماد عن قتادة ، عن أبي الجوزاء ، عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْكُ قال : « إذا قبض العبد المؤمن جاءته ملائكة الرحمة فتسلم ، وتسل نفسه في حريرة بيضاء، فيقولون : ما وجدنا ريحاً أطيب من هذه فيسألونه فيقولون : ارفقوا به فإنه خرج من غم الدنيا فيقولون : ما فعل فلان ؟ ما فعلت فلانة ؟ قال : « وأما الكافر فتخرج نفسه فتقول خزنة الأرض : ما وجدنا ريحاً أنتن من هذه فيهبط به إلى أسفل الأرض » .

## الرد علك الملحدة :

قلت: وهنا فصول ستة في الرد على الملحدة:

## الفصل الأول

تأمل يا أخى وفقنى الله وإياك هذا الحديث وما قبله من الأحاديث ، ترشدك إلى أن الروح والنفس شيء واحد وأنه جسم لطيف مشابه

<sup>(</sup> ٤١٨ ) حديث صحيح . أخرجه الطيالسي ( ٢٣٨٩) ، وابن حبان ( ٣٠٠٢ ) ، والحاكم ( ٤١٨ ) . والحاكم ( ٢٠٠٣ ) وصححه وأقره الذهبي ، وله طرق .

للأجسام المحسوسة يجذب ويمخرج . وفي أكفانه يلف ويدرج ، وبه إلى السماء يعرج ، ولا يموت ولا يفني وهو ثما له أول ، وليس له آخر . وهو بعينين ويدين وأنه ذو ريح طيب وخبيث وهذه صفة الأجسام لا صفة الأعراض .

الذى أخذ بنفسك . وقال رسول الله عَلَيْكُ مقابلاً له في حديث زيد بن أسلم الذى أخذ بنفسك . وقال رسول الله عَلَيْكُ مقابلاً له في حديث زيد بن أسلم في حديث الوادى: «يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء ردها إلينا في حين خير هذا » وقال رسول الله عَلَيْكُ: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» وقال : «فذلك حين يتبع بصره نفسه » وهذا غاية في البيان، ولا عطر بعد عروس ، وقد اختلف الناس في الروح اختلافاً كثيراً ، أصح ما قيل فيه: ما ذكرناه لك وهو مذهب أهل السنة : أنه جسم ، فقد قال الله تعالى : «يتوفى الأنفس حين موتها (202) ﴾. وقال أهل التأويل: يريد الأرواح ، وقد قال تعالى : «فلولا إذا بلغت الحلقوم (203) ﴾ يعنى النفس عند خروجها من الجسد، وهذه صفة الجسم ولم يجر لها ذكر في الآية لدلالة الكلام

<sup>(</sup>٤١٩) حديث صحيح ، وإسناده موسل . أخرجه مالك (٢٥) في الموطأ ، وابن عبد البر في الموطأ ، وابن عبد البر في الاستذكار (١/ ١١٨) ، والتمهيد (٥/ ٢٠٢ – ٢٠٤) وقال : هكذا هذا الحديث في الموطآت لم يسنده عن زيد بن أسلم أحد من رواة الموطأ ، وقد جاء معناه متصلا مسنداً من وجوه صحاح ثابتة في نومه عليه عن صلاة الصبح في سفره ، روى ذلك جماعة من الصحابة .

قلت : في البياب حديث أبي قتيادة أخرجه البخياري (١ / ١٥٤)، ومسلم ( ٦٨١)، وأحمد (٥ / ٣٠٧)، وأبو داود (٤٣٩)، والنسائي (٢ / ١٠٦) وغيرهم.

ومن حدیث أبی هریرة، أخرجه مسلم ( ٦٨٠ )، وأبسو داود( ٤٣٥ )، وابن ماجمه (٦٩٧). خنی بعض النسخ : حیز ، بالزای ولیس بالنون ، وكلاهما له وجه .

<sup>202–</sup> سورة :الزمر :الآية ٤٢ .

<sup>203-</sup> سورة :الواقعة :من الآية ٨٣٠

عليها ، كقول الشاعر :

أما وي ما يغني الثراء عن الفتي

إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر (204)

وكل من يقول: إن الروح يموت ويفنى فهو ملحد. وكذلك من يقول: بالتناسخ أنها إذا خرجت من هذا ركبت في شيء آخر: حمار أو كلب أو غير ذلك، وإنما هي محفوظة بحفظ الله إما منعمة وإما معذبة. على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

#### الفصل الثاني

الإيمان بعذاب القبر وفتنته: واجب. والتصديق به: لازم حسب ما أخبر به الصادق ، وأن الله تعالى يحيى العبد المكلف في قبره برد الحياة إليه ويجعله من العقل في مثل الوصف الذي عاش عليه ليعقل ما يسأل عنه وما يجيب به ويفهم ما أتاه من ربه وما أعد له في قبره من كرامة أو هوان. وبهذا نطقت الأخبار عن النبي المختار عليه وعلى آله آناء الليل وأطراف النهار، وهذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أهل الملة. ولم تفهم الصحابة الذين نزل القرآن بلسانهم ولغتهم من نبيهم عليه (الصلاة و)السلام غير ما ذكرنا. وكذلك التابعون بعدهم إلى هلم جرا.

• ٤٢٠ ولقد قبال عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه – لما أخبر النبى على منافقة بفتنة الميت في قبره وسؤال منكر ونكير وهما الملكان – له: يا رسول الله أيرجع إلى عقلى ؟قبال : ( نعم ) . قال : إذا أكفيكهما ، والله لئمن سألاني منافق منافق النافق منافق المنافق منافق النافق الواسع. حشر جت : حشرج : ردد نفسه في حلقه والمراد : أوشك أن يموت .

(۲۰ ) حدیث منکر و إسناده ضعیف . أخرجه ابن أبی داود (۷) فی البعث ، والبیه قی فی عالم منکر و إسناده ضعیف . أخرجه ابن أبی داود (۷ / ۲۲۲ – ۲۲۳) و ابن فی عالم عالم القبر (۱۱۸) ، (۱۱۸) ، وفی الاعتقاد (ص / ۲۲۲ – ۲۲۳) و ابن الجوزی فی المقلق بتحقیقی ، وله طرق أخری ذکرتها فی (المقلق » طبع بدار الصحابة .

سألتهما . فأقول لهما : أنا ربي الله فمن ربكما أنتما ؟ .

271 وخرج الترمذى الحكيم أبو عبد الله فى نوادر الأصول من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله عَلَيْكُ ذكر يوماً فتانى القبر. فقال عمر بن الخطاب – رضى الله عنه –: أترد علينا عقولنا يا رسول الله ؟ فقال: «نعم كهيئاتكم اليوم» فقال عمر: فى فيه الحجر.

موته فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال إنه أتانى فى قبرى ملكان فظان عليظان ، فقالا: ما دينك؟ ومن ربك؟ ومن نبيك؟ فأخذت بلحيتى غليظان ، فقالا: ما دينك؟ ومن ربك؟ ومن نبيك؟ فأخذت بلحيتى البيضاء ، وقلت: ألمثلى يقال هذا؟ وقد علمت الناس جوابكما ثمانين سنة فذهبا. وقالا: أكتبت عن جرير بن عثمان قلت: نعم ، فقالا: إنه كان يبغض علياً فأبغضه الله .

وفى حديث البراء: « فتعاد روحه فى جسده » وحسبك: وقد قيل: إن السؤال والعذاب إنما يكون على الروح دون الجسد ، وما ذكرناه لك أولاً أصح والله أعلم.

( ٤٢١ ) حديث منكر وإسناده ضعيف . أخرجه الحكيم الترمذي (٤١) ، (٤٠٣) في نوادر الأصول ، وانظر السابق .

(٢٢٢) إسناده موضوع . أخرجه السلفي في الطيوريات كما في شرح الصدور ( ص / ١٠) في سنده ، سهل بن عمار من المتهمين بالكذب كما في الميزان (٢ / ٢٤٠) .

وأخرجه اللالكائي في ٥ السنة ٤ عن الحوثرة بن محمد المنقرى كما في شرح الصدور (ص/ ١٤٠) وحوثرة ذكره ابن أبي حاتم في الجرح(٣ / ٢٨٣) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا وأخرجه الخطيب (١٤ / ٣٤٧) من طريق أبي نافع بن بنت يزيد، وفيه جهالة بعض رواته، وأورده الخطيب في السير (٩ / ٣٦٥).

### الفصل الثالث

أنكرت الملحدة ومن تمذهب من الإسلاميين بمذهب الفلاسفة: عذاب القبر وأنه ليس له حقيقة ، واحتجوا بأن قالوا: إنا نكشف القبر فلم نجد فيه ملائكة عمياً ولاصماً يضربون الناس بفطاطيس من حديد ولا نجد فيه حيات ولا ثعابين ولا نيراناً ولا تنانين ، وكذلك لو كشفناً عنه في كل حالة لوجدناه فيه لم يذهب ولم يتغير ، وكيف يصح إقعاده ، ونحن لو وضعنا الزئبق بين عينيه لوجدناه بحاله فكيف يجلس ويضرب ولا يتفرق ذلك ؟ وكيف يصح إقعاده وما ذكرتموه من الفسحة ؟ ونحن نفتح القبر فنجد لحده ضيقاً ونجد مساحته على حد ما حفرناها لم يتغير علينا ، فكيف يسعه ويسع الملائكة السائلين له ؟ وإنما ذلك كله إشارة إلى حالات ترد على الروح من العذاب الروحانى ، وإنها لاحقائق لها على موضوع اللغة .

والجواب: أنا نؤمن بما ذكرناه ، ولله أن يفعل ما يشاء من عقاب ونعيم ويصرف أبصارنا عن جميع ذلك بل يغيبه عنا . فلا يبعد في قدرة الله تعالى فعل ذلك كله إذ هو القادر على كل ممكن جائز فإنا لو شئنا لأزلنا الزئبق عن عينيه ، ثم نضجعه ونرد الزئبق مكانه وكذلك يمكننا أن نعمق القبر ونوسعه حتى يقوم فيه قياماً فضلاً عن القعود. وكذلك يمكننا أن نوسع القبر مائتي ذراع فضلاً عن سبعين ذراعاً ، والرب سبحانه أبسط منا قدرة ، وأقوى منا قوة ، وأسرع فعلاً ، وأحصى منا حساباً ﴿ إِهَا أمرٍ لا إِذَا أراد شيئاً أن يعتول له كن فيكون (205) ﴾ ولا رب لمن يدعي الإسلام إلا من هذه صفته فإذا كشفنا نحن عن ذلك رد الله سبحانه الأمر على ما كان ، نعم لو كان الميت بيننا موضوعاً فلا يمتنع أن يأتيه الملكان ويسألاه من غير أن يشعر

<sup>205-</sup> سورة :يس الآية : ٨٢ .

الحاضرون بهما ، ويجيبهما من غير أن يسمع الحاضرون جوابه . ومثال ذلك : نائمان بيننا أحدهما ينعم والآخر يعذب ، ولا يشعر بذلك أحد ممن حولهما من المنتبهين ، ثم إذا استيقظا أخبر كل واحد منهما عما كان فيه .

وقد قال بعض علمائنا: إن دخول الملك القبور جائز أن يكون تأويله: اطلاعه عليها وعلى أهلها ، وأهلها مدركون له عن بعد من غير دخول ولا قرب ويجوز أن يكون الملك للطافة أجزائه يتولج في خلال المقابر فيتوصل إليهم من غير نبش ويجوز أن ينبشها ثم يعيدها الله إلى مثل حالها على وجه لا يدركه أهل الدنيا .

ويجوز أن يكون الملك يدخل من تحت قبـورهم من مداخل لا يهتدى الإنسان إليها .

وبالجملة: فأحوال المقابر وأهلها على خلاف عادات أهل الدنيا في حياتهم ، فليس تنقاس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا . وهذا مما لا خلاف فيه ، ولولا خبر الصادق بذلك لم نعرف شيئاً مماهنالك . فإن قالوا: كل حديث يخالف مقتضى المعقول يقطع بتخطئة ناقله ، ونحن نرى المصلوب على صلبه مدة طويلة وهو لا يسأل ولا يحيى وكذلك يشاهد الميت على سريره وهو لا يجيب سائلا ولا يتحرك ، ومن افترسته السباع ، ونهشته الطيور ، وتفرقت أجزاؤه في أجواف الطير ، وبطون الحيتان وحواصل الطيور ، وأقاصى التخوم مملك ، ومدارج الرياح . فكيف تجتمع أجزاؤه ؟ أم كيف تتألف أعضاؤه ؟ وكيف تتصور مساءلة الملكين لمن هذا وصفه ؟ أم كيف يصير القبر على من هذا حاله روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ؟ والجواب عن هذا من وجوه أربعة :

أحدها: أن الذي جاء بهذا هو الذي جاء بالصلوات الخمس وليس لنا طريق إلا ما نقلوه لنا من ذلك .

<sup>→</sup>التخوم : حدود الأرض والمقصود ما بعد عنا وغاب .

الثاني: ما ذكره القاضى على لسان الأمة وهو: أن المدفونين في القبور يسألون والذين بقوا على وجه الأرض فإن الله تعالى يحجب المكلفين عما يجرى عليهم كما حجبهم عن رؤية الملائكة مع رؤية الأنبياء عليهم السلام لهم. ومن أنكر ذلك فلينكر نزول جبرائيل عليه السلام على الأنبياء عليهم السلام. وقد قال الله تعالى في وصف الشياطين ﴿ إنه يراكم وهو وقبيله من حيث لا ترونهم (206) ﴾.

الثالث: قال بعض العلماء: لا يبعد أن ترد الحياة إلى المصلوب ونحن لا نشعر به كما أنا نحسب المغمى عليه ميتاً. وكذلك صاحب السكتة وندفنه على حسبان الموت، ومن تفرقت أجزاؤه فلا يبعد أن يخلق الله الحياة في أجزائه.

27٣ - قلت: ويعيده كما كان . كما فعل بالرجل الذي أمر إذا مات أن يحرق ثم يسحق ثم يذرى حتى تنسفه الرياح « الحديث » وفيه « فأمر الله البر فجمع ما فيه ، وأمر البحر فجمع ما فيه ، ثم قال له : ما حملك على ما فعلت ؟ قال : خشيتك أو قال مخافتك » خرجه البخارى ومسلم وفي التنزيل ﴿ فخذ أربعة من الطير (207) ﴾ الآية .

الرابع: قال أبو المعالى: المرضى عندنا: أن السؤال يقع على أجزاء يعلمها الله تعالى من القلب أو غيره فيحييها ويوجه السؤال عليها وذلك غير مستحيل عقلاً، وقال بعض علمائنا: وليس هذا بأبعد من الذر الذي أخرجه

<sup>206-</sup> سورة :الأعراف الآية : ٢٧ .

<sup>(277)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخارى ( ۹ / ۱۷۷) ، ومسلم ( ۱۷ / ۱۷ – ۷۲ نووى) ، ومالك ( 25 ) في الموطأ ، وأحمد ( 25 / 25 ) ، وابن المبارك ( 25 ) في المرهد ، وعبد الرزاق ( 25 / 25 ) ، وابغوى ( 25 / 25 ) ، والبغوى ( 25 / 25 ) . 25 سورة :البقرة من الآية : 25 .

الله تعالى من صلب آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلي .

# الفصل الرابع

فإن قالوا: ما حكم الصغار عندكم ؟! قلنا: هم كالبالغين وأن العقل يكمل لهم ليعرفوا بذلك منزلتهم وسعادتهم ويلهمون الجواب عما يسألون عنه، وهذا ما تقتضيه ظواهر الأخبار، فقد جاء أن القبر ينضم عليه كما ينضم على الكبار، وقد تقدم.

عن يحيى بن السرى قال: حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة -رضى الله عنه- قال: « إن كان ليصلى على المنفوس ما أن عمل خطيئة قط فيقول: اللهم أجره من عذاب القبر ».

( ٤٢٤) خبر صحيح . أخرجه مالك ( ٥٣٧) في الموطأ ، وهناد في الزهد ( ٣٥١) ، وابن أبي شيبة ( ٣ / ٣٧) ، وعبد الرزاق ( ٦١١٠) ، وله حكم الرفع .

وقد أخرجه مرفوعاً البيمه قي (٤ / ٩) في سننه ، وفي عذاب القبر (١٧٧) ، وللخطيب (٢٧١) في تاريخه ، وقال تفرد بروايته مرفوعاً على بن الحسن بن عبدويه ، واعترض البيه قي على الرفع .

قال ابن عبد البر: عذاب القبر غير فتنته بدلائل من السنة الثابتة ، ولو عذب الله عباده أجمعين لم يظلمهم ، قال بعضهم : ليس المراد بعذاب القبر هنا عقوبته ، ولا السؤال بل مجرد الألم بالغم والهم ، والحسرة والوحشة والضغطة ، وذلك يعم الأطفال وغيرهم .

وقال الباجى: يحتمل أن أبا هريرة رضى الله عنه سمعه من النبى عَلَيْكَ أن عذاب القبر عام في الصغير والكبير، وأن الفتنة فيه لا تسقط عن الصغير بعدم التكليف في الدنيا، لأن الله تعالى يفعل ما يشاء.

وقال أبو عبد الملك: يحتمل أنه قال ذلك على العادة في الصلاة على الكبير ، انظر شرح الزرقاني (٢ / ٨٥).

#### الفصل الخامس

فإن قالوا: فما تأويلكم في القبر: «حفرة من حفر النار، أو روضة من رياض الجنة» ؟ قلنا: وذلك محمول عندنا على الحقيقة لا على المجاز، وأن القبر يملأ على المؤمن خضراً وهو العشب من النبات، وقد عينه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: هو الريحان كما في حق الكافر يفرش له لوحان من نار، وقد تقدم، وقد حمله بعض علمائنا على المجاز والمراد خفة السؤال على المؤمن، وسهولته عليه وأمنه فيه، وطيب عيشه ووصفه بأنه جنة تشبيها بالجنة والنعيم فيها بالرياض يقال: فلان في الجنة إذا كان في رغد من العيش وسلامة فالمؤمن يكون في قبره في روح وراحة وطيب عيش، وقد رفع الله عن عينيه الحجاب حتى يرى مد بصره كما في الخبر، وأراد بحفرة النار ضغطة القبر وشدة المساءلة والخوف والأهوال التي تكون فيها على الكفرة وبعض أهل الكبائر والله أعلم. والأول أصح لأن الله سبحانه ورسوله يقص الحق ولا استحالة في شيء من ذلك.

## الفصل السادس

٥٢٤-روى أبو عمر في التمهيد عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب (يقول): أيها الناس إن الرجم حق فلا تخدعن عنه، وإن آية ذلك أن رسول الله عَلَيْتُ قد رجم. وأن أبا بكر قد رجم. وإنا قد رجمنا بعدهما، وسيكون أقوام من هذه الأمة يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال ويكذبون بطلوع

<sup>(</sup>٤٢٥) إسناده ضعيف . أخرجه أحمد (١/ ٢٣)، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٥٣) في مصنفه، وعبد الرزاق (٢٥١) وابن أبي عاصم في السنة (٣٤٣)، وابن عبد البر في التمهيد . (١٩/ ٦٩)، (٢٣/ ٨٩) في سنده عندهم جميعاً ابن جدعان وابن مهران، وهما في عداد الضعفاء.

أما أصل قول عمر عن الرجم فقط فقد صح بأسانيد عديدة ، لذا وجب التنبيه .

الشمس من مغربها ، ويكذبون بعذاب القبر ، ويكذبون بالشفاعة ، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا (208) .

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: هؤلاء هم القدرية والخوارج، ومن سلك سبيلهم وافترقوا في ذلك فرقاً . فصار أبو الهذيل وبشر : إلى أن خرج عن سممة الإيمان فإنه يعلب بعد النفختين، وأن المساءلة إنما تقع في تلك الأو قات و أثبت البلخي و كذلك الجبائي و ابنه عذاب القبر ، و لكنهم نفوه عن المؤمنين وأثبتوه للكافريين والفاسقين وقيال الأكثيرون من المعتزلة: لا يجوز تسمية ملائكة الله تعالى بمنكر ونكير ، وإنما المنكر ما يبدو من تلجلجه إذا سئل ، و تقريع الملكين له هو النكير ، وقال صالح : عذاب القبر جائز ، وأنه يجرى على الموتى من غير رد الأرواح إلى الأجساد ، وأن الميت يجوز أن يألم ويحس ويعلم ، وهذا مذهب جماعة من الكرامية . وقال بعض المعتزلة : إن الله يعذب الموتى في قبورهم ، ويحدث فيهم الآلام ،وهم لا يشعرون ، فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام، وزعموا أن سبيل المعذبين من الموتي كسبيل السكران ، أو المغشى عليه ، ولو ضربوا لم يجدوا الآلام فإذا عاد إليهم العقل و جدوا تلك الآلام ، وأما الباقبون من المعتزلة ، مثل ضيرار بن عمرو وبشر المريسي ويحيى بن كامل وغيرهم ، فإنهم أنكروا عذاب القبر أصلاً ، وقالوا: إن من مات فهو ميت في قبره إلى يوم البعث وهذه أقوال كلها فاسدة تردها الأخبار الثابتة ، وفي التنزيل : ﴿ الناريعرضون عليها غدوا وعشياً (209) ﴾ . و سيأتي من الأخبار مزيد بيان ، وبالله التوفيق والعصمة والله أعلم .

209-سورة :غافر من الآية : ٤٦

<sup>208-</sup> امتحشوا : أمحش الحر أو النار جلده: أحرقه .

# باب ما جاء في صفة الملكين صلوات الله [تخالد] عليمما وصفة سؤالمما

قد تقدم من حديث الترمذي : أنهما أسودان أزرقان . يقال لأحدهما: منكر وللآخر النكير .

عطاء بن يسار أن رسول الله على قال لعمر: «كيف بك يا عمر إذا جاءك عطاء بن يسار أن رسول الله على قال لعمر: «كيف بك يا عمر إذا جاءك منكر ونكير إذا مت وانطلق بك قومك، وقاسوا ثلاثة أذرع وشبر في ذراع وشبر، ثم غسلوك وكفنوك وحنطوك، ثم احتملوك فوضعوك فيه. ثم أهالوا عليك التراب؟ فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر. منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف، يجران شعورهما، ومعهما مرزبة من حديد لو اجتمع عليها أهل الأرض لم يقلوها » فقال عمر: يا رسول الله إن فرقنا فحق لنا أن نفرق أنبعث على ما نحن عليه؟ قال: « نعم » قال: إذا أكفيكهما.

210 - وروى نقلة الأخبار عن ابن عباس في خبر الإسراء: أن النيي عباس في خبر الإسراء: أن النيي عباس في خبر الإسراء: أن النين عباس في قبر وما ذاك ؟ قال: منكر ونكير يأتيان كل إنسان من البشر حين يوضع في قبره وحيداً فقلت: يا جبريل صفهما لى . قال: نعم من غير أن أذكر لك طولهما وعرضهما ، ذكر ذلك منهما أفظع من ذلك، غير أن أصواتهما كالرعد القاصف ، وأعينهما كالبرق الخاطف ، وأنيابهما كالصياصي (210) ، يخرج لهب النار من أفواههما ، ومناخرهما

<sup>(</sup>٢٢٦) حديث ضعيف . سبق تخريجه برقم ( ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢٧٤) حديث ضعيف جدًا . أورده بصيغة التضعيف ، وفي سنده الضحاك لم يلق ابن عباس ، وابن سليمان لم أقف عليه .

<sup>210 -</sup> الصياصي: الصيصة : قرن البقر و نحوه .

ومسامعهما ، ويكسحان الأرض بأشعارهما ، ويحفران الأرض بأظفارهما ، مع كل واحد منهما عمود من حديد ، لو اجتمع عليه من في الأرض ما حركموه، يأتيان الإنسان إذا وضع في قبره وترك وحيداً يسلكان روحه في جسده بإذن الله تعالى ثم يقعدانه في قبره فينتهرانه انتهاراً يتقعقع منه عظامه وتزول أعضاؤه من مفاصله فيخر مغشياً عليه ، ثم يقعدانه فيقولان له : إنك في البرزخ فاعقل حالك واعرف مكانك وينتهرانه ثانية ، ويقولان : يا هذا ذهبت عنك الدنيا وأفضيت إلى معادك فأخبرنا من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟فإن كان مؤمناً بالله لقنه الله حجته، فيقول : الله ربي ، ونبيي محمد ، وديني الإسلام، فينتهرانه عند ذلك انتهاراً يرى أن أوصاله تفرقت وعروقة قد تقطعت ويقو لان له: يا هذا تثبت انظر ما تقول فيثبته الله عنده بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويلقنه الأمان ويدرأ عنه الفزع، فلا يخافهما، فإذا فعل ذلك بعبده المؤمن استأنس إليهما وأقبل عليهما بالخصومة يخاصمهما ويقول : تهدداني كيما أشك في ربي وتريدان أن أتخذ غيره ولياً وأنا أشهد أن لا إله إلا الله . وهو ربي وربكما . ورب كل شيء ونبيي محمد وديني الإسلام؟ ثم ينتهرانه ويسألانه عن ذلك فيقول: ربي الله فاطر السموات والأرض، وإياه كنت أعبد ولم أشرك به شيئا ولم أتخذ غيره أحدا رباً أفتريداني أن ترادني عن معرفة ربي وعبادتي إياه ؟ نعم هو الله الذي لا إله إلا هو. قال: فإذا قال ذلك ثلاث مرات مجاوبة لهما تواضعا له حتى يستأنس إليهما أنس ما كان في الدنيا إلى أهل وده ويضحكان إليه ويقولان له: صدقت وبررت أقر الله عينيك وثبتك أبشر بالجنة وبكرامة الله ثم يدفع عنه قبره هكذا وهكذا فيتسمع عليه مد البصر ويفتحان له باباً إلى الجنة فيدخل عليه من روح الجنة وطيب ريحها ونضرتها في قبره ما يتعرف به كرامة الله تعالى ، فإذا رأى ذلك استيقن بالفوز فحمد الله ، ثم يفرشان له فراشا من

إستبرق الجنة ويضعان له مصباحاً من نور عند رأسه ومصباحاً من نور عند رجليه يزهران في قبره ، ثم تدخل عليه ريح أخرى ، فحين يشمها يغشاه النعاس فينام فيقولان له ارقد رقدة العروس قرير العين لا خوف عليك ولا حزن . ثم يمثلان عمله الصالح في أحسن ما يرى من صورة ، وأطيب ريح فيكون عند رأسه ، ويقولان : هذا عملك وكلامك الطيب قد مثله الله لك في أحسن ما ترى من صورة وأطيب ريح ليؤنسك في قبرك فلا تكون في أحسن ما ترى من صورة وأطيب ريح ليؤنسك في قبرك في قبرك وحيداً، ويدرأ عنك هوام الأرض وكل دابة وكل أذى فلا يخذلك في قبرك ولافي شيء من مواطن القيامة حتى تدخل الجنة برحمة الله تعالى ، فنم سعيداً طوبي لك وحسن مآب ، ثم يسلمان عليه ويطيران عنه » وذكر الحديث وما يلقى الكافر من الهوان الشديد والعذاب الأليم وحسبك بما تقدم.

قلت : وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال لأنه يروى عن عمرو ابن سليمان عن الضحاك بن مزاحم ، فهو حديث مرتب على أحوال مبينة ومحتو على أمور مفسرة .

٨٢٨ - فصله: « أتاك فتانا القبر منكر ونكير » .

إنما سميا فتانى القبر لأن فى سؤالهما انتهاراً ، وفى خلقهما صعوبة ، ألا ترى أنهما سميا منكراً ونكيراً ؟ فإنما سميا بذلك لأن خلقهما لا يشبه خلق الآدميين ، ولا خلق الملائكة ، ولا خلق الطير ، ولا خلق البهائم ، ولا خلق الهوام ، بل هما خلق بديع وليس فى خلقتهما أنس للناظرين إليهما ، جعلهما الله تكرمة للمؤمن يشبته وينصره ، وهتكاً لستر المنافق فى البرزخ من قبل أن يبعث حتى يحل عليه العذاب قاله أبو عبد الله الترمذى .

9 ٢٩- فصله: إن قال قائل: كيف يخاطب الملكان جميع الموتى وهم مختلفو الأماكن، متباعدو القبور في الوقت الواحد، والجسم الواحد لا يكون في المكانين في الوقت الواحد وكيف تنقلب الأعمال أشخاصاً وهي في نفسها أعراض ؟

فالجواب عن الأول: ما جرى ذكره فى هذا الخبر من عظم جثتيهما في خاطبان الحلق الكثير الذين فى الجهة الواحدة منهم فى المرة الواحدة: مخاطبة واحدة ، يخيل لكل واحد أن المخاطب هو دون من سواه ويكون الله يمنع سمعه من مخاطبة الموتى لهما ويسمع هو مخاطبتهما أن لو كانوا معه فى قبر واحد ، وقد تقدم أن عذاب القبر يسمعه كل شىء إلا الشقلين . والله سبحانه و تعالى يسمع من يشاء وهو على كل شىء قدير .

والجواب عن الثانى: أن الله (تعالى) يخلق من ثواب الأعمال أشخاصاً حسنة وقبيحة. لا أن العرض نفسه ينقلب جوهراً إذ ليس من قبيل الجواهر. ومثل هذا ما صح فى الحديث: «أنه يؤتى بالموت كأنه كبش أملح فيوقف على الصراط فيذبح» ومحال أن ينقلب الموت كبشاً لأن الموت عرض وإنما المعنى أن الله سبحانه يخلق شخصا يسميه الموت فيذبح بين الجنة والنار. وهكذا كلما ورد عليك فى هذا الباب التأويل فيه ما ذكرت لك. والله سبحانه أعلم، وسيأتى له مزيد بيان إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۲۲۹) حديث صحيح . أخرجه البخاري (۲۷۳۰) ، ومسلم (۲۸٤۹) ، وأحمد (۳ / ۹ ) ، والترمذي (۲۸٤۹) ، والدارمي (۲ / ۳۲۹) في سننه ، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه .

تنبيه : لا مانع أن ينشئ الله عز وجل من الأعراض أجساداً يجعلها مادة فهو على كل شيء قدير ، وذبح الموت على حقيقته ، والإيمان بذلك واجب .

# باب اختلاف الآثار في سعة القبر على المؤمنين بالنسبة إلى أعمالهم

دراعا » وفي الترمذي: «سبعون ذراعاً في سبعين ذراعاً» وفي حديث البراء: « مد البصر » وخرج على بن معبد عن معاذة قالت: قلت لعائشة رضى الله عنها: ألا تخبريننا عن مقبورنا ما يلقى وما يصنع به ؟ فقالت: إن كان مؤمناً فسح له في قبره أربعون ذراعاً.

قلت : وهذا إنما يكون بعـد ضيـق السؤال وأمـا الكافر فـلا يزال قبـره عليه ضيقاً . فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة .

القبور ، فحفر ثلاثة أقبر فلما فرغ منها غشيه النعاس ، فرأى فيما يرى النائم القبور ، فحفر ثلاثة أقبر فلما فرغ منها غشيه النعاس ، فرأى فيما يرى النائم ملكين نزلا فوقفا على أحد الأقبر . فقال أحدهما لصاحبه اكتب فرسخاً فى فرسخ ، ثم وقفا على الثانى فقال أحدهما :اكتب ميلاً فى ميل . ثم وقفا على الثالث ، فقال : اكتب فترا فى فتر . ثم انتبه فجىء برجل غريب لا يؤبه له فدفن فى القبر الأول ثم جىء برجل آخر فدفن فى القبر الثانى . ثم جيء بامرأة مترفة من وجوه أهل البلد حولها ناس كثير فدفنت فى القبر الضيق بامرأة مترفة من وجوه أهل البلد حولها ناس كثير فدفنت فى القبر الضيق القبر الفتر : ما بين الإبهام والسبابة . نعوذ بالله من ضيق القبر وعذابه.

<sup>(</sup>٤٣٠) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤٣١) فيه جهالة شيوخ المصنف ، والمنامات لا يبنى عليها أي أحكام .

وقد أخرجه ابن أبي الدنيابسنده ، وفيه جهالة الراوي أيضاً ، انظر :أهوال القبور (ص / ٢٣).

## باب ما جاء فک عذاب القبر وأنه حق وفی اختلاف عذاب الکافرین وفی قبورهم وضیقما علیمم

277 قال الله تعالى : ﴿ وَمِن أَعَرِضْ عَن ذَكُرَى فَإِن لِهُ مَعَيشَةٌ ضَنَكَا (211) في قال أبو سعيد الحدرى وعبد الله بن مسعود : ضنكاً قال : عذاب القبر . وقيل في قوله عز وجل : ﴿ وَإِن لِلذِين ظَلَمُوا عَذَاب دُون كَذَك اللهِ (تعالى) ذكره عقب قوله : ﴿ فَذَرُهُمُ كُلُك (212) كُلُهُ هو: عذاب القبر، لأن الله (تعالى) ذكره عقب قوله : ﴿ فَذَرُهُمُ حَتّى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون (213) كُلُ وهذا اليوم هو اليوم الآخر من أيام الدنيا فدل على أن العذاب الذي هم فيه هو عذاب القبر وكذلك قال ﴿ ولكن أكثرهم لا يعلمون (214) كُلُ لأنه غيب وقال ﴿ وحاق بآل فرعون سوء العذاب الناريعرضون عليها غدوا وعشياً (215) كُلُ فهذا عذاب القبر في البرزخ ، وسيأتي . وقال ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ كلا سسوف القبر في البرزخ ، وسيأتي . وقال ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ كلا سسوف

<sup>(</sup> ٤٣٢) خبر صحيح . أخرجه هناد ( ٣٥٢ ) في الزهد ،والطبري ( ١٦ / ١٦٠) في تفسيره ، والطبراني ( ٩ / ٢٦٦) في الكبير ، والبيهقي (٧٥ ) في عذاب القبر كلهم عن ابن مسعود .

و أخرجه الطبري (١٦ / ١٦٥) في تفسيره ، والبيهقي (٧٤) عن أبي سعيد الخدري وكذا عبد الرزاق (٧٤١) و سنده صحيح .

<sup>211–</sup> سورة :طه من الآية : ١٢٤.

<sup>212-</sup> سورة: الطور من الآية: ٤٧.

<sup>213–</sup>سورة :الطور من الآية : ٥٠ .

<sup>214-</sup> سورة: الأنفال من الآية: ٣٤.

<sup>215 -</sup> سورة : غافر من الآيتين: ٥٤، ٤٦.

تعلمون (216) ما ينزل بكم من العذاب في القبير ﴿ ثمر كلا سوف تعلمون (217) ﴾: في الآخرة إذا حل بكم العذاب، فالأول في القبر، والثاني في الآخرة فالتكرير للحالتين.

٣٣٠ – وروى زر بن حبيش عن على - رضى الله عنه - قال : كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه السورة ﴿ أَلها كمر التكاثر \* حتى زرقر المقابر \* كلا سوف تعلمون (218) ﴾ يعنى فى القبور . وقال أبو هريرة : يضيق على الكافر قبره حتى تختلف فيه أضلاعه وهو المعيشة الضنك .

٤٣٤ - وروى أبو هريرة عن رسول الله عَيَّة قال : « أتدرون فيمن نزلت هذه الآية ؟ ﴿ فإن له معيشة ضنكا ونحشر لا يوم القيامة أعمى (219) ﴾ أتدرون ما المعيشة الضنك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : «عذاب الكافر في القبر ، والذى نفسى بيده إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً ، أتدرون ما التنين ؟ تسعة وتسعون حية ، لكل حية تسعة أرؤس ينفخن في جسمه ، ويلسعنه ويخدشنه إلى يوم القيامة ويحشر من قبره إلى موقفه أعمى» .

<sup>216-</sup> سورة : التكاثر الآية : ٣.

<sup>217-</sup>سورة:التكاثرالآية: ٤.

<sup>(</sup> ۲۳۳ ) خبر حسن . أخرجه الترمذي ( ۳٤۱۳ ) ، وقال : حديث غريب ، والطبري ( ۲۲۳ ) من عذاب القبر .

<sup>218-</sup> سورة :التكاثر الآيات : ١ : ٣ .

<sup>(</sup>٤٣٤) حديث ضعيف . أخرجه ابن حبان (٣١١٢) ، والبيه قي (٨٠) وانظر التعليق التالي .

<sup>219-</sup> سورة : طه من الآية : ١٢٤.

• ٤٣٥ – وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي سعيد الحدرى قال: سمعت رسول الله عَيَّا يقول: «يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنيناً تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة ولو أن واحداً منها نفخ في الأرض ما أنبتت خضراً ».

۳۶۳ وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقافاً: «ثم يؤمر به -يعنى الكافر - فيضيق عليه قبره ويرسل عليه حيات كأمثال أعناق البخت فتأكل لحمه حتى لا تذر على عظمه لحماً وترسل عليه ملائكة صم عمى يضربونه بفطاطيس → الحديث وقد تقدم.

27٧ - فصله: لا تظن - رحمك الله - أن هذا معارض للحديث المرفوع: « أنه يسلط على الكافر أعمى أصم » فإذا أحوال الكفار تختلف ، منهم من يتولى عقوبته جماعة . وكذلك فلا منهم من يتولى عقوبته جماعة . وكذلك فلا تناقص بين هذا وبين أكل الحيات لحمه ، فإنه يمكن أن يتردد بين هذين العذابين كما قال تعالى : ﴿ هذا جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن (220) ﴾ فمرة يطعمون الزقوم (221)، وأخرى يسقون الحميم ، ومرة يعرضون على النار ، وأخرى على الزمهرير (222)، أجارنا الله من عذاب القبر ، ومن عذاب النار برحمته وكرامته . وآخر يفرش له لوحان من عذاب القبر ، ومن عذاب النار برحمته وكرامته . وآخر يفرش له لوحان

<sup>(</sup>٤٣٥) حديث ضعيف . أخرجه أحمد (٣ / ٣٨) ، وابن أبي شيبة (١٣ / ١٧٥) في مصنفه ، وابن حبان ( ١١ / ٣١) ، والبيهقي (١٨) في عذاب القبر ، والآجرى (ص / ٣٥٩) في الشريعة من رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم وهي نسخة ضعينة .

<sup>(</sup>٤٣٦) انظر رقم (٤١٦).

محمد فطاطيس : جمع فطيس ، والمراد هنا : المطرقة العظيمة .

<sup>(</sup>٤٣٧) سبق تخريجه.

<sup>220 ---</sup> سورة الرحمن الآيتان : ٤٣ ، ٤٤ .

<sup>221-</sup> الزقوم: شجرة مرة كريهة الرائحة طعام أهل النار .

<sup>222 -</sup> الزمهرير: شدة البرد.

من نار .

١٩٥٨ و آخر يقال له: نم نومة المنهوس. كما أخرجه على بن معبد عن أبى حازم عن أبى هريرة موقوفاً قال: «إذا وضع الميت في قبره أتاه آت من ربه فيقول له: من ربك؟ فإن كان من أهل التثبيت؟ ثبت. وقال: الله ربى ثم يقال له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام فيقول: من نبيك؟ فيقول: محمد عَيِّكُ فيرى بشراه ويبشر. فيقول: دعونى أرجع إلى أهلى محمد عَيْكُ فيرى بشراه ويبشر. فيقول: دعونى أرجع إلى أهلى فأبشرهم. فيقال له: نم قرير العين إن لك إخوانا لم يلحقوا. وإن كان من غير أهل الحق والتثبيت قيل له: من ربك؟ فيقول: هاه ، كالوا له ، ثم يضرب بمطراق يسمع صوته الحلق إلا الجن والإنس. ويقال له: نم كنومة المنهوس».

قال أهل اللغة : المنهوس بالسين المهملة : الملسوع، نهسته الحية تنهسه ، قال الراجز :

وذات قرنين طحون الضرس تنهس لو تمكنت من نهس  $\stackrel{}{\smile}$  تدير عينا كشهاب القبس  $\stackrel{}{\smile}$ 

والمنهوس مرة ينتبه لشدة الألم عليه ، ومرة ينام كالمغمى عليه قال النابغة :

من الرقش في أنيابها السم ناقع (223) كحلى النساء في يديها قعاقع (224) تطلقـــه طوراً وطوراً تراجع

فبت كأنى ساورتنى ضئيلة تسهد من ليل التمام سليمها يبادرها الراقون(225) من سوء سمها

(٤٣٨) خبر حسن . أخرجه ابن منده من نس الطريق ، كما في أهوال القبور (٧١) (٧٢) مرفوعا، وموقوفاً والموقوف أصح ، وله حكم الرفع .

223- ساورتي: واثبتني وأصابتني . ضئيلة :حبة صغيرة الحجم لكبر سنها وشدة سمها . الرقش: جمع رقشاء، وهي الحية فيها نقط سود وبيض .

السم الناقع: أي بالغ الأذى ، شديد القتل .

224 - تسهد : تأرق وقل نومه. والسليم : الذي لدغته العقرب ، وهو من الأضداد .

قعاقع: صوت الحلي .

225- ا**لراقون** : جمع راق ، وهو من يقرأ الرقية على غيره .

#### باب هنه في عذاب الكافر في قبره

٣٩٩ - ذكر الوائلى الحافظ في كتاب (الإبانة) له ، من حديث مالك بن مغول عن نافع عن ابن عمر ، قال : بينا أنا أسير بجنبات بدر إذ خرج رجل من الأرض في عنقه سلسلة يمسك طرفها أسود . فقال يا عبد الله اسقنى . فقال ابن عمر : لا أدرى أعرف اسمى أو كما يقول الرجل : يا عبد الله ؟ فقال لى الأسود : لا تسقه فإنه كافر ، ثم اجتذبه فدخل به الأرض . قال ابن عمر : فأتيت رسول الله عَنِي فأخبرته فقال : « أو قد رأيته ؟ ذاك عدو الله أبو جهل بن هشام ، وهو عذابه إلى يوم القيامة » .

# باب ما يكون منه عداب القبر واختلاف أحوال المصاة فيه بحسب اختلاف محاصيمم

٤٤٠ أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُ قال : «أكثر عذاب القبر من البول » .

٤٤١ - والبخاري ومسلم عن ابن عباس قال: مر النبي عَلَيْكُ على قبرين

( ٤٣٩) حديث ضعيف . رواه الطبراني في ٥ الأوسط ، ، وفيه عبد الله بن محمد بن المغيرة، وهو ضعيف ، قاله الهيثمي في المجمع (٣ / ٥٧) .

وقال الهيثمي أيضا (٨ / ٦٠): رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في « القبور » واللالكائي في « السنة » ، وابن منده كما في شرح الصدور (ص / ١٦٣) .

( ۱ ٤٤ ) حديث صحيح . أخرجه أحمد ( ٢ / ٣٢٦ ، ٣٢٨) ، وابن أبي شبيبة ( ١ / ٢٢) وابن ماجه ( ٣٤٨ ) ، والحاكم ( ١ / ١٨٣ ) وصححه ، وأقره الذهبي والدار قطني ( ١ / ١٨٣ ) في سننه ، والبيهقي ( ٢ / ١٦ ٤ ) في سننه الكبرى ، وفي عذاب القبر ( ١٣٤ ) . ( ٤٤١ ) سبق تخريجه .

فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً ، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم يبسا ».

٤٤٢ وفي رواية: «كان لا يستنزه عن البول أو من البول »رواهما
 مسلم.

82 - وفي كتاب أبي داود: « وكان لا يستنثر من بوله » .

٤٤٤ - وفي حديث هناد بن السرى « لا يستبرئ من البول » من الاستبراء ، وقال البخارى: « وما يعذبان في كبير وإنه لكبير »

و الحرجه أبو داود الطيالسي عن أبي بكرة قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله عَيِّلَةً بيننا إذ أتى على قبرين فقال رسول الله عَيِّلَةً بيننا إذ أتى على قبرين فقال رسول الله عَيِّلَةً: «إن صاحبي هذين القبرين ليعذبان الآن في قبورهما فأيكما يأتيني من هذا النخل بعسيب ؟ فاستبقت أنا وصاحبي فسبقته وكسرت من النخل عسيباً ، فأتيت النبي عَيِّلَةً فشقه نصفين من أعلاه فوضع على إحداهما نصفاً وعلى الآخر نصفاً . وقال: «إنه يهون عليهما ما دام من بلولتهما شيء إنهما يعذبان في الغيبة والبول».

<sup>(</sup>٤٤٢) حديث صحيح لغيره أخرجه الطيالسي (٨٦٧) ، وأحمد (٥ / ٣٩) ، وابن ماجه (٣٤٩) ، وابن أبي شيبة (٣ / ٢٥٢) في مصنفه ، والبيهقي (٨٣٨) في عذاب القبر وفي سنده انقطاع بين بحر بن مرار البكرى ، وأبي بكرة ، وأخرجه أحمد (٥ / ٣٥) والبيهقي (

المورد نصف العسيب ما دام رطباً لا زيادة معه ، وقد خرجه مسلم من حديث جابر الطويل ، وفيه : فلما انتهى إلى قال : « يا جابر هل رأيت مقامى؟» قلت : نعم يا رسول الله . قال : « فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصناً فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامى فأرسل غصناً عن يمينك وغصناً عن يسارك » قال جابر : فقمت فأخذت حجراً فكسرته وحسرته فاندلق لي ، فأتيت الشجرتين فقطعت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصناً ، ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله عنا فأرسلت غصناً عن يميني وغصنا عن يسارى ، ثم لحقته ، فقلت : قد فعلت فأرسلت غصناً عن يميني وغصنا عن يسارى ، ثم لحقته ، فقلت : قد فعلت ذلك يا رسول الله ، فعند ذاك قال : « إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين » .

ففى هذا الحديث زيادة على رطوبة الغصن وهى: شفاعته عَلَيْكَة ، والذي يظهر لى أنهما قضيتان مختلفتان لا قضية واحدة ، كما قال من تكلم على ذلك ، ويدل عليهما سياق الحديث ، فإن فى حديث ابن عباس وأبى بكرة عسيباً واحداً شقه النبى عَلِيْكَة بيده نصفين وغرسهما بيده ، وحديث جابر بخلافهما ولم يذكر فيه ما يعذب بسببه .

٧٤٤ - وقد خرج أبو داود الطيالسي حديث ابن عباس: فقال: حدثنا شعبة ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عباس أن رسول الله على أتى على قبرين فقال: « إنهما ليعذبان في غير كبير ، أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس ، وأما الآخر فكان صاحب نميمة ثم دعا بجريدة فشقها نصفين فوضع نصفاً على هذا القبر ، وقال: عسى أن يخفف

<sup>(</sup>٤٤٦) حديث صحيح . أخرجه مسلم (٢٠١٢) ، والبيهقي (٦ / ٨) في دلائل النبوة (٤٤٧) سبق تخريجه .

عنهما ما دامتا رطبتين » ثم قيل: يجوز أن يكونا كافرين ، وقوله: «إنهما ليعذبان (وما يعذبان) في كبير » يريد بالإضافة إلى الكفر والشرك ، وأما إن كانا مؤمنين فقد أخبرك أنهما يعذبان بشيء كان منهما ليس بكفر لكنهما لم يتوبا منه ، وإن كانا كافرين فهما يعذبان في هذين الذنبين زيادة على عذابهما بكفرهما وتكذيبهما وجميع خطاياهما ، وإن يكونا كافرين أظهر والله أعلم. فإنهما لو كانا مؤمنين لعلما لقرب العهد بتدافن المسلمين يومئذ . وقاله ابن برجان في كتاب الإرشاد الهادى إلى التوفيق والسداد .

قلت : والأظهر أنهما كانا مؤمنين وهو ظاهر الأحاديث والله أعلم .

الطحاوى عن ابن مسعود عن النبى عَلَيْكُ قال : « أمر بعبد من عباد الله عز وجل أن يعذب فى قبره مائة جلدة فلم يزل يسأل الله تعالى ويدعوه حتى صارت واحدة فامتلأ قبره عليه نارًا ، فلما ارتفع عنه أفاق فقال: لماذا جلدتمونى ؟ قال : إنك صليت صلاة بغير طهور ، ومررت على مظلوم فلم تنصره »

<sup>(</sup>٤٤٨) حديث ضعيف جداً. أخرجه الطحاوى في المشكل (٤ / ٢٣١) وعنه ابن عبد البر في التمهيد (٤ / ٢٣٩) من طريق حفص بن سليمان القارئ عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود وقد تحرف حفص إلى جعفر وهو قبيح فليصحح وفيه القارئ ، ابن سليمان من المتروكين كما في الميزان (١ / ٥٥٨).

ولذا قال ابن رجب في الأهوال (ص/ ٥٠): رويناه من طريق حفص القارئ وهو ضعيف جداً.

٢- وأخرجه أبو الشيخ في « التوبيخ » مرفوعاً كذلك كمما في شرح الصدور ( ص / ١٦٥).

٣- وأخرجه هناد (٣٦٢) في الزهد ، وعبد الرزاق (٢٧٥٢) ، وأبو نعيم في الحلية (٤ / ٤) من كلام عمر بن شرحبيل ، ورجاله ثقات ، ولكنه يرويه أبو إسحاق السبيعي معنعناً ، وهو مدلس .

وهو أحسن حالاً من المرفوع .

٩٤٠- البخاري عن سمرة بن جندب قال : كان النبي عَلَيْكُ إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه ، فقال : « من رأى منكم الليلة رؤيا»؟ قال : فإن رأى أحد رؤيا قصها ،فيقول ما شاء الله ، فسألنا يوماً فقال : « هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ » قلنا : لا . قال : « لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة ، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه ، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله قلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق ، فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ بها رأسه ، فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق ليأخذه فما يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت: ما هذا؟ قالا : انطلق فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نار، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة ، فقلت : ما هذا ؟قالا :انطلق ، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمي الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج ،رمي في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا ، حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان . وإذا رجل قريب من الشبجرة بين يديه نار يوقدها فصعدا بي الشبجرة وأدخلاني داراً لم أر قط أحسن منها فيها شيوخ وشباب ونساء وصبيان ، ثم أخرجاني منها فصعدا بي

<sup>(</sup> ٤٤٩) حديث صحيح . أخرجه البخارى ( ٩ / ٥٥) ، وأحمد ( ٥ / ٨ ) ، وابن أبى شيبة ( ١ / ٢١ - ٦٦ ) في مصنفه ، والبغوى ( ٨ / ، ٥ ) في شرح السنة ، والطبراني ( ٦٩٨٤) ، ( ٦٩٨٥) ، ( ٦٩٨٢) ، ( ٦٩٨٠) ، ( ٦٩٨٤) في الكبير ، وابن الجوزى ( ٤٢) في المقلق .

الشجرة ، فأدخلانى داراً هى أحسن وأفضل ، فيها شيوخ وشباب قلت : طوفت مانى الليلة فأخبرانى عما رأيت ، قالا : نعم الذى رأيت يشق شدقه : فكذاب يحدث بالكذب، فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة والذي رأيته يشدخ رأسه : فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار . يفعل به إلى يوم القيامة ، وأما الذين رأيتهم في الثقب فهم الزناة ، والذى رأيته فى النهر آكل الربا ، والشيخ فى أصل الشجرة : إبراهيم والصبيان حوله : فأولاد الناس . والذى يوقد النار : مالك خازن النار ، والدار الأولى : دار عامة المؤمنين ، وأما هذه الدار : فدار الشهداء ، وأنا جبريل ، وهذا ميكائيل فارفع رأسك فرفعت رأسى فإذا فوقى مثل السحاب، قالا : ذلك منزلك ، فقلت : دعانى أدخل منزلى . قال : إنه بقى لك عمر ، ولم تستكمله فلو استكملته أتيت منزلك » .

، ٥٤ - فصله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لا أبين في أحوال المعذبين في قبورهم من حديث البخارى ، وإن كان مناماً فمنامات الأنبياء عليهم (الصلاة و)السلام وحى ، بدليل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿ يَا بِنِي إِنِي أَرِي فِي المنامِ أَنِي أَذَبِحِك ﴾ فأجابه ابنه ﴿ يَا أَبِت افعل ما تؤمر (226) ﴾ وأما حديث الطحاوى فنص أيضاً وفيه رد على الخوارج ، ومن يكفر بالذنوب ، قال الطحاوى : وفيه ما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر ، لأن من صلى صلاة بغيرطهور : فلم يصل ، وقد أجيبت دعوته ، ولوكان كافراً ما سمعت دعوته لأن الله عز وجل يقول : ﴿ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال (227) ﴾ وأما حديث البخارى ومسلم فيدل على أن

<sup>226-</sup> سورة : الصافات من الآية : ٢ . ١ .

<sup>227-</sup> سورة :الرعد من الآية : ١٤ .

الاستبراء من البول والتنزه عنه واجب ، إذ لا يعذب الإنسان إلا على ترك الواجب ، وكذلك إزالة جميع النجاسات قياساً على البول ، وهذا قول أكثر العلماء ، وبه قال ابن وهب ورواه عن مالك وهو الصحيح في الباب ومن صلى ولم يستنثر فقد صلى بغير طهور

ا القبر الذى غرس عليه النبى عَلَيْ العسيب، وهو قبر سعد بن معاذ، وهذا القبر الذى غرس عليه النبى عَلَيْ العسيب، وهو قبر سعد بن معاذ، وهذا باطل، وإنما صح أن القبر ضغطه كما ذكرنا ثم فرج عنه، وكان سبب ذلك ما رواه يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثنى أمية بن عبد الله أنه سأل بعض أهل سعد: ما بلغكم في قول رسول الله عَلِيْ هذا ؟ قال: ذكر لنا أن رسول الله عَلِيْ مثل عن ذلك فقال: «كان يقصر في بعض الطهور من البول».

٢ ٥٤ - وذكر هناد بن السرى ، حدثنا ابن فضيل عن أبي سفيان عن الحسن قال : أصاب سعد بن معاذ جراحة فجعله النبي عَلِيَّةُ عند امرأة تداويه، فقال: إنه مات من الليلة فأتاه جبريل فأخبره : لقد مات الليلة فيكم رجل، لقد اهتز العرش لحب لقاء الله إياه ، هو سعد بن معاذ قال: فدخل رسول الله

<sup>(</sup> ٤٥١ ) حديث ضعيف أخرجه الحكيم الترمذي كما في النوادر (ص / ١٦٠)، والبيهقي (٤ / ٤٠) في دلائل النبوة وفي عذاب القبر (١٢٧).

فيه جهالة شيخ أمية بن عبد الله ، وهو من آل سعد .

<sup>(</sup>٢٥٢) حديث ضعيف ، وإسناده مرسل أخرجه هناد (٣٥٧) في الزهد وهو مرسل ، وقد أخرجه ابن سعد (٣ / ٢٩٦) من حديث ابن عمر ، ولكن في روايته ابن السائب ، والراوى عنه محمد بن الفضيل ، وقد قبال أبو حاتم : ما روى عنه ابن فضيل ففيه غلط واضطراب ، رفع أشياء كان يرويها عن التابعين ، ورفعها إلى الصحابة ، انظر : التهذيب (٧ / ٢٠٥) .

وعليه فلا يصلح هذا المرفوع للاستشهاد به .

عَلَيْكُ في قبره فجعل يكبر ويهلل ويسبح ، فلما خرج قيل له : يا رسول الله ما رأيناك صنعت هكذا قط . قال : « إنه ضم في القبر ضمة حتى صار مثل الشعرة فدعوت الله تعالى أن يرفه عنه وذلك أنه كان لا يستبرئ من البول » وقال السالمي أبو محمد عبد الغالب في كتابه ، وأما الأخبار في عذاب القبر فبالغة مبلغ الاستفاضة ، منها قوله عَنَيْنَ في سعد بن معاذ : « لقد ضغطته الأرض ضغطة اختلفت لها ضلوعه » . قال أصحاب رسول الله عَنِيْنَ ورضي عنهم فلم ننقم من أمره شيئاً إلا أنه كان لا يستنزه في أسفاره من البول .

قلت: فقوله عَيِّكَ : «ثم فرج عنه » دليل على أنه جوزى على ذلك التقصير منه. لا أنه يعذب بعد ذلك في قبره ، هذا لا يقوله أحد إلا شاك مرتاب في فضله و فضيلته و نصحه و نصيحته رضى الله عنه أترى من اهتز له عرش الرحمن وتلقت روحه الملائكة الكرام فرحين بقدومها عليهم ، ومستبشرين بوصولها إليهم يعذب في قبره ، بعد ما فرج عنه ؟ هيهات (228) هيهات .. لا يظن ذلك إلا جاهل بحقه غبى بفضيلته و فضله رضى الله عنه وأرضاه ، وكيف يظن ذلك و فضائله شهيرة ، ومناقبه كثيرة ! خرجها البخارى ومسلم وغيرهما ، وهو الذي أصاب حكم الرحمن في بني قريظة من فوق سبع سموات ، أخبر بذلك رسول الله عَنِي في البخارى ومسلم وغيرهما .

# باب منه

عن البيهقي عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي هريرة، عن -228 ميهات : اسم فعل ماض بمعنى بعد .

(٤٥٣) حديث ضعيف . أخرجه ابن جرير ( ١٥ / ٢- ١٠ ) في تفسيره ، والبيهقي في دلائل النبوة ( ٢ / ٣٩٧ - ٤٠٠) ، وفيه أبو جعفر الرازي ، وهو في عداد الضعفاء .

۱- وأخرجه البزار كمما في المجمع (۱/ ۲۷)، وأبو يعلى، ومحمد بن نصر المروزي في كتاب ( الصلاة ) وابن أبي حاتم، وابن عدى، وابن مردويه كما في الدر المنشور (٤/ ١٤٢).

النبي عَيْكُ في هذه الآية ﴿ سبحان الذي أسرى بعبد اليلاِّ من المسجد الحر امر (229) الآية. قال: أتى بفرس فحمل عليه. قال: كل خطوة منتهى أقبصي بصره فسار وسار معه جبريل ، فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كما كان ، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ فقال المهاجرون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف ﴿ وما أنف قتمر من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين (230) ﴾ ثم أتى على قوم ترضخ<sup>(231)</sup> رؤوسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت لا يفتر عنهم شيء من ذلك . فقال : يا جبريل من هؤلاء ؟! قال : هؤلاء الذين تت ثاقل رؤوسهم عن الصلاة ، قال : ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع ، وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الأنعام الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتها . قال : ما هؤلاء يا جبريل؟قال : هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله وما الله بظلام للعبيد ، ثم أتى على قوم بين أياديهم لحم في قدر نضيج ، ولحم آخر خبيث فجعلوا يأكلون من الخبيث ويدعون النضيج الطيب، فقال يا جبريل: من هؤلاء؟ قال: هذا الرجل يقوم وعنده امرأة حلالاً طيباً فيأتي المرأة الخبيشة فيبيت معها حتى يصبح. ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمر به شيء إلا قصفته . قلت : ما هذا يا جبريل؟! قال : يقول الله عز وجل: ﴿ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون (232) ﴾ ثم مر

على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يريد أن يزيد عليها

<sup>-229</sup> سورة :الإسراء الآية : (١) ·

<sup>230 -</sup> سورة : سبأ من الآية : ٣٩ .

<sup>231-</sup> ترضخ رؤوسهم: تكسر بالحجارة التي تلقي عليها .

<sup>332-</sup> سورة : الأعراف من الآية : ٨٦ .

قال يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا رجل من أمتك عليه أمانة لا يستطيع أداءها وهو يزيد عليها. ثم أتى على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت و لا يفتر عنهم شيء من ذلك. قال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء الفتنة ، ثم أتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم ، فجعل الثور يريد أن يدخل من حيث خرج و لا يستطيع قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يتكلم الكلمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع . وذكر الحديث .

٤٥٤ - وخرج من حديث أبى هارون العبدى ، عن أبى سعيد الحدرى، عن النبى عَيِّكُ أنه قال له أصحابه: يا رسول الله أخبرنا عن ليلة أسرى بك « الحديث » وفيه قال: « فصعدت أنا وجبريل فإذا بملك يقال له: إسماعيل و هو صاحب سماء الدنيا: وبين يديه سبعون ألف ملك مع كل ملك جنده مائة ألف ملك قال: وقال الله تعالى: ﴿ وما يعلم جنود ربك إلا هو (233) ﴾ فاستفتح جبريل ، ثم قال: فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خلقه الله على صورته ، تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول: روح طيبة ونفس طيبة ، اجعلوها في عليين ، ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثة ، اجعلوها في سجين ، ثم مضت هنيهة فإذا أنا بأخونة - يعنى بالخوان: المائدة التي يؤكل عليها - وعليها لحم مشرح ليس يقربها أحد ، وإذا أنا بأخونة أخرى عليها لحم قد أروح وأنتن ، عندها ناس يأكلون منها،

<sup>(</sup>٤٥٤) حديث ضعيف . أخرجه ابن جرير (١٥ / ١٠ – ١٢) في تفسيره ، والبيهقي في الدلائل (٢ / ٣٩٠ – ٣٩٦) .

وأخرجـه ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ،وابن مـردويه ، وابن عساكـر في تاريخه كــما في الدر المنثور (٤ / ١٤٢).

<sup>233–</sup>سورة :المدثر من الآية : ٣١ .

قلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأتون الحرام ، قال : ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خر يقول: اللهم لا تقم الساعة. قال: وهم على سابلة آل فرعون قال : فتجيء السابلة فتطؤهم قال : فسمعتم يضجون إلى الله عز وجل . قلت : يا جبريل من هؤلاء؟ قال : هؤلاء من أمتك ﴿ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس (234) قال: ثم مضيت هنيهة . فإذا أنا بأقوام مشافرهم (235) كمشافر الإبل . قال : فيفتح على أفواههم ويلقمون ذلك الجمر ، ثم يخرج من أسافلهم فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قبال: هؤلاء من أمتك ﴿الذين يأكلون أموال اليــــــّامى ظلمـــا إنما يأكلون فى بطونهمر ناراً وسيصلون سعيراً (236) قال: ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بنساء معلقات بثديهن فسمعتهن يضججن إلى الله عز وجل ، قلت : يا جبريل من هؤلاء النساء؟ قال : هؤلاء الزناة من أمتك . قال : ثم مضيت هنيهة . فإذا أنا بقوم يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمون . فيقال له : كل ما كنت تأكل من لحم أخيك . قلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الهمازون (237) اللمازون (238) من أمتك . (وذكر الحديث) .

<sup>234-</sup> سورة :البقرة من الآية : ٢٧٥ .

<sup>235-</sup>مشافر :جمع مشفر وهي : شفة البعير الغليظة ، والمراد أن شفاههم مثل مشافر الإبل

<sup>236–</sup>سورة :النساء من الآية : ١٠.

<sup>237–</sup> الهمازون : الذين يقعون في أعراض الناس في غيبتهم .

<sup>238-</sup> اللمازون: العيابون للناس في حضرتهم.

٥ ٥ ٤ - وذكر أبو داود عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلَيْكَة : لما عرج بى مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم . فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال :الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم » .

### باب ما جاء في بشرك المؤمن في قبرم

703- قال كعب الأحبار: إذا وضع العبد الصالح في قبره احتوشته أعماله الصالحة فتجيء ملائكة العذاب من قبل رجليه: فتقول الصلاة: إليكم عنه، فيأتون من قبل رأسه. فيقول الصيام: لا سبيل لكم عليه. فقد أطال ظمأه لله -عز وجل - في دار الدنيا، فيأتون من قبل جسمه فيقول الحج والجهاد: إليكم عنه، فقد أنصب نفسه وأتعب بدنه وحج وجاهد لله عز وجل - لا سبيل لكم عليه. فيأتون من قبل يديه، فتقول الصدقة: كفوا عن صاحبي فكم من صدقة خرجت من هاتين اليدين، حتى وقعت في يد عن صاحبي فكم من صدقة خرجت من هاتين اليدين، حتى وقعت في يد هنيئاً، طبت حياً، وطبت ميتاً.

قلت: هذا لمن أخلص لله في عمله وصدق الله في قلوله وفعله وأحسن نيته له في سره وجهره، فهو الذي تكون أعماله حجة له، ودافعة عنه فلا تعارض بين هذا الباب، وبين ما تقدم من الأبواب. فإن الناس مختلفو الحال في خلوص الأعمال والله أعلم.

<sup>(</sup>٥٥٥) حديث صحيح . أخرجه أحمد (٣ / ٢٢٤) ، وأبو داود (٤٨٥٧) ، وابن أبي الدنيا (٢٠٥) في التوبيخ (٢٠٥) ، والخرائطي (١٩٣) في مساوئ الأخلاق ، وابن الجوزي (٧) في المقلق .

<sup>(</sup> ٤٥٦ ) أخرجه ابن أبي الدنيا في ( القبور ) كما ذكر ابن رجب في الأهوال (ص / ٣٢) .

باب ما جاء في التعوذ من عذاب القبر وفتنته

٧٥٧ - النسائى عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: دخل على رسول الله عَلَيْ وعندى امرأة من اليهود وهى تقول: إنكم تفتنون فى القبور، فارتاع رسول الله عَلِيْ وقال: «إنما يفتن يهود» قالت عائشة: فلبثنا ليالى. ثم قال رسول الله عَلِيْ : «هل شعرت أنه أوحى إلى: أنكم تفتنون فى القبور؟» قالت عائشة: فسمعت رسول الله عَلِيْ يستعيذ من عذاب القبر.

الكم تفتنون في القبور قريباً ، أو مثل فتنة الدجال لا أدرى أى ذلك ؟ قالت أنكم تفتنون في القبور قريباً ، أو مثل فتنة الدجال لا أدرى أى ذلك ؟ قالت أسماء : يؤتى بأحدكم فيقال له : ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن أو الموقن إلا أدرى أى ذلك قالت أسماء أفيقول : « هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا » ثلاث مرات ، ثم يقال له : « نم قد نعلم أنك لتؤمن به فنم صالحاً» . وأما المنافق أو المرتاب فيقول : لا أدرى أى ذلك ؟ قالت أسماء : « فيقول : لا أدرى سمعت الناس يقولون شيئاً فقلت » لفظ مسلم .

٩ ٥ ٤ - و خرج البخارى عن أبي هريرة قال : كان رسول الله ﷺ
 يـدعـو : « اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر . ومن عذاب النار ومن فتنة

<sup>(</sup>۲۰۷) حدیث صحیح . أخرجه مسلم (۸۱۰) ، وأحمد (۲ / ۸۹، ۲۱) ، والنسائی (۲ / ۲ ، ۱ – ۱۰۰) ، والبیهقی (۲۱۱) فی عذاب القبر .

<sup>(</sup>٤٥٨) حديث صحيح . أخرجه البخارى (١٣٧٣) ، وأحمد (٦ / ٣٤٥) ، وابن أبي شيبة (٣ / ٣٤٥) ، وأبو عوانة (١ / ١٥١) ، والنسائي (٤ / ١٠٤) والبيهقي (١١٥) في عذاب القبر .

<sup>(</sup> ۹ ۵ ٤) حدیث صحیح . أخرجه البخاری ( ۱۳۷۷) ، و مسلم ( ۵۸۸) ، وأحمد ( ۲ / ۲۵) ، وأحمد ( ۲ / ۵۲۱) ، وأبيه قلم ( ۵۲۲) ، وأبيه قلم ( ۲ / ۲ ) ، والبيه والبي

المحيا والممات . ومن فتنة المسيح الدجال » والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً أخرجها الأثبات الثقات .

### باب ما جاء أن البمائم تسمع عذاب القبر

• ٢٦ - مسلم عن زيد بن ثابت قال: بينما النبى عَلَيْكُ في حائط لبنى النجار على بغلة له ونحن معه إذ جاء به فكادت تلقيه ، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة كذا كان الحريرى يقول: فقال: « من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ » فقال رجل: أنا: . قال: « فمتى مات هؤلاء؟ » قال: ماتوا في الإشراك. فقال: « إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع » .

271 وخرج أيضاً عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: دخلت على عجوزان من عجائز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون فى قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما ، فخرجتا و دخل على رسول الله عَيَّة فقلت: يا رسول الله إن عجوزين من عجائز يهود المدينة قالتا: إن أهل القبور يعذبون فى قبورهم. قال النبى عَيَّة «صدقتا إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم» قالت: فما رأيته بعد فى صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. خرجه البخارى أيضاً وقال: «تسمعه البهائم كلها».

٢٦١م - وخرج هناد السرى في زهده ، حدثنا وكيع ، عن الأعمش،

<sup>(</sup>۲۰) حديث صحيح. أخرجه مسلم (۲۸٦٧)، وأحمد (٥ / ١٩٠)، وابن أبى شيبة (٣ / ٣٧٣)، وابن أبى عاصم (٨٦٨) في السنة، والبغوى (١٣٦١) في شرح السنة، والطبراني (٤٧٨٤) في الكبير والبيهقي (١٠٢) في عذاب القبر.

<sup>(</sup> ۲۶۱ ) حدیث صحیح . أخرجه البخاری (۲۳۶۳) ، و مسلم ( ۵۸۶) ، والنسائی وأحمد (۲۱ ) ، والبیهقی (۱۹۰ ) ، (۱۹۲ ) ، (۱۹۳ ) فی عذاب القبر ، وابن الجوزی (۷۹) فی المقلق .

<sup>(</sup> ۲۲۱م ) حدیث صحیح . أخرجه هناد ( ۳٤۷) ، ( ۳۴۸) في الزهد ، ومسلم ( ۵۸٦) ، وأحمد ( ۲ / ۵۸ ) .

عن شفيق ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخلت علي يهودية فذكرت عذاب القبر فكذبتها .

فدخل النبي عَلِيكَ على فذكرت ذلك له ، فقال النبي عَلِيكَ : « والذي نفسي بيده إنهم ليعذبون في قبورهم حتى تسمع البهائم أصواتهم » .

موت المعذبين وإنما لم يسمعه من يعقل من الجن والإنس لقوله عليه الصلاة صوت المعذبين وإنما لم يسمعه من يعقل من الجن والإنس لقوله عليه الصلاة والسلام: « لولا أن لا تدافنوا » ( الحديث ) . فكتمه الله سبحانه عنا حتى نتدافن بحكمته الإلهية ولطائفه الربانية لغلبة الخوف عند سماعه ، فلا نقدر على القرب من القبر للدفن أو يهلك الحي عند سماعه . إذ لا يطاق سماع شيء من عذاب الله في هذه الدار ، لضعف هذه القوى، ألا ترى أنه إذا سمع الناس صعقة الرعد القياصف ، أو الزلازل الهائلة هلك كثير من الناس ، وأين صعقة الرعد من صيحة الذي تضربه الملائكة بمطارق الحديد التي يسمعها كل من يليه ؟ وقد قال عَنِينَة في الجنازة : « ولو سمعها إنسان لصعق » .

قلت: هذا وهو على رؤوس الرجال من غير ضرب ولا هوان. فكيف إذا حل به الخزى والنكال واشتد عليه العذاب والوبال؟ فنسأل الله معافاته ومغفرته وعفوه ورحمته بمنه.

٣٦٤ - حكاية: قال أبو محمد عبد الحق: حدثنى الفقيه أبو الحكم بن برجان - وكان من أهل العلم والعمل- رحمه الله - أنهم دفنوا ميتاً بقريتهم من شرق إشبيلية، فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية يتحدثون ودابة ترعى قريباً منهم. فإذا الدابة قد أقبلت مسرعة إلى القبر فجعلت أذنها عليه كأنها تسمع. ثم ولت فارة كذلك - فعلت مرة بعد أخرى - قال أبو الحكم رحمه الله: فذكرت عذاب القبر، وقول النبى عَيَاتُهُ: « إنهم ليعذبون عذابا تسمعه

<sup>(</sup>٤٦٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤٦٣) أورده عبد الحق في العاقبة (ص/ ١٥٣) ، والحديث سبق تخريجه .

البهائم » والله عز وجل أعلم بما كان من أمر ذلك الميت ،ذكر هذه الحكاية لما قرأ القارئ هذا الحديث في عذاب القبر: ونحن إذ ذاك نسمع عليه كتاب مسلم بن الحجاج رضى الله عنه .

#### باب ما جاء أن الميت يسمع ما يقال

27٤ - مسلم عن أنس بن مالك: أن عمر بن الخطاب حدث عن أهل بدر فقال: إن رسول الله عَيْكُ كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس. يقول: «هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله» قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق نبيا ما أخطأوا الحدود التي حد رسول الله عَيْكُ قال: فجعلوا في بئر بعضهم على بعض فانطلق رسول الله عَيْكُ حتى انتهى إليهم، فقال: «يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله عَيْكُ حقا فإني و جدت ما وعدني ربي حقاً ؟ » فقال عمر: يا رسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها ؟ قال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا على شيئاً». وعنه أن رسول الله عَيْكُ ترك قتلى بدر ثلاثاً. فقام عليهم فناداهم. فقال: «يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة. يا شيبة بن فقال: «يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة. يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني و جدت ما وعدني ربي حقاً ا » فسمع عمر قول النبي عَيْكُ فقال: يا رسول الله كيف يسمعون! حقاً ا » فسمع عمر قول النبي عَيْكُ فقال: يا رسول الله كيف يسمعون! وأني يجيبون! وقد جيفوا ؟قال: «والذي نفسي بيده ، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا » ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر.

<sup>(</sup> ۲۶۶ ) حدیث صحیح . أخرجه مسلم ( ۱۷۷۹ ) ، وأحمد ( ۳ / ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، ۲۵۷ ، ۲۸۷ ) ، وابن ( ۲۸ ) ، وابن أبي شميبة ( ۸ / ۲۷۹ ) ، وأبو داود ( ۲۸۸۱ ) ، والنسائي ( ۶ / ۲۰۹ ) ، وابن أبي عاصم ( ۲ / ۲۰۵ ) في السنة ، والبيهقي ( ۹ / ۱۶۸ ) في سننه الكبرى .

مذا المعنى . واستدلت بقوله تعالى : ﴿ فإنك لا تسمع الموتى (230) ﴾ وقوله : هذا المعنى . واستدلت بقوله تعالى : ﴿ فإنك لا تسمع الموتى (230) ﴾ وقوله : ﴿ وما أنت بمسمع من في القبور ﴾ (240) ولا تعارض بينهما لأنه جائز أن يكونوا يسمعون في وقت ما ، أو في حال ما ، فإن تخصيص العموم ممكن وصحيح إذا وجد المخصص . قد وجد هنا بدليل ما ذكرناه – وقد تقدم – وبقوله عليه الصلاة والسلام : «وإنه ليسمع قرع نعالهم» وبالمعلوم من سؤال الملكين للميت في قبره وجوابه لهما وغير ذلك مما لا ينكر.

277 وقد ذكر ابن عبد البر في كتاب التمهيد والاستذكار من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله عليه : «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. صححه أبو محمد عبد الحق، وجيفوا معناه: أنتنوا.

#### باب قوله تعالد :

﴿ يشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا (241) الآية الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا : ﴿ يشبت الله النبي عَلَيْكُ قيال : ﴿ يشبت الله

<sup>(</sup> ٢٥٥ ) الحديث سبق تـخريجـه ، وللفـائدة يقـرأ كتـاب ( الآيات البينات في عـدم سمـاع الأموات » للألوس ، بتحقيق العلامة الألباني .

<sup>239-</sup> سورة : الروم من الآية : ٥٢ .

<sup>240 -</sup> سورة : فاطر من الآية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٢٦٦) حديث ضعيف . سبق تخريجه برقم (٥٧) .

<sup>241-</sup>سورة : إبراهيم عليه السلام من الآية : ٧٧ .

<sup>(</sup>۲۲۷) حدیث صحیح . أخرجه البخاری (۱۳۲۹) ، (۲۹۹۹) ، ومسلم (۲۸۷۱) ، و و ۱۰۲۰) ، و الترمذی (۲۸۷۱) ، و النسائی (۲/۱۰۱ – ۱۰۲) ، و الترمذی (۲۸۲۰) ، و النسائی (۲/۱۰۱ – ۱۰۲) ، و ابن ماجه

الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ قال: نزلت في عذاب القبر. يقال له: من ربك ؟ فيقول: الله ربي. ونبيي محمد فذلك قوله ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ .

وفي رواية أنه قول البراء: ولم يذكر النبي ﷺ.

قلت : وهذا الطريق وإن كان موقوفا فهو لا يقال من جهة الرأى فهو محمول على أن النبي عَلِيلَةً قاله كما في الرواية الأولى . كما خرجه النسائى وابن ماجه في سننهما والبخارى في صحيحه ، وهذا لفظ البخارى :

عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبى عَلَيْكُ قال : « إذا أقعد العبد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبى عَلَيْكُ قال : « إذا أقعد العبد المؤمن في قبره . أتى ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله: ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ﴾ الآية» ، وخرجه أبو داود أيضاً في سننه. فقال فيه: عن البراء بن عازب أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عَلَيْكُ فذلك قوله (تعالى): ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الحمد لله. الاخرة وقد مضى هذا المعنى في حديث البراء الطويل مرفوعاً والحمد لله.

۶۶۹ وقد روى هذا الخبر، أبو هريرة وابن مسعود وابن عباس وأبو سعيد الخدرى . قال أبو سعيد الخدرى : كنا في جنازة مع النبي عَيْلِيُّ فقال:

<sup>= (</sup>٢٦٩) ، وأحمد (٤ / ٢٩١) ، والبغوى (٢٥١) في شرح السنة ، والبيهقي (١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥) ، (٢) . في عذاب القبر .

<sup>(</sup>٤٦٨) حديث صحيح . انظر السابق .

<sup>(</sup> ٤٦٩) حديث صحيح لغيره . أخرجه أحمد (٣ / ٣) ، وابن أبي عاصم ( ٨٦٥) في السنة ، والطبري (١٣ / ١٤٢) في تفسيره ، والبيهقي ( ٤١) في عذاب القبر .

«يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها . فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك بيده مطراق فأقعده فقال : فما تقول فى هذا الرجل ؟ فإن كان مؤمنا قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، فيقول له : صدقت فيفتح له باب إلى النار فيقول له : هذا منزلك لو كفرت بربك ، وأما الكافر والمنافق فيقول له : ما تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول: لا أدرى . فيقال له : لا دريت ولا تليت ، ثم يفتح له باب إلى الجنة . فيقال له : هذا منزلك لو آمنت بربك ، فأما إذ كفرت فإن الله أبد لك به هذا ، ثم يفتح له باب إلى النار ثم يقمعه الملك قمعة يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين » .

قال بعض أصحاب رسول الله عَلَيْ : ما أحد يقوم على رأسه ملك بيده مطراق إلا هيل عند ذلك . فقال رسول الله عَلَيْ : ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ﴾ .

• ٤٧٠ فصل : صحت الأخبار عن النبي عَلَيْكُ في عذاب القبر على الجملة فلا مطعن فيها ولا معارض لها ، وجاء فيما تقدم من الآثار : أن الكافر يفتن في قبره ويسأل ويهان ويعذب . قال أبو محمد عبد الحق : واعلم أن عذاب القبر ليس مختصا بالكافرين ولا موقوفاً على المنافقين ، بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين ، وكل على حاله من عمله وما استوجبه من خطيئته وزلله ، وإن كانت تلك النصوص المتقدمة في عذاب القبر إنما جاءت في الكافر والمنافق .

٧١ - قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب (التمهيد): الآثار الثابتة تدل

<sup>(</sup>٤٧٠) انظر العاقبة (ص/١٥١) لعبد الحق.

<sup>(</sup> ٤٧١ ) انظر : التمهيد ( ٢٢ / ٢٥٢ ) لابن عبد البر .

على: أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق ممن كان منسوباً إلى أهل القبلة ودين الإسلام ممن حقن دمه بظاهر الشهادة ، وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه ، وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام والله أعلم ، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ويرتاب المبطلون . قال ابن عبد البر: وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي عَلِي أنه قال : « إن هذه الأمة تبتلي في قبورها » ومنهم من يرويه : تسأل ، وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة خصت بذلك ، وهذا أمر لا يقطع عليه ، والله أعلم .

الميت في هذه الأمة خاصة . لأن الأم قبلنا كانت الرسل تأتيهم بالرسالة فإذا الميت في هذه الأمة خاصة . لأن الأم قبلنا كانت الرسل تأتيهم بالرسالة فإذا أبوا كفت الرسل واعتزلوا وعوجلوا بالعذاب ، فلما بعث الله محمداً (علي المرحمة وأمانا للخلق ، فقال : ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (242) المسك عنهم العذاب وأعطى السيف حتى يدخل في دين الإسلام من دخل لهابة السيف ، ثم يرسخ في قلبه ، فأمهلوا ، فمن هنا ظهر أمر النفاق فكانوا يسرون الكفر ويعلنون الإيمان فكانوا بين المسلمين في ستر فلما ماتوا قيض الله (عز وجل) لهم فتاني القبر ليستخرج سترهم بالسؤال ، وليميز الله الخبيث من الطيب فيثبت الثابت في الحياة الدنيا ويضل الله الظالمين .

قال المؤلف : (رضى الله عنه) قول أبى محمد عبد الحق أصوب ، والله أعلم ، فإن الأحاديث التى ذكرناها من قبل تدل على : أن الكافر يسأله الملكان ، ويختبرانه بالسؤال ويضرب بمطارق من حديد على ما تقدم ، والله أعلم .

<sup>(</sup> ٤٧٢) انظر : نوادر الأصول ( ص / ٤٠٣ ) للحكيم الترمذي . 242- سورة : الأنبياء الآية : ١٠٧ .

#### باب ما ينجي المؤمن من أهوال القبر وفتنته وعدابه

وذلك خمسة أشياء : رباط ، قتل ، قول ، بطن ، زمان .

٤٧٤ - وقد جاء مفسراً مبيناً في كتاب الترمذي عن فضالة بن عبيد عن

<sup>(</sup>۲۷۳) حديث صحيح . أخرجه مسلم (۱۹۱۳) ، والترمذى (۱۲۲۰ ، والنسائى (۲ / ۳۹) ، وأحمد ٤ / ٤٤٠) ، وابن حبان (۷ / ۲۹) ، والبغوى (۲۲۱۷) في شرح السنة والطبراني (۲۱٤۱) ، (۲۷۷) ، (۲۱۳۶) في الكبير ، وابن عساكر (۲۰) ، (۲۹) في التعزية بتحقيقي .

<sup>243–</sup> الرباط: ملازمة الثغور ومواضع المخافة حماية لها ، ودفعًا للأعداء عنها ، وهذا من أفضل الجهاد .

<sup>(</sup>٤٧٤) حديث صحيح. أخرجه أحمد (٦ / ٢ ، ١٩)، وأبو داود (٢٤٨٣) والترمذى (٢٠١١)، (٤٧٤) والترمذى (٢ / ٢١١)، (٢١٤٧)، والدار مى (٢ / ٢١١) في الأدب المفرد (٩٩٦)، (٩٩٨)، والدار مى (٢ / ٢١١) في صننه، وابن حبان (٧ / ٢٩)، والحاكم (٢ / ٢٩، ٤٤)، والطبراني (١٨ / ٢١١) في الكبير، وابن عساكر (٩٧) في التعزية.

رسول الله على على على على عمله إلى الذى مات مرابطاً فى سبيل الله ، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر ». وقال: حديث حسن صحيح ، وأخرجه أبوداود بمعناه وقال: «يؤمن من فتانى القبر » ولا معنى للنماء إلا المضاعفة وهى غير موقوفة على سبب فتنقطع بانقطاعه ، بل هى فضل دائم من الله تعالى لأن أعمال البر لا يتمكن منها إلا بالسلامة من العدو والتحرز منهم بحراسته بيضة الدين وإقامة شعائر الإسلام ، وهذا العمل الذى يجرى عليه ثوابه هو ما كان يعمله من الأعمال الصالحة .

- ٤٧٥ وخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح عن أبى هريرة عن رسول الله عليه عله الله عليه عله الله عليه عمله الله عليه الله عليه عمله الصالح الذي كان يعمل وأجرى عليه (رزقه) وأمن من الفتان ويبعثه الله أميناً من الفزع الأكبر ».

۳۶۷۳ و خرج أبو نعيم عن جبير بن بكير وكبير بن مرة وعمرو بن الأسود عن العرباض بن سارية رضى الله عنه: أن رسول الله على قال: «كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى عليه رزقه إلى يوم الحساب».

وفي هذا الحديث وحديث فضالة بن عبيد قيد ثان : وهو : الموت حالة الرباط . والله أعلم .

<sup>(</sup>٤٧٥) حديث صحيح. أخرجه أحمد (٢ / ٤٠٤)، وعبد الرزاق (٩٦٢٢) وابن ماجه (٢٧٦٧).

<sup>(</sup>٤٧٦) حديث صحيح . أخرجه أبو نعيم (٥ / ١٥٧) في الحلية ، والطبراني (١٨ / ٢٥٧ – ٢٥٧) في الكبير ، وابن عساكر في التعزية (٩٨ ) بتحقيقي .

<sup>(</sup>٤٧٧) حديث حسن . أخرجه ابن أبي شيبة (٤ / ٥٨٤) ، والنسائي (٦ / ٤٠) ،=

الله عن الله من وراء عورة المسلمين محتسباً من غير شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة مائة سنة صيامها وقيامها ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسباً من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجرا ». عورة المسلمين محتسباً من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجرا ». أراه قال: « من عبادة ألف سنة صيامها وقيامها ، فإن رده الله إلى أهله سالماً لم يكتب عليه سيئة ألف سنة ، ويكتب له من الحسنات ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة » . فدل هذا الحديث على أن الرباط يوم في شهر رمضان يحصل به الثواب الدائم وإن لم يمت مرابطاً والله أعلم . أخرجه عن رمضان يحمد بن إسماعيل بن سمرة ، حدثنا محمد بن يعملي السلمي ، حدثنا عمرو بن صبيح ،عن عبد الرحمن بن عمرو ، عن مكحول ، عن أبي بن كعب فذكره .

٩ ٧٤ - مسألة الرباط: هو الملازمة في سبيل الله ، مأخوذ من ربط الخيل ثم سمى ملازم لثغر من ثغور المسلمين: مرابطاً . فارساً كان أو راجلاً ، واللفظة مأخوذة من الرباط في سبيل الله ، والرباط اللغوي هو الأول ، وهو الذي يشخص إلى ثغر من الثغور ليرابط فيه مدة ما ، فأما سكان الثغور دائماً

<sup>=</sup> والدارمي ( ٢ / ٢١١) في سننه ، والبيه قي ( ٩ / ٣٩) في سننه الكبري ، وفي سنده أبو صالح مولى عثمان في عداد المقبولين .

وأخرجه أحمد (١/ ٦١، ٦٢ - ٦٥) و الحاكم (٢/ ٨١) وصححه وأقره الذهبي، وأبو نعيم (٦/ ٨١) في الحلية ، والطبراني (١٤٥) في الكبير ، وفي سنده مصعب بن ثابت . وهو لين الحديث .

<sup>(</sup> ۲۷۸ ) حديث موضوع . أخرجه ابن ماجه ( ۲۷۲۸ ) ، وانظر : تسنزيه الشريعة ( ۲۷۸۸ ) السلسلة الضعيفة ( ۸۳۲ ) .

<sup>(</sup> ۲۷۹) حدیث صحیح . أخرجه مسلم (۲۰۱) ، وأحمد (۲ / ۳۰۳) ، والترمذی (۲۰) ، وأبو عوانة (۱ / ۲۳۱) ، وابن خزيمة (٥) ، وابن حبان (۲ / ۱۸۸) ، والبغوی (۱٤۹) في شرح السنة .

بأهلهم الذين يعمرون ويكتسبون هناك ، فهم وإن كانوا حماة فليسوا بمرابطين . قاله علماؤنا ، وقد بيناه في كتاب الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران والحمد لله .

م ١٨٠ - الثانية: روى النسائى عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب رسول الله على أصحاب رسول الله على أن رجلاً قال: يا رسول الله ، مابال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفي ببارقة السيوف على رأسه فتنة ».

المقداد بن معدى كرب قال: قال رسول الله عَيِّكَة : « للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة ، ويرى مقعده من الجنة . ويجار من عذاب القبر ، ويأمن من الفزع الأكبر ، ويوضع على رأسه تاج الوقار ، الياقوته منه القبر ، ويأمن من الفزع الأكبر ، ويوضع على رأسه تاج الوقار ، الياقوته منه خير من الدنيا وما فيها ، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ، ويشفع في سبعين من أقاربه » لفظ الترمذى ، وقال :حديث حسن صحيح (غريب) ، وقال ابن ماجه : « يغفر له في أول دفعة من دمه قال : ويحلى حلة الإيمان » بدل : « ويوضع على رأسه تاج الوقار » قال ابن ماجه : حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا إسماعيل بن عياش قال : حدثنا يجير بن سعد ، وقال الترمذى : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال : حدثنا نعيم بن حماد قال : حدثنا بقية ابن الوليد ، عن بجير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن (المقدام بن) معدى كرب . فذكره

<sup>(</sup>  $2.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3.4 \, 3$ 

قال المؤلف في جميع نسخ الترمذي وابن ماجه: «ست خصال » وهي في متن الحديث: «سبع » وعلى ما ذكر ابن ماجه: « ويحلى بحلة الإيمان » تكون ثمانية ، وكذا ذكره أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد بسنده عن المقدام بن معدى كرب قال: قال رسول الله عليه : « للشهيد عند الله ثمانية خصال » .

الثالثة: روى الترمذى عن ابن عباس قال: ضرب رجل من أصحاب رسول الله عَيِّكُ خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى النبى عَيِّكُ فقال: يا رسول الله ضربت خبائى على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا بقبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فقال (النبى) عَيِّكُ : «هى المانعة هى المنجية تنجيه من عذاب القبر».
قال: حديث حسن غريب.

\* ١٤٨٣ وخرج أيضاً عنه عَلَيْكَ : « أن من قرأها كل ليلة جاءت تجادل عن صاحبها يعنى قارئها في القبر ، وروى أنها المجادلة تجادل عن صاحبها يعنى قارئها في القبر ، وروى أن من قرأها كل ليلة لم يضره الفتان .

٤ ٨ ٤ - وأنبأنا الشيخ الفقيه الإمام (المحدث)أبو العباس أحمد بن عمر

<sup>(</sup> ٤٨٢ ) حديث صحيح ، أخرجه الترمذى ( ٢٨٩٠) و قال : حسن غريب من هذا الوجه والطبراني ( ١٦٥) في الكبير ، وأبو نعيم في الحلية (٣ / ٨١) ، والبيهقي ( ١٦٥) في عذاب القبر ، وانظر السلسلة الصحيحة ( ١٦٠) وفي الباب عن ابن مسعود رضى الله عنه وغيره.

<sup>(</sup>٤٨٣) صحيح موقوف . أخرجه الحاكم (٢/ ٤٩٨) ، والدارمي (٢/ ٢٥٥) في سننه ، والبيه قي في شبعب الإيمان (٢٥٠) ، (٢٥٠) ، وفي عذاب القبر (١٦٢) ، (١٦٣) ، (٢٤١) . (١٦٤) .

<sup>(</sup> ٤٨٤ ) حديث ضعيف . أخرجه عبد بن حميد في مسنده ( ٦٠٣) ، والطبراني ( ٢٠١٠) في الكبير ، وقال المهيشمي ( ٧ / ١٢٧ ) في المجمع : فيه إبراهيم بن الحكم، وهو ضعيف و أخرجه البيهقي ( ٢٠٠٧) في شعب الإيمان .

الأنصارى القرطبى بثغر الإسكندرية حماه الله قال: حدثنى الشيخ الصالح أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربى المعافرى بن أخى الشيخ الإمام أبى بكر قال: حدثنى الشيخ الشريف أبو محمد يونس بن أبى الحسين (ابن) أبي البركات الهاشمى البغدادى ، حدثنا أبو الوقت عن الداو دى ، عن الحموى، عن أبى إسحاق إبراهيم بن خزيم الشاشى ، عن عبد بن حميد الكشى ، عن إبراهيم بن الحكم ، عن أبيه ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال لرجل: ألا أتحفك بحديث تفرح به ؟ قال الرجل: بلى يا ابن عباس رحمك الله، قال: اقرأ و تبارك الذى بيدة الملك (244) المحفظها وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك فإنها المنجية والمجادلة تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها ، و تطلب له إلى ربها أن ينجيه من عذاب النار إذا كانت في جوفه وينجى الله بها صاحبها من عـذاب القـبر . قـال رسـول كانت في جوفه وينجى الله بها صاحبها من عـذاب القـبر . قـال رسـول الحدث أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأنصارى التلمسانى بثغر الإسكندرية المحدث أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأنصارى التلمسانى بثغر الإسكندرية عن شيخه الشريف أبي محمد يونس عن أبى الوقـت . وقـد تـقدم : أن عن شيخه السريف أبي محمد يونس عن أبى الوقـت . وقـد تـقدم : أن

٥٨٥ - الرابع: روى ابن ماجه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ: « من مات مريضاً مات شهيداً ووقى فتنة القبر، وغدى وريح -244 سورة: اللك من الآية: ١.

-245 سورة :الإخلاص الآية : ١ .

(٤٨٥) حديث ضعيف . أخرجه أحمد (٢ / ٤٠٤) ، وابن ماجه (١٦١٥) ، وعبد الرزاق (٤٨٢) ، وأبو نعيم (٨ / ٢٠١) في الموضح ، والخطيب (١ / ٣٦٦) في الموضح ، والبيهقي (١٧١) في عذاب القبر ، وانظر العلل (٢٠١٠) لابن أبي حاتم .

في سنده ابن أبي يحيي من المتروكين ، وعند أبي نعيم الحسن بن قتيبة من الضعفاء ، وعمرو بن عطاء من المجهولين، وفيه عنعنة ابن جريج ، وهو مدلس .

عليه برزقه من الجنة ».

عند الله بن شداد ، قال: سمعت عبد الله بن يسار يقول: كنت جالسا عند سلمان بن صرد، وخالد بن عرفطة ، فذكرا: يسار يقول: كنت جالسا عند سلمان بن صرد، وخالد بن عرفطة ، فذكرا: أن رجلا مات ببطنه ، فإذا يشتهيان أن يشهدا جنازته ، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله عليه : « من يقتله بطنه لم يعذب في قبره » أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ، قال : حدثنا شعبة ، قال : أخبرني جامع بن شداد، فذكره وزاد : فقال الآخر : بلي .

عمرو قال: قال رسول الله علية: « ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة عمرو قال: قال رسول الله علية: « ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر ». قال: هذا حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل؛ ربيعة بن سيف إنما يروى عن عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله ابن عمرو، ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعاً من عبد الله بن عمرو.

قلت: قد خرجه أبو عبد الله الترمذي في نوادر الأصول متصلاً عن ربيعة بن سيف الإسكندرى ، عن عياض بن عقبة الفهرى ، عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله عليه قال: « من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر » وخرجه على بن معبد عنه - أعنى عبد الله بن عمرو - قال: سمعت رسول الله عليه يقول: « من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقى فتنة القبر ».

<sup>(</sup>٤٨٦) حديث صحيح . أخرجه أحمد (٤ / ٢٦٢) ، (٥ / ٢٩٢) ، والطيالسي (٤ / ٢٩١) ، والطيالسي (١٢٨١) والترمذي (١٠٧٠) ، والنسائي (٤ / ٩٨) ، وابن حبان (٤ / ٢٥٨) ، والطبراني (١٠١٤) في عذاب القبر .

<sup>(</sup> ٤٨٧ ) حديث صحيح . أخرجه أحمد ( ٢ / ٢٧٠ ، ٢٢٠ ) ، وأبو بكر المروزى في كتاب ( ٤٨٧ ) ، والبره في كتاب ( ١٧٣ ) في عذاب القبر ، وفي الباب عن أنس ، وجابر ، انظر : التعزية ( ٢٠١ ) لابن عساكر بتحقيقي .

المنكدر عن المنكدر عن المناكدر عن المنكدر عن المنكدر عن المناكدر عن الله عنه قال : قال رسول الله على الله الله الله الله الله الله على ال

عارض ما تقدم من الأبواب ، بل يخصصها ويبين من لا يسأل في قبره ولا يفتن فيه ، ممن يتحدم من الأبواب ، بل يخصصها ويبين من لا يسأل في قبره ولا يفتن فيه ، ممن يجرى عليه السؤال ، ويقاسي تلك الأهوال، وهذا كله ليس فيه مدخل للقياس ولا مجال للنظر فيه ، وإنما فيه التسليم والانقياد لقول الصادق المرسل إلى العباد علية.

• ٩ ٩ - وقد روى ابن ماجه في سننه عن جابر عن النبي عَيْكَ قال : «إذا دخل الميت في قبره مثلت له الشمس عند غروبها فيجلس فيمسح عينيه ويقول : دعوني أصلى» ولعل هذا ممن وقى فتنة القبر فلا تعارض والحمد لله.

1 9 ٤ - فصل: قوله عليه السلام في الشهيد: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة معناه: أنه لو كان في هؤلاء المقتولين نفاق كان إذا التقى الزحفان (247)، وبرقت السيوف فروا لأن من شان المنافق: الفرار

<sup>(</sup> ٤٨٨) حديث صحيح . أخرجه أبو نعيم ( ٣ / ٥٥ ١) في الحلية ، وحميد بن ترغبيه كما في تحفة الأحوذي ( ٤ / ١٨٨) ، والحديث في الشواهد ، انظر السابق .

<sup>246 -</sup> أجير من عذاب القبو : منع من عذاب القبر ونجى منه .

<sup>(</sup>٤٨٩) انظر تحفة الأحوذي (٤ / ١٨٨) للمباركفوري.

<sup>(</sup>٩٩٠) إسناده ضعيف . أخرجه ابن ماجه (٢٧٢٤) ، وابن حبان (٥ / ٤٧) فيه عنعنة الأعمش ، وهو مدلس .

<sup>(</sup>٤٩١) سبق تخريجه.

<sup>247 -</sup> الزحفان : الجيشان المتقاتلان .

والروغان (248)عند ذلك، ومن شأن المؤمن: البندل والتسليم لله نفساً ، وهيجان حمية لله، والتعصب له ، لإعلاء كلمته . فهذا قد أظهر صدق ما في ضميره حين برز للحرب والقتل ، فلماذا يعاد عليه السؤال في القبر ؟ قاله الترمذي الحكيم .

قلت: وإذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق أجل خطراً وأعظم أجراً، فهو أحرى أن لا يفتن لأنه المقدم ذكره في التنزيل على الشهداء في قوله تعالى: ﴿ فَأُولِئُكُ مِع الذّين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء (249) وقد جاء في المرابط الذي هو أقل مرتبة من الشهيد أنه لا يفتن ، فكيف بمن هو أعلى مرتبة منه ومن الشهيد ؟ والله أعلم فتأمله .

897 - فصل: قوله عليه السلام: « من مات مريضاً مأت شهيداً » عام في جميع الأمراض لكن قيده قوله في الحديث الآخر: « من يقتله بطنه » وفيه قولان:

أحدهما: أنه الذي يصيبة الذرب وهو الإسهال تقول العرب: أخذه البطن إذا أصابه الداء، وذرب الجرح إذا لم يقبل الدواء، وذربت معدته فسدت.

الثانى: أنه الاستسقاء وهو أظهر القولين فيه ، لأن العرب تنسب موته إلى بطنه تقول: قتله بطنه يعنون الداء الذى أصابه فى جوفه وصاحب الاستسقاء قل أن يموت إلا بالذرب فكأنه قد جمع الوصفين وغيرهما من الأمراض والوجود شاهد للميت بالبطن إن عقله لا يزال حاضراً، وذهنه باقيا إلى حين موته، ومثل ذلك صاحب السل إذ موت الآخر إنما يكون بالذرب وليست حالة هؤلاء كحال من يموت فحاة أو من يموت بالسام والبرسام (250)، والحميات المطبقة أو القولنج (251) أو الحصاة فتغيب عقولهم لشدة الآلام ، ولزوم أدمغتهم ، ولفساد أمزجتها ، فإذا كان الحال هكذا فالميت يموت وذهنه حاضر وهو عارف . والله أعلم .

٢٤٨ - الروغان: المخادعة ، تقول: راوغه بمعنى : خادعه . 249 - سورة النساء من الآية : ٦٩ .
 ٢٩٢) سبق تخريجه .

<sup>250-</sup> البرسام: التهاب بالغشاء المحيط بالرئة يؤدي إلى الموت.

<sup>251-</sup> القولنج: مرض معوى مؤلم ، يصعب معه خروج البراز والريح وسببه التهاب القولون.

#### باب منه

وال : حدثنا محمد بن حرب الواسطى قال : حدثنا نصربن حماد قال : حدثنا ابن سعيد قال : حدثنا محمد بن حرب الواسطى قال : حدثنا نصربن حماد قال : حدثنا محمد بن حجادة عن طلحة بن مصرف قال : سمعت خيشمة بن عبد الرحمن يحدث عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عيشة: ومن وافق موته عند انقضاء ومضان ، دخل الجنة ، ومن وافق موته عند انقضاء عرفة دخل الجنة ، ومن وافق موته عند انقضاء عرفة دخل الجنة ، ومن وافق موته عند انقضاء من حديث طلحة لم نكتبه إلا من حديث نصرعن همام .

#### باب ما جاء أن الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي

\$ 9 ٤ - البخارى ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة »

ه ٩٩ كا فصل: قوله: «عرض عليه مقعده » ويروى: «عرض على مقعده» قال علماؤنا :وهذا ضرب من العذاب كبير وعندنا المثال في الدنيا، وذلك كمن عرض عليه القتل أو غيره من آلات العذاب ، أو من يهدد به من غير

<sup>(</sup>٤٩٣) حديث ضعيف جداً . أخرجه أبو نعيم في الحلية (٥ / ٢٣) ، وابن عساكر في التعزية (٩٤) فيه نصر بن حماد من المتروكين ، وفيه انقطاع .

وأخرجه الديلمي كما في الفيض (٦ / ٢٣٥) وضعفه المناوي .

<sup>(</sup>٤٩٤) حديث صحيح . أخرجه أحمد (٢ / ٥١ ، ١١٣) ، والبخارى (٢ / ٢١) ، والبخارى (٢ / ٢١) ، ( (٢ / ٢٠) ، والنسائى (٨ / ١٣٤) ، ومسلم (٢٨٦٦) ، ومالك (٢٣٩) في الموطأ ، والترمذي (٢ / ١٠٤) ، والنسائى (٤ / ٧٠) وابن ماجه (٢٧٠) ، والبغوى (٥ / ٢٢٤) في شرح السنة ، والبيهقى (١ / ٢٧) في سننه ، والطبراني (٢ / ٥٧) في الصغير ، وابن الجوزى (٥٠) في المقلق .

أن يرى الآلة ، ونعوذ بالله من عذابه وعقابه بكرمه ورحمته . وجاء فى التنزيل فى حق الكافرين ﴿ الناريعرضون عليها غدوا وعشياً (252) ﴾ فأخبر تعالى أن الكافرين يعرضون على النار كما أن أهل السعادة يعرضون على الجنان بالخبر الصحيح في ذلك ، وهل (كل) مؤمن يعرض على الجنان ؟ فقيل ذلك مخصوص بالمؤمن الكامل الإيمان ، ومن أراد الله إنجاءه من النار ، وأما من أنفذ الله عليه وعيده من المخلطين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً فله مقعدان يراهما جميعا كما أنه يرى عمله شخصين فى وقتين أوفى وقت واحد قبيحا وحسنا وقد يحتمل أن يراد بأهل الجنة كل من يدخلها كيفما كان ، والله أعلم .

ثم قيل: هذا العرض إنما هو على الروح وحده ويجوز أن يكون مع جزء من البدن ، ويجوز أن يكون عليه مع جميع الجسد فيرد إليه الروح كما ترد عند المسألة حين يقعده الملكان ، ويقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة وكيفما كان ، فإن العذاب محسوس ، والألم موجود ، والأمر شديد ، وقد ضرب بعض العلماء لتعذيب الروح مثلاً في النائم فإن روحه تعذب أو تنعم والجسد لا يحس بشيء من ذلك .

وقال عبد الله بن مسعود: أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يعرضون على النار كل يوم مرتين يقال لهم: هذه داركم فذلك قوله تعالى: ﴿ الناريعرضون عليها غدوا وعشياً (253) ﴾ وعنه أيضا: أن أرواحهم في جوف طير سود تغدو على جهنم وتروح كل يوم مرتين فذلك عرضها.

252- سورة غافر من الآية: ٤٦.

( ٩٦ ٤) خبر حسن . أخرجه عبد الرزاق ( ٢٦٨٤) في تفسيره ، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (٥ / ٣٥٢) ، وأخرجه ابن جرير ( ٢٤ / ٣٤) فوقف به على تلميذ ابن مسعود الهذيل بن شرحبيل .

253 - سورة غافر من الآية: ٤٦.

يقول: كان أبو هريرة إذا أصبح ينادى: أصبحنا والحمد لله وعرض آل فرعون على النار، وإذا أصبى ينادى: أصبحنا والحمد لله وعرض آل فرعون على النار، وإذا أمسى ينادى: أمسينا والحمد لله وعرض آل فرعون على النار، فلا يسمع أبا هريرة أحد إلا تعوذ بالله من النار. وقد قيل: إن أرواحهم في صخرة سوداء تحت الأرض السابعة على شفير (254) جهنم في حواصل طير سود. والغداة والعشى إنما هو بالنسبة إلينا على ما اعتدناه لا لهم إذ الآخرة ليس فيها مساء ولا صباح فإن قيل: فقد قال الله تعالى: هو ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً (255) فا قلنا: الجواب عنهما واحد وسيأتى له مزيد بيان في وصف الجنان إن شاء الله تعالى.

# باب ما جاء أن أرواح الشمداء في الجنة دون أرواح غيرهم

يدل على ذلك قوله عليه (الصلاة و)السلام في حديث ابن عمر: «هذا مقعدك حتى يبعثك الله (تعالى) إليه يوم القيامة» وهذه حالة مختصة بغير الشهداء.

۱۹۹۸ و في صحيح مسلم عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود (۲۹۷) إسناده ضعيف . أخرجه سعيد بن منصور في « تفسيره » ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر كما في الدر المنثور (٥/ ٣٥٢) .

وأخرجه البيهقي (٠٠٤) في شعب الإيمان ، و(٦٢) في عذاب القبر ، عن طريق سعيد بن منصور ، وفي سنده هشيم وهو مدلس ورواه بالعنعنة ،وميسمون بن ميسرة في عمداد المجهولين . 254- شفير جهنم : صرفها و جانبها .

255- سورة مريم من الآية : ٦٢.

(۹۸) حدیث صحیح . أخرجه مسلم (۱۸۸۷)، وعبد الرزاق (۲۰۵۶)، (۹۰۰۵)، و الرزاق (۲۰۱۶)، و ۱۸۸۷) و الرزاق (۲۰۱۶)، و الدارمي (۲ / و ابن أبي شيبة (۵ / ۳۰۸)، و الترمذي (۳۱۹۸)، و ابن ماجه (۲۰۱۱)، و الدارمي (۲ / ۳۰۲۱) في تفسيره، و الطبراني (۲۳ / ۹)، (۲۲ )، و الكبير.

عن هذه الآية: ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون (256) فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش ، تسرح من الجنة حيث شاءت ، ثم تأوى إلى تلك القناديل ، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة، فقال : هل تشتهون شيئاً ؟ قالوا : أي شيء نشتهي، ونحن نسرح في الجنة حيث نشاء؟ ففعل بهم ذلك ثلاث مرات ، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا » .

فصاء: قلت: وهنا اعتراضات خمسة:

9 9 9 - الأوله: إن قيل: ما قولكم في الحديث الذي ذكرتم « ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام؟ » قلنا: هو عموم يخصصه ما ذكرناه فهو محمول على غير الشهداء.

• • • - (الثاني : فإن قيل : فقد روى مالك عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصارى أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله على قال : « إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه »قلنا : قال أهل اللغة: تعلق بضم اللام تأكل . ويقال علقت تعلق علوقاً . ويروى يعلق تعلق بفتح اللام وهو الأكثر ومعناه: تسرح وهذه حالة الشهداء لا غيرهم بدليل الخديث المتقدم .

<sup>256-</sup> سورة آل عمران من الآية : ١٦٩.

<sup>(</sup>٩٩٩) حديث ضعيف . سبق تخريجه .

<sup>(</sup> ۰ ۰ ۰) حديث صحيح . أخرجه مالك ( ۲٤٠) في الموطأ وأحمد (٣ / 200 ، ٢٥٦ ، ٤٥٢ ، ٤٠٥ ، ٤٥٢ ) ، والطبراني (٤ / ٢٠٨ ) ، والنسائي (٤ / ١٠٨ ) ، وابن ماجه ( ٢٧١ ) ، والطبراني (١ / ١٠٨ ) في الكبير .

وقوله تعالى: ﴿ بِل أحياء عند ربهم يرزقون (257) ﴾ ولا يرزق إلا حى فلا يتعجل الأكل والنعيم لأحد إلا للشهداء فى سبيل الله بإجماع من الأمة . حكاه القاضى أبو بكر بن العربى فى سراج المريدين ، وغير الشهيد بخلاف هذا الوصف إنما يملأ عليه قبره خضراً ويفسح له فيه ، وقوله : « نسمة المؤمن» أى روح المؤمن الشهيد ، يدل عليه قوله فيى نفس الحديث «حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم (القيامة) » .

۱ ، ٥ - الثالث : فإن قيل : فقد جاء أن الأرواح تتلاقى فى السماء والجنة فى السماء يدل عليه قوله عليه (الصلاة و)السلام : «إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء » وفى رواية «أبواب الجنة ؟ » قلنا : لا يلزم من تلاقى الأرواح فى السماء أن يكون تلاقيها فى الجنة ، بل أرواح المؤمنين غير الشهداء تارة تكون فى الأرض على أفنية القبور ، وتارة فى السماء لا فى الجنة ، وقد قيل: إنها تزور قبورها كل يوم جمعة على الدوام ، ولذلك استحب زيارة القبور ليلة الجمعة ويوم الجمعة وبكرة السبت فيما ذكر العلماء . والله أعلم .

قال ابن العربى: وبحديث الجرائد يستدل الناس على أن الأرواح فى القبور تعذب أو تنعم، وهو أبين فى ذلك من حديث ابن عمر في الصحيح: «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» لأن عرض مقعده

<sup>257 -</sup> سورة آل عمران من الآية: ١٦٩.

<sup>(</sup> ۱ ، ۰) حدیث صحیح . أخرجه البخاری (  $\pi$  /  $\pi$  ) ، و مسلم (  $\pi$  /  $\pi$  ) ، و أحمد (  $\pi$  /  $\pi$  ) ، و الدارمی (  $\pi$  /  $\pi$  ) من حدیث أبی هریرة ، و عتبة بن فرقد رضی الله عنهما.

تنبيه : لم يحدد الشرع الحنيف أياماً معينة لزيارة القبـور ، بل ترك ذلك مفتوحاً بحسب حالة المرء ، وحرصه على الاتعاظ .

ليس فيمه بيان عن موضعه الذي يراه منه ، وحديث الجرائد نص على أن أو لئك يعذبون في قبورهم ، وكذلك حديث اليهود .

قلت: ويحتمل على ما ذكرناه والله أعلم: أن يكون قوله عليه (الصلاة و)السلام: «ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا وروحه في قبره إلا عرفه ورد عليه السلام» حتى لا تتناقض الأخبار. والله أعلم.

٠٠٠ - الرابع: فإن قيل: فقد قال عَلَيْكَة: « والذي نفسي بيده لو أن رجلاً قتل في سبيل الله ثم أحيى ، ثم قتل ، ثم أحيى ، وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه » .

وهذا يدل على أن بعض الشهداء لا يدخلون الجنة ، من حين القتل ولا تكون أرواحهم في جوف طير ، ولا تكون في قبورهم فأين تكون ؟.

٣٠٠٥ قلنا: قد خرج ابن وهب بإسناده عن ابن عباس عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: « الشهداء على بارق (258) نهر بباب الجنة يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً » فلعلهم هؤلاء أو من منعه من دخول الجنة حقوق الآدميين إذ الدين ليس مختصاً بالمال على ما يأتى ، ولهذا قال علماؤنا أحوال الشهداء طبقات مختلفة ومنازل متباينة يجمعها أنهم يرزقون ، وقد تقدم قولمه عليمه

<sup>(</sup>۲ ، ٥) حديث حسن . أخرجه النسائي (٧ / ٣١٤) ، والحاكم (٢ / ٢٥) وصحمه، وأقره الذهبي ، والبغوى (٢٥ / ٢) في الكبير . فيه العلاء بن عبد الرحمن ، وهو صدوق .

<sup>(</sup>۳، ٥) حديث حسن . أخرجه أحمد (١ / ٢٦٦) ، وابن أبي شيبة (٥ / ٢٩٠) ، وابن حبان (٧ / ٢٩٠) ، والحاكم (٢ / ٧٤) ، وصححه ، وأقره الذهبي ، والطبرى (٢ / ٣٤) ، (٤ / ٣٠) في الكبير ، وفي سنده ابن إسحاق ، وهو صدوق .

<sup>258-</sup> البارق : بريق النهر أي لمعانه .

(الصلاة و)السلام: « من مات مريضاً مات شهيدا وغدى وريح (عليه) برزقم من الجنة » وهذا نص في أن الشهداء مختلفو الحال وسيأتي : كم الشهداء ؟ إن شاء الله تعالى .

2. ه – الألمس: فإن قيل فقد روى ابن ماجه عن أبى أمامة قال: سمعت رسول الله على يقول: «لشهيد البحر مثل شهيدى البر والمائد (259) في دمه في البر، وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله عز وجل، وإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ولشهيد البحر الذنوب كلها والدين» ؟ قلنا: الدين إذا أخذه المرء في حق واجب لفاقة (261)أو عسر ومات ولم يترك وفاء فإن الله تعالى لا يحبسه عن الجنة – إن شاء الله (تعالى) – شهيداً كان أو غيره، لأن على السلطان فرضاً أن يؤدى عنه دينه.

٥٠٥- قال رسول الله عَيِّكَ : « من ترك ديناً أو ضياعاً (262) فعلى الله ورسوله ، ومن ترك مالاً فلورثته فإن لم يؤد عنه السلطان فإن الله تعالى يقضى عنه ويرضى خصمه » .

<sup>(</sup>٤ · ٥) حديثموضوع . أخرجه ابن ماجه ( ٢٧٧٨) ، وأبو نعيم ( ٨ / ١٥ ) في الحلية ، والطبراني ( ٢ / ٧١) في الكبير ، وانظر السلسلة الضعيفة ( ٩ / ٨ ) للألباني .

<sup>259-</sup> الماثد: من أصابه دوار البحر فمات.

<sup>260. -</sup> المتشحط في دمه : شحط القتيل في دمه : اضطرب وتخبط وتمرغ .

<sup>261-</sup> الفاقة: الفقر والحاجة.

<sup>(</sup>۰۰۰) حدیث صحیح . أخرجه البخاری (۳ / ۱۰۰۰) ، و مسلم ( ۱۲۱۹) ، و أحمد (۲ / ۲۰۷) ، و أحمد (۲ / ۳۷۷) ، و أب و داو د ( ۲۰۹۰) ، و الترمذی ( ۲۰۹۰) ، و ابسن ماجه (۲۲۱) ، و ابن خزیمة (۱۷۸۰) ، و ابن حبان (۷ / ۲۰۲) ، و البیه قبی (۳ / ۲۰۷) ، و ابن حبان (۷ / ۲۰۲) ، و البیه قبی (۳ / ۲۰۷) ، و ابن حبان (۵ / ۲۵۲) ، و ابن حدیث أبی هریرة ، و عن جابر ، و فی الباب عن المقدام .

<sup>262-</sup> الضياع: عيال صغار جائعون.

7 . ٥ – والدليل على ذلك ما رواه ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله على ذلك ما رواه ابن يقتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات إلا من تدين في ثلاث خلال الرجل تضعف قوته في سبيل الله فيستدين ليتقوى به لعدو الله وعدوه ، ورجل يموت عنده رجل مسلم لا يجد ما يكفنه فيه ويواريه إلابدين ورجل خاف على نفسه العزبة فينكح خشية على دينه فإن الله يقضى عن هؤلاء يوم القيامة ».

٠٥٠٧ وأما من ادان في سفه أو سرف فمات ولم يوفه أو ترك له وفاء ولم يوص به أو قدر على الأداء فلم يوفه، فهذا الذي يحبس به صاحبه عن الجنة حتى يقع القصاص بالحسنات والسيئات على ما يأتى ، فيحتمل أن يكون قوله عليه (الصلاة و)السلام في شهيد البحر عاماً في الجميع ، وهو الأظهر، لأنه لم يفرق بين دين ودين ، ويحتمل أن يكون قوله فيمن ادان ولم يفرط في الأداء وكان عزمه ونيته الأداء لا إتلاف المال على صاحبه ، وقد قال رسول الله عَيْنَة : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله » خرجه البخارى .

٥٠٠ على أن حديث أبى أمامة في إسناده لين ، وأعلى منه إسناداً وأقوى ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عليه قال : « القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين » ولم يخص براً من بحر .

( ۲ ، ۰ ) حديث ضعيف . أخرجه ابن ماجه ( ۲ ٤٣٥ ) ، والبيهقي ( ٥٥٥٩ ) في شعب الإيمان ، فيه ابن أنعم ، وهو أحد الضعفاء .

(٧٠٥) حديث صحيح . أخرجه البخارى (٣ / ١٥٢) ، وأحمد (٢ / ٣٦١) ، ٧١٤)، والنسائى (٧ / ٣١٥) ، وابن ماجه (٢٤٠٨) ، وابن حبان (١١٥٧) والبيهقى (٥ / ٣٥٤) في سننه الكبرى .

(٥٠٨) حديث صحيح . أخسرجه مسلم (١٨٨٦) ، والبيسهِقى (٩ / ٢٥) في سننه الكبرى، وفي الباب عن أنس ، وكعب بن عجرة ، وجابر ، وأبي هريرة ، وأبي قتادة رضَى الله عنهم .

9 . ٥- وكذلك ما رواه أبو قتادة: أن رجلاً قال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفرالله عنى خطاياى ؟ فقال له رسول الله عَلَيْهُ: «نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر» ثم قال رسول الله عَلَيْهُ: «كيف قلت» ؟ فقال: «أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر الله عنى خطاياى ؟ فقال رسول الله عَلَيْهُ: نعم ، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين ، فإن جبريل قال لى ذلك» .

• ١٥ - وخرج أبو نعيم الحافظ بإسناده عن قاضى البصريين شريح عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق -رضى الله عنه - أن النبى عين قال: (إن الله يدعو صاحب الدين يوم القيامة فيقول: يا ابن آدم فيم أضعت حقوق الآدميين؟ فيم أذهبت أموالهم؟ فيقول: يا رب لم أفسده ولكن أصبت إما غرقاً وإما حرقا، فيقول الله عز وجل: أنا أحق من قضى عنك اليوم فترجح حسناته على سيئاته فيؤمر به إلى الجنة » رواه من طرق. وقال يزيد بن هارون في حديث « فيدعو الله تعالى بشيء فيضعه في ميزانه فيثقل » . غريب من حديث شريح تفرد به صدقة بن أبي موسى عن أبى عمران الجونى .

قلت: هذا نص في قضاء الله سبحانه الدين إذا لم يؤخذ على سبيل الفساد، والحمد لله الموفق للسداد، والمبين على لسان رسوله عَيْقَةً ما أبهم واستغلق من مشكل على العباد، وقد قال بعض العلماء: إن أرواح المؤمنين

<sup>(</sup> ۹ ، ٥) حديث صحيح . أخرجه مسلم ( ١٨٨٦) ، وأحمد ( ٥ / ٣ ، ٤) ، والترمذى ( ٢ / ٣ ) ، والنسائى ( ٦ / ٣ ) ، والبغوى ( ٢ ١ ٤٤) في شرح السنة ، وفي الباب عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه .

<sup>(</sup>۱۱۰) حديث ضعيف . أخرجه أبو داود الطيالسي (۱۳۲٦) ، وأحمد (۱/۱۹۷- ۱۹۷) ، وأبو نعيم في الحلية (٤/١٤١) في سنده موسى بن صدقة ، ضعفه ابن معين ، والنسائي ، وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ، وليس بقوى .

وفي سنده قيس بن زيد في عداد المجهولين .

كلهم في جنة المأوى وإنما قيل لها: المأوى لأنها تأوى إليها أرواح المؤمنين وهي تحت العرش، فيتنعمون بنعيمها، يتنسمون من طيب ريحها، وهي تسرح في الجنة، وتأوى إلى قناديل من نور تحت العرش، وما ذكرناه أولا أصح. والله أعلم.

معدان قال: حدث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أرواح المؤمنين في طير كالزرازير (263) يتعارفون ، ويرزقون من الجنة.

ابى منصور بن ابن لهيعة قال: حدثنى يزيد بن أبي حبيب أن منصور بن أبى منصور بن العاص حدثه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه منصور عن أخبرنى عن أرواح المسلمين أين هى حين يتوفون ؟ قال: ما تقولون أنتم يا أهل العراق ؟ قلت: لا أدرى. قال: فإنها صور طير بيض في ظل العرش وأرواح الكافرين فى الأرض السابعة. وذكر الحديث.

قلت: فهذه حجة من قال: إن أرواح المؤمنين كلهم في الجنة ، والله أعلم ، على أنه يحتمل أن يدخله من التأويل ما تقدم - والله أعلم -فيكون المعنى: أرواح المؤمنين الشهداء وكذا فقلت: أخبرنى عن أرواح المؤمنين الشهداء والله أعلم .

١٣ ٥ - وروى ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس

<sup>(</sup>۱۱۰) خبر صحیح . أخرجه ابن المبارك (٤٤٦) في الزهد، وابن أبي شيبة (٨/٧٠) في مصنفه، وابن منده كما في أهوال القبور (ص/١١٥) لابن رجب .

<sup>263 –</sup> **الزرازير** : مفردها الزرزور : وهو طائر من رتبة العصفوريات .

<sup>(</sup> ۱۲ ) خبر حسن . أخرجه ابن المبارك( ۱٦٤) كما في زوائد الزهد ، وابن لهيعة يروى عنه ابن المبارك ، وهي من رواياته الصحيحة .

<sup>(</sup>۱۲۵) خبر صحیح . أخرجه ابن أبي شیبة (۸ / ۹۰) في مصنفه ،وسعید بن منصور . (۲۵۲) في سننه ، وعبد الرزاق (۹۰۷۷) في مصنفه .

-رضي الله عنهما - يقول : « إن أرواح الشهداء تجول في طير خضر » .

عديث ابن مسعود: «أرواحهم في جوف طير خضر» وفي حديث مالك: «نسمة المؤمن طائر» وروى الأعمش عن عبد الله بن مرة قال: سئل عبد الله بن مسعود عن أرواح الشهداء؟ فقال: أرواح الشهداء عند الله كطير خضر في قناديل تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم ترجع إلى قناديلها وذكر الحديث.

وروى ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله عَيْقَةً قال : « أرواح الشهداء طير خضر تعلق في شجر الجنة » وهذا كله مطابق لحديث مالك فهو أصح من رواية من روى أن أرواحهم في جوف طير خضر . قاله أبو عمر في الاستذكار . وقال أبو الحسن القابسي : أنكر العلماء قول من قال في حواصل طير لأنها رواية غير صحيحة ، لأنها إذا كانت كذلك فهي محصورة مضيق عليها .

قلت: الرواية صحيحة لأنها في صحيح مسلم بنقل العدل عن العدل في حسيم مسلم أن تكون (الفاء) بمعنى (على) فيكون المعنى: أرواحهم على جوف طير خضر كما قال تعالى: ﴿ ولأصلبنكم في جذوع النخل (264) أي على جذور النخل وجائزأن يسمى الظهر جوفاً إذ هو محيط به ومشتمل عليه ، قال أبو محمد عبد الحق: وهو حسن جداً.

٥١٥ - وذكر شبيب بن إبراهيم في كتاب (الإفصاح المنعم) على

<sup>(</sup>۱۱۵) سبق تخریجه برقمی ( ۹۸۱) ، ( ۰۰۰).

وانظر: شرح الصدور (ص/٥٤٧) فقد نقل كلام المصنف بنصه.

<sup>-264</sup> سورة :طه من الآية : ٧١ .

<sup>(</sup>٥١٥) انظر: شرح الصدور (ص/ ٢٤٨) نقلا عن المصنف.

جهات مختلفة . منها ما هو طائر يعلق من شجر الجنة . ومنها ما هو في حواصل طير خضر ، ومنها ما يأوى في قناديل تحت العرش ، ومنها ما هو في حواصل طير كالز رازير ، ومنها ما هو في أشخاص طور كالز رازير ، ومنها ما هو في أشخاص صور من صور الجنة ، ومنها ما هو في صور تخلق لهم من ثواب أعمالهم ، ومنها ما تسرح وتعود إلى جثتها تزورها ، ومنها ما تتلقى أرواح المقبوضين ، وممن سوى ذلك ما هو في كفالة ميكائيل . ومنها ما هو في كفالة آدم ، ومنها ما هو في كفالة أبراهيم عليه (الصلاة و)السلام ، وهذا قول حسن فإنه يجمع الأخبارحتى لا تتدافع ، والله بغيبه أعلم وأحكم .

#### باب كم الشمداء؟ ولم سهي شميدا ؟ وهعند الشمادة

وغيره عن أبي مالك الأشعرى قال: قال المسول الله و من قال: قال الله و من فصل في سبيل الله (265) فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره، أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأى حتف (266) شاء الله إنه شهيد، وإن له الجنة » وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة بمعناه، عن عبد الله بن عتيك، عن النبي عيالة .

<sup>(</sup>۱٦) إسناده ضعيف . أخرجه أبو داود ( ۲٤۹۹) ، والحاكم ( ٢ / ٧٨) ، وصححه فتعقبه الذهبي بقوله : ابن ثوبان لم يحتج به مسلم وليس بذاك ، وابن غنم لم يدركه مكحول فيما أظن .

وأخرجه الطبراني (٣٥٣٠) في مسند الشاميين، وفي الكبير (٣٤١٨).

وأخرجه ابن أبي شيبة (٤ / ٥٦٥ ) في مصنفه عن عبـد الله بن عتيك مـرسلاً ، وفـيه ابن إسحاق ، ورواه بالعنعنة وهو مدلس .

<sup>265-</sup> فصل في سبيل الله: خرج في سبيل الله .

<sup>-266</sup> الحتف: الهلاك و الموت. والمراد أيا كان سبب موته فهو شهيد.

١٧٥ - الترمذى ، عن أبى هريرة أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « الشهداء خمسة : المبطون ، والمطعون ، والغريق ، وصاحب الهدم ، والشهيد في سبيل الله عزوجل » وقال : هذا حديث حسن صحيح .

۱۸ ه النسائی عن جابر: قال: قال رسول الله على السهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون، والمبطون، والغريق، والحرق، وسبحب والذى يموت تحت الهدم، والمرأة تموت بجمع» قيل: هي التي تموت من الولادة وولدها في بطنها قد تم خلقه، وقيل: إذا ماتت من النفاس فهي شهيدة، سواء ألقت ولدها أو ماتت وهو في بطنها، وقيل: التي تموت بكراً لم يمسها الرجال، وقيل التي تموت قبل أن تحيض وتطمث (267). فهذه أقوال لكل قول وجهان، وفي جمع لغتان ضم الجيم وكسرها، وفي بعض الآثار: «المجنوب شهيد» يريد: صاحب الجنب، يقال منه: رجل جنب بكسر النون وفتح الجيم إذا كانت به ذات الجنب وهو الشوصة.

١٩ ٥ - وفي كتاب الترمذي وأبي داود والنسائي عن سعيد بن زيد،

<sup>(</sup>۱۹۱) حديث صحيح. أخسر جمه البسخارى (۱/ ۱۹۷)، (٤/ ٢٩)، ومسلم (١٩١٤)، ومالك (١٩١١)، والترمذى (٢٩ ١٠). ومسلم (١٩١٤)، ومالك (١٩١١) في الموطأ، وأحمد (٢/ ٢٥)، والترمذى (١٠٦٥) حديث صحيح. أخرجه مالك (٢٣٤) في الموطأ، وأحسمد (٥/ ٥٤)، وابسن ماجمه (١٤٤)، وأبو داود (٢١١١)، والنسسائي (٤/ ٣١ – ١٤)، (٦/ ١٥)، وابسن ماجمه (٢٨٠٣) وابن حبان (٥/ ٢٧ – ٧٧)، والحاكم (١/ ٢٥٢) وصححه، وأقره الذهبي، والبغوى (٢٨٠٣) في شرح السنة، والطبراني (١٧٧٩) في الكبير وله شواهد كثيرة.

<sup>267-</sup> تطمث: تحيض أول مرة ، وأصل الطمث: الإدماء من الوطء .

<sup>(</sup> ۱۹ ) حديث صحيح . أخرجه أحمد ( ۱ / ۱۹ ) ، وأبو داود ( ٤٧٧٢) ، والترمذى ( ٢٥٨ ) ، والنسائى (٧ / ١١٥ ) ، وابن ماجه ( ٢٥٨ ) ، وابن أبى شيبة ( ٩ / ٢٥٦ ) ، والنسافعى ( ١٨٧ / ١٦٥ ) ، وابن حبان ( ٥ / ٢٥) ، والبيه قى ( ٨ / ١٨٧ ، ٣٣٥ ) ، والطبرانى ( ٣٥ ٢ ) فى الكبير .

قال: سمعت رسول الله عَلِي قول: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد». وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

. ٢ ٥ - وروى النسائي من حديث سويد بن مقرن قال : قال رسول الله عَيْنَهُ : « من قتل دون مظلمة فهو شهيد » .

۱۲۵ - وروى ابن ماجه عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه : «موت غربة شهادة » .

٢٢ ٥- وأخرجه الدار قطني ولفظه: « موت الغريب شهادة » وذكره أيضاً من حديث ابن عمر وصححه .

وأخرجه أبو بكر الخرائطي من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلِيدً : « من مات غريباً مات شهيداً» .

٤ ٢ ٥ - وخرجه أيضاً من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال:

( ٠٢٠ ) حديث حسن . أخرجـه النسـائي (٧ / ١١٧) ، وابن عـدى ( ٥ / ١٧٨٢) في الكامل ، والطبراني ( ٤ ٥٤٠) في الكبير ، وفي سنده أحد المجهولين .

لكن له شاهد من حديث ابن عباس ، أخرجه أحمد (١/ ٣٠٥).

( ۲۱ ) حديث ضعيف . أخرجه ابن ماجه ( ۱ ۲۱ ) ، وأبو نعيم ( ٥ / ۱۱ ) ( ٠ ٨ / ٢٠ ) في الحلية ، والطبراني ( ١ / ١٦٢٨ ) في الكبير وابن عدى ( ٧ / ٢٥٨٤ ) ، والبخارى في تاريخه الصغير ( ٢ / ١٥١ ) ، والدولابي ( ٢ / ١٣١ في الكني ، والعقيلي ( ٤ / ٣٦٥ ) في الضعفاء ، وابن عساكر ( ٨ / ١٠) ، ( ٨٨) ، ( ٨٣) في التعزية بتحقيقي .

( ۲۲ ه) حديث ضعيف . انظر : اللآلي المصنوعة ( ۲ / ۷۳ ، ۱۳۱ ) الفوائد المجموعة ( ۲ / ۲۰ ) ، تلخيص الحبير ( ۲ / ۱۶۱ ) ، والعلل المتناهية ( ۲ / ۲۰۸ ، ۶۰۹ ) .

( ٥٢٣ ) حديث ضعيف . أخرجه ابن عساكر (٨٤) في التعزية ، وانظر اللآلي المصنوعة (٢ / ٥٣٣ ) للسيوطي .

(۲۲٥) حديث ضعيف جداً . أخرجه ابن ماجه ( ۱۲۱٥) وفي سنده ابن أبي يحيى من المتروكين .

قال رسول الله عَيْكَ : « من مات غريباً مات شهيداً » .

٥٢٥ - وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام: « من مات مريضاً مات شهيداً » .

« من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله السميع العليم ، من الشيطان الرجيم ، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى ، فإن مات من يومه مات شهيداً ، ومن قرأها حين يمسى فكذلك » .قال : حديث حسن غريب .

٥٢٧ – وذكر الثعلبي عن يزيد الرقاشي ، عن أنس أن رسول الله عَلِيَّةً قال : « من قرأ آخر سورة الحشر إلى آخرها : ﴿ لُو أُنزِلْنَا هَذَا الْقَرآن على جبل (268) ﴾ فمات من ليلته مات شهيداً » .

٢٨ - وخرج الآجرى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلَيْكُة:
 « يا أنس إن استطعت أن تكون أبداً على وضوء فافعل ، فإن ملك الموت إذا
 قبض روح العبد وهو على وضوء كتب له شهادة ».

<sup>(</sup> ٥٢٥ ) حديث ضعيف . سبق تخريجه برقم ( ٤٨٥ ) .

<sup>(</sup> ۲۲ ° ) حديث ضعيف . أخرجه أحمد ( ° / ۲۲ ) ، والترمذي ( ۳۰۹ ° ) ، والـدارمي ( ۲۰ / ۳۰۹ ) ، والـدارمي ( ۲۰ / ۲۰ ) ، وابن السني ( ۷۸ / ۲۰ ) في عمل اليوم والليلة ، والطبراني ( ۲۰ / ۲۲۹ ) في الكبير ، وانظر : إرواء الغليل ( ۳٤۱ ) .

<sup>(</sup> ٥٢٧ ) حديث ضعيف . أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ( ٦ / ٢٠٢ ) فيه يزيد الرقاشي من الضعفاء .

<sup>268-</sup>سورة :الحشر من الآية : ٢١ .

<sup>(</sup> ٥٢٨ ) حديث ضعيف . أخرجه العقيلي ( ١ / ١٩) في الضعفاء الكبير ، والطبراني ( ٢ / ٢٠) في الصغير ، وابن عدى ( ١ / ٣٦٧ ) ، (٣ / ٢٠١ ) ، وابن الجوزي ( ١ / ٣٦٧ ) في العلل المتناهية ( ١ / ٣٥١ ) وقال العقيلي : هذا الحديث عن أنس له طرق ليس منها وجه يثبت.

٩ ٢ ٥ - وروى الشعبى عن ابن عمر ، عن النبى عَلَيْكُ قال : « من صلى الضحى ، وصام ثلاثة أيام من كل شهر ، ولم يترك الوتر في حضر ولا سفر ، كتب له أجر شهيد » خرجه أبو نعيم .

• ٥٣٠ وروى من حديث أبى هريرة وأبى ذر عن النبى عَيْكَ قال : «إذا جاء الموت طالب العلم وهو على حاله مات شهيداً » وبعضهم يقول : « ليس بينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة » ذكره أبو عمر في كتاب ( بيان العلم ) .

٥٣١ – وخرج مسلم من حديث أنس قال: قال رسول الله عَيْكُ : «من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ، وإن لم تصبه » .

٥٣٢ - وعن سهل بن حنيف أن النبي عَلَيْكُ قال: « من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه » .

- وحرج الترمذي الحكيم من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله عَلِينًا : « ليس من أحد إلا وله كرائم من ماله ، يأبي لهم الذبح ، وإن لله

<sup>(</sup>٢٩) حديث ضعيف. أخرجه أبو نعيم في الحلية (٤ / ٣٣٢)، والطبراني في الكبير كما في المجير كما في المجير كما في المجمع (٢ / ٢٤١) فيه أيوب بن نهيك، وهو من الضعفاء.

<sup>(</sup> ٥٣٠) حديث ضعيف جداً. أخرجه ابن عبد البر ( ١ / ٢٥ ، ٣١ ، ٣٩ ) في بيان العلم ، والخطيب ( ٩ / ٢٤ ) في تاريخه ، وفي الفقيه والمتفقه ( ١ / ٢١) ، والعقيلي ( ٤ / ٣٥٠) في السنعفاء ، والبزار كما في مجمع الزوائد ( ١ / ١٢٤) وقال الهيشمي : فيه هلال بن عبد الرحمن الحنفي ، وهو متروك .

<sup>(</sup>٥٣١ ) حديث صحيح . أخرجه مسلم (١٩٠٨) ، وفي الباب عن معاذ رضي الله عنه ، وأخرجه البغوى (٢٦٣٤ ) في شرح السنة .

<sup>(</sup> ۵۳۲) حدیث صحیح . أخرجه مسلم ( ۱۹۰۹) ، وأبو داود ( ۱۰۰۱) ، والـترمـذی ( ۲۰۰۱) ، والـترمـذی (۲۰۰۱) ، والنسائی (۲ / ۳۵، ۳۷) ، وابن ماجه (۲۷۹۷) ، والدارمی (۲ / ۲۰۰) ، وابن حبان (۵ / ۷۸) ، والبيهقی (۹ / ۱۷۰) فی سننه الکبری والطبرانی (۵۰۰۰) فی الکبیر .

<sup>(</sup>٣٣٥) أخرجه الحكيم (ص/ ٤٣١) في النوادر النسخة الغير مسندة ، ولم أقف على سنده بعد ، فيسر الله تعالى الوصول إليه .

خلقا من خلقه يأبي لهم الذبح: أقوام يجعل موتهم على فرشهم ، ويقسم لهم أجور الشهداء » .

الله. كذا قال أهل اللغة: الجوهرى وغيره وسمى بذلك لأنه مشهود له بالجنة، فالشهيد بمعنى: مشهود له فعيل بمعنى مفعول، وقال ابن فارس اللغوى بالجنة، فالشهيد بمعنى: مشهود له فعيل بمعنى مفعول، وقال ابن فارس اللغوى في (المجمل): والشهيد القتيل في سبيل الله قالوا: لأن ملائكة الله تشهده. وقيل: سمى شهيداً، لأن أرواحهم أحضرت دار السلام. لأنهم أحياء عند وبهمريرزقون (269) وأرواح غيرهم لا تصل إلى الجنة. فالشهيد بمعنى الشاهد أي: الحاضر للجنة، وقيل سمى بذلك: لسقوطه بالأرض، والأرض الشاهدة، وقيل: سمى بذلك: لشهادته على نفسه لله عن وجل— حين لزمه الوفاء بالبيعة التي بايعه في قوله الحق: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة (270). فاتصلت شهادة الشهيد الحق بشهادة العبد فسماه شهيداً. ولذلك قال عليه (الصلاة و)السلام: «والله أعلم بمن يكلم» في سبيله».

٥٣٥- وقال في شهداء أحد: « أنا شهيد على هؤلاء » لبذلهم نفوسهم

<sup>(</sup> ٥٣٤ ) حديث صحيح . أخرجه البخارى ( ٤ / ٢٢ ) ، ومسلم ( ١٨٧٦ ) ، وأحمد ( ٢ / ٢٢ ) ، والبيهقى ( ٤ / ١١ ) ، ( ٩ / ٢٤٢ ) ، والترمذى (٦ / ١١ ) ، ( ٩ / ٢٠ ) ، والبيهقى ( ٤ / ١١ ) ، ( ٩ / ٢٠ ) ، في سننه الكبرى .

<sup>-269</sup> سورة : آل عمران من الآية : ١٦٩ .

<sup>270 -</sup> سورة :التوبة من الآية : ١١١.

<sup>\*</sup> يكلم: يجرح في سبيل الله .

<sup>(</sup> ٥٣٥ ) حديث صحيح . أخرجه البخارى ( ٢ / ١١٤ ) ، ( ٥ / ١٣١ ) ، وأبو داود ( ٥٣٥ ) ، والترمذى ( ١٠٣٤ ) ، والنسائى ( ٤ / ٦٢ ) ، وابن ماجه ( ١٠٥٥ ) ، والبغسوى ( ١٠٠٠ ) في سننه الكبرى ، وفي الباب عن عقبة بن عامر نحوه .

دونه وقتلهم بين يديه تصديقاً لما جاءبه عَيْقَة هذا الكلام في الشهيد .

فأما الشهادة: فصفة سمى حاملها بالشاهد ويبالغ بشهيد، وللشهادة ثلاثة شروط لا تتم إلا بتمامها وهى: الحضور، والوعى، والأداء، أما الحضور: فهوشهود الشاهد المشهود، والوعى: زم اشاهده وعلمه في شهوده ذلك، والأداء: هو الإتيان بالشهادة على وجهها في موضع الحاجة إلى ذلك، هذا معنى الشهادة، والشهادة على الكمال، وإنما هي لله سبحانه وتعالى، وأن جميع الشاهدين سواه يؤدون شهادتهم عنده، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق (271) بسبحانه وتعالى: ﴿ وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق (271) والشهداء: هم العدول، وأهل العدالة في الدنيا والآخرة هم القائمون بما أوجب الحق سبحانه عليهم في الدنيا.

#### باب هنه

٣٦٥ – روى النسائى عن العرباض بن سارية أن رسول الله على قال: «يختصم الشهداء، والمتوفون على فرشهم إلى ربنا فى الذين يتوفون من الطاعون، فيقول الشهداء: قتلوا كما قتلنا، ويقول المتوفون على فرشهم: إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا؟ فيقول ربنا –عز وجل —: انظروا إلى جراحهم، فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم، فإذا جراحهم أشبهت جراحهم».

<sup>«</sup>كذا بالأصل ، ولعلها صحفت عن : جزم ، أو عزم .

<sup>271–</sup> سورة :الزمر من الآية : ٦٩ .

<sup>(</sup>٥٣٦) حديث حسن . أخرجه أحمد (٤ / ١٢٨ ، ١٢٩) ، والنسائي (٦ / ٣٧) ، والنسائي (٦ / ٣٧) ، والطبراني (١٨ / ٢٥٠) في الكبير ، وله شاهد من حديث عتبة بن عبد السلمي ، أخرجه أحمد (٤ / ١٨٥) ، والطبراني (١٧ / ١١٨) في الكبير ، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه .

٥٣٧- وروت عائشة -رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله عَيْكَ: « إن فناء أمتى بالطعن والطاعون » قالت: أما الطعن فقد عرفناه ، فما الطاعون ؟ قال: « غدة كغدة البعير تخرج في المراق (272) والإباط (273) من مات منها مات شهيداً » - أخرجه أبو عمر في (التمهيد والاستذكاز).

### باب ما جاء أن الإنسان يبلك ويأكله التراب إلا عجب الذنب

٥٣٨ - مسلم وابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيْكَة: «ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة».

٥٣٩ - وعنه قال: قبال رسول الله عَلَيْكَة: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق، ومنه يركب».

· ٤ ه – فصله: يقال :عجم وعجب بالميم والباء: لغتان ، وهـو جــزء

( ٥٣٧) حديث صحيح . أخرجه أحمد ( ٦ / ١٣٣ ، ١٤٥ ، ٥٥٧) ، وأبو يعلى ، والبزار والطبراني في الأوسط كما في المجمع ( ٢ / ٣١٥) .

وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب « الطواعين » كما في الدر المنثور (١ / ٣١٢).

272 - المراق: جمع مرق وهو المكان اللين في الأنف والبطن.

273- الإباط: جمع الإبط، وهو باطن المنكب والجناح.

( ۵۳۸) حدیث صحیح . أخرجه البخاری ( ۲ / ۲۰۵) ، ومسلم ( ۲۹۵۰) ، والبغوی ( ۲ / ۸۵۰) في تفسيره .

( ۵۳۹) حدیث صحیح . أخرجه مالك ( ۱ / ۲۲۹ ) فی الموطأ ، والبخاری ( ۲ / ۱۵۸ ) ، ومسلم ( ۵۹۵ ) ، وأبو داود ( ۲۷۲۳ ) ، والنسائی (٤ / ۱۱۱ ) ، وابن ماجه ( ۲۲۲ ) ) .

(٥٤٠) حديث حسن في الشواهد أخرجه أحسمد (٣ / ٢٨) ، وابن حبان (٥ / ٥٦) ، وقال الهيثمي في المجمع (١٠ / ٢٣٢) : رواه أحمد ،وإسناده حسن .

لطيف في أصل الصلب ، وقيل : هو رأس العصعص (274) كما رواه ابن أبي داود في كتاب البعث من حديث أبي سعيد الخدرى قيل : يا رسول الله ، وما هو ؟ قال : « مثل حبة خردل ومنه تنشؤون » ، وقوله « منه خلق ومنه يركب » أى أول ما خلق من الإنسان هو ، ثم إن الله تعالى يبقيه إلى أن يركب الخلق منه تارة أخرى .

# باب لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء ولا الشمداء ، وأنهم أحياء

قال الله تعالى : ﴿ بل أحياء عند ربهم يرزقون (275) ﴾ ولذلك لا يغسلون ولا يصلى عليهم . ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة في شهداء أحد وغيرهم ، وليس هذا موضع ذكرها .

1 ٤ ٥ - مالك بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كانا قد حفر السيل قبرهما ، وكان قبرهما مما يلى السيل ، وكانا في قبر واحد ، وهما ممن استشهد يوم أحد فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس ، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده عل جرحه فدفن ، وهو كذلك فأميطت (276) يده عن جرحه ، ثم أرسلت فرجعت كما كانت ، وكان بين فيه دراج عن أبي الهيثم ، وهي نسخة ضعيفة ، لكنه في الشواهد .

-274 العصعص - أصل الذنب عظم صغير في نهاية العمود الفقارى في الإنسان والقردة. 275 سورة: آل عمران من الآية: ١٦٩٠.

( ۱ ؛ ٥) خبر صحيح . أخرجه مالك ( ١٠٣٨ ) بلاغاً ، وأخرجه ابن سعد ( ٣ / ٢٥٠ - ٥٦٢ ) في طبقاته ، وابن عبد البر في التمهيد ( ١٩ / ٢٤١ ) عن جابر بسند بن وسند ابن سعد صحيح ، وأورده ابن رجب ( ص / ٧١ - ٧٢) في أهوال القبور وفي الباب عن أبي قتادة ، وهشام بن عامر .

-276 أميطت يده : ابعدت يده .

أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة ، وقال أبو عمر : هذا حديث لم يختلف عن مالك في انقطاعه وهو حديث يتصل من وجوه صحاح عن جابر.

25 - قال المؤلف - رضى الله عنه - : وهكذا حكم من تقدمنا من الأمم ممن قتل شهيداً في سبيل الله ، أو قتل على الحق كأنبيائهم ،وفي الترمذي في قصة أصحاب الأخدود : «وأن الغلام الذي قتله الملك دفن» ، قال : فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب وأصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل . وقال حديث حسن غريب وقصة الأخدود . مخرجة في صحيح مسلم ، وكانوا بنجران في الفترة بين عيسى ومحمد على وقد ذكرناها مستوفاة في (البروج) في كتاب (الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي الفرقان) .

وروى نقلة الأخبار: أن معاوية -رحمه الله- لما أجرى العين استنبطها بالمدينة في وسط المقبرة ، وأمر الناس بتحويل موتاهم ، وذلك في أيام خلافته ، وبعد الجماعة بأعوام وذلك بعد أحد بنحو من خمسين سنة ، فوجدوا على حالهم حتى إن الكل رأوا المسحاة (277) وقد أصابت قدم حمزة بن عبد المطلب فسال منه الدم ، وأن جابر بن عبد الله أخرج أباه عبد الله بن حرام كأنما دفن بالأمس ، وهذا أشهر في الشهداء من أن يحتاج فيه إلى إكثار .

<sup>(</sup> ٥٤٢) خبر صحيح . أخرجه الترمذي ( ٣٥٦١) ، وانظر : الأهوال لابن رجب ( ص / ٧٧) .

<sup>(</sup>٣٤٠) خبر صحيح . أخرجه ابن عبد البر (١٣ / ١٤٢) ، (١٩ / ٢٤٢) في التمهيد وانظر : أهوال القبور (ص / ٧١).

<sup>277 -</sup> المسحاة : أداة حادة : يجرف بها مثل الفأس .

2 ٤ ٥ - وقد روى كافة أهل المدينة أن جدار قبر النبي عَلِيْكُما انهدم أيام خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان وولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة، بدت لهم قدم فخافوا أن تكون قدم النبي عَلِيْكُ فجزع الناس حتى روى لهم سعيد بن المسيب - رضى الله عنه -: « أن أجساد الأنبياء لا تقيم في الأرض أكثر من أربعين يوماً ثم ترفع » وجاء سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فعرف أنها قدم جده عمر -رضى الله عنه - وكان - رحمه الله - قتل شهيداً.

٥٤٥ - وروى عن النبى عَلَيْكَةً: « المؤذن المحتسب كالمتشحط في دمه قتيلاً ، وإن مات لم يدود في قبره » وظاهر هذا : أن المؤمن المحتسب لا تأكله الأرض أيضاً .

2 3 - وخرج أبو داود وابن ماجه في سننهما عن أوس بن أوس قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « إن أفضل أيامكم (يوم) الجمعة، فيه خلق آدم ، وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ، فأكثروا على من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا : يا رسول الله ،كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ يقولون: بليت فقال : « إن الله عز وجل حرم على الأرض أن

<sup>(</sup>٤٤٥) إسناده ضعيف أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة كما في الأهوال (ص ٧١) من طريق هشام بن عبد الله بن عكرمة عن ابن عروة عن أبيه به في سنده هشام بن عبد الله ، قال ابن حبان : ينفرد بما لا أصل له من حديث هشام بن عروة ، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد .

انظر: الميزان (٤ / ٣٠٠)، واللسان (٦ / ١٩٥).

<sup>(</sup> ٥٤٥ ) حديث ضعيف . أخرجه الطبراني ( ١٣٥٥٤) في الكبير ، وابن الجوزي في العلل المتناهية ( ١ / ٣٩٢ ) ، وانظر السلسلة الضعيفة ( ٨٥٣ ) .

<sup>(</sup>٥٤٦) حديث صحيح . أخرجه أحمد (٤ / ٨) ، وأبو داود (١٠٤٧) ، (١٥٣١) ، والنسائى (٣ / ١٣٢) ، والدارمي (١ والنسائى (٣ / ١٣٢) ، والدارمي (١ = والنسائى (٣ / ١٣٢) ، وابن خريمة ، (١٧٣٣) ، وابن حبان (٢ / ١٣٢) ، والدارمي (١

تأكل أجساد الأنبياء » لفظ أبى داود وقال ابن العربى :حديث حسن ، قلت: وخرجه أبو بكر البزار عن شداد بن أوس ، واتفقوا فى السند ، عن حسين بن على ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني (فقالا) ، عن أوس ، بن أوس أو عن شداد بن أوس وقال البزار : لا يعلم أحدا يرويه بهذا اللفظ إلا شداد بن أوس ، ولا نعلم له طريقاً غير هذا الطريق ، عن شداد بن أوس ، ولا رواه إلاحسين بن على الجعفى ، وقال أبو محمد عبد الحق ، ويقال : إن عبد الرحمن هذا هو ابن يزيد بن تحيم قال البخارى وأبو حاتم وهو منكر الحديث ضعيفه .

حدثنا عمرو بن سواد المصرى ، وحدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسيء ، عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله عن المشروا على الصلاة يوم الجمعة فإنه مشهود ، تشهده الملائكة وإن أحداً لن يصلى على إلا عرضت على صلاته حتى يفرغ منها » قال: قلت : وبعد الموت ؟ قال : وبعد الموت ، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » فنبي الله حي يرزق عينه ورواه أبو جعفر الطبرى في تهذيب الآثار من حديث سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن أبي مد عبد عن أبي الدرداء قال أبو محمد عبد الحق : وزيد بن أيمن عن عبادة بن نسيء عن أبي الدرداء قال أبو محمد عبد الحق : وزيد بن أيمن لا أعلم رواه عنه إلا سعيد بن هلال .

قال المؤلف: (رضى الله عنه)قال البخارى في التاريخ: زيد بن أيمن عن عبادة بن نسيء مرسل روى عنه سعيد بن أبي هلال. والله أعلم.

<sup>=/</sup> ٣٦٩) في سننه ، والحاكم (١/ ٢٧٨) ، والطبراني (٥٨٩) في الكبير .

<sup>(</sup> ٤٧ °) حديث حسن لغيره . أخرجه ابن ماجه ( ١٦٣٧ ) ، وفيه انقطاع ، وله شواهد كثيرة عن أبي مسعود الأنصارى ، وأنس ، وأبي هريرة ، وأبي أمامة ، وأوس بن أوس ، وغيرهم رضى الله عنهم أجمعين .

## باب في انقراض هذا الخلق وذكرالنفخ والصعق وكم بين النفختين ؟ وذكر البعث والنشر والنار

٥٤٨ - مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عليه : «يخرج الدجال في أمتى فيمكث أربعين يوماً أو أربعين - لا أدرى أربعين يوماً أو أربعين شهراً أو أربعين عاماً - فيبعث الله تعالى عيسى ابن مريم -عليه (الصلاة و)السلام كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ، ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ، ثم يرسل الله عز وجل ريحاً باردة من قبل الشمال ، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى إن أحدكم لو دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى قبضته، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفًا ولا ينكرون منكرا ، فيتمثل لهم الشيطان فيقول : ألا تستجيبون ؟ فيقولون : فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم ، وحسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغي ليتا ورفع ليتاً » قال: «فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس » ثم قال : «يرسل الله » أو قال : « ينزل الله مطرًا كأنه الطل فينبت منه أجساد الناس: ﴿ ثمر نفخ فيه أخرى فإذا همر قيامر ينظرون (278) ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم ﴿ وقنوهم إنهم مستولون (279) ثم يقال: أخرجوا بعث النار فيقال: من كم ؟ فيقال :من كل ألف 278 سبورة : الزمر من الآية : ٦٨.

<sup>279-</sup> سورة : الصافات من الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٥٤٨) حديث صحيح . أخرجه مسلم ( ٢٩٤٠) ، وأحمد (٢ / ١٦٦) ، والحاكم (٤ / ٥٥٨) . والحاكم (٤ / ٥٥٠) .

<sup>\*</sup> ليتاً : الليت: بكسر اللام . صفحة العنق ، والتعبير كناية عن شدة الأمر.

تسعمائة وتسعة وتسعين » قال : «فذلك يوم يجعل الولدان شيباً وذلك يوم يكشف عن ساق » .

9 5 9 - مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله عَيِّكُ : «ما بين النفختين أربعون » قالوا : يا أبا هريرة أربعين يوما؟ قال : أبيت . قالوا : أربعين شهراً قال : أبيت ، ثم ينزل الله أربعين شهراً قال : أبيت ، قالوا : أربعين عاماً ؟ قال : أبيت ، ثم ينزل الله (تعالى) من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل قال : «ليس من الإنسان شيء إلا يبلى ، إلا عظماً واحداً » وفي رواية « لا تأكله الأرض أبدا » وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة ، وعند ابن وهب في هذا الحديث : فأربعون جمعة ؟ » قال أبيت . وإسناده منقطع .

فصله ، هذان الحديثان مع صحتهما في غاية البيان فيما ذكرناه ويزيدهما أيضاً بياناً في أبواب ، ويأتى ذكر الدجال مستوعباً في الأشراط ، إن شاء الله تعالى ، وأصغى معناه : أمال ، ليتا يعنى صفحة العنق . ويلوط معناه: يطين ويصلح ، وقول أبي هريرة : أبيت : فيه تأويلان .

اللهاء: أبيت: أي امتنعت من بيان ذلك ، وتفسيره وعلى هذا كان عنده علم من ذلك أي سمعه من النبي عليه .

الثانى ، أبيت أى أبيت أن أسأل عن ذلك النبى عَلَيْكُوعلى هذا لم يكن عنده علم من ذلك . والأول أظهر وإنما لم يبينه ولأنه لم ترهق لذلك حاجة، لأنه ليس من البينات والهدى الذى أمر بتبليغه .

. ٥٥- وفي البخاري عنه أنه قال: حفظت وعائين من علم فأما

<sup>(</sup> ٥٤٩ ) حديث صحيح . سبق برقم ( ٥٣٨ ) .

<sup>(</sup> ٥٥٠ ) خبر صحيح . أخرجه البخاري ( ١٢٠ ) .

فائدة نفيسة: حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء، وأحوالهم، وزمنهم، وقد كان أبو هريرة رضى الله عنه يكنى عن بعضه، ولا يصرح به خوفًا على نفسه منهم، كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين، وإمارة الصبيان، يشير إلى =

أحدهما فبثثته ، وأما الآخر فلو بثثته لقطع منى هذا البلعوم ، قبال أبو عبد الله : ( البلعوم : مجرى الطعام ) وقد جاء أن بين النفخيتين أربعين عاماً ، والله أعلم وسيأتي .

۱ ٥٥٠ وذكر هناد بن السرى قال: حدثنا وكيع عن سفيان ، عن السدى سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية ﴿ له ما بين أيدينا وما خلنناوما بين ذلك (280) ﴾ فلم يجبنى فسمعنا أنه ما بين النفختين .

٢ ٥ ٥ - حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازى عن أبى العالية : (وما بين ذلك ) قال : ما بين النفختين . والله أعلم .

## باب في قول الله تعالم

# ونغخ فى الصور فصعق من فى السماوات ومن فى الأرض إلا من (281) شاء الله(281)

وهم الملائكة ، أو الشهداء أو الأنبياء ، أو حملة العرش ، أو جبريل ، أو ميكائيل أو ملك الموت . صعق : مات .

٣٥٥- روى الأئمة عن أبي هريرة قال : قال رجل من اليهود بسوق

<sup>=</sup> خلافة يزيد بن معاوية ، لأنها كانت سنة ستين من الهجرة ، واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة .

<sup>(</sup>٥٥١) خبر صحيح . أخرجه هناد (٣١٨) في الزهد .

<sup>280 –</sup> سورة: مريم من الآية: ٦٤.

<sup>(</sup> ۲۵ ° ) لا بأس به .أخرجه هناد ( ۳۱۹ ) ، والطبرى ( ۱۲ / ۷۹ ) ، وابن المنذر كما في الدر المنثور ( ٤ / ۲۷۹) فيه أبو جعفر الرازى ، حسن في الشواهد .

<sup>281-</sup> سورة : الزمر من الآية : ٦٨ .

<sup>(</sup> ۵۵۳ ) حدیث صحیح . أخرجه البخاری ( ۳ / ۱۵۹ ) ، ( ۸ / ۱۳۲ ) ، ومسلم ( ۲۳۷۳ ) ، وأجمد ( ۲۳۷۳ ) و ابن أبي شببة ( ۱۱ / ۲۲۵ ) ، وأبو داود ( ۲۲۷۱ )=

المدينة : والذي اصطفى موسى على البشــر . فـرفع رجل من الأنصــار يده فلطمه ، قال : تقول هذا وفينا رسول الله عَيْنَكُ ؟ فذكرت ذلك لرسول الله «قال الله عز وجل ﴿ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثمر نفخ فيه أخرى فإذا همر قيام ينظرون ﴾ فأكون أول من رفع رأسه فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدرى أرفع رأسه قبلي أوكان ممن استثنى الله ومن قال: أنا خير من يونس بن متى، فقد كذب » لفظ ابن ماجه أخرجه عن أبى بكر بن أبى شيبة عن على بن مسهر، وأخرجه الترمذي عن أبي كريب محمد بن العلاء ، قال حدثنا عبدة ابن سليمان جميعاً ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وأخرجه البخاري ومسلم

٤ ٥٥- فصله: واختلف العلماء في المستثنى: من هو؟ فقيل: الملائكة، وقيل: الأنبياء، وقيل: الشهداء واختاره الحليمي قال:وهو مروى عن ابن عباس أن الاستثناء لأجل الشهداء ، فإن الله تعالى يقول : ﴿أحياء عند ربهم يرزقون (282) ﴿ وضعف غيره من الأقوال على ما يأتي وقال شيخنا أبو العباس: والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح، والكل محتمل .

<sup>=</sup> والترمذي ( ٣٤٥٩) ، والنسائي ( ٧٧٤) ، ( ٤٧٨) في تفسيره وابن ماجه ( ٤٢٧٤ ) ، والبغوى (١٣ / ٢٠٤) في شرح السنة ، والبيهقي (٥ / ٤٩٢) في دلائل النبوة . (٤٥٥) انظر كلام ابن كثير في تفسيره (٤ / ٦٣ – ٦٤) .

<sup>282 -</sup> سورة : آل عمران من الآية : ١٦٩ .

٥٥٥ - قلت: وقد ورد حديث أبي هريرة بأنهم الشهداء وهو الصحيح على ما يأتي وأسند النحاس في كتاب (معاني القرآن) له حدثنا الحسين (عن) ابن عمر الكوفي قال: حدثنا هناد بن السرى قال: حدثنا وكيع، عن عمارة بن أبي حفصة، عن حجر الهجرى عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل ﴿ إلا من شاء الله (283) ﴾ قال: هم الشهداء هم ثنية الله عز وجل متقلدو السيوف (284) حول العرش. وقال الحسن: استثنى طوائف من الملائكة يموتون بين النفختين.

700-قال يحيى بن سلام في تفسيره: بلغنى أن آخر من يبقى منهم: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت (عليهم الصلاة والسلام). ثم يموت جبريل وميكائيل وإسرافيل ثم يقول الله -عز وجل -لملك الموت: مت، فيموت، وقد جاء هذا مرفوعاً في حديث أبي هريرة الطويل على ما يأتى، وقيل: هم حملة العرش وجبريل وميكائيل. وملك الموت.

٥٥٧ - وقال الحليمي : من زعم أن الاستثناء لأجل حملة العرش أو

<sup>(</sup>٥٥٥) خبر ضعيف . أخرجه هناد (٢٦٤) في الزهد ، وسعيد بن منصور ٢٥٦٨) ، في سننه و عبد الرزاق (٢٦٤٢) في تفسيره ، والبخارى في تاريخه الكبير (٢ / ١ / ٧٧) ، وابن أبي شيبة (٥ / ٢٩٨) في مصنفه ، وابن أبي الدنيا (٢١) في الأهوال بتحقيقي ، والطبرى (٢٤ / ٢٠) في تفسيره ، وعبد بن حميد وابن المنذر ، كما في الدر المنثور (٥ / ٣٣٦).

وفي سنده عند الجميع ، حمجر الهجرى ، وهو من المجهولين ، انظر : الجرح والتعديل (٣ / ٢٦٨ ) .

<sup>283 –</sup> سورة :الزمر من الآية : ٦٨ .

<sup>284–</sup> **متقلدو السيوف** . حاملو السيوف .

<sup>(</sup> ٥٥٦) أورده بلاغاً . وهو من أنواع الضعيف ، وبنحوه أخرجه ابن أبي الدنيا ( ٥٨ ) في الأهوال عن محمد بن كعب بسند ضعيف .

<sup>(</sup>٥٥٧) حديث صحيح . أخرجه أحمد (٣ / ٣١ ، ٣٣) ، وابن أبي شيبة ( ١١ / ٩٠٥) وأبو داود ( ٢٦٨ ٤ ) مختصراً .

جبريل أوميكائيل وملك الموت أو زعم أنه لأجل الولدان والحور العين في الجنة أو زعم أنه لأجل من تنشق عنه الجنة أو زعم أنه لأجل موسى فإن النبي عَلَيْكُ قال: «أنا أول من تنشق عنه الأرض، فأرفع رأسى ، فإذا موسى متعلق بقائمة من قوائم العرش، فلا أدرى أفاق قبلى أو كان ممن استثنى الله عز وجل» إفإنه لم يصح شيء منها .

أما الله العرش فوق السماوات كلها ، فكيف يكون حملته في السماوات والأرض لأن العرش فوق السماوات كلها ، فكيف يكون حملته في السماوات العرب حبريل ومكيائيل وملك الموت فمن (الملائكة الصافين المسبحين) حول العرش، وإذا كان العرش فوق السماوات لم يكن الاصطفاف حوله في السماوات. كذلك القول الثاني لأن الولدان والحسور في الجنة والجنات ، وإن كان بعضها أرفع من بعض فإن جميعها فوق السماوات ودون العرش ، وهي بانفرادها عالم مخلوق للبقاء فلا شك أنها بمعزل عما خلق الله تعالى للفناء ، وصرفه إلى موسى فلا وجه لأنه قد مات بالحقيقة فلا يموت عند نفخ الصور ثانية ، ولهذا لم يعتد في ذكر اختلاف المتأولين في الاستثناء بقول من قال : إلا من شاء الله ، أي الذين سبق موتهم قبل نفخ الصور ، لأن الاستثناء إنما يكون لمن يمكن دخوله في الجملة ، فأما من لا يمكن دخوله في الجملة ، فأما من لا يمكن ليسوا بغرض أن يصعقوا فلا وجه لا ستثنائهم . وهذا في موسى موجود فلا وجه لاستثنائه .

٥٥٨ - وقال النبى عَيِّكُ فى ذكر موسى ما يعارض الرواية الأولى وهو أن قال: « والناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق ، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ، فلا أدرى أفاق قبلي أو جوزى بصعقة الطور؟ » فظاهر هذا الحديث: أن هذه صعقة غشى تكون يوم القيامة،

<sup>(</sup> ٥٥٨) حديث صحيح . سبق تخريجه برقم ( ٥٥٣ ) .

لاصعقة الموت الحادثة عن نفخ الصور .

وإن حمل الحديث عليها فذاك ، وإن حمل على صعقة الموت عند نفخ الصور آ.و صرف ذكر يوم القيامة إلى أنه أراد أوائله قيل : المعنى : أن الصور إذا نفخ فيه أخرى كنت أول من يرفع رأسه فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ، فلا أدرى أفاق قبلى أو جوزى بصعقة الطور ؟ أى : فلا أدرى أبعثه قبلى كان وهباً له وتفضيلاً من هذا الوجه ، كما فضل فى الدنيا بالتكليم ، أو كان جزاء له بصعقة الطور ، أى قدم بعثه على بعث الأنبياء بقدر صعقته عندما تجلى ربه للجبل إلى أن أفاق ليكون هذا جزاء له بها .

وما عدا هذا فلا يشبت قال شيخنا أحمد بن عمر: وظاهر حديث النبي عَيِّلِهُ: يدل على أن ذلك إنما هو بعد النفخة الشانية نفخة البعث ، ونص القرآن يقتضى أن ذلك الاستثناءإنما هو بعد نفخة الصعق. ولما كان هذا قال بعض العلماء: يحتمل أن يكون موسى عليه (الصلاة و)السلام ، ممن لم يمت من الأنبياء وهذا باطل بما تقدم من ذكر موته ، وقال القاضى عياض: يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشر حين تنشق السماوات يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشر حين تنشق السماوات والأرض ، قال: فتستقل الأحاديث والآيات والله أعلم .

قال شيخنا أبو العباس: وهذا يرده ما جاء في الحديث أنه عليه (الصلاة والسلام) حين يخرج من قبره يلقى موسى وهو متعلق بالعرش، وهذا إنما هو عند نفخة البعث قال شيخنا أحمد بن عمر والذى يزيح هذا الإشكال إن شاء الله تعالى أن الموت ليس بعدم محض، وإنما هو انتقال من حال إلى حال، ويدل على ذلك: أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين مستبشرين، وهذه صفة الأحياء في الدنيا وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى.

٩٥٥- مع أنه قد صح عن النبي عَلِيَّة: «أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء » وأن النبي عَلِيُّكُ قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس، وفي السماء وخصوصاً بموسى ، وقد أخبرنا النبي عَيْلِيُّهُ بما يقتضي أن الله تبارك وتعالى يرد عليه روحه حتى يرد السلام على كل من يسلم عليه إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم ، إن كانوا موجودين أحياء ، وذلك كالحال في الملائكة فإنهم موجودون أحياء ولا يراهم أحد من نوعنا إلا من خصه الله بكرامة من أوليائه ، وإذا تقرر أنهم أحياء ، فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق، صعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فأما صعق غير الأنبياء فموت ، وأما صعق الأنبياء :فالأظهر: أنه غشية .فإذا نفخ في الصور نفخة البعث . فمن مات حيى ومن غشى عليه أفاق . وكذلك قال عَيْكُ في صحيح مسلم والبخارى: «فأكون أول من يفيق » وهي رواية صحيحة وحسنة فنبينا عَيِّكُ أول من يخرج من قبره قبل الناس كلهم قبل الأنبياء وغيرهم إلا موسى ، فإنه حصل له فيه تردد: هل بعث قبله من غشيته أو بقى على الحالة التي كان عليها قبل نفخة الصعق مفيقاً لأنه حوسب بغشية الطور وهذه فضيلة عظيمة في حق موسى عليه (الصلاة و) السلام ولا يلزم من فضيلة أحد الأمرين المشكوك فيهما فضيلة موسى عليه (الصلاة و) السلام على محمد عَلِي مطلقاً لأن الشيء الجزئي لا يوجب أمراً كلياً. والله أعلم.

قال المؤلف (رضى الله عنه): ما اختاره شيخنا هو ما ذكره الحليمى ، واختاره في قوله فإن حمل عليه الحديث فذاك . قال الحليمي : وأما الملائكة الذين ذكرناهم صلوات الله عليهم فإنا لم ننف عنهم الموت ، ولا أحلناه ، ولا أحلناه ، ولا أحلناه ، و ولا أحلناه ، و و الم الموت ، و و الم أحلناه ، و المؤلفة ، و الم أحلناه ، و ا

وإنما أبينا أن يكونوا هم المرادين بالاستثناء من الوجه الذى ذكرناه ، ثم قد وردت الأخبار بأن الله تعالى يميت حملة العرش وملك الموت وميكائيل ثم يميت آخر من يميت : جبريل ويحييه مكانه ويحيى هؤلاء الملائكة (الذين) ذكرناهم ، وأما أهل الجنة فلم يأت عنهم خبر : والأظهر أنها دار الحلد . فالذى يدخلها لا يموت فيها أبداً مع كونه قابلاً للموت. والذى خلق فيها أولى أن لا يموت فيها أبداً ، وأيضاً فإن الموت لقهر المكلفين ونقلهم من دار إلى دار ، وأهل الجنة لم يبلغنا أن عليهم تكليفاً ، فإن أعفوا من الموت كما أعفوا من الموت كما أعفوا من المت على أن الجنة نفسها تفنى ثم تعاد يوم أعفوا من التكليف لم يكن بعيداً . فإن قيل : فقد قال الله تعالى : ﴿ كُلُ شَيءُ هالك إلا وجهة (285) ﴾ وهو يدل على أن الجنة نفسها تفنى ثم تعاد يوم الجزاء ، فلم أنكرتم أن يكون الولدان والحور يموتون ثم يحيون ؟ قيل : يحتمل أن يكون معنى قوله : ﴿ كُلُ شَيءُ هالك إلا وجهة ﴾ أى:ما من شيء يحتمل أن يكون معنى قوله : ﴿ كُلُ شَيءُ هالك إلا وجهة أي إلا هو سبحانه، فإنه تعالى قديم لا يمكن أن يفنى وما عداه محدث ، والمحدث إنما يبقى قدر ما يبقيه محدثه فإذا حبس البقاء عنه فنى ، ولم يبلغنا فى خبر يبقى قدر ما يبقيه محدثه فإذا حبس البقاء عنه فنى ، ولم يبلغنا فى خبر يبتعي قدر ما يبقيه محدثه فإذا حبس البقاء عنه فنى ، ولم يبلغنا فى خبر صحيح ولا معلول أنه يهلك العرش فلتكن الجنة مثله .

٥٦٠ - عصل : قوله عَلِيك في الحديث : « ومن قال : أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب »للعلماء فيه تأويلات: أحسنها وأجملها ما ذكره القاضي

<sup>285-</sup> سورة :القصص من الآية : ٨٨ .

<sup>(</sup> ٥٦٠ ) حديث صحيح . سبق برقم ( ٥٥٣ ) .

فائدة نفيسة . نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي ( ٥ / ٢٥٨ ) ما نصه : قال مالك بن أنس :

إن الله فوق السماء ، وعلمه في كل مكان ، فمن اعتقد أن الله في جوف السماء محصور محاط به ، وأنه مفتقر إلى العرش أو إلى غير العرش ، أو أن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه ، فهو ضال مبتدع جاهل .

أبو بكر بن العربي قال: أخبرني غير واحد من أصحابنا عن إمام الحرمين أبي المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أنه سئل: هل البارى في جهة ؟ فقال: لا، هو متعال عن ذلك، قيل له: ما الدليل عليه ؟ قال الدليل عليه قول النبي عليه : « لا تفضلوني على يونس بن متى » فقيل له: ما وجه الدليل من هذا الخبر؟ فقال: لا أقوله حتى يأخذ ضيفي، هذه ألف دينار، يقضى بها ديناً، فقام رجلان فقالا: هي علينا. فقال: لا يتبع بها اثنين لأنه يشق عليه، فقال واحد منهم هي على. فقال: إن يونس بن متى رمى بنفسه في البحر فالتقمه الحوت، وصار في قعر البحر في ظلمات ثلاث ونادى: ﴿ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين (286) كما أخبر الله واحدى: ﴿ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين (286) كما أخبر الله صعداً، حتى انتهى به إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام (287) وناجاه ربه عا ناجاه به وأوحي إليه ما أوحي بأقرب إلى الله من يونس في ظلمة البحر.

<sup>=</sup> ومن اعتقد أنه ليس فوق السموات إله يعبد ، ولا نزل القرآن من عنده ، فهو معطل فرعونى ، ضال مبتدع ، ومن اعتقد ما جاء فى الكتاب والسنة ، واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الله فوق سمواته على عرشه ، بائن من خلقه ، فقد أصاب ، فإن من لم يعتقد ذلك يكون مكذبا للرسول عَلِيه ، متبعاً لغير سبيل المؤمنين ، بل يكون في الحقيقة معطلاً لربه نافياً له ، فلا يكون له فى الحقيقة إله يعبده . ولا رب يسأله ، ويقصده ، وهذا قول الجهمية ، ونحوهم من أتباع فرعون المعطل والله قد فطر العباد - عربهم وعجمهم - على أنهم إذا دعوا الله توجهت . قلوبهم إلى العلو ، ولا يقصدونه تحت أرجلهم .

أخى المسلم: أختى المسلمة ..

الخلاصة : الإيمان بصفة العلو للعلى الغفار من معتقد السلف الصالح ، والخبر كل الخير في اتباع من سلف ،والشر كل الشر في ابتداع من خلف .

ولقـد صنف العلامـة ابن قدامـة الحنبلي مصنفـا في ذلك ، واختـصره الذهبي ، فلـيقرأ فـإنه نفيس في بابه .

<sup>286–</sup> سور ة: الأنبياء من الآية : ٨٧ .

<sup>287–</sup> صريف الأقلام : صوت حركتها وجريانها على الورق .

٥٦١ - قال المؤلف (رضى الله عنه): فالله سبحانه قريب من عباده يسمع دعاءهم ، ولا يخفي عليه حالهم ، كيف ما تصرفت من غير مسافة بينه وبينهم ، فيسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ، تحت الأرض السفلي ، كما يسمع ويرى تسبيح حملة عرشه من فوق السبع السماوات العلى ، سبحانه لا إله إلا هو عالم الغيب والشيهادة ، أحاط بكل شيء علما ، وأحصى كل شيء عددا ، ولقد أحسن أبو العلاء بن سليمان المغربي حيث يقول:

يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل (288) ويرى مناط عروقها تخفى لحمها والمخ في تلك العظام النحل آجالها محتب مة أرزاقها فلقد سألتك بالنبى محمد امنن على بـتـوبة تمحو بـهـا

مقسومة بعطا وإن لم تسأل الهاشمي المدثر المزمل(289) ما كان منى في الزمان الأول

#### باب يفنك الهباد ويبقك الملك لله وحده

٣٠ ٥- البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه:

<sup>288-</sup> البهيم: الأسود، وليل بهيم أي لا ضوء فيه إلى الصباح.

الأليل: مبالغة في شدة ظلام الليل.

<sup>→</sup> مناط عروقها: تعلق العروق في اللحم مع دقتها وكثرتها.

<sup>289−</sup> المدثر المزمل: الملتف بالثياب وهي إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا المَرْمُلُ ﴾ وقوله ﴿ يَا أَيُّهَا المُدِّرُ ﴾ .

<sup>(</sup> ۲۲ م ) حديث صحيح. أخرجه البخاري ( ۷۳۸۲ ) ، ومسلم ( ۷۸۷ ) ، وأحمد ( ۲ / ٣٧٤) ، وابن ماجه ( ١٩٢) ، والدارمي ( ٢ / ٣٢٥) في سننه ، وابن أبي الدنيا (٥٧) في الأهوال ، وأبو الشيخ (١٤٤) في العظمة ، والطبري (٢٤ / ١٩) ، في تفسيره ، وابن المنذر ، وعبد بن حميد ، وابن مردويه كما في الدر المنثور ( ٥ / ٣٣٥ ) .

«يقبض الله الأرض يوم القيامة ، ويطوى السماء بيمينه ، ثم يقول : أنا الملك أين ملوك الأرض » ؟ .

٥٦٣ – وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : « يطوى الله السماء يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى ، ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوى الأرض بشماله. ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون ؟ أين المتكبرون » ؟ انفرد به مسلم .

25 - وعن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكى رسول الله عليه ؟ قال : « يأخذ الله سماواته وأرضيه بيديه . فيقول : انا الله ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول : « أنا الملك » حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل حتى إنى أقول : أساقط هو برسول الله عليه .

٥٦٥ - فصله: هذه الأحاديث تدل على أن (الله) سبحانه يفنى جميع خلقه أجمع كما تقدم ، ثم يقول الله عز وجل: ﴿ لمن الملك اليوم ﴾ فيجيب نفسه المقدسة بقوله ﴿ لله الواحد التهار (290) ﴾ .

وقيل: إن المنادى ينادى بعد حشر الخلق على أرض بيضاء مثل الفضة

<sup>(</sup> ۵۲۳ ) حدیث صحیح . أخرجه مسلم ( ۲۷۸۸ ) ، وأبو داود ( ۲۷۳۲ ) ، وابن أبی عاصم ( ۵۶۷ ) ، ( ۱ / ۲۶۱ ) فی السنة .

<sup>(</sup> ۱۹۵ ) حديث صحيح . أخرجه مسلم ( ۲۷۸۸ ) ، وأحمد ( ۲ / ۷۲ ، ۸۸ ) ، وابن ماجه ( ۱۹۸ ) ، ( ۱۹۸ ) ، وابن خزيمة ( ٤٩ ) ، وابن أبى الدنيا ( ۱۹۸ ) في الأهوال وابن أبى عاصم ( ٤٤٥) في السنة ، وابن جرير وابن المنذر ، وعبد بن حميد ، وابن مردوية ، وابن أبي حاتم ، وسعيد بن منصور كما في الدر المنثور ( ٥ / ٣٣٥ ) .

<sup>(</sup> ٥٦٥ ) خبر حسن أخرجه ابن أبى الدنيا ( ١٤٦) فى الأهوال ، عبـد بن حميد كـما فى الدر المنـثور ( ٥ / ٣٤٨ ) ، وابن المبارك ( ٣٨٨ ) فى زوائد الزهد ، والطبرى ( ١٣ / ١٤٩ ) فى تفسيره من كلام ابن مسعود رضى الله عنه .

<sup>290 –</sup> سورة : غافر من الآية : ١٦ .

لم يعص الله عليها على ما يأتى ﴿ لمن الملك اليوم ﴾ فيجيبه العباد : ﴿ لله الواحد القهار ﴾ رواه أبو وائل عن ابن مسعود، واختاره أبو جعفر النحاس قال : والقول صحيح عن ابن مسعود وليس هو مما يؤخذ بالقياس ولا بالتأويل .

المقصود إظهاره انفراده تعالى بالملك عند انقطاع (دعاوى) المدعين المقصود إظهاره انفراده تعالى بالملك عند انقطاع (دعاوى) المدعين وانتساب المنتسبين، إذ قد ذهب كل ملك وملكه، وكل جبار ومتكبر وملكه، وانقطعت نسبتهم ودعاويهم وهذا أظهر. وهو قول الحسن ومحمد بن كعب وهو مقتضى قوله الحق: « أنا الملك ، أين ملوك الأرض » ؟.

970 وفي حديث أبي هريرة: «ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ نفخة الصعق، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فإذا اجتمعوا أمواتاً جاء ملك الموت إلى الجبار فيقول: قد مات أهل السماء والأرض إلا من شئت، فيقول الله سبحانه – وهو أعلم—: من بقى؟ فيقول: يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقى حملة العرش وبقى جبريل وميكائيل وإسرافيل وبقيت أنا، فيقول الله عز وجل: ليمت جبريل

<sup>(</sup>٥٦٦) خبر ضعيف . أخرجه ابن أبي الدنيا (٥٨) في الأهوال بسند ضعيف من كلام محمد بن كعب .

<sup>(</sup> 770 ) حديث ضعيف . أخرجه ابن أبى الدنيا ( 00 ) فى الأهوال ، والبيهةى . (970 ) فى البعث ،والطبرى ( 970 / 970 ) فى (970 / 970 ) فى البعث ،والطبرى ( 970 / 970 ) فى (970 / 970 ) فى البعث ،والطبحة والعصيان » وأبو يعلى ، وأبو الحسن القطان فى « المطولات » ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وابن مردويه والطبرانى ( 970 ) فى « الطوالات » ، وأبو موسى المدينى و أبو الشيخ كما فى الدر المنثور ( 90 / 970 ) .

يدور على إسماعيل بن رافع ، وهو من الضعفاء ، وراجع الأهوال تجد المزيد من القول حول الحديث .

وميكائيل فينطق الله عز وجل العرش ، فيقول: أى رب، يموت جبريل وميكائيل فينطق الله عز وجل العرش ، فيقول: ألموت على من تحت عرشى فيموتان » قال: «ثم يأتى ملك الموت (عليه الصلاة والسلام) إلى الجبار جل جلاله ، فيقول يا رب ، قد مات جبريل وميكائيل ، فيقول: سبحانه – وهو أعلم –: من بقى ؟ فيقول يا رب ، بقيت أنت الحى الذى لا تموت وبقى حملة عرشك (وبقى إسرافيل) وبقيت أنا ، فيقول: ليمت حملة العرش فيموتون فيأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل ، ثم يقول: ليمت عملة العرش عرشك ، فيقول – وهو أعلم –: من بقى ؟ فيقول : بقيت أنت الحى الذى لا تموت ، وبقيت أنا ، فيقول الله : أنت خلق من خلقى خلقتك لما رأيت فمت فيموت ، فإذا لم يبق إلا الله الواحد ( القهار ) الأحد الصمد الذى لا يتخذ صاحبة ولا ولدا ( لمريك ولمريول \* ولمريكن له كسفوا أحد ( على السجل للكتاب . أحد أنا الجبار ، ﴿ لمن الملك اليوم ﴾ ؟ فلم يجبه أحد فيقول جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ﴿ لله الواحد القهار (292) ﴾ .

قلت : حديث أبى هريرة هذا فيه طول ، وهذا وسطه ، ويأتى آخره في الباب بعد هذا ، ويأتى أوله بعد ذلك إن شاء الله تعالى فيتصل جميعه إن شاء الله تعالى ، ذكره الطبرى وعلى بن معبد والثعلبي وغيرهم .

٥٦٨ - وفي حديث لقيط بن عامرعن النبي عَلِيَّة: « ثم تلبثون ما لبثتم،

<sup>291-</sup> سورة : الإخلاص الآيتان : ٣ ، ٤ .

<sup>292-</sup> سورة : غافر الآية : ١٦ .

<sup>(</sup> ٥٦٨ ) حديث ضعيف . أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ( ٤ / ١٣ – ١٤ ) وأبو داود ( ٣٢٤٩ ) مختصراً ، والحاكم (٤ / ٥٦٠ – ٥٦٤ ) وصححه ، وتعقبه الذهبي بأن=

ثم تبعث الصيحة فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات ، والملائكة الذين مع ربك فأصبح (ربك) يطوف في البلاد وقد خلت عليه البلاد وذكر الحديث ، وهو حديث فيه طول ، خرجه أبو داود الطيالسي في مسنده وغيره .

قال علماؤنا: قوله: « فأصبح ربك يطوف بالبلاد وقد خلت عليه البلاد » إنما هو تفهم وتقريب إلى أن جميع من في الأرض يموت ، وأن الأرض تبقى خالية وليس يبقى إلا الله كما قال: ﴿ كُلُ مِن عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام (293) ﴾ وعند قوله سبحانه ﴿ لمن الملك اليوم ﴾ وهو انقطاع زمن الدنيا ، وبعده يكون البعث والنشر والحشر على ما يأتى ، وفي فناء الجنة والنار عند فناء جميع الخلق قولان:

أحدهما: يفنيهما ولا يبقى شيء سواه وهو معنى قوله الحق: « هو الأول والآخر (294) » وقيل: إنه مما لا يجوز عليهما الفناء وإنهما باقيان بإبقاء الله سبحانه. والله أعلم وقد تقدم في الباب قبل هذا الإشارة إلى ذلك. وقد قيل: إنه ينادى مناد فيقول: « لمن الملك اليوم » فيجيبه أهل الجنة: « لله الواحد القهار » (ذكره الزمخشرى).

<sup>=</sup> فيمه يعقبوب بن محمد الزهري ، وهو ضعيف ، قلت : لكنه توبع ، والعلة ليست منه ، وأخرجه ابن شاهين كما في الإصابة (٦ / ٨) ، والطبراني (١٩ / ٢١١) في الكبير .

سنده مسلسل بالمجهولين وهم على التوالى عبد الرحمن بن عياش ، دلهم بن الأسود ، والأسود ، وعاصم بن لقيط .

وقال ابن حجر في التهذيب (٥ / ٥٧) حديث غريب جداً .

<sup>293-</sup> سورة :الرحمن الآيتان : ٢٧، ٢٦ .

<sup>294</sup> سورة : الحديد من الآية : ٣.

### فصل في بيان ها أشكل هن الحديث هن ذكر اليد والأصابع

970- إن قال قائل: ما تأويل اليد عندكم، واليد حقيقتها في الجارحة المعلومة عندنا. وتلك التي يكون القبض والطي بها ؟ قلنا: لفظ الشمال أشد في الإشكال وذلك في الإطلاق على الله محال.

( ٦٦٥ ) فائدة نفيسة : من صفات الله تعالى : صفة اليدين من غير تشبيه ، ولا تكييف ، ولا تحريف ، ولا تحريف ، ولا تحريف ،ولا تأويل .

وبم يرد على من أول اليد بالنعمة ، أو بالقدرة ، أو نحو ذلك ؟ .

بما ذكره الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق من الوجوه التالية :

أولاً: أن الأصل في الكلام الحقيقة لذا فدعوى المجاز مخالف الأصل.

الثاني: أن ذلك خلاف الظاهر فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه الدعوى.

الثالث : أن اطراد لفظها في موارد الاستعمال ، وتنوع ذلك، وتصريف استعماله يمنع المجاز.

ألا ترى في قوله ﴿ خلقت بيدى ﴾ وقوله ﴿ يداه مبسوطتان ﴾ وقوله ﴿ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ﴾ .

فلو كان مجازاً في القدرة والنعمة لم يستعمل منه لفظ يمين ، وقبوله في الحديث الصحيح «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن ،وكلتا يديه يمين » .

فلا يقال هذه يد النعمة ، والقدرة .

وقوله « يقبض الله سماواته بيـده والأرض باليد الأخرى ، ثم يهزهن ، ثم يقول : « أنا الملك، فهاهنا هز ، وقبض ،وذكر يدين ، ولما أخبر النبي عَلَيْكُ جعل يقبض يديه ويبسطهما تحقيقاً للصفة لا تشبيهاً.

الرابع: أن مثل هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية ، ولا يستعمل إلا مفرداً ،أو مجموعاً كقولك : له عندى يد يجزيه الله بها ، وله عندى أياد، و أما إذا جاء لفظ التثنية لم يعرف استعماله قط إلا في اليد الحقيقية .

الخامس : أنه ليس في المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بمعنى التثنية كقوله :﴿ أَن القوة لله جميعاً ﴾،

وقد يجمع الله النعم كقوله ﴿ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ﴾.

وأما أن يقول خلقتك بقدرتين ، أو بنعمتين فهذا لم يقع في كلامه ، ولا كلام رسوله عَيْكُ. =

والجواب: أن اليد في كلام العرب لها خمسة معان: تكون بمعنى: القوة. ومنه قوله تعالى: ﴿ والاكرعبد نا داود ذا الأيد (295) ﴾ وتكون بمعنى الملك والقوة. ومنه قوله تعالى: ﴿ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء (296) ﴾ وتكون بمعنى النعمة. تقول العرب: كم يد لى عند فلان أى كم من نعمة أسديتها إليه. وتكون بمعنى الصلة ومنه قوله تعالى: ﴿ عما عملت أيدينا أنعاما (297) ﴾ أى مما عملنا نحن. وقال تعالى: ﴿ أويعنو الذي بيد؛ عقدة النكاح (398) ﴾ أى الذي له النكاح، وتكون بمعنى الجارحة ومنه قوله تعالى: ﴿ وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث (299) ﴾ وقوله في الحديث (بيده) عبارة عن قدرته وإحاطته بجميع مخلوقاته، ويقال: ما فلان إلا في قبضتي بمعنى: ما فلان إلا في قدرتي. والناس يقولون: الأشياء فلان إلا في قبضتي بمعنى: ما فلان إلا في قدرتي. والناس يقولون: الأشياء

<sup>=</sup> السادس: أنه لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يجز أن يكون المراد به هنا القدرة ، فإنه يبطل تخصيص آدم عليه الصلاة والسلام ، فإنه وجميع المخلوقات حتى إبليس مخلوق بقدرة الله سبحانه ، فأى مزية لآدم على إبليس في قوله ﴿ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى ﴾ .

سابعاً: أن هذا التركيب المذكور في قوله: ﴿ خلقت بيدى ﴾ يأبي حمل الكلام على القدرة ، لأنه نسب الخلق إلى نفسه سبحانه ، ثم عدى الفعل إلى اليد ، ثم ثناها ، ثم أدخل عليها الباء التي تدخل على قوله كتبت بالقلم ، ومثل هذا نص صريح لا يحتمل المجاز بوجه .

ومن هنا فالإيمان بصفات الرحمن من الواجبات ، والـتأويل أو التشبيه ، أو التعطيل من أعظم المخالفات .

<sup>295-</sup> سورة :ص من الآية : ١٧ .

<sup>-296</sup> سورة :آل عمران من الآية : ٧٣ .

<sup>-297</sup> سورة : يس من الآية : ٧١ .

<sup>298–</sup> سورة :البقرة من الآية : ٣٣٧ .

<sup>-299</sup> سورة: ص من الآية: ٤٤.

فى قبضة الله يريدون في ملكه وقدرته ، وقد يكون معنى القبض والطى إفناء الشيء ، وإذهابه فقوله عز وجل: ﴿والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة (300) ﴾ يحتمل أن يكون المراد به الأرض جميعاً ذاهبة فانية يوم القيامة ، وقوله: ﴿ والسماوات مطويات بيمينه (301) ﴾ ليس يريد به طياً بعلاج وانتصاب ، وإنما المراد بذلك الفناء والذهاب . يقال : قد انطوى عنا ما كنا فيه وجاءنا غيره ، وانطوى عنا دهر بمعنى : المضى والذهاب .

• ٥٧٠- فإن قيل: فقد قال في الحديث: «ويقبض أصابعه ويبسطها» وهذه حقيقة الجارحة قلنا: هذا مذهب المجسمة من اليهود والحشوية. والله تعالى متعال عن ذلك، وإنما المعنى حكاية الصاحب عن النبي عينه يقبض أصابعه ويبسطها وليس معنى اليد في الصفات بمعنى الجارحة، حتى يتوهم بثبوتها ثبوت الأصابع، فدل على أن النبي عينه هو الذي يقبض أصابعه ويبسطها. قال الخطابي وذكر الأصابع لم يوجد في شيء من الكتاب والسنة المقطوع بصحتهما.

۱۷۰- فإن قيل: فقد ورد ذكر الأصابع في غير ما حديث ، فما جوابكم عنه ؟ فقد روى البخارى ومسلم قال: أتى النبي عَلَيْتُهُ رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله تعالى يحمل السماوات على

<sup>300-</sup> سورة :الزمر من الآية : ٦٧ .

<sup>301-</sup> سورة : الزمر من الآية : ٦٧ .

<sup>(</sup> ۷۷۱ ) حدیث صحیح . أخرجه البخاری ( ۸۱۱ ) ، ومسلم ( ۲۷۸۲ ) ، والترمذی ( ۳۲۳۸ ) ، ( ۳۲۳۸ ) ، وابن حبان ( ۹ / ۲۱۳ ) .

أصبع ، والأرضين على أصبع ، والشجر على أصبع ، والثرى على أصبع ، والثرى على أصبع ، والخلائق على أصبع ؟ فضحك رسول الله على أصبع ؟ فضحك رسول الله عق قدرلا ، والأرض نواجذه (302) فأنزل الله عز وجل ﴿ وصا قدروا الله حق قدرلا ، والأرض جميعاً قبضته يومر القيامة والسماوات مطويات بيمينه (303) .

٥٧٢ – وروى عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله عَيَّكُ (يقول): « إن قلوب بنى آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها حيث شاء » ثم قال رسول الله عَيَّكُ : « اللهم مصرف القلوب صرف قلو بنا على طاعتك » ومثله كثير.

۲۷٥م -قيل له: اعلم أن الأصبع قد يكون بمعنى الجارحة والله تعالى يتقدس عن ذلك ، ويكون بمعنى القدرة على الشيء ويسارة تقليبه ، كما يقول من استسهل شيئاً واستخفه مخاطباً لمن استثقله: أنا أحمله على أصبعى وأرفعه على أصبعى ، وأمسكه بخنصرى ، كما يقول من أطاع بحمل شيء: أنا أحمله على عينى وأفعله على رأسى ، يعنى به الطواعية وما أشبه ذلك ، قد قال في معناه وهو كثير ، ومما قال عنترة ، وقيل: ابن زيادة التيمى:

واللبد لا أتبع ترواله (304)

الرمح لا أملاً كفي به

<sup>302-</sup> النواجد: الأضراس الأخيرة.

<sup>303–</sup> سورة : الزمر من الآية ٦٧ .

<sup>(</sup> ۷۷۲ ) حديث صحيح أخرجه مسلم ( ۲٦٥٤) ، وأحمد ( ٢ / ١٦٨ ) ، وابن أبي عاصم ( ٢٢٢ ) ، ( ٢٣١ ) في السنة ، وفي الباب عن أنس ، وعائشة ، وكليب والنواس بن سمعان رضى الله عنهم .

<sup>304-</sup> اللبد: ما يوضع تحت السرج أو هو السرج نفسه .

يريد: أنه لا يتكلف أن يجمع كفه ، فيشتمل على الرمح لكن يطعن به خلساً بأصابعه لخفة ذلك عليه . وقوله: لا أتبع تزواله: أى إذا مال لم أمل معه .

يقول: أنا ثابت على ظهر الخيل لا يضرنى فقد بعض الآلة ، ولا تغير السرج عما يريده الراكب . يصف نفسه بالفروسية في الركوب والطعن ، فلما كانت السماوات والأرض أعظم الموجودات قدراً وأكبرها خلقاً كان إمساكها بالنسبة إلى الله تعالى كالشيء الحقير الذي نجعله نحن بين أصابعنا ونهزه بأيدينا ، ونتصرف فيه كيف شئنا فتكون الإشارة بقوله: «ثم يقبض أصابعه ويبسطها» وبقوله: «ثم يهزهن» كما جاء في بعض طرق مسلم وغيره . أي هي في قدرته كالحبة مثلاً في كف أحدنا التي لا نبالي بإمساكها ولا بهزها ولا تحريكها ، ولا القبض والبسط عليها ، ولا نجد في ذلك صعوبة ولا مشقة ، وقد يكون الأصبع أيضاً في كلام العرب بمعنى النعمة وهوالمراد بقوله عليه (الصلاة و)السلام: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن » أي بين نعمتين من نعم الرحمن يقال: لفلان على أصبع ، أي أثر حسن ، وأنشد الأصمعي للراعي :

عليها إذا ما أجدب الناس أصبعا

ضعيف العصى بادى العروق ترى له وقال آخر :

وذى رحم تبل منك أصبع

صلاة وتسبيح وإعطاء سائل أي أثر حسن . وقال آخر:

في الخمير والمسريلقاه معاً

من يجعل الله عليه أصبعاً

٥٧٣ - فإن قيل : كيف جاز إطلاق الشمال عملي الله تعالى وذلك يقتضي النقص؟ قيل : هو مما انفرد به عمر بن حمزة عن سالم ، وقد روى

هذا الحديث نافع وعبد الله بن مقسم عن ابن عمر لم يذكرا فيه الشمال. ورواه أبو هريرة وغيره عن النبي عَيِّقَةً ولم يذكر فيه واحد منهم الشمال.

قال البيهقى: وروى ذكر الشمال فى حديث آخر فى غير هذه القصة إلا أنه ضعيف بمرة ، وكيف يصح ذلك وصحيح عن النبى عليه أنه سمى كلتا يديه يميناً ؟ وكان من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له أو على عادة العرب فى ذكر الشمال فى مقابلة اليمين .

قال الخطابى: ليس فيما يضاف إلى الله عز وجل من صفة اليد شمال ، لأن الشمال محل النقص والضعف. وقد روى: «كلتا يديه يمين» وليس معنى اليد عندنا: الجارحة ، وإنما هى صفة جاء بها التوقيف فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها ، وننتهى إلى حيث انتهى بنا الكتاب والسنة المأثورة الصحيحة ، وهو مذهب أهل السنة والجماعة ، وقد يكون اليمين فى كلام العرب بمعنى القدرة والملك ومنه قوله تعالى: ﴿ أوما ملكت أيمانهم (305) ﴾ يريد بها الملك . وقال : ﴿ لأخذنا منه باليمين (306) ﴾ أى: بالقوة والقدرة أى: أخذنا قدرته وقوته . قال الفراء: اليمين : القوة والقدرة وأنشد :

تلقاها عرابة باليمين

تناولت منها حاجتي بيميني وكان على الآيات غير أمين إذا ما راية رفعت لمجد وقال آخر:

ولما رأيت الشمس أشرق نورها فقلت شنيفا ثم فاران بعده

<sup>305-</sup> سورة :النساء من الآية : ٣.

<sup>306-</sup>سورة :الحاقة الآية: ٥٤.

٥٧٤ قلت : وعلى هذا التأويل تخرج الآية والحديث ، والله أعلم . وقد تكون اليمين في كلام العرب بمعنى : التبجيل والتعظيم . ويقال : فلان عندنا باليمين أي: بالمحل الجليل ، ومنه قول الشاعر :

أقول لناقتي إذ بلغتني لقد أصبحت عندي باليمين

أى بالمحل الرفيع وأما قوله: «كلتا يديه يمين» فإنه أراد بذلك: التمام والكمال، وكانت العرب تحب التيامن، وتكره التياسر (307)، لما في التياسر من النقصان وفي التيامن من التمام. فإن قيل: فأين يكون الناس عند طي الأرض والسماء؟ قلنا: يكونون على الصراط على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

#### باب البرزخ

٥٧٥ – روى هناد بن السرى قال: حدثنا محمد بن فضيل، ووكيع عن فطر قال: سألت مجاهدا عن قول الله تعالى: ﴿ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون (308) ﴾ قال: هو ما بين الموت والبعث.

٥٧٦ - وقيل للشعبي:مات فلان ، قال:ليس هو في الدنياولا في الآخرة،هوفي برزخ ، والبرزخ في كلام العرب الحاجز بين الشيئين، ومنه

<sup>(</sup>۷٤) راجع رقم (۲۹٥).

<sup>307-</sup> التياسر: اتخاذ الشمال في أي شيء .

<sup>(</sup> ٥٧٥ ) خبر حسن . أخرجمه هناد ( ٣١٤ ) في الزهد ، والطبري ( ١٨ / ٤١ ) في تفسيره، وأبو نعيم في الحلية (٣٠ / ٢٩ ) ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر كما في الدر المنثور (٥ / ١٥) .

<sup>308-</sup> سورة :المؤمنون من الآية : ١٠٠.

<sup>(</sup>٥٧٦) خبر حسن . أخرجه هناد ( ٣١٥) في الزهد .

قوله تعالى : ﴿ وجعل بينهما برزخا (309) أى : حاجزاً وكذلك هو في الآية من وقت الموت إلى البعث ، فمن مات فقد دخل في البرزخ ، وقوله تعالى : ﴿ ومن ورائهم برزخ (310) ﴾ أي من أمامهم وبين أيديهم .

### باب ذكر النفخ الثاني للبحث في الصور وبيانه

وكيفية البعث وبيانه ، وأول من تنشق عنه الأرض ، وأول من يحيى من الحلق ، وبيان السن الذي يخرجون عليه من قبورهم، وفي لسانهم ، وبيان قوله تعالى ﴿ وألقت ما فيها وتخلت (311) ﴾ قال الله عز وجل : ﴿ يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة (312) ﴾ وقال : ﴿ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون (313) ﴾ وقال ﴿ ثمر نفخ في يه أخرى فإذا هم قيام ينظرون (314) ﴾ وقال ﴿ ويوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا (315) ﴾ وسماه الله تعالى أيضاً بالناقور في قوله تعالى ﴿ فإذا نقر في الناقور في قوله تعالى ﴿ فإذا نقر في الناقور في قوله تعالى ﴿ فإذا في الناقور في قوله تعالى ﴿ فإذا في الناقور في قوله تعالى ﴿ فإذا في الناقور في قوله تعالى ﴿ فاذا في الناقور في الناقور في قوله تعالى ﴿ فاذا في الناقور في الناقور في الناقور في الناقور في الناقور (316) ﴾ وسماه الله تعالى أيضاً بالناقور في قوله تعالى ﴿ فاذا في الناقور (316) ﴾ و سماه الله تعالى أيضاً بالناقور في الناقور (316) ﴾ و الناقور (316) أو الناقور (316) ﴾ و الناقور (316) أو الناقور (316) ﴾ و الناقور (316) أو الن

<sup>309 -</sup> سورة الفرقان من الآية : ٣٥

<sup>310-</sup> سورة: المؤمنون من الآية: ١٠٠٠.

<sup>311-</sup>سورة: الانشقاق من الآية: ٤.

<sup>312-</sup> سورة :الأنعام من الآية : ٧٣ .

<sup>313-</sup>سورة :المؤمنون الآية : ١٠١.

<sup>314-</sup> سورة :الزمر من الآية : ٦٨ .

<sup>315-</sup> سورة : النبأ الآية : ١٨.

<sup>316-</sup> سورة: المدثر من الآية: ٨.

٥٧٧- قال المفسرون: الصورينقر فيه مع النفخ الأول لموت الخلق على ما يأتي بيانه ، قال الله تعالى مخبراً عن كفار قريش ﴿ ما ينظرون ﴾ أي ما ينتظرون كفار آخر هذه الأمة الدائنون بدين أبي جهل وأصحابه - ﴿إِلا صيحة واحدة، - يعنى: النفخة الأولى التي يكون بها هلاكهم ﴿ تَأْخَذُهُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال وهمر يخصمون (317) أي يختصمون في أسواقهم وحوائجهم . قال الله (تعالى) : ﴿ لا تأتيكم إلا بغت الله (318) ﴾ ﴿ فلا يستطيعون توصية (319) أي: أن يوصوا ﴿ ولا إلى أملهم يرجعون ﴾ أي من أسواقهم وحيث كانوا ﴿ إِن كَانِت إِلا صيحة واحدة فإذا معر خامدون(320) ﴾. ﴿ وَنَفِحْ فَي الصور فَإِذَا همر من الأجداث(321) ﴾ والنفخة : هي النفخة الثانية نفخة البعث. والصور: قرن من نور يجعل فيه الأرواح يقال إن فيه من الثقبب على عدد أرواح الخلائق على ما يأتي . قال مجاهد : هو كالبوق ذكره البخاري ، فإذا نفخ فيه صاحب الصور النفخة الثانية ذهب كل روح إلى جسده ﴿ فإذا معر من الأجداث ﴾ أي القبور: ﴿ ينسلون ﴾ أي يخرجون سراعا يقال: نسل ينسل ، وينسل بالضم أيضاً: إذا أسرع في مشيه فالمعنى يخرجون مسرعين وفي الخبر: أن بين النفختين أربعين عاماً.

<sup>317–</sup> سورة : يس من الآية : ٤٩ .

<sup>318-</sup>سورة: الأعراف من الآية: ١٨٧.

<sup>319-</sup>سورة: يس الآية ، ه.

<sup>320-</sup> سورة : يس من الآية : ٢٩.

<sup>321-</sup> سورة: يس من الآية: ١٥.

وسيأتى ، وفى البخارى عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا نَعْرُ فَى النَّاقُورِ (322) \* : الصور قال : «والراجفة » النفخة الأولى « والرادفة » : الثانية .

وروى عن مجاهد أنه قال: للكافرين هجعة قبل يوم القيامة يجدون فيها طعم النوم ، فإذا صبح بأهل القبور قاموا مذعورين عجلين ينظرون ما يراد بهم لقوله تعالى : ﴿ ثمر نفخ فيه أخرى فإذا همر قيام ينظرون ما يراد بهم لقوله تعالى عز وجل عن الكفار أنهم يقولون ينظرون (323) وقد أخبر الله تعالى عز وجل عن الكفار أنهم يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا (324) ؟ فيقول لهم الملائكة أو المؤمنون على اختلاف المفسرين ﴿ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون(325) ﴾ وقيل إن الكفار هم القائلون : ﴿ هذا ما وعد الرحمن و وذلك أنهم لما بعثوا قال بعضهم لبعض : ﴿ ياويلنا من بعثنا من مرقد نا ﴾ ، صدقوا الرسل لما عاينوا ما أخبروهم به ثم قالوا : ﴿ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ﴾ فكذبنا به أقروا حين لم ينفعهم الإقرار ثم يؤمر بحشر الجميع إلى الموقف المحساب .

<sup>-322</sup> سورة : المدثر الآية : ٨.

<sup>323-</sup> سورة : الزمر من الآية : ٦٨ .

<sup>324-</sup>سورة: يس من الآية ٢٥

<sup>325-</sup>سورة : يس الآية : ٢ه

٩٧٥ – وقال عكرمة: إن الذين يغرقون في البحر تقتسم لحومهم الحيتان فلا يبقى منهم شيء إلا العظام، فتلقيها الأمواج إلى الساحل، فتمكث حيناً ثم تصير حائلة نخرة (326)، ثم تمر بها الإبل فتأكلها ثم تسير الإبل فتبعر (327)، ثم يجيء قوم فينزلون فيأخذون ذلك البعر (328) فيوقدونه. ثم تخمد تلك النار فيجيء الريح فيلقى ذلك الرماد على الأرض فإذا ثم تخمد تلك النار فيجيء الريح فيلقى ذلك الرماد على الأرض فإذا جماءت النفخة ﴿فإذا هم قيام ينظرون ﴾ يخرج أولئك وأهل القبور سواء ﴿ إن كانت إلا صيحة واحدة ﴾ أى نفخة واحدة ﴿ فإذا هم جميع للاينا محضرون (329)﴾.

• ٥٨٠-قال علماؤنا -رحمهم الله-: فالنفخ في الصور إنما هو سبب لخروج أهل القبور وغيرهم، فيعيد الله (تعالى) الرفات (330) من أبدان الأموات، ويجمع ما تفرق منها في البحار وبطون السباع وغيرها، حتى تصير كهيئاتها

<sup>(</sup> ٧٩ ) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور ( ٥ / ٣٣٨).

<sup>326-</sup> حائلة لخرة : مفتتة بالية ، تغيرت عن أصلها من البلي .

<sup>327-</sup> فتبعر: استخرجت ما في أمعاءها من البعر.

<sup>328-</sup> البعر : رجيع ذوات الخف وذوات الظلف إلا البقر الأهلى .

<sup>329-</sup> سورة : يس من الآية : ٥٣ .

<sup>(</sup> ۵۸۰ ) حديث ضعيف . أخرجه العقيلي (٣ / ٢٥٣) في الضعفاء الكبير ، وابن حبان ( ٥٨٠ ) في المجروحين من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.

وسنده ضعيف ، فيمه على بن نافع ، ويقال ابن الربيع ، أحمد الضعفاء كما في الميزان (٣ / ١٥٩ ) ، وانظر المجروحين .

وفي الباب عن على ، وسنده ضعيف أيضاً ، أخرجه ابن ماجه ( ١٦٠٨) ، وانظر : التسلى والاغتباط ( ص / ٤٦) للدمياطي بتحقيقي .

<sup>(331-</sup> الرفات: المتبقى من كل شيء.

الأولى ، ثم يجعل فيها الأرواح فيقوم الناس كلهم أحياء حتى السقط فإن النبى عَيِّكُ قال: «إن السقط ليظل محبنطاً (331)على باب الجنة. ويقال له: ادخل الجنة فيقول: لا حتى يدخل أبواى » وهذا السقط هو الذى تم خلقه ، ونفخ فيه الروح قال الله تعالى: ﴿ وإذا الموعودة سئلت (332)﴾ فدل على أن الموءودة تحشر وتسأل ، ومن قبرها تخرج وتبعث ، وأما من لم ينفخ فيه الروح فهو سائر الأموات سواء. قاله الحاكم أبو الحسين بن الحسن الحليمى رحمه الله في كتاب (منهاج الدين) له. وبالحقيقة إنما خروج الخلق بدعوة الحق، قال الله تعالى: ﴿ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد (333) فتقومون الحق، قال الله تعالى: ﴿ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد وقال في آية فتولون: سبحانك اللهم وبحمدك. قالوا: فيوم القيامة يوم يبدأ بالحمد ويختم به، قال الله تعالى: ﴿ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد ﴿ وقال في آية أخرى ﴿ وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين (334) ﴾.

۱ ۸۰- ابن ماجه قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا عباد بن العوام، عن حجاج بن عطية، عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله عن العبى الصور بأيديهما - أو في أيديهما - قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران».

٥٨٢ – الترمذي ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : جاء أعرابي

<sup>331-</sup> المحبنطيء: الملتصق بالأرض.

<sup>332-</sup> سورة : التكوير الآية : ٨.

<sup>333-</sup> سورة: الإسراء الآية: ٥٦.

<sup>334-</sup> سورة :الزمر من الآية : ٧٥ .

<sup>(</sup> ۸۱۱ ) حديث ضعيف . أخرجه ابن ماجه ( ٤٢٧٣ ) ، والبزار ، وابن مردويه كما في الدر المنثور ( ٥ / ٣٣٨ ) فيه عطية العوفي أحد الضعفاء ، ومتنه مخالف لما هو صحيح ، فهو منكر .

<sup>(</sup>۵۸۲) حمدیث صحیح . أخرجه أبو داود (۲۷٤۲) ، والسترمذی (۲۲۳۰) ، والسترمذی (۲۲۳۰) ، والسارك (۲۲۲۰) ، والنسائی (۳۳۲) فی تفسیره ، وأحسمد (۲/۲۲، ۱۹۲۰) ، وابس البسارك

إلى النبي عَلَيْكُ فقال: ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه » قال: هذا حديث حسن.

٥٨٣ وعن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله عَلَيْكُة: «كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبى عَلِيَّةُ فقال لهم: قولوا ﴿ حسبنا الله ونعم الوكيل (335)﴾ قال: حديث حسن.

٥٨٤ - وروى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيِّكَة : « ما أطرف صاحب الصور منذ وكل به مستعدًا بحذاء العرش مخافة أن يؤمر بالصيحة قبل أن يرتد طرفه كأن عينيه كوكبان دريان » أخرجه أبو الحسن بن صخر في فوائده وغيره .

<sup>= (</sup> ۹۹ م ۱ ) في الزهد ، والدارمي ( ۲ / ۳۲۵) في سننه ، وابن أبي الدنيسا ( ٤٧ ) في الأهوال ، وابن حبان ، ( ۹ / ۹ / ۷ ) ، وابن جرير ( ١٦ / ٤٢ ) في تفسيره ، والحاكم ( ٢ / ٢ ، ٥ ) ، وأبو نعيم ( ٧ / ٢٤٣ ) في الحلية .

<sup>(</sup> ۵۸۳ ) حديث صحيح . أخرجه ابن المبارك ( ۹۷ ) في الزهد ، وأحمد ( % / % ) ، والترمذي ( % ( % ) ، وابن ماجه ( % / % ) ، وابن أبي الدنيا ( % ) في الأهوال ، وأبو نعيم ( % / % ) في الحليم ، والسغوى ( % / % ) ، في شرح السنة ، وابن أبي داود ( % ) في البعث .

وفي سنده العوفي ، وهو ضعيف ، لكن له شواهد عن أبي هريرة ، وابن عباس ، وابن أرقم ، وأنس ،وجابر والبراء راجع الأهوال (ص/ ٧٧ ، ٨٣ ، ٨٣ ) .

<sup>335-</sup> سورة: آل عمران من الآية: ١٧٣.

<sup>(</sup>٥٨٤) حديث صحيح . أخرجه ابن أبي الدنيا (٢٤) في الأهوال ، والحاكم (٤ / ٥٥٨) - ٥٥٩) ، وصححه ، وأقره الذهبي ، والحسن بن سفيان في مسنده وعنه أبو نعيم (٤ / ٩٩) في الحلية ، وانظر السابق .

٥٨٥ و خرج ابن المبارك ومؤمل بن إسماعيل وعلى بن معبد عن ابن مسعود حديثاً ذكر فيه قال: «ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه ، والصور قرن فلا يبقى لله خلق في السموات والأرض إلا مات إلا ما شماء ربك ، ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون ، فليس من بنى آدم خلق إلا وفي الأرض شيء منه » زاد مؤمل بن إسماعيل: قال سفيان – يعنى الثورى – عجب الذنب قال: «فيرسل الله ماء من تحت العرش: منياً كمنى الرجال فتنبت جثمانهم ولحمانهم كما تنبت الأرض من الثرى » ثم قرأ عبد الله ﴿ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقنالا إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور 336 ﴾ قال: «ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فتنطلق كل نفس إلى جسدها حتى تدخل فيه ثم يقومون فيجيبون إجابة رجل واحد قياماً لرب العالمين وقال ابن المبارك ومؤمل: «ثم يقومون فيجيبون قيحور تحية واحدة » .

۱۹۸۶ وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا ابن مهدى ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبى الزعراء ، عن عبد الله بن مسعود قال: « فيقومون فيحيون تحية رجل واحد قياماً لرب العالمين » قوله « فيحيون » التحية تكون في حالين:

أحدهما: أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم وهذا المعنى الذي في هذا الحديث ألا تراه .. يقول: « قياما لرب العالمين » .

<sup>(</sup> ٥٨٥) في إسناده ضعف . أخرجه ابن أبي الدنيا (٨٠) في الأهوال عن طريق ابن المبارك ، وابن جرير ( ٢٢ / ٧٩) في تفسيره ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( ٥ / ٤٤) ، فيه أبو الزعراء ، وهو مقبول ، ولم أجد من يتابعه فهو لين .

<sup>-336</sup> سورة: فاطر الآية: ٩.

<sup>(</sup>٥٨٦) انظر السابق.

والوجه الآخر: أن ينكب على وجهه باركاً وهذا هو الوجه المعروف عند الناس ، وقد حمله بعض الناس على قوله : « فيخرون سجداً لرب العالمين(237) »فجعل السجود هو التحية وهذا هوالذي يعرفه الناس من التحية.

وروى عن على بن معبد أيضاً عن أبي هريرة . قال : حدثنا رسول الله على ، ونحن في طائفة من أصحابه وساق الحديث بطوله إلى قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ﴿ لله الواحد القهار (338) ﴾ ثم ﴿ تبدل الأرض عنير الأرض والسماوات (339) ﴾ فيبسطها بسطاً ثم يمدها مد الأديم العكاظي (\*) غير الأرض والسماوات (340) ﴾ فيبسطها بسطاً ثم يمدها مد الأديم العكاظي (\*) ﴿ لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا (340) ﴾ (341) ثم يزجر الله الحلق زجرة واحدة فإذا هم في هذه الأرض المبدلة في مثل ما كانوا فيه من الأولى : من كان في بطنها كان في بطنها ، ومن كان على ظهرها كان على ظهرها. ثم ينزل الله عليكم ماء من تحت العرش يقال له : الحيوان فتمطر السماء عليكم أربعين سنة عليكم ماء من فوقكم اثنى عشر ذراعاً . ثم يأمر الله – عز وجل: حتى يكون الماء من فوقكم اثنى عشر ذراعاً . ثم يأمر الله – عز وجل الأجساد كم فكانت كما كانت يقول الله عز وجل: ليحى حملة العرش فيحيون . ثم يقول : ليحى جبريل وميكائيل وإسرافيل فيأمرالله إسرافيل فيأخذ فيحيون . ثم يقول : ليحى جبريل وميكائيل وإسرافيل فيأمرالله إسرافيل فيأخذ

<sup>737−</sup> هذه العبارة ليست في القرآن ، وتصويب الآية في سورة الإسراء آية ١٠٧ ﴿ يخرون للأذقان سجدًا ﴾ .

<sup>(</sup>٥٨٧) حديثضعيف . سبق برقم (٥٦٧) .

<sup>338–</sup>سورة :غافر من الآية : ١٦ .

<sup>339-</sup> سورة :إبراهيم عليه السلام من الآية : ٤٨ .

<sup>×</sup> الأديم العكاظي: الجلد المنسوب إلى عكاظ.

<sup>()34 –</sup> أمتًا : الاختلاف في المكان ارتفاعا وانخفاضاً ، ورقة وصلابة .

<sup>341–</sup>سورة :طه من الآية : ١٠٧

<sup>342-</sup> الطراثيث: نبات طفيلي من الفصيلة السنومورية (المعجم الوسيط: (طرث).

الصور ، ثم يدعو الله تعالى الأرواح فيؤتى بها . وتتوهج أرواح المسلمين نوراً والأخرى مظلمة ، فيأخذها الله تعالى فيلقيها في الصور ، ثم يقول لإسرافيل انفخ نفخة البعث فينفخ فتخرج الأرواح كلها كأمثال النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض فيقول الله – عز وجل – : وعزتى وجلالى ليرجع كل روح إلى جسده فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد ... ثم تدخل في الخياشيم فتمشى في الأجساد مشى السم في اللديغ ثم تنشق الأرض عنكم ، وأنا أول من تنشق الأرض عنه فتخرجون منها شباناً كلكم أبناء ثلاث وثلاثين واللسان يومئذ بالسريانية سراعاً إلى ربهم ينسلون أمرمهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر (343) ﴿ ذلك يوم الحروج (345) ﴿ ذلك يوم موقف عراة غلفاً غرلاً مقدار سبعين عاماً ويعرقون حتى تبلغ منهم الأذقان ، موقف عراة غلفاً غرلاً مقدار سبعين عاماً ويعرقون حتى تبلغ منهم الأذقان ، بطوله في الشفاعة ، وسيأتي حديث الشفاعة في صحيح مسلم وغيره إن شاء بطوله في الشفاعة ، وسيأتي حديث الشفاعة في صحيح مسلم وغيره إن شاء الله تعالى.

٥٨٨ - وخرج الختلى أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم في كتاب (الديباج) له: حدثنى أبو بكر خليفة بن الحارث بن خليفة ، وحدثنا محمد بن جعفر المدائني ، عن سلام بن سلم الطويل عن عبد الحميد ،عن نافع عن

<sup>-343</sup> سورة :القمر الآية : ٨ .

<sup>-344</sup> سورة :ق من الآية : ٤٢ .

<sup>345-</sup> سورة : الكهف من الآية : ٤٧ .

<sup>(</sup> ٥٨٨ ) حديث ضعيف جداً في سنده المداتني ، وفيه لين ، وعلته سلام بن سلم ، ويقال : سليم الطويل ، فيهو أحد المتروكين ، وانظر : الميزان ( ٢ / ١٧٥) ، التهذيب ( ٤ / ٢٨١ - ٢٨٢) .

ابن عمر ، عن النبى على قال : فقال رسول الله على : « أنا أول من تنشق عنه لربها وحقت (346) في قال : فقال رسول الله على : « أنا أول من تنشق عنه الأرض فأجلس جالساً في قبرى ، فيفتح لي باب إلى السماء بحيال (347) رأسي حتى أنظر إلى العرش ثم يفتح لي باب من تحتى حتى أنظر إلى الأرض السابعة ، حتى أنظر إلى الثرى ، ثم يفتح لي باب عن يميني حتى أنظر إلى الأرض الجنة ومنازل أصحابي ، وإن الأرض تحركت تحتى فقلت : ما بالك أيتها الأرض قالت : إن ربى أمرني أن ألقى ما في جوفي ، وأن أتخلى فأكون كما كنت إذ لا شيء في فذلك قول الله عز وجل ﴿ وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت (348) في قال رسول الله على الما ذلك الإنسان (348) في قال رسول الله على : « أنا ذلك الإنسان » .

۹۸۰ وروی في تفسير قوله تعالى : ﴿ يَا أَيْتُهَا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية (350) ﴾ إن هذا خطاب للأرواح بأن ترجع إلى أجسادها : ﴿ إلى ربك راضية ﴾ أى :صاحبك كما تقول : رب الغلام ، ورب الدار ، ورب الدابة ، أى صاحب الغلام ، وصاحب الدار ، وصاحب الدابة ، أى صاحب الغلام من مناخرهم كما ورد في الدابة ، ﴿

<sup>346-</sup> سورة : الانشقاق الآية : ١، ٢.

<sup>347-</sup> بحيال: بجانب.

<sup>348-</sup> سورة: الانشقاق الآيتان: ٤، ٥.

<sup>349-</sup>سورة :الانفطار من الآية : ٦ .

<sup>350 –</sup> سورة : الفجر الآيتان : ۲۸ ، ۲۸ .

الخبر المتقدم ، وقد روى أن الله تعالى خلق الصور حين فرغ من خلق السموات والأرض ، وأن عظم دارته(351) كغلظ السماء والأرض .

• ٩ ٥ - وفى حديث أبي هريرة: « والذى نفسى بيده إن عظم دارة فيه لكعرض السماء والأرض » وسيأتى . وروى: « أن له رأسين رأساً بالمشرق ورأساً بالمغرب » فالله أعلم .

وهى نفخة الصعق ويكون معها نقر لقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا نَقْرُ فَى الناقور وهى نفخة الصعق ويكون معها نقر لقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا نَقْرُ فَى الناقور وهم الناقر والنفخ ، لتكون (352) أى في الصور فإذا نفخ فيه للإصعاق جمع بين النقر والنفخ ، لتكون الصيحة أشد وأعظم ، ثم يمكث الناس أربعين عاماً ، ثم ينزل الله تعالى متى كمنى الرجال على ما تقدم ، فتكون منه الأجسام بقدرة الله تعالى حتى يجعلهم بشراً كما روى في قصة الذين يخرجون من النار ، قد صاروا يجعلهم بشراً كما روى في قصة الذين يخرجون من النار ، قد صاروا حمماً، إنهم يغتسلون من نهر بباب الجنة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل (353)، وعن ذلك عبر في حديث أبي هريرة المتقدم في صحيح مسلم وغيره : « فينبتون نبات البقل » فإذا تهيأت الأجسام ، وكملت نفخ في الصور الى نفخة البعث من غير نقر ، لأن المراد إرسال الأرواح من ثقب الصور إلى أحسادها لا تنقيرها من أجسادها فالنفخة الأولى للتنقير ، وهي نظير صوت

<sup>351-</sup> الدارة: ما أحاط بالشيء، والمراد: أنه عظيم الدائرة .

<sup>(</sup>۹۹۰) حديث ضعيف . انظر رقم (٥٦٧).

<sup>352-</sup> سورة المدثر : الآية : ٨.

<sup>353-</sup> حميل السيل: ما حمله السيل من الغثاء والطين.

الرعد الذي قد يقوى فيمات منه ، و نظير الصيحة الشديدة التي يصيحها الرجل بصبى فيفزع منه فيموت ، فإذا نفخ للبعث من غير نقركما ذكرنا خرجت الأرواح من المجال التي هي فيه فتأتي كل روح إلى جسدها فيحيها الله، كل ذلك في لحظة كما قال تعالى : ﴿فإذا هم قيام يسنظرون الله، كل ذلك في لحظة كما قال تعالى : ﴿فإذا هم قيام يسنظرون ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة (355) وعند أهل السنة : أن تلك الأجساد الدنيوية تعاد بأعيانها وأعراضها بلا خلاف بينهم . قال بعضهم : بأوصافها . فيعاد الوصف أيضاً كما يعاد الجسم واللون . قال القاضي أبو بكر ابن العربي : وذلك جائز في حكم الله وقدرته وهين عليه القاضي أبو بكر ابن العربي : وذلك جائز في حكم الله وقدرته وهين عليه جميعه ، ولكن لم يرد بإعادة الوصف خبر .

قلت : فيه أخبار كثيرة في هذا الباب بعد هذا .

97 - فصله: وليس الصور جمع صورة كما زعم بعضهم أى نفخ في صور الموتى بدليل الأحاديث المذكورة ، والتنزيل يدل على ذلك . قال الله تعالى: ﴿ ثعر نفخ فيه أخرى (356) ولم يقل: فيها، فعلم أنه ليس جمع

<sup>354−</sup> سورة :الزمر من الآية : ٦٨ .

<sup>355-</sup> سورة: لقمان من الآية: ٢٨.

<sup>356–</sup> سورة : الزمر من الآية : ٦٨ .

صورة . قال الكلبى : لا أدرى ما الصور ؟ ويقال : هو جمع صورة مثل بسرة وبسر، أى : ينفخ في صور الموتى: الأرواح وقرأ الحسن ﴿ يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة(357) ﴾ .

صورة. ذهب أبو عبيدة معمر بن المثنى وهو مردود بما ذكرنا ، وأيضاً لا صورة . ذهب أبو عبيدة معمر بن المثنى وهو مردود بما ذكرنا ، وأيضاً لا ينفخ في الصور للبعث مرتين بل ينفخ مرة واحدة ، وإسرافيل عليه [ الصلاة و] السلام ينفخ في الصور الذي هو القرن ، والله سبحانه يحيى الصور فينفخ فيها الروح كما قال تعالى : ﴿ فنفخنا فيه من روحنا (358) ﴾ و ﴿ نفخت فيه من روحى (359) ﴾ . قال ابن زيد : يخلق الله الناس في الأرض الخلق فيه من روحى (شماء فتمطر عليهم أربعين يوماً ، فينبتون فيها ، حتى تنشق عن رؤوسهم كما تنشق عن رأس الكمأة (360) . فمثلها يومئذ مثل الماخض (361) طرحتهم على ظهرها . فلما كانت تلك النفخة طرحتهم .

قال علماؤنا : والأمم مجمعون على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه [الصلاة و] السلام .

<sup>357-</sup> سورة :الأنعام من الآية : ٧٣ .

<sup>358-</sup> سورة : التحريم من الآية :١٢ .

<sup>359-</sup> سورة: ص من الآية: ٧٢.

<sup>(360 -</sup> الكمأة: نبات من الفصيلة الكمئية ، وهي أرضية الإنبات .

<sup>361 –</sup> الماخض : المرأة التي تعاني آلام الوضع .

9 9 0 - قلت: قد جاء حديث يدل على أن الذى ينفخ فى الصور غير إسرافيل. خرجه أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا أحمد بن القاسم قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد ، عن عبد الله بن الحارث قال: كنت عند عائشة وعندها كعب الأحبار فذكر كعب إسرافيل فقالت عائشة: يا كعب أخبرنى عن إسرافيل فقال كعب: عندكم العلم. قالت: أجل فأخبرنى . فقال: «له أربعة أجنحة جناحان فى الهواء ، وجناح قد تسربل (362)به ، وجناح على كاهله (363)، والعرش على كاهله ، والقلم على أذنه ، فإذا نزل الوحى كتب القلم ، ثم درست الملائكة ، وملك الصور جاث على إحدى ركبتيه ، وقد نصب الأخرى ، ملتقم الصور ، ومحنياً ظهره ، شاخصاً ببصره ينظر إلى إسرافيل ، وقد أمرإذا رأى إسرافيل قد ضم جناحيه أن ينفخ في الصور » قالت عائشة : وقد أمرإذا رأى إسرافيل قد ضم جناحيه أن ينفخ في الصور » قالت عائشة : إلا عبد الله بن الحارث ، ورواه خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر عن عبد الله بن رباح عن كعب نحوه .

٥٩٥ - فصلة: قلت: وما خرجه أبو عيسى الترمذي وغيره، على أن صاحب الصور إسرافيل عليه [الصلاة و] السلام ينفخ فيه وحده، وحديث أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه يدل على أن معه غيره.

<sup>(</sup>٩٤) خبرضعيف. أخرجه أبو نعيم (٦ / ٤٧) في الحلية ، فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو أحد الضعفاء ، وعزاه السيوطي في الحبائك (١٠٢) إلى عبد بن حميد والطبراني في الأوسط.

<sup>362-</sup> تسربل: التف به وستر به نفسه.

<sup>. 363</sup> كاهله: كتفه

<sup>(</sup> ۹۰ °) صح حدیث الترمذی ، ولم یصح حدیث ابسن ماجه ، وانظر : ( ۵۸۱ ) ، (۵۸۳ ).

97 - وقد خرج أبو بكر البزار في مسنده ، ، وأبو داود في كتاب الحروف من كتاب السنن من حديث عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدرى قال : ذكر رسول الله عليه صاحب الصور فقال : « عن يمينه جبريل ، وعن يساره ميكائيل » فلعل لأحدهما قرناً آخر ينفخ فيه والله أعلم .

9 9 0 - وذكر أبو السرى هناد بن السرى التيمى الكوفي ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال : « ما من صباح إلا وملكان يقولان : يا طالب الخير أقبل ، ويا طالب الشر أقصر ، وملكان موكلان يقولان : اللهم أعط منفقاً خلفاً ، وأعط مسكاً تلفاً ، وملكان موكلان يقولان : سبحان الملك القدوس ، وملكان موكلان بالصور » .

9 م م حال : وحدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال : « ما من صباح مثله سواء » وزاد بعد قوله : « وملكان موكلان بالصور : ينتظران متى يؤمران فينفخان » وعطية لا يحتج أحد بحديثه على ما ذكره أبو محمد عبد الحق وغيره .

٩٩ - ( فصله ) : واختلف في عدد النفخات : فقيل : ثلاث : نفخة

<sup>(</sup>٩٦) حديث ضعيف . أخرجه أحمد (٣ / ١٠) وأبو داود (٩٩٩) ، وابن أبي الدنيا (٩٩) في الأهوال ، والحاكم (٢ / ٢٦٤) ، وسعيد بن منصور ، والبيهقي كما في البدور السافرة (ص / ٣١) فيه العوفي أحد الضعفاء .

<sup>(</sup> ۹۷ ه ) خبر صحيح . أخرجه هناد ( ۲۲٤) ، ( ۸۸۲) في الزهد .

<sup>(</sup> ٩٨٥) إسناده ضعيف . أخرجه هناد ( ٩٢٥) ، ووكيع ( ٣٧٩) ، ( ٣٨١) كلاهما في الزهد ، والمروزي كما في زوائد الزهد ( ٣٧٨) لابن المبارك، والخرائطي ( ٣٨٢) في المساوئ ، في سنده الأعمش يرويه عن مجاهد بالعنعنة ، وهو مدلس وقال على بن المديني : لا يثبت من سماعه عن مجاهد إلاما قال سمعت ، انظر التهذيب ( ٤ / ٢٢٥) .

الفزع لقوله تعالى: ﴿ ويومرينغخ في الصور فغزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتولا داخرين (364) ، و نفخة الصعق ، و نفخة البعث ، لقوله تعالى: ﴿ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ، ثمر نفخ فيه أخرى فإذا همر قيام ينظرون (365) ﴾ وهذا اختيار ابن العربي وغيره . وسيأتي .

• ٦٠٠ وقيل: هما نفختان ، ونفخة الفزع هي نفخة الصعق ، لأن الأمرين لا زمان بينهما أي فزعوا فزعاً ماتوا منه . والسنة الثابتة على ما تقدم من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر وغيرهما يدل على أنهما نفختان لا ثلاث وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . قال الله تعالى : ﴿ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ﴾ فاستثنى هنا كما استثنى في نفخة الفزع فدل على أنهما واحدة .

۱۰۱- وقد روى ابن المبارك عن الحسن قال: قال رسول الله عَيِّكَة: «بين النفختين أربعون سنة ، الأولى: يميت الله تعالى بها كل حى ، والأخرى: يحيى الله بها كل ميت » وسيأتى لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى.

<sup>-364</sup> سورة :النمل الآية : ٨٧ .

<sup>365-</sup>سورة: الزمر الآية : ٦٨.

<sup>(</sup>٦٠١) حديث ضعيف إسناده مرسل أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق كما في الدر المنثور (٥/ ٣٧٧).

۳۰۲ وقال الحليمى: اتفقت الروايات على أن بين النفختين أربعين سنة. وذلك بعد أن يجمع الله تعالى ما تفرق من أجساد الناس من بطون السباع ، وحيوانات الماء وبطن الأرض ، وما أصاب النيران منها بالحرق ، والمياه بالغرق ، وما أبلته الشمس ، وذرته الرياح ، فإذا جمعها وأكمل كل بدن منها . ولم يبق إلا الأرواح جمع الأرواح في الصور ، وأمر إسرافيل عليه [الصلاة] والسلام فأرسلها بنفخة من ثقب الصور ، فرجع كل ذى روح إلى جسده بإذن الله تعالى .

7.٣ وجاء في بعض الأخبار ما يبين أن من أكله طائر أو سبع: حشر من جوفه. وهو ما رواه الزهرى عن أنس قال: مر رسول الله على بحمزة يوم أحد وقد جذع ومثل به فقال: «لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى يحشره الله من بطون السباع والطير»، وقد أنكر بعض أهل الزيغ أن يكون الصور قرناً، فهو كمن ينكر العرش والصراط والميزان. وطلب لها تأويلات.

<sup>(</sup> ۲۰۳ ) حديث صحيح . أخرجه أحمد ( ۳ / ۱۲۸ ) و أبو داود ( ۳۱۳۳) ، والترمذي ( ۲۰۳ ) ، والترمذي ( ۲۰۳ ) ، والترمذي ( ۱۰۱ ) ، والحاكم ( ۱ / ۳۱۰ – ۳۲۹ ) وصححه وأقره الذهبي ، والبيهقي ( ۶ / ۲۰ – ۱۱ ) في سننه الكبرى كلهم من حديث أنس ، وفي الباب عن ابن عباس وغيره .

# باب منه فحد صفة البهث وما آية ذلك فحد الدنيا وأول ما يخلق من الإنسان رأسه

قال الله تعالى: ﴿ وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته ، حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقنالا لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون (366) ﴾ وقال سبحانه : ﴿ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء (367) ﴾ إلى قوله ﴿ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها (368) ﴾ . ﴿ وكذلك النشور (369) ﴾ والآيات في هذا المعنى كثيرة .

٢٠٠٤ وخرج أبو داود الطيالسي والبيهقي وغيرهما عن أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله، كيف يعيد الله الخلق؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ قال: «أما مررت بوادي قومك جدباً، ثم مررت به يهتز خضراً»؟ قال: نعم. قال: « فتلك آية الله في خلقه ».

قلت : هذا حديث صحيح ، لأنه موافق لنص التنزيل والحمد لله .

٥٠ - ٦٠ وفي حديث لقيط بن عامر عن النبي عَلَيْكُ : « فأرسل ربك إلى

<sup>-366</sup> سورة : الأعراف الآية : ٥٥.

<sup>367-</sup> سورة : الروم من الآية ٤٨ .

<sup>368-</sup> سورة: الروم من الآية: ، ه .

<sup>-369</sup> سورة : فاطر من الآية : ٩

<sup>(</sup> ٢٠٤ ) حديث ضعيف . أخرجه أحمد ( ٤ / ١١ ) ، وابن أبي عاصم ( ١ / ٢٩٠ ) في السنة والطيالسي ( ١ / ١٠ ) ، وابن أبي الدنيا ( ١٨) في الأهوال ، وفي سنده عندهم وكيع بن حدس ، ويقال : عدس في عداد المجهولين .

وله طريق أخرى أخرجه منها أحمد (٤ / ١١)، وابن المبارك كسما في زوائد الزهد (١٢١) وسنده فيه انقطاع، فهو ضعيف .

<sup>(</sup> ٦٠٥ ) حديثضعيف : سبق برقم ( ٥٦٨ ) .

السماء تهضب (370) من عند العرش فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى يخلق من قبل رأسه» وذكر الحديث.

### باب يبعث كل عبد علم ما مات عليه

٦٠٦ مسلم عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي عَلَيْتُهُ يقول:
 «يبعث كل عبد على ما مات عليه ».

٧٠ - وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله عَلِينَ يقول: «إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على نياتهم» خرجه البخارى. ولفظ البخارى عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم».

٧٠٠٨ مالك عن أبي هريرة أن النبي عَيِّكَ قال : « والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله – والله أعلم بمن يكلم في سبيله – إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب (371) دماً اللون لون الدم ، والعرف عرف المسك » خرجه البخاري ومسلم .

٩ . ٦- أبو داود عن عبد الله بن عمرو أنه قال : يا رسول الله أخبرني

<sup>370 -</sup> تهضب: هضبت السماء القوم: بلتهم بللاً شديدًا، والهضبة: الدفعة الشديدة من المطر.

<sup>( 7 ، 7 )</sup> حديث صحيح . أخرجه مسلم ( ٢٨٧٨ ) ، وأحمد ( ٣ / ٣٣١ ) ، وعبد الرزاق ( ٢ / ٣٢٢ ) ، وابن حبان ( ٩ / ٢١٠ – ٢١١ ) ، والبغوى ( ٢ / ٢٢٢ ) في تفسيره .

<sup>(</sup>۲.۷) عديث صحيح . أخرجه البخارى (۹/۷۱) ، ومسلم (۲۸۷۹) ، وأحمد (۲ / ۲،۱۱، ۱۲۰) ، وابن حبان (۹/۲۱۰) .

<sup>(</sup>۲،۸) حديث صحيح . سبق برقم ( ۲۲۵) .

<sup>371 -</sup> يثعب دمًا: يسيل دمه.

<sup>(</sup>۹،۹) حديث حسن . أخسر جسه أبو داود (۲۰۱۹) ، والحساكم (۲/۸۰،۱۱۲) و صححه ، و أقره الذهبي ، و البيهقي (۹/۸۰،۱۲) في سننه الكبرى له شواهد مر بعضها .

عن الجهاد والغزو ، فقال : يا عبد الله ، إن قتلت صابراً محتسباً ، بعثت صابراً محتسباً ، بعثت صابراً محتسباً وإن قتلت مرائياً مكاثراً (372) بعثت مرائياً مكاثراً على أى حال قاتلت أو قتلت بعثك الله بتلك الحال » .

• ٦١٠ وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال: حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله على : « من مات سكران فإنه يعاين ملك الموت سكران ، ويعاين منكراً ونكيراً سكران ، ويبعث يوم القيامة سكران إلى خندق في وسط جهنم يسمى السكران فيه عين يجرى ماؤها دماً ، لا يكون له طعام ولا شراب إلا منه » .

۱۱۰ مسلم عن ابن عباس أن رجلاً كان مع النبي عَيِّكَ محرماً فوقصته (373) ناقته فمات فقال رسول الله عَيِّكَ : « اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ، ولا تمسوه بطيب ، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً » وفي رواية « ملبداً (374)» أخرجه البخارى .

(٦١٠) حديث ضعيف جداً . إن لم يكن موضوعاً وأخرجه الديلمي كما في الفردوس (٦١٠) وفيه ابن هدبة سبق ذكره .

(۲۱۱) حدیث صحیح . أخرجه البخاری (۲۲۰) ، (۲۸۳۹) ، ومسلم (۲۰۲۱) ، ومسلم (۲۰۲۱) ، و ومسلم (۲۰۲۱) ، و أبو داود (۲۲۲۲) ، والترمذی (۹۰۸) ، والنسائی (۰/ ۱۲۰۲) ، وأبو داود (۲۲۲۲) ، والدار قطنی (۲/ ۲۹۷) ، والدار قطنی (۲/ ۲۹۷) ، والدار قطنی (۲/ ۲۹۷) ، وابن حبان (۲/ ۲۰۹) ، والبیه قی (۳/ ۳۹۰) فی سننه الکبری ، والبغوی (۲/ ۲۹۷) فی شرح السنة .

373 - وقص: وقصت الدابة براكبها: رمت به، فكسرت عنقه.

374- ملبداً: تلبيد الشعر أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام، لفلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعر، وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام.

(٦١٢) حديث موضوع . أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع (١ / ٣٢٧) ، وقال الهيثمي : فيه مجاهيل لم أجد من ذكرهم .

والملبين يخرجون يوم القيامة من قبورهم يؤذن المؤذن ، ويلبي الملبي » ذكره الحليمي الحافظ في كتاب (المنهاج) له وسيأتي بكماله .

71٣ وذكر أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم بن محسمد الخستلى فى كتاب (الديباج) له (قال) : حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس بن بكير، حدثنا أبي، عن عمرو بن شمر عن جابر، عن محمد بن على، عن ابن عباس وعلى بن حسين أن رسول الله عَيِّكُ قال : «أخبرنى جبريل عليه (الصلاة و)السلام أن : لاإله إلا الله أنس للمسلم عند موته، وفي قبره، وحين يخرج من قبره، يا محمد، لو تراهم حين يمرقون (375) من قبورهم ينفضون رؤوسهم هذا يقول : لا إله إلا الله، والحمد لله فيبيض وجهه. وهذا ينادى يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ومسودة وجوههم».

1 ٢٠- قال: وحدثنى يحيى بن عبد الحميد الحمانى ، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم ، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه:

« ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت ولا في قبورهم ، ولا منشرهم ، كأنى بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ، وهم يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن » .

<sup>=</sup> وأخرجه ابن شاهين كما في تنزيه الشريعة (٢ / ٧٧ - ٧٨) وقال ابن عراق : فيه سلام الطويل، ، وعباد بن كثير ، فأحدهما وضعه .

<sup>(</sup> ٦١٣) حديث موضوع في سنده عمرو بن شمر ، متهم بالوضع ، كما في الميزان (٣ / ٢٦٨) ، واللسان (٤ / ٣٦٦) .

وفي سنده جابر الجعفي ، وهو من الضعفاء .

<sup>375–</sup> يمرقون : يخرجون في شدة واندفاع .

<sup>(</sup>۲۱۶) حديث ضعيف . أخرجه ابن آبي الدنيا (۷۷) في حسن الظن بالله ، وفي الأهوال (۲۲۲) ، وابن عدى (٤ / ۱۰۸) ، والبيهقي (۱۰۰) في شعب الإيمان ، والخطيب (۱ / ۲۲۲) ، (۱۰ / ۲۰۰) في تاريخ بغداد ، فيه الحماني وشيخه من الضعفاء .

٥٦١ - وروى النسائى عن النبى عَلَيْكُ أنه قال: « تخرج النائحة (376) من قبرها يوم القيامة شعثاء غبراء عليها جلباب من لعنة الله و درع من نار يدها على رأسها تقول: يا ويلاه ».

317 - أخرجه بمعناه مسلم وابن ماجه عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله عَلَيْتُ «النياحة من أمر الجاهلية ، وإن النائحة إذا ماتت قطع الله لها ثياباً من نار ودرعا من لهب النار » لفظ ابن ماجه . وقال مسلم: « تقام يوم القيامة ، وعليها سربال من قطران و درع من جرب » .

717 - وأسند الشعلبى فى تفسيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيِّلُة : «هذه النوائح يجعلن يوم القيامة ، صفين : صفاً عن اليمين وصفا عن الشمال ، وينبحن كما تنبح الكلاب ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، ثم يؤمر بهن إلى النار » أنبأناه الشيخ الحاج الراوية أبو محمد عبد الوهاب شهر بن رواح ، والشيخ الإمام على بن هبة الله الشافعى قالا : حدثنا السلفى قال : حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن خولة الأبهرى الأديب فيما قرئ عليه وأنا أسمع منه سنة ثلاث وأربع مائة قال : أخبرنا أبو عمر وأحمد بن محمد بن حكيم المدنى أخبرنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسى، حدثنا سعيد بن سليمان،

<sup>(</sup>٦١٥) حديث ضعيف . أخرجه ابن النجار في تاريخه ، وانظر : الميزان (٤٢٤٥٤) فـقد ذكر علته .

<sup>376–</sup> النائحة : التي تنوح على الميت بكثرة العويل عليه .

<sup>(</sup>۲۱۶) حديث صحيح . أخرجه مسلم (۹۳۶) ، وأحمد (٥ / ٣٤٢، ٣٤٣ ، ٣٤٢) ، والبغوى (۲۱۳ ، ٣٤٣ ، ٣٤٣) في البغوى (۲۵۳ ) في شرح السنة ، والحاكم (۱ / ٣٨٣) ، والطبيراني (٣٤٢٥) في الكبير.

<sup>(</sup> ٢١٧) حديث ضعيف جداً . أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع ( ٣ / ٢ ) ) ولسان في سنده سليمان بن داود اليمامي ، من المتروكين ، وانظر : الميزان ( ٢ / ٢ / ٢ ) ، ولسان الميزان ( ٣ / ٢٩٧ ) .

حدثنا سليمان بن داود اليمانى ، حدثنا يحيى بن أبى كثير عن أبي سلمة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَيِّكَ : «إن هذه النوائح يجعلن يوم القيامة صفين فى جهنم صفاً عن يمينهن وصفاً عن شمالهن ، ينبحن على أهل جهنم كما تنبح الكلاب » غريب من حديث أبي نصر يحيى بن أبى كثير عن أبي سلمة تفرد به عنه سليمان بن داود .

317-وقال أنس قال النبى عَيِّكَ : «تخرج النائحة من قبرها شعثاء غبراء مسودة الوجه ، زرقاء العينين ، ثائرة الشعر ، كالحة الوجه وعليها جلباب من لعنة الله ودرع من غضب الله إحدى يديها مغلولة(377) إلى عنقها والأخرى قد وضعتها على رأسها . وهي تنادى : يا ويلاه ، ويا ثبوراه(378) ، ويا حزناه ، وملك وراءها يقول : آمين آمين . شم يكون من بعد ذلك حظها النار » .

9 1 7 - ابن ماجه عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله عقلة : « النياحة على الميت من أمر الجاهلية ، وإن النائحة . وإذا لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ، ثم يعلى عليها بدرع من لهب النار » .

٠ ٢ ٦ - وفي التنزيل: ﴿ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم

<sup>(</sup>۲۱۸) حديث ضعيف سبق برقم (۲۲۱).

<sup>377-</sup> مغلولة إلى عنقها: أي مربوطة في عنقها فهي لا تنفك منها.

<sup>378-</sup> الثبور : الهلاك ، والمراد : أنها تدعو على نفسها بالهلاك .

<sup>(</sup>٦١٩) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجه ( ١٥٨٢) وفي سنده ابن راشد من الضعفاء ، ولكنه في الشواهد ، فقد صح من حديث أبي مالك برقم ( ٢٢٢) .

<sup>(</sup> ٦٢٠) انظر: تفسير عبد الرزاق ( ١ / ١١٩) ، تفسير الطبرى (٣ / ٦٨) .

الذي يتخبطة الشيطان من المس (379) (380) قال أهل التأويل: المعنى: لا يقومون من قبورهم ، قاله ابن عباس ومجاهد وابين جبير وقتادة والربيع والسدى والضحاك وابين زيد وغيرهم ، قال بعضهم يجعل معه شيطان يخنقه . وقالوا كلهم: يبعث كالمخنوق عقوبة له ، وتمقيتاً عند جميع أهل المحشر . فجعل الله هذه العلامة لأكلة الربا ، وذلك أنه أرباه في بطونهم فأثقلهم ، فهم إذا خرجوا من قبورهم يقومون ويسقطون لعظم بطونهم وثقلها عليهم ، نسأل الله الستر والسلامة والعافية في الدنيا والآخرة . وقال تعالى : ﴿ ومن يغلل يأت بما غل (381) يوم القيامة (382) ﴾ وسيأتي .

۱۲۱ - وروى عن النبى عَيِّكَ : « من مات على مرتبة من المراتب بعث عليها يوم القيامة » ذكره صاحب القوت وهو صحيح المعنى يدل على صحته ما ذكرناه وسيأتى لهذا الباب مزيد بيان في باب بيان الحشر إلى الموقف إن شاء الله تعالى .

#### باب في بعث النبك ﷺ من قبره

٣٢٢ - ابن المبارك قال: أخبرنا ابن لهيعة قال: حدثني خالد بن يزيد عن

<sup>379-</sup> المس: الجنون، والمعنى أن آكل الربا لا يهنأ براحة أبدًا فهو كالمجنون.

<sup>380-</sup> سورة :البقرة من الآية : ٧٧٠ .

<sup>381-</sup>غل: أي خان في المغنم وغيره .

<sup>382-</sup>سورة: آل عمران من الآية: ١٦١.

<sup>(</sup>۱۲۱) حديث صحيح . أخرجه أحمد (٦/ ١٩ ، ٢٠) ، والحاكم (٢ / ١٤٤) و وحده ، والطبراني (١٨ / ٣٠٥) في الكبير ، والخطيب (١ / ٢٩) في الفقيه والمتفقه ، وقد مختصراً .

<sup>(</sup>٦٢٢) إسناده صحيح ، والخبر من الإسرائيليات .

فيه ابن لهيعة ، ولكن الراوى عنه ابن المبارك ، وهي رواية صحيحة .

سعيد بن أبي هلال ، عن نبيه بن وهب أن كعباً دخل على عائشة -رضى الله عنها - فذكروا رسول الله عنها فقال كعب : ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى يحفوا بالقبر (383) يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي عَنِينة ، حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط سبعون ألف ملك يحفون بالقبر ويضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي عَنِينة سبعون ألفاً بالليل وسبعون ألفاً بالنيل وسبعون ألفاً بالنيل وسبعون ألفاً بالنهار ، حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفاً من الملائكة يوقرونه عَنِينة ، والأخبار دالة ثابتة على أن جميع الناس يخرجون عراة ويحشرون كذلك على ما يأتى إن شاء الله تعالى .

97۲۳ وخرج الترمذي الحكيم في (نوادر الأصول): حدثنا بشر بن خالد قال: حدثنا سعيد بن مسلمة، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: خرج النبي عَلَيْتُ ويمينه على أبي بكر وشماله على عمر فقال: «هكذا نبعث يوم القيامة»

بالب ما جاء في بهت الآيام والليالي ويوم الجمعة المرابي عليه المبعة الأسعرى أن رسول الله عليه قال: (إن الله عز وجل يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة، = وأخرجه ابن أبي الدنيا من طريق قتيبة عن الليث عن خالد بن يزيد، كما في الفتن (ص/

383- حتى يحفوا بالقبر: أي يحوطون به ، ويلتفون حوله .

( ٦٢٣ ) إسناده ضعيف . أخرجه الترمذي ( ٣٦٦٩) ، وابن ماجه (٩٩) ، وابن أبي عاصم (٦٢٣) ) في السنة ، والحاكم (٣ / ٦٨) ، (٤ / ٢٨٠)، والخطيب (٤ / ٣٦٥)، (١٢ / ١٣٧) في تاريخه في سنده سعيد بن مسلمة أحد الضعفاء .

( ٢٢٤ ) حديث صحيح . أخرجه ابن خريمة ( ١٧٣٠ ) ، والحماكم ( ١ / ٢٧٧) وصححه، ووافقه الذهبي على تصحيح السند ، وقال : الخبر شاذ ، وقد جمعت طرق الحديث في كتابي الأحاديث القدسية » طبع بدار الصحابة فليراجع .

أهلها محتفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها ، تضيء لهم يمشون في ضوئها . ألوانهم كالثلج بياضاً ، وريحهم يسطع كالمسك ، يخوضون في جبال الكافور ، وينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجباً ، يدخلون الجنة لا يخالطهم إلا المؤذنون المحتسبون » خرجه القاضي الشريف أبو الحسن على بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي العيسوي من ولد عيسي بن على بن عبد الله بن عباس – رضى الله عنهم – وإسناده صحيح .

٦٢٥ وقال أبو عـمران الجوني: « ما من ليلة تأتى إلا تنادى: اعملوا
 في ما استطعتم من خير، فلن أرجع إليكم (إلى) يوم القيامة » ذكره أبو نعيم.

# باب ما جاء أن العبد المؤمن إذا قام من قبره يتلقام الملكان اللذان كانا محم في الدنيا وعمله

عليه ملك الحسنات وملك السيئات ، فأنشطا كتاباً معقوداً في عنقه ، ثم عليه ملك الحسنات وملك السيئات ، فأنشطا كتاباً معقوداً في عنقه ، ثم حضرا معه واحد سائق ، والاخر شهيد » ذكره أبو نعيم أيضاً عن ثابت البنانى أنه قرأ : حم السجدة حتى إذا بلغ : ﴿ إِن الذين قالوا ربنا الله ثمر استعاموا تتنزل عليهم الملائكة (384) ﴾ وقف فقال : « بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعث من قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له : لا تخف ، ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد قال : فأمن الله خوفه وأقر الله غينه (385) فما عظيمة تغشى الناس يوم القيامة ، فالمؤمن في قرة عين لما هداه غينه (385) فما عظيمة تغشى الناس يوم القيامة ، فالمؤمن في قرة عين لما هداه

<sup>(</sup>٦٢٥) خبر صحيح أخرجه أبو نعيم (٢ / ٣١٠) في الحلية .

<sup>(</sup>٦٢٦) سبق تخريجه.

<sup>384-</sup> سورة :فصلت الآيات : ١- ٣٠ .

<sup>385-</sup> أقر الله عينه : أي ثبتها وهذا كناية عن رضاه وسعادته .

الله له ، و لما كان يعمل له في الدنيا » .

استقبله عمله في أحسن صورة وأطيب ريح فيقول: هل تعرفنى ؟ فيقول: لا، إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن صورتك، فيقول: كذلك كنت في الدنيا، أنا عملك الصالح، طال ما ركبتك في الدنيا، اركبنى اليوم وتلا: هل عملك الصالح، طال ما ركبتك في الدنيا، اركبنى اليوم وتلا: هي يومر نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً (386) (387) وأن الكافر يستقبله عمله في أقبح صورة وأنتن ريح فيقول: هل تعرفنى ؟ فيقول: لا، إلا أن الله قد قبح صورتك ونتن ريحك. فيقول: كذلك كنت في الدنيا أنا عملك السيئ، طال ما ركبتنى في الدنيا، وأنا اليوم أركبك وتلا: هو همر يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون (388) هو لا يصح من قبل إسناده، قاله القاضى أبو بكر بن العربى.

# بائب أين يكون الناس ؟ ﴿ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ﴾(389)

٦٢٨ - مسلم عن ثوبان مولى رسول الله عَيْلُةُ قال: كنت قائما عند

<sup>(</sup> ٦٢٧) خبر ضعيف . أخرجه ابن جرير ( ٧ / ١١٤) في تفسيره ، بسند ضعيف ، وأخرجه الطبري (٦ / ١٦) وأخرجه الطبري (١٦ / ١٦) وأخرجه الطبري (١٦ / ١٩) في تفسيره أيضاً بنفس السند الضعيف. وفي الباب عن السدى ، وزيد بن أسلم .

<sup>386-</sup> وفداً : أي جماعة وهذا من تكريم الله للمتقين أن يحشر هم في جماعة .

<sup>387-</sup> سورة :مريم الآية : ٥٨ .

<sup>388-</sup> سورة :الأنعام من الآية : ٣١

<sup>389-</sup> سورة :إبراهيم عليه السلام من الآية : ٤٨

رسول الله على فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد، وذكر الحديث وفيه: فقال اليهودى أين يكون الناس في يومر تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فقال رسول الله على : « هم في الظلمة دون الجسر » الحديث بطوله وسيأتى .

977- وخرج مسلم أيضاً وابن ماجه جميعاً قالا: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، حدثنا علي بن مسهر ، عن داود بن أبى هند ، عن الشعبى ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : سئل رسول الله على عن قوله تعالى : ﴿ يوم تبدل الأرض في يكون الناس يومئذ ؟ قال : « على الصراط ».

• ٦٣- وأخرجه الترمذى قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن داود بن هند ، عن الشعبى ، عن مسروق ، عن عائشة قالت: يا رسول الله ﴿ والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه (390) ﴾ فأين يكون المؤمنون يومئذ؟ قال: «على الصراط ياعائشة » قال: هذا حديث حسن صحيح .

٦٣١ وخرج عن مجاهد قال: قال ابن عباس: أتدرى ماسعة جهنم؟

<sup>(</sup> ۱۲۹ ) حدیث صحیح . أخرجه مسلم ( ۲۷۹۱ ) ، وأحمد ( ۲ / ۳۵ ، ۲۱ ، ۱۳۴ ، ۱۳۴ ) وابن حبان : (۹ / ۲۲۹ ) وابن حبان : (۹ / ۲۱۸ ) وابن ماجه ( ۲۷۹ ) ، و الدارمي ( ۲ / ۳۲۹ ) ، و ابن حبان : (۹ / ۲۳۷ ) ، وابن أبي الدنيا ( ۲۷ ) في الأهوال ، والمروزي في زوائد الزهد ( ۱۳۲۰ ) ، و الطبري ( ۲۳ / ۲۳۷ ) في تاريخه .

<sup>(</sup> ٦٣٠ ) ، ( ٦٣١) انظر السابق .

<sup>390 –</sup> سورة :الزمر من الآية : ٦٧.

قلت: لا. قال: أجل والله ما تدرى. حدثتنى عائشة أنها سألت رسول الله عن قوله عن قوله عن وجل ﴿ والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ﴾ قال: فقلت: فأين الناس يا رسول الله؟ قال: على جسر جهنم » قال: حديث صحيح غريب من هذا الوجه.

و تزال و يخلق الله أرضاً أخرى يكون عليها الناس بعد كونهم على الجسر و تزال و يخلق الله أرضاً أخرى يكون عليها الناس بعد كونهم على الجسر وهو الصراط. لا كما قبال كثير من الناس أن تبدل الأرض عبارة عن تغيير صفاتها ، و تسوية آكامها (391)، و نسف جبالها، ومد أرضها و رواه ابن مسعود حرضى الله عنه -. خرجه ابن ماجه و سيأتي ذكره في الأشراط إن شاءالله .

7٣٣ وذكر ابن المبارك من حديث شهر بن حوشب قبال: حدثنى ابن عباس قال: (إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم (392) وزيد في سعتها كذا وكذا » وذكر الحديث.

٦٣٤ وروى أبو هريرة أن النبى عَلَيْكَ قال : « تبدل الأرض غير الأرض غير الأرض فيبسطها ويمدها مد الأديم » ، ذكره الثعلبي في تفسيره .

٥٣٥ - وروى على بن الحسين - رضى الله عنهما - قال: «إذا كان

<sup>391-</sup> الأكام: التلال وهي جمع أكمة

<sup>(</sup> ٦٣٣) خبر صحيح أخرجه ابن المبارك كما في زوائد الزهد ( ٣٥٣) ، وابن أبي المدنيا ( ١٧٣) في الأهوال ، وأبو نعيم ( ٦ / ٦١) في الحلية ، والطبرى ( ٣٠ / ١١٨) في تفسيره ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن أبي أسامة كما في الدر المنثور ( ٥ / ٦٧) . 392 - الأديم : الجلد ، ويقال : أديم الأرض أي ظاهرها .

<sup>(</sup> ٦٣٤ ) سبق تخريجه برقم ( ٦٧ ٥) .

<sup>(</sup> ٦٣٥ ) خبر ضعيف . أخرجه ابن المبارك كما في زوائد الزهد ( ٣٧٥) ، وابن أبي الدنيا ( ١٥٠ ) في الأهوال ، والحاكم (٤ / ٧١ ) ، وابن جرير (١٥ / ٩٩) ، (٣٠ / ٧٧) في تفسيره ، وأبو نعيم في الحلية (٣ / ٢٥) ، وانظر الكلام عليه في الأهوال مفصلاً .

يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لأحد من البشر إلا موضع قدميه »ذكره الماوردى وما بدأنا بذكره أصح ، لأنه نسص ثابت عن النبى على قوله تعالى : ﴿ كلما نظجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها(393) ﴾ وقال : قوله تعالى : ﴿ كلما نظجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها(393) ﴾ وقال : ﴿ فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم (394) ﴾ و لا يقتضى هذا إزالة العين ، وإنما معناه: تغيير الصفة ، ولو كان المعنى الإزالة لقال يوم تبدل الأرض مخففاً من أبدلت الشيء إذا أزلت عينه وشخصه، قيل له ما ذكرته صحيح ، ولكن قد قرئ قوله عز وجل ﴿ عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها (395) ﴾ مخففاً ومثقلاً بمعنى واحد قال : ﴿ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً (396) ﴾ وقال ﴿ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات (397) ﴾ وكذا ذكر تاج اللغة أبو نصر الجوهرى في ( الصحاح ) ، وأبدلت الشيء بغيره ، وبدله الله من الخوف أمناً ، وتبديل الشيء أيضاً تغييره ، فقد دل القرآن و كلام العرب على أن بدل وأبدل بمعنى واحد ، وقد فسر النبي عَيَّة أحد المعنين ، فهو أعلى ولا كلام معه .

٦٣٦ قال ابن عباس وابن مسعود: تبدل الأرض أرضاً بيضاء كالفضة

<sup>393 -</sup> سورة: النساء من الآية: ٥٦.

<sup>394-</sup> سورة : البقرة من الآية : ٥٥ .

<sup>395–</sup>سورة :القلم من الآية : ٣٢ .

<sup>396-</sup> سورة :النور من الآية : ٥٥ .

<sup>397–</sup>سورة : الفرقان من الآية : ٧٠ .

<sup>(</sup> ٦٣٦) خبر صحيح . أخرجه ابن المبارك (٣٨٨) كما في زوائد الزهد ، وابن أبي الدنيا . ( ٢٦٦) في الأهوال ، والطبرى ( ١٤٦ ) ، وتفسير الطبرى ( ١٤٦ ) ) ، وتفسير الطبرى ( ١٣ / ١٦٥ ) ) .

لم يسفك عليها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة قط. قال ابن مسعود أيضاً: تبدل الأرض ناراً، والجنة من ورائها، يرى أكوابها وكواعبها. وقال أبو الجلد حيلان بن فروة: إنى لأجد فيما أقرأ من كتب الله أن الأرض تشعل ناراً يوم القيامة.

7٣٧ - وقال على -رضى الله عنه-: تبدل الأرض فضة ، والسماء ذهباً .

7٣٨ وقال جابر: سألت أبا جعفر محمد بن على عن قول الله تعالى : ﴿ يومر تبدل الأرض غير الأرض (398) قال تبدل خبزة يأكل منها الخلق يوم القيامة . ثم قرأ: ﴿ وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام (398) ﴾.

9779 وقال سعيد بن جبير ومحمد بن كعب: تبدل الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه .

• ٢٤ - قلت: وهذا المعنى الذى قاله سعيد بن جبير ومحمد بن كعب مروى فى الصحيح وسيأتى ، وإليه ذهب ابن برجان فى كتاب (الإرشاد) له، وأن المؤمن يطعم يومئذ من بين رجليه ويشرب من الحوض ، فهذه أقوال الصحابة والتابعين دالة على ما ذكرنا.

(٦٣٧) خبر ضعيف . أخرجه ابن أبي الدنيا (٦٦) في الأهوال ،والطبري (١٣ / ١٦٥)، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (٥ / ٩١ ) فيه أحد المجهولين .

(٦٣٨) إسناده ضعيف . جابر هو الجعفي ، أحد الضعفاء .

398—سورة: إبراهيم من الآية: ٤٨.

399- سورة :الأنبياء من الآية : ٨.

( ٦٣٩) انظر تفسير الطبري (١٣ / ١٦٥) ، والدر المنثور (٤ / ٩١) .

١٤١ - وأما تبديل السماء فقيل: تكوير شمسها وقمرها وتناثر نجومها.
 قاله ابن عباس.

7٤٢ وقيل: اختلاف أحوالها فتارة كالمهل (400)، وتارة كالمهان (401)، حكاه ابن الأنبارى. وقال كعب: تصير السماء دخانا، وتصير البحار نيرانا، وقيل: تبديلها: أن تطوى كطى السجل للكتاب، وذكر أبو الحسن شبيب بن إبراهيم بن حيدرة في كتاب (الإفصاح) له: أنه لا تعارض بين هذه الآثار، وأن الأرض والسماوات تبدل كرتين إحداهما: هذه الأولى وأنه سبحانه يغير صفاتها قبل نفخة الصعق فتنتثر أو لأكواكبها، وتكسف شمسها وقمرها وتصير كالمهل، ثم تكشط عن رؤوسهم، ثم تسير الجبال ثم تموج الأرض، ثم تصير البحار نيرانا، ثم تنشق الأرض من قطر إلى قطر فتصير الهيئة غير الهيئة، والبنية غير البنية، ثم إذا الأرض من قطر إلى قطر فتصير الهيئة غير الهيئة، والبنية غير البنية، ثم إذا السماء سماء أخرى وهو قوله تعالى: ﴿وأشرقت الأرض، وبدلت المرض بنور بها (402) ﴾ وبدلت الأرض: تمد مد الأديم العكاظي (403) وأعيدت كما كانت فيها القبور، والبشرعلي ظهرها وفي بطنها، وتبدل أيضًا تبديلاً بخلسون عليها وهي أرض عفراء وهي البيضاء من فضة لم يسفك عليها دم يجلسون عليها وهي أرض عفراء وهي البيضاء من فضة لم يسفك عليها دم

<sup>-400</sup> المهل: المعدن المذاب كالفضة والحديد والنحاس والمهل أيضاً: الزيت المغلى.

<sup>401 –</sup> الدهان : الأديم الأحمر الصرف أى : تتلون من الفزع الأكبر ، كما تتلون الدهان الختلفة .

<sup>402-</sup> سورة: الزمر من الآية: ٦٩.

<sup>403-</sup> العكاظي: نسبة إلى عكاظ وهي سوق من أسواق العرب بالقرب من مكة .

ظلم قط، وحينقذ يقوم الناس على الصراط، وهو لا يسع جميع الخلائق وإن كان قد روى أن مسافته ألف سنة صعوداً، وألف سنة هبوطاً، وألف سنة استواء، ولكن الخلق أكثر من ذلك فيقوم من فضل على الصراط، على متن جهنم، وهي كإهالة جامدة وهي الأرض التي قال عبد الله: إنها أرض من نار يعرق فيها البشر، فإذا حوسب عليها أعنى الأرض المسماة بالساهرة، وجاوزوا الصراط، وجعل أهل الجنان من وراء الصراط، وأهل النيران في النار وقام الناس على حياض الأنبياء يشربون، بدلت الأرض كقرصة النقي (404)، فأكلوا من تحت أرجلهم، وعند دخولهم الجنة كانت خبزة واحدة أي قرصاً واحداً، يأكل منه جميع الخلق ممن دخل الجنة، وإدامهم زيادة كبد ثور في الجنة وزيادة كبد النون (405) على ما يأتي.

# باب هنه أهور تكون قبل الساعة

<sup>404-</sup> قرصة النقى: القرصة الجيدة الدقيق.

<sup>405-</sup> النون : الحوت من أنواع السمك الكبير.

<sup>(</sup>٣٤٣) حديث ضعيف . سبق برقم (٦٧٥).

نفخة القيام لرب العالمين ، يأمر الله (تبارك وتعالى) إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع، فيفزع أهل السماء والأرض إلا من شماء الله ويأمره فيمدها ويديمها ويطولها » يقول الله عز وجل : ﴿ وِما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق (406) مأخوذة من فواق الحالب وهي المهلة بين الحلبتين وذلك أن الحالب يحلب الناقة والشاة ثم يتركها ساعة يرضعها الفصيل لتدر(407) ثم يجلب ، ومنه سمى الفواق فواقاً لأنه ريح يتردد في المعدة بين مهلتين أي أن هذه النفخة ممتدة لا تقطيع فيها ، ويكون ذلك يوم الجمعة في النصف من شهر رمضان فيسير الله الجبال فتمر مر السحاب، ثم تكون سراباً ثم ترتج الأرض بأهلها رجاً وهي التي يقول الله عز وجل: ﴿ يوم ترجف الراجغة \* تتبعها الرادفة \* قلوب يومئذ واجغة (408) ﴾ فتكون الأرض كالسفينة في البحر تضربها الأمواج فيميد(409) الناس على ظهرها وتذهل المراضع وتضع الحوامل ما في بطونها ، وتشيب الولدان ، وتتطاير الشياطين هاربة ، حتى تأتى الأقطار فتتلقاها الملائكة هاربة فتنضرب بها وجوهها ، ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضاً وهي التي يقول الله عزوجـل ﴿ يومر التناد يومر تولون مدبرين مالكمر من الله من عاصمر ومن

<sup>406-</sup>سورة :ص الآية : ه ١ .

<sup>407-</sup> لتدر: أي لتنزل لبنًا كثيرًا .

<sup>408-</sup> سورة :النازعات الآية: ٦.

<sup>409-</sup> فيميد : يتحرك ويضطرب ويفقد توازنه .

يضلل الله فعاله من هاد (410) فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر ، ورأوا أمراً عظيماً لم يروا مثله ، فيأخذهم من ذلك من الكرب والهول ما الله به عليم ، ثم ينظرون إلى السماء فإذا هي كالمهل ثم انشقت وانخسف شمسها وقمرها وانتثرت نجومها ، ثم كشطت السماء عنهم ، ثم قال رسول الله عَنْ : «والموتى لا يعلمون شيئاً من ذلك » ، قلت: يا رسول الله فسمن استثنى الله عز وجل ، حين يقول ﴿ ففزع من في يا رسول الله فسمن استثنى الله عز وجل ، حين يقول ﴿ ففزع من في الشهداء عند ربهم يرزقون . إنما يصل الفزع إلى الأحياء ، ويقيهم الله شر الشهداء عند ربهم منه . وهو عذاب يلقيه الله على شرار خلقه ، وهو الذي يقول الله ( تبارك ) و تعالى : ﴿ يا أيها الناس اتقوا رب محمر إن زلزلة الساعة شيء عظيم ( 412) ﴾ أي : شديد فتمكثون في ذلك ما شاء الله إلا أنه يطول عليهم كأطول يوم ، ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ نفخة الصعق » الحديث بطوله، وقد تقدم وسطه وهذا آخره .

العربى في (سراج المريدين) وقال: يوم الزلزلة وهو الاسم الثانى عشر يكون عن النفخة الأولى . بهذا الحديث الصحيح الواحد المفرد . ولما نبأ النبى عليه بذكر الزلزلة التي تكون عند النفخة الأولى ذكر ما يكون في ذلك اليوم من الأهوال العظام التي يعظمها قوله شيء عظيم، ومن فزعها ما لا

<sup>410 –</sup> سورة :غافر الآيتان : ٣٣، ٣٣.

<sup>411-</sup> سورة :النمل الآية ٨٧.

<sup>412-</sup> سورة : الحج الآية : ١ .

تطيق حمله النفوس وهو قوله لآدم : « ابعث بعث النار » فيكون ذلك في أثناء ذلك اليوم ، ولا يقتضى أن يكون ذلك متصلاً بالنفخة الأولى التي يشيب فيها الوليد ، وتضع الحوامل ، وتذهل المراضع ، ولكن يحتمل أمرين :

أحدهما: أن يكون آخر الكلام منوطاً بأوله تقديره: يقال لآدم ابعث بعث النار أثناء يوم يشيب فيه الوليد، وتضع الحوامل، وتذهل المراضع من أوله الثانى: أن شيب الوليد، ووضع الحوامل، وذهول المراضع يكون في النفخة الأولى حقيقة. وفي هذا القول الثانى تكون صفته بذلك إخبارا عن شدته وإن لم يوجد غير ذلك الشيء فيه وهذه طريقة العسرب في فصاحتها.

و ٢٤٥ قلت : ما ذكره ابن العربي من صحة الحديث وكلامه فيه ،فيه نظر لما بينته آنفاً وقد قال أبو محمد عبد الحق في كتاب (العاقبة) له : ورد في هذا الباب حديث منقطع لا يصح ذكره الطبري من حديث أبي هريرة عن النبي عَيِّلَةً قال : « ينفخ في الصور ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزع » فذكره قال : وهو عنده في سورة يس .

757 - قلت: قد تقدم أن الصحيح في النفخ إنما هو مرتان لا ثلاث، وحديث مسلم في قول الله تعالى لآدم: « يا آدم ابعث بعث النار » إنما هو بعد البعث يوم القيامة ونفخة الفزع هي نفخة الصعق على ما تقدم ، أو نفخة البعث على ما قيل على ما يأتى ، ولأنه لو كانت نفخة الفزع غير نفخة

<sup>(</sup> ٦٤٥) حديث ضعيف أخرجه الطبري ( ٢٠ / ٢٤ ) في تفسيره ، والبغوي ( ٥ / ١٥٩ ) في تفسيره في سنده أحد الضعفاء ، وأحد المجهولين .

<sup>(</sup> ٢٤٦) حديث صحيح. أخرجه البخارى ( ٣٣٤٨) ، ( ٢٥٣٠) ، ومسلم ( ٢٢٢) ، ومسلم ( ٢٢٢) ، وأحمد (٣ / ٣٣ – ٣٣) ، ووكيع في نسخته عن الأعمش (٢٧) ، وعبد بن حميد (٩١٧) في مسنده ، وأبو عوانة ( ١ / ٩٨) ، وفي الباب عن أبي هريرة ، وابن مسعود وأبي الدرداء ، وعمران ، وأنس رضى الله عنهم أجمعين .

الصعق لاقتضى ذلك أن يكون بقاء الناس بعدها أحياء ما شاء (الله)، ويكون هنالك ليل ونهار ، حتى تأتى نفخة الصعق التي يموت لسماعها جميع الخلق، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وعلى هذا لا يكون قوله: ابعث في أثناء اليوم الذي يكون مبدؤه نفخة الفزع على ما ذكر ابن العربي والله أعلم .

ولا يلزم من زلزال الأرض أن تكون عن نفخة فإنا نشاهد تحرك الأرض وميدها بمن عليها وما عليها من جبال ومياه ،كالسفينة في البحر إذا تلاطمت أمواجه من غير نفخ ، وإنما تلك الزلزلة من أشراط الساعة ومقدماتها كسائر أشراطها .

7 € 7 − وقد قال علقمة والشعبى: الزلزلة من أشراط الساعة وهى في الدنيا وكذلك قال أنس بن مالك والحسن البصرى. وقد ذكر القشيرى أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم في تفسيره: أن المراد بنفخة الفزع، والنفخة الثانية أى يحيون فزعين يقولون: ﴿ من بعثنامن مرقدنا(413) ﴾ ويعاينون من الأمر ما يهولهم ويفزعهم. والله أعلم. ونحو ذلك ذكره الماوردى واختاره.

٦٤٨ وقد قيل: إن هذه الزلزلة تكون قبل الساعة في النصف من شهر رمضان بعدها طلوع الشمس من مغربها والله أعلم.

٩ ٢ ٩ ٣ - وقوله تعالى ﴿ ترونها ﴾ الضمير المنصوب في ﴿ ترونها ﴾ للزلزلة أو القيامة قولان: فعلى الأول أن ذلك في الدنيا قبل نفخة الصعق،

<sup>413 -</sup> سورة: يس من الآية: ٥٢ .

لعظم تلك الزلزلة، وقوة حركتها بالأرض ، لأن القيامة لا رضاع فيها ولا حمل فترى الناس سكارى يعنى من الخوف . وعلى القول الثاني يكون فيه وجهان :

أحدهما: أن يكون مثلاً ، والمعنى أنه يكون يوماً لا يهم أحدًا فيه إلا نفسه، والحامل تسقط من مثله كما تسقط الحوامل من الصيحة الشديدة، ويكون الهول عظيماً.

والوجه الآخو: أن يكون ذلك حقيقة لا مشلاً ويكون المعنى أن من كانت محشورة مع ولد رضيع، فإنها إذا رأت هول ذلك اليوم ذهلت عن من ولدت، وأن الحوامل إذا بعثن أسقطن من فزع يوم القيامة الأحمال التى كانت أحياء فماتت بموت أمهاتها أحياء، ثم لا يمتن بالإسقاط، لأن الموت لا يتكرر عليهن مرتين لأنه لا موت في القيامة، وإنما هو يوم الحياة، وتضع الحوامل حملها. ثم يحتمل أن يحيى الله كل حمل كان قد أتم خلقه ونفخ فيه الروح ويسويه ويعدله فإن الأم تذهل عنه، ولو لم تذهل ما قدرت على إرضاعه لأنه لا غذاء يومئذ لها ولا لبن، واليوم يوم الحساب لا يقبل فيه من عذر ولا علة، فكيف تخلى والاشتغال بالولد مع ما عليها من الحساب وهي بصدده من الجزاء والحمل الذي لم ينفخ فيه قط إذا سقط يكون مع الوحوش ترابا ولم يبتدأ إحياؤه لأن اليوم الإعادة، فمن لم يمت في الدنيا لم يحي في الآخرة، قاله الحليمي في (منهاج الدين).

، ح ٦٥ - وقال الحسن في قوله تعالى : ﴿ وترى الناس سكارى ﴾ أى من العذاب والخوف ﴿ وما همر بسكارى (414) ﴾ من الشراب ومما يبين ما قلناه : أن إبليس قال : ﴿ أنظرني إلى يومر يبعثون ﴾ سأل النظرة والإمهال إلى يوم البعث والحساب طلب أن لا يموت لأن يوم البعث لا موت بعده فقد قال تعالى : ﴿ إنك من المنظرين (415) ﴾ .

۱ - 7 - قال ابن عباس والسدى وغيرهما: أنظره إلى النفخة الأولى حيث يموت الخلق كلهم، وكان طلب الإنظار إلى النفخة الثانية حيث يقوم الناس لرب العالمين فأبى الله ذلك عليه.

۲ ه ۲ - قال المؤلف رحمه الله: وما وقع في هذا الحديث من انشقاق السماء، وتناثر نجومها وطمس شمسها وقمرها. فقد ذكر المحاسبي وغيره: أن ذلك يكون بعد جمع الناس في الموقف. وروى عن ابن عباس وسيأتي وقاله الحليمي في كتاب (منهاج الدين).

<sup>( ،</sup> ٦٥ ) أخرجه الطبري (١٧ / ٨٨ ) في تفسيره .

<sup>(</sup> ٢٥١) خبر حسن . أخرجه ابن جرير (٨ / ٩٩) في تفسيره بسند حسن .

<sup>414-</sup> سورة : الحج من الآية : ٢ .

<sup>415-</sup> سورة :الأعراف من الآية : ١٥.

٣٥٦ – فصله: فأما التكوين يوم القيامة قبل الحساب. فقد قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسِ اتقوا ربكم إِن زَلِزَلَةُ السَّاعةُ شَيْءَ عظيم ﴾ إلى قوله ﴿ عَذَا بِ الله شديد (416) ﴾ وقال (تعالى): ﴿ إِذَا زَلْزُلْسَتِ الأَرْضِ زَلْزَالْهَا(417) ﴾ إلى آخرها.

207- والذي ثبت بسياق الآيات: أن هذه الزلزلة إنما تكون بعد إحياء الناس وبعثهم من قبورهم ، لأنه لا يراد بها إلا إذعان الناس والتهويل عليهم ، فينبغى أن يشاهدوها ليفزعوا منها ويهولهم أمرها ، ولا تمكن المساهدة منهم وهم أموات . ولأنه تعالى قال : ﴿ يمومئذ تحدث أخبارها (418) أى : تخبر عما عمل عليها من خير وشر ﴿ يومئذ يصدر الناس أشتاتاً (419) فدل ذلك على أن هذه الزلزلة إنما تكون والناس أحياء واليوم يوم الجزاء وقال تعالى : ﴿ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة (420) يعنى الآخرة ﴿ وحملت الأرض والجبال ﴾ إلى قوله ﴿ لا تخفى منكم خافية ﴾ فدلت هذه السورة على أن اصطدام الأرض والجبال لا يكون إلا

<sup>416-</sup> سورة : الحج الآيتان : ١، ٢ .

<sup>417-</sup> سورة : الزلزلة الآية : ١ .

<sup>418-</sup> سورة : الزلزلة الآية : ٤ .

<sup>419-</sup> سورة :الزلزلة من الآية : ٦ .

<sup>420 –</sup> سورة: الحاقة الآيات : ١٣ – ١٨ .

بعد الإحياء ، فدلت هذه الآية على أن الكوائن إنما تكون بعد النشأة الثانية . والله أعلم .

وم ٦٥٥ وأما قوله: فيه يوم التناد ، فقال الحسن وقتادة ، وذلك يوم ينادى أهل الجنة أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ، وينادى أهل النار أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ، يوم تولون مدبرين ، يعنى عن النار أى غير قادرين غير معجزين في تفسير مجاهد . وقيل : معناه يوم ينادى أهل النار بالويل والثبور ويولون مدبرين من شدة العذاب . وقيل : إن ذلك نداء بعض الناس لبعضهم في المحشر وتوليهم مدبرين إذا رأوا عنقا من النار .

٦٥٦- وقال قتادة: معنى تولون مدبرين: منطلقاً بكم إلى النار مالكم من الله من عاصم أى: مانع يمنعكم.

٣٥٧ – فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ﴾ إلى أن قال : ﴿ فإنما هى زجرة واحدة (421) ﴾ وهذا يقتضى بظاهره أنها ثلاث ، قيل له: ليس كذلك ، وإنما المراد بالزجرة : النفخة الثانية التي يكون عنها خروج الخلق من قبورهم كذلك قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن زيد وغيرهم ، قال مجاهد : هما صيحتان ، وأما الأولى ، فيموت كل شيء بإذن الله (تعالى) ، وأما الأخرى فيحيا كل شيء بإذن الله (تعالى) .

<sup>421</sup> سورة: الصافات الآية: ١٩.

<sup>(</sup> ٦٥٥) خبو صحيح . أخرجه عبد الرزاق ( ٢٦٧٤) في تفسيره ، والطبري ( ٢٤ / ٢٠ ) . في تفسيره ، وعبد بن حميد كما في الدر المنثور ( ٥ /٣٥١) .

<sup>(</sup> ۲۰۲ ) خبر صحیح . أخرجه عبد الرزاق ( ۲۲۷ ) ، والطبرى ( ۲۶ / ۲۱ ) في تفسيره.

<sup>(</sup>۲۰۷) انظر: تفسير الطبري (۳۰ / ۲۰ – ۲۱)، الدر المنثور ( ٦ / ٣١١).

٦٥٨- وقال مجاهد أيضاً: الرادفة حين تنشق السماء وتحمل الأرض والجبال فتدك دكة واحدة . وقال عطاء: الراجفة القيامة ، والرادفة البعث ، وقال ابن زيد: الراجفة الموت ، والرادفة : الساعة ، فهذا يبين لك ما قلناه من أن المراد بالزجرة النفخة الثانية .

9 - 7 - واختلفوا في الساهرة اختلافاً كثيراً ، فقال ابن عباس : وأما الساهرة فأرض من فضة بيضاء لم يعص الله عليها طرفة عين ،خلقها الله يومئذ وهو قوله تعالى : ﴿ يومر تبدل الأرض غير الأرض (422) .

وقال بعضهم: الساهرة: اسم الأرض السابعة يأتى الله بها فيحاسب عليها الخلائق، وذلك حين تبدل الأرض غير الأرض. وقال قتادة: هي جهنم أى: فإذا هؤلاء الكفار في جهنم، وقيل صحراء قريب من شفير جهنم.

وقال الثورى: الساهرة: أرض الشام، وقيل غير هذا، وإنما قيل لها: ساهرة، لأنهم لا ينامون عليها حينتذ، ومعنى ﴿ فإذا همر بالساهرة (423) ﴾ أي على الأرض بعدما كانوا في بطنها والعرب تسمى الفلاة ووجه الأرض ساهرة، وقال أمية بن أبي الصلت:

وما فاهروا به لهم مقيم (424)

وفيها لحم ساهرة وبحر

<sup>(</sup>۲۰۸) انظر السابق.

<sup>(</sup>۲۰۹) انظر : تفسير الطبرى ( ۳۰ / ۲۲ ) ، تفسير عبد الرزاق ( ۳٤۸٦) ،والدر المنثور ( ۳۱۲) .

<sup>422-</sup> سورة :إبراهيم الآية : ٤٨ .

<sup>423-</sup> سورة :النازعات الآية : ١٤.

<sup>424-</sup> وما فاهوا به مقيم : أي وما نطقوابه سيجدونه .

### باب الحشر ومعناء الجمع

هو على أربعة أوجه: حشران في الدنيا ، وحشران في الآخرة . أما الذي في الدنيا فقوله تعالى : ﴿ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر (425).

• ٦٦٠ قال الزهرى: كانوا من سبط لم يصبهم جلاء ، وكان الله عز وجل قد كتب عليهم الجلاء فلولا ذلك لعذبهم في الدنيا ، وكان أول حشر حشروا في الدنيا إلى الشام .

771- قال ابن عباس: من شك أن الحشر في الشام فليقرأ هذه الآية ، وذلك أن النبي عَلِيَة قال لهم: «اخرجوا» قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر» قال قتادة: هذا أول الحشر.

- ٦٦٢ الثاني : ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الله عنه عن النبي - 425 سورة : الحشر من الآية : ٢ .

( ٦٦٠ ) خبر صحيح . أخرجه عبد الرزاق ( ٣١٨٤ ) في تفسيره ، والطبري في تفسيره ( ٢٠ / ٢٨ ) ، وتفسير البغوي ( ٤ / ٣١٤ ) .

( ٦٦١ ) حديث صحيح . وإسناده ضعيف .

۱– أخرجه البزار ، وابن المنذر ،وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقى فى البعث كما فى الدر المنثور ( ٦ / ١٨٧ ) ، وتفسير ابن كثير ( ٤ / ٣٣٢ ) .

في سنده أبو سعد البقال ، وهو سعيـد بن المرزبان ، أحد الضعفاء ، وكان يدلس ، وقد رواه بالعنعنة .

۲- ثبت « الشمام أرض المحشر » من حديث معاوية بن حيدة ، أخرجه أحمد (٤ / ٤٤)، (٥ / ٤) ، وعبد الرزاق (٥ / ٢٠١) ، والطبراني (١٩ / ٢٢٦) ، في الكبير ، ومن حديث ميمونة بن سعد أخرجه أحمد (٦ / ٢٦٣) .

وفي الباب عن أبي ذر ، وابن عمر ، وعبد الله بن حوالة ، وعوف بن مالك .

( 777 ) حديث صحيح . أخرجه البخارى (  $\Lambda$  / 100 ) ، ومسلم ( 177 ) ، وأحمد ( 7 / 708 ) ، وابن أبي شيبة ( 7 / 10 ) ، والنسائسي ( 3 / 10 ) ، وابسن أبي الدنسيا ( 700 ) في الأهوال .

عَلِيهِ قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين ، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا ، وتقيل معهم حيث قالوا(426) ، وتصبح معهم حيث أصبحوا ، وتمسى معهم حيث أمسوا » أخرجه البخارى أيضاً .

977 وقال قتادة: الحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتأكل منهم من تخلف. قال القاضي عياض: هذا الحشر في الدنيا قبل قيام الساعة، وهو آخر أشراطها كما ذكره مسلم بعد هذا في آيات الساعة.

977- قال فيه: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تزجر الناس، وفي رواية: تطرد الناس إلى محشرهم. وفي حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز، ويدل على أنها قبل يوم القيامة قوله: فتقيل معهم حيث قالوا، وثمسى معهم حيث أمسوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا. قال: وفي بعض الروايات في غير مسلم فإذا سمعتم به فاخرجوا إلى الشام كأنه أمر بسبقها إليه قبل إزعاجها لهم.

977- قال المؤلف رحمه الله: وذكره الحليمي في (منهاج الدين )له من حديث ابن عباس وذكر أن ذلك في الآخرة فقال: يحتمل قوله عليه (الصلاة و)السلام: «تحشر الناس على ثلاث طرائق إشارة إلى الأبرار

<sup>426-</sup> تقيل معهم حيث قالوا: القيل: النوم وسط النهار عند القيلولة وهي شدة الحر.

<sup>(</sup>٦٦٣) خبر صحيح . أخرجه عبد الرزاق ( ٣١٨٥) وابن جرير ( ٢٨ / ٢٠ ) ، وعبد الرزاق ( ١٨ / ٢٨) في مصنفه .

<sup>(</sup> ۲۶۶ ) حدیث صحیح . أخرجه أحمد ( ٤ / ۲ ، ۷ ) ، و مسلم ( ۲۹۰۱ ) ، وأبو داود ( ۲۳۱ ) ، والترمذی ( ۲۲۷۶ ) ، ( ۲۲۷۸ ) ، وابن ماجه ( ۲۰٤۱ ) من حدیث حذیفة بن أسید و من حدیث أبی هریرة ، أخرجه البخاری ( ۷۱۱۸ ) ، و مسلم ( ۲۹۰۲ ) ، والبغوی ( ۲۱ / ۲۶ ) فی شرح السنة .

والمخلصين والكفار، فالأبرار هم الراغبون إلى الله تعالى فيما أعد لهم من ثوابه ، والراهبون هم الذين بين الخوف والرجاء ، فأما الأبرار فإنهم يؤتون بالنجائب (427) كما في الحديث ، على ما يأتي في هذا الباب ، وأما المخلطون فمهم الذين أريدوا في هذا الحديث وقيل: إنهم يحملون على الأبعرة ، وأما الفجار الذين تحشرهم النار، فإن الله تعالى يبعث إليهم ملائكة فتقيض لهم ناراً تسوقهم ، ولم يرد في هذا الحديث إلا ذكر البعير ، فأما أن ذلك من إبل الجنة أو من الإبل التي تحيا وتحشر يوم القيامة ، فهذا لم يأت بيانه ، والأشبه ألا يكون من نجائب الجنة ، لأن من خرج من جملة الأبرار فكان مع ذلك من جملة المؤمنين . فإنهم بين الخوف والرجاء ، لأن من هؤلاء من يغفر الله تعالى ذنوبه فيدخل الجنة ، ومنهم من يعاقبه بالنار ، ثم يخرجه منها ويدخله الجنة وإذا كانوا كذلك لم يلق أن يردوا موقف الحساب على نجائب الجنة ، ثم ينزل الله بعضهم إلى النار لأن من أكرمه الله بالجنة لم يهنه بعد ذلك بالنار ، قال : وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « يحشر الناس » الحديث وفي آخره أما أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك ، فهذا إن ثبت مرفوعاً فالركبان هم المتقون السابقون الذين يغفر الله ذنوبهم عند الحساب ولا يعذبهم ، إلا أن المتقين يكونون على نجاثب الجنة والآخرون على دواب سوى دواب الجنة. والصنف الثاني الذين يعذبهم الله بذنوبهم ثم يخرجهم من النار إلى الجنة وهؤلاء يكونون مشاة على أقدامهم ، وقد يحتمل على هذا أن يمشوا وقتاً ثم يركبوا أو يكونوا ركبانا فإذا قاربوا المحشر نزلوا فمشوا وقتأ ثم يركبون أو يكونوا ركباناً ، فإذا قاربوا المحشر نزلوا فمشوا ليتفق الحديثان . والصنف الثالث: المشاة على وجوهمهم هم الكفار، وقد يحتمل أن يكونوا ثلاثة أصناف:

<sup>-427</sup> النجائب: جمع نجيبة ، وهي الناقة القوية السريعة .

صنف مسلمون وهم ركبان، وصنفان من الكفار أحدهما العتاة وأعلام الكفر ، فهؤلاء يحشرون على وجوههم والآخرون الأتباع فهم يمشون على أقدامهم .

حامد فى كتاب (كشف علم الآخرة) فى قوله عليه (الصلاة و)السلام كيف تحشر الناس يا رسول الله ؟ قال : « اثنان على بعير ، وخمسة على بعير ، وعشرة على بعير » ومعنى هذا الحديث والله أعلم. أن قوماً يأتلفون فى الإسلام برحمة الله يخلق الله لهم من أعمالهم بعيراً يركبون عليه ، وهذا من ضعف العمل لكونهم يشتركون فيه كقوم خرجوا فى سفر بعيد وليس مع واحد منهم ما يشتري به مطية توصله فاشترك في ثمنها رجلان أو ثلاثة ، فابتاعوا مطية يتعقبون عليها فى الطريق ، ويبلغ بعير مع عشرة ، فاعمل هداك الله عملاً يكون لك به بعير خالص من الشركة ، واعلم أن ذلك هو المتجر الرابح ، فالمتقون وافدون كما قال الجليل : ﴿ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً (428).

777 - وفي غريب الرواية أن رسول الله عَلَيْكُ قال يوماً لأصحابه: «كان رجل من بني إسرائيل كثيراً ما يفعل الخير حتى إنه ليحشر فيكم » قالوا له: وما كان يصنع ؟ قال: «ورث من أبيه مالاً كثيراً فاشترى بستانا ، فحبسه للمساكين ، وقال: هذا بستاني عند الله تعالى ، وفرق دنانير عديدة في الضعفاء وقال بهذا أشترى جارية من الله تعالى وعبيداً ، وأعتق رقاباً كثيرة وقال: هؤلاء خدمي عند الله تعالى، والتفت ذات يوم لرجل ضرير

<sup>(</sup> ٦٦٦) حديث صحيح . سبق برقم ( ٦٦٢ ) .

<sup>428-</sup> سورة: مريم من الآية : ٨٥

<sup>(</sup> ٦٦٧) أورده بصيغة التضعيف ولم أقف عليه .

البصر فرآه تارة بمشى وتارة يكبو<sup>(429</sup>)،فابتاع لـه مطية يسير عليـها وقال: هذه مطيتى عند الله تـعالى أركبهـا ، والذى نفس محمـد بيده لكأنى أنظر إليه وقد جيء بها إليه مسرجة ملجمة تسير به إلى الموقف » .

فى الدنيا أظهر والله أعلم لما فى الحديث نفسه من ذكر المساء والمبيت فى الدنيا أظهر والله أعلم لما فى الحديث نفسه من ذكر المساء والمبيت والصباح والقائلة، وذلك ليس في الآخرة . وقد خرج الترمذى عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عنه : « يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف صنفاً مشاة وصنفاً ركباناً وصنفاً على وجوههم » قيل يا رسول الله : كيف يمشون على وجوههم ؟ قال : « إن الذى أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم ، أما أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك » قال : هذا حديث حسن ، فقوله يتقون بوجوههم كل حدب وشوك يدل على أنه فى الدنيا إذ ليس فى الآخرة ذلك على ما يأتى من صفة أرض المحشر والله أعلم .

9779 وخرج النسائي عن أبي ذر قال: « إن الصادق المصدوق حدثني أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج ، فوجاً راكبين طاعمين كاسين ، وفوجا تسحبهم الملائكة على وجوههم ، ويحشر الناس فوجاً يمشون ويسعون يلقى الله الآفة (430) على الظهر فلا تبقى حتى إن الرجل لتكون له

<sup>429-</sup> يكبو: يتعثر في سيره

<sup>(</sup>٦٦٨) حديث ضعيف . أخرجه أحمد (٢ / ٣٥٤) ، والترمذي (٣١٤٢) في سنده على بن زيد ، وهو من الضعفاء .

<sup>(</sup> ٦٦٩) حديث حسن . أخرجه أحمد ( ٥ / ١٦٤) ، والنسائي ( ٤ / ١١٦) ، وابن أبي الدنيا ( ٢ / ٢١) ، في الأهوال ، والحاكم ( ٢ / ٣٦٧) ، ( ٤ / ٥٦٥) ، والطبراني ( ٢ / ١١٣) في الصغير ، وصححه الحاكم ، وقال الذهبي : على شرط مسلم ، ولكنه منكر ، قلت : للحديث شواهد ومتابعات تراجع في الأهوال ( ٢٣٠) بتحقيقي .

<sup>430 –</sup> ا**لآفة** : الموت

الحديقة يعطيها بذات القتب(431) لا يقدر عليها ».

• ٦٧- وذكر عمر بن (شيبة) في كتاب (المدينة) على ساكنها السلام. عن أبي هريرة -رضى الله عنه- قال: آخر من يحشر رجلان: رجل من جهينة، وآخر من مزينة، فيقولان أين الناس؟ فيأتيان المدينة فلا يريان إلا الثعلب، فينزل إليهما ملكان فيسحبانهما على وجوههما حتى يلحقان بالناس». وهذا كله مما يدل على أن ذلك في الدنيا كما قال القاضي عياض، وأما الآخرة، فالناس أيضاً مختلفو الحال على ما ذكروه، وسنذكر من ذلك ما فيه كفاية في الباب بعد هذا.

والحشر الثالث: حشرهم إلى الموقف على ما يأتى بيانه في الباب بعد هذا إن شاء الله. قال الله تعالى ﴿وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ﴾ (432).

٦٧١ - والرابع: حشرهم إلى الجنة والنار. قال الله تعالى: ﴿ يُومِ

<sup>431-</sup> القتب: الرحل الصغير على قدر سنام البعير، والمراد هنا الدابة التي لها قتب،

<sup>(</sup>۲۷۰) حدیث صحیح . أخرجه البخاری (۱۸۷٤) ، وأحمد (۲ / ۲۳٤) ، والحاكم (٤ / ۲۰۰) من حدیث أبی سریحة الخاكم (٤ / ٥٦٦) من حدیث أبی سریحة الغفاری .

<sup>432-</sup> سورة :الكهف من الآية : ٤٧ .

<sup>(</sup>٦٧١) حديث ضعيف . أخرجه ابن أبى الدنيا في « صفة الجنة » مخطوط ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه كما في الدر المنشور (٤ / ٢٨٥) ، والبدور السافرة (ص / ٤٦٦) مرفوعاً من طريق الحارث الأعور عن على ، فيه الأعور من الضعفاء .

وأخرجه موقوفاً بسند ضعيف أيضاً ، ابن أبي شيبة (  $\Lambda$  / VV ) في مصنفه ، وابن جرير (  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ) في تفسيره ، والحاكم (  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ) ، وصححه على شرط مسلم ، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن على به .

قال الذهبي متعقباً : بل عبد الرحمن بن إسحاق هذا لم يرو له مسلم ، ولا لخاله النعمان ، وضعفوه .

قلت : ابن إسحاق ، وهو أبو شيبة من الضعفاء ، وابن سعد من المقبولين .

نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا (433) أي : ركبانا على النجب ، وقيل : على الأعمال كما تقدم. وقد وردت أخبار منها ما رواه النعمان بن سعد عن على رضى الله عنه عن النبي عَلَيْهُ في قوله تعالى : ﴿ يوم نحمه سُو المتقين إلى الرحمن وفداً ﴾ قال : أما إنهم ما يحشرون على أقدامهم ولا يساقون سوقا ، ولكنهم يؤتون بنوق من نوق الجنة لم تنظر الخلائق إلى مثلها، رحالها الذهب، وأزمتها (434) الزبرجد، فيقعدون عليها حتى يقرعوا باب الجنة ، وسمى المتقون (وفداً) لأنهم يسبقون الناس إلى حيث يدعون إليه فهم لا يتباطئون ، ولكنهم يجدون ويسرعون والملائكة تتلقاهم بالبشارات . قال الله تعالى : ﴿ وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتمر توعدون (435) فيزيدهم ذلك إسراعاً وحق للمتقين أن يسبقوا لسبقهم في الدنيا بالطاعات ﴿ ونسوق الجرمين إلى جهنم ورداً (436) ﴾ أي عطاشا. قال ﴿ ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً (437) ﴾ وقال : ﴿ ونحشرهم يوم القيامة على وجومهم عمياً وبكما وصماً (438) ﴿ وقال : ﴿ الذين يحشرون على وجومهمر إلى جهنمر أولئك شرمكاناً وأضل سبيلاً (439) .

<sup>433-</sup> سورة مريم الآية: ٨٥.

<sup>434-</sup> أزمتها : جمع زمام ، وهو ما توثق به الناقة .

<sup>435-</sup> سورة :الأنبياء من الآية : ١٠٣.

<sup>436-</sup> سورة :مريم الآية : ٨٦.

<sup>437-</sup> سورة طه :الآية : ١٠٢ .

<sup>438-</sup> سورة الإسراء : الاية : ٩٧ .

<sup>439-</sup> سورة الفرقان : الآية : ٣٤ .

على وجوههم أيحشر الكافر على وجهه ؟ قال رسول الله ،الذين يحشرون على وجوههم أيحشر الكافر على وجهه ؟ قال رسول الله عَلَيْكَ : « أليس الذي أمشاه على الرجلين قادراً أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ » قال قتادة حين بلغه : بلى وعزة ربنا . أخرجه البخاري أيضاً .

977 فصله: قال أبو حامد وذكر هذا الفصل: وفي طبع الآدمي إنكار ما لم يأنس به ولم يشاهده ، ولو لم يشاهد الإنسان الحية وهي تمشي على بطنها لأنكر المشي من غير رجل ، والمشي بالرجل أيضاً مستبعد عند من لم يشاهد ذلك ، فإياك أن تنكر شيئا من عجائب يوم القيامة لمخالفتها قياس الدنيا ، فإنك لو لم تشاهد عجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكاراً لها ، فأحضر رحمك الله في قلبك صورتك ، وأنت قد وقفت عارياً ذليلاً مدحوراً (440)متحيراً مبهوتاً (441)منتظراً لما يجرى عليك من القضاء بالسعادة أو بالشقاء .

( ۲۷۲) حدیث صحیح . أخرجه البخاری ( ٦ / ۱۳۷ ) ، ( ٨ / ۱۳٦) ، ومسلم ( ۲۸ / ۲۷۲) ، و البغوی ( ۲۸۰ ) فی شرح السنة .

( ٦٧٣ ) انظر : العاقبة ( ص / ١٨٠ – ١٨١ ) .

440- مدحورا: مطرودًا غير مبالى بك ، ولا لما أنت فيه من شدة وكرب .

441- مبهوتًا : دهش ومبهور.

# باب بيان الحشر إلى الهوقف كيف هو الهوقف أرض الهمشر المحشر المحشر المحرة . وقوله تعالى ﴿ واستمع يوم ينادى المنادى من مكان قريب (442) ﴾ الآية

177- أبو نعيم قال: (قال بعض العلماء): حدثنا أبى قال: حدثنا إسحاق قال ، حدثنا محمد قال: قال حدثنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا المنذر ابن النعمان أنه سمع وهب بن منبه يقول: قال الله تعالى الصخرة بيت المقدس: « لأضعن عليك عرشى ، ولأحشرن عليك خلقى ، وليأتينك يومئذ داود راكبًا».

- ٦٧٥ وقال بعض العلماء في قوله تعالى : ﴿ واستمع يوم ينادى المنادى من مكان قريب ﴾ قال : إنه ملك قائم على صخرة بيت المقدس فينادى : أيتها العظام البالية ، والأوصال المتقطعة ، ويا عظاماً نخرة ، ويا أكفاناً فانية ، ويا قلوبا خاوية ، ويا أبدانا فاسدة ، ويا عيوناً سائلة قوموا لعرض رب العالمين . قال قتادة : المنادى هو صاحب الصور ، ينادى من الصخرة من بيت المقدس ، قال كعب : وهي أقرب الأرض إلى السماء

<sup>442 --</sup> سورة ق : الآية : ٤١ .

<sup>(</sup> ٦٧٤ ) إسناده صحيح ، والخبر من الإسرائيليات . أخرجه أبو نعيم ( ٤ / ٦٦) في حلية الأولياء .

<sup>(</sup>٦٧٥) إسناده ضعيف أخرجه ابن أبى الدنيا (٧٦) في الأهوال بسنده عن قتادة ، وفي سنده سعيد بن بشير ، وهو ضعيف .

وأخرجه ابن جرير (٢٦ / ١١٤) عن قتادة عن كعب ، وفيه ابن بشير أيضًاوفي الباب عن يزيد بن جابر ، أخرجه ابن عساكر ، والواسطى في فيضائل بيت المقدس كما في الدر المنشور (٦ / ١١٠) ، وانظر تفسير عبد الرزاق (٢٩٦٩) ، والعاقبة (ص / ١٧٢) .

بثمانية عشر ميلاً. وقيل: باثنى عشر ميلاً ذكره القشيرى ، والأول ذكره الماوردى ، وقيل: إن المنادى جبريل والله أعلم. وقال عكرمة: ينادى منادى الرحمن فكأنما ينادى في آذانهم يوم يسمعون الصيحة بالحق يريد النفخ في الصور ﴿ ذلك يوم الخروج \* يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً النفخ في المنادى صاحب الصور إلى بيت المقدس أرض المحشر: ﴿ ذلك حشر علينا يسير (444) ﴾ أى هين سهل.

7٧٦ فإن قيل: فإذا كانت الصيحة للخروج فكيف يسمعونها وهم أموات ؟

قيل له: إن نفخة الإحياء تمتد وتطول ، فتكون أوائلها للإحياء ، وما بعدها للإزعاج من القبور ، فلا يسمعون ما يكون للإحياء ويسمعون ما يكون للإزعاج ، ويحتمل أن تتطاول تلك النفخة والناس يحيون منها أولاً فأولاً ، وكلما حيى واحد سمع ما يحيى به من بعده إلى أن يتكامل الجميع للخروج ، وقد تقدم أن الأرواح في الصور ، فإذا نفخ فيه النفخة الثانية ذهب كل روح إلى جسده ﴿ فإذا هم من الأجداث ﴾ أي : القبور ﴿ إلى ربهم ينسلون (445) ﴾ وهذا يبين لك ما ذكرنا وبالله توفيقنا .

٦٧٧- وقال محمد بن كعب القرظي: يحشر الناس يـوم القيـامة في

<sup>443</sup> سورة ق :من الآيتين : ٤٢ ، ٤٣ .

<sup>444-</sup> سورة ق :من الآية : ٤٤ .

<sup>445-</sup> سورة يس : من الآية : ٥١ .

<sup>(</sup> ٦٧٧) أخرجه ابن أبي حاتم في ( تفسيره ) كما في الدر المنثور ( ٤ / ٣٠٨ ) .

ظلمة ، وتطوى السماء ، وتتناثر النجوم ، وتذهب الشمس والقمر ، وينادى مناد فيتبع الناس الصوت يومئذ، فذلك قول الله عز وجل: (يومئذ يتبعون الداعى لا عوج له (446) الآية . وقال الله عز وجل (إذا السماء انفطرت \* وإذا الكواكب انتثرت \* وإذا البحار فجرت (447) في فجر عذبها في ملحها ، وملحها في عذبها في تفسير قتادة (وإذا القبور بعثرت (448) أى :أخرج ما فيها من الأموات ، وقال تعالى (إذا السماء انشغت وأذنت لربها أى سمعت وأطاعت (وحقت أى وحق لها أن تفعل (وإذا الأرض مدت (449) كمتد مد الأديم وهذا إذا بدلت بأرض بيضاء كأنها فضة لم تعمل عليها خطيئة قط ، وألقت ما فيها من الأموات فصاروا على ظهرها .

٣٦٧٨ مسلم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء (450) كقرصة النقى ليس فيه علم لأحد » .

<sup>446–</sup> سورة طه :من الآية: ١٠٨.

<sup>447 -</sup> سورة الانفطار: الآيات ١ - ٣.

<sup>448-</sup> سورة الانفطار :الآية : ٤.

<sup>449</sup> سورة الانشقاق: من الآيات: ١: ٣.

<sup>. 450 -</sup> عفواء : الأرض العفراء : الأرض البيضاء التي لم توطأ من قبل .

<sup>(</sup> ۲۷۸) حدیث صحیح . أخرجه البخاری ( ۲۵۲۱) ، و مسلم ( ۲۷۹۰) ، وابن حبان ( ۹۷۸) ، وابن حبان ( ۹ / ۲۱۲) ، والطبرانی ( ۲۱۲ / ۱۲۵) فی الکبیر ، والطبری ( ۱۶ / ۱۲۶) فی تفسیره .

977- وخرج أبو بكر أحمد بن على الخطيب ، عن عبد الله بن مسعود : « يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قط ، وأظمأ ما كانوا، قط، وأعرى ما كانوا قط ، وأنصب ما كانوا فمن أطعم لله أطعمه ، ومن سقا لله سقاه ، ومن كسا لله كساه ، ومن عمل لله كفاه ، ومن نصر الله أراحه الله في ذلك اليوم .

الله وروى من حديث معاذ بن جبل قال : قلت يا رسول الله ، أرأيت قول الله ويوم ينغخ في الصور فتأتون أفواجا كا فقال النبي عليه البكاء ويا معاذ بن جبل ، لقد سألت عن أمر عظيم ، ثم أرسل عينيه بالبكاء والدموع ، ثم قال : تحشر عشرة أصناف من أمتى أشتاتاً ، قد ميزهم الله تعالى من جماعات المسلمين وبدل صورهم ، فمنهم على صورة القردة ، وبعضهم على صورة الغنازير ، وبعضهم منكسين أرجلهم أعلاهم ، ووجوههم يسحبون عليها ، وبعضهم عمى يترددون ، وبعضهم صم بكم لا يعقلون ، وبعضهم يمضغون ألسنتهم مدلاة على صدورهم يسيل القيح (451) من أفواههم لعاباً فيقذرهم أهل الجمع ، وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم ، وبعضهم مصلبون على جذوع (من) النار ، وبعضهم أشد نتنا من الجيف (452)، وبعضهم يلبسون جلابيب سابغة من القطران ، فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس يعنى : النمام ، وأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس يعنى : النمام ، وأما الذين على صورة

<sup>(</sup> ٦٧٩) أخرجه ابن أبي الدنيا في « اصطناع المعروف » كما في شرح الصدور ( ص / ١٧٧) وانظر : شرح الصدور ( ص / ٤٤) للسيوطي .

<sup>(</sup> ٦٨٠ ) حديث ضعيف . أخرجه ابن مردويه كسما في الدر المنثور (٦ / ٣٠٧ ) ، وابن عساكر ، وقال : منكر كما في تنزيه الشريعة (٢ / ٣٩٠ ) ، قال في إسناده غير واحـد من المجهولين ، تتمة كلام ابن عساكر .

<sup>451 –</sup> القيح : إفراز ينشأ من التهاب الأنسجة بتأثير الجراثيم الصديدية .

<sup>452-</sup> الجيف: جمع جيفة ، وهي الجسد المنتن الخبيث الرائحة .

الخنازير فأهل السحت والحرام والمكس (453)، وأما المنكسون رؤوسهم ووجوههم فأكلة الربا، والعمى: من يجور (454) في الحكم ، والصم البكم الذين يعجبون بأعمالهم ، والذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقصاص الذين يخالف قولهم فعلهم ، والمقطعة أيديهم وأرجلهم الذين يؤذون الجيران ، والمصلبون على جذوع النار السعاة بالناس إلى السلطان ، والذين هم أشد نتناً من الجيف الذين يتمتعون بالشهوات والملذات ويمنعون حق الله تعالى من أموالهم ، والذين يلبسون الجلابيب فأهل الكبر والفخر والخيلاء».

حمد الناس المنتنة الدنيوية ، فقوم مفتونون بالعود معتكفون عليه دهرهم ، من يحشر بفتنته الدنيوية ، فقوم مفتونون بالعود معتكفون عليه دهرهم ، فعند قيام أحدهم من قبره يأخذه بيمينه فيطرحه من يده ويقول: سحقاً لك، شغلتني عن ذكر الله ، فيعود إليه ، يقول : أنا صاحبك حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ، وكذلك يبعث السكران سكران ، والزامر زامراً ، وكل واحد على الحال الذي صده عن سبيل الله . قال : ومثل الحديث الذي روى في الصحيح ، أن شارب الخمر يحشر والكوز معلق في عنقه ، والقدح بيده، وهو أنتن من كل جيفة على الأرض ، يلعنه كل من يمر به من الحلق ، وقال أيضاً في هذا الكتاب: فإذا استوى كل واحد قاعداً على قبره الحلق ، وقال أيضاً في هذا الكتاب: فإذا استوى كل واحد قاعداً على قبره

<sup>453 -</sup> المكس: المكس في البيع هو النقص في الثمن.

<sup>454 -</sup> يجور : يظلم في حكمه ويحكم لواحا. على حساب الآخر .

فمنهم العريان ، ومنهم المكسو والأسود والأبيض ، ومنهم من يكون له نور كالمصباح الضعيف ، ومنهم من يكون كالشمس لا يزال كل واحد منهم مطرقاً برأسه ألف عام ، حتى تقوم من الغرب نار لها دوى (455) تساق، فيدهش لها رؤوس الخليقة إنساً وجناً وطيراً ووحشاً فيأتي كل واحد من المخاطبين عمله ويقول له: قم فانهض إلى المحشر ، فمن كان له حينئد عمل جيـد شخص له عمله بغلاً ، ومنهم من يشخص عمله حـماراً ، ومنهم من يشخص له كبشاً تارة يحمله ، وتارة يلقيه يجعل لكل واحد منهم نور شعاعي بين يديه وعن يمينه ومثله (يسير) بين يديه في الظلمات ، وهو قوله تعالى : ﴿ يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم (456) ﴾ وليس عن شمائلهم نور بل ظلمة حالكة لا يستطيع البصر نفاذها ، يحار فيها الكفار ، ويتردد المرتابون ، والمؤمن ينظر إلى قوة حلكتها ، وشدة حندسها (457) ، ويحمد الله تعالى على ما أعطاه من النور المهتدى به في تلك الشدة يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ، لأن الله تعالى يكشف للعبد المؤمن المنعم عن أحوال المعذب الشقى ليستبين له سبيل الفائدة ، كما فعل بأهل النار حيث يقول فاطلع فرآه في سواء الجحيم ، وكما قال سبحانه : ﴿ وإذا صرفت أبصارهمر تلقاء أصحاب النارقالوا ربنا لا تجعلنا مع القومر الظالمين (<sup>458)</sup> لأن أربعاً لا يعرف قدرها إلا أربع: لا يعرف قدر الحياة إلا الموتى ، ولا يعرف قدر الأغنياء إلا الفقراء، ولا يعرف قدر الصحة إلا أهل البلاء والسقم:

<sup>455-</sup> الدوى: الصوت الذي يصدر منها لشدة توهجها .

<sup>456</sup> سورة الحديد: من الآية: ١٢.

<sup>457 -</sup> الحندس: الليل الشديد الظلمة ، وأسود حندس شديد السواد.

<sup>458-</sup> سورة الأعراف : من الآية : ٤٧ .

ولا يعرف قدر الشباب إلا الشيوخ ، وفي نسخة: ولا يعرف قدر النعيم إلا أهل الجمحيم ، ومن الناس من يبقى على قدميه وعلى طرف بنانه ونوره يطف أتارة ، ويشتعل أخرى ، وإنما هم عند البعث على قدر إيمانهم وأعمالهم، وقد مضى في باب (يبعث كل عبد على ما مات عليه )ما فيه كفاية ، والحمد لله .

#### باب الجهع بين آيات وردت فح الكتاب فح الحشر ظاهرها التعارض

7۸۲ – منها قوله تعالى : ﴿ ويومريحشرهم كأن لمريلبثوا إلا ساعة من النهاريتعارفون بينهم (459) ﴾ وقال تعالى : ﴿ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً (460) ﴾ ، وفي آية ثالثة أنهم يقولون ﴿ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا (461) ﴾ وهذا كلام وهو مضاد للبكم . والتعارف: تخاطب وهو مضاد للصمم والبكم معا ، وقال تعالى ﴿ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين (462) ﴾ والسؤال لا يكون إلا بالإسماع ، وإلا لناطق (يستمع) للجواب ، وقال ﴿ ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً (463) ﴾ وقال: ﴿ فسإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون (464) ﴾ قال:

<sup>459</sup> سورة يونس: من الآية: ٥٥.

<sup>460-</sup> سورة الإسراء: من الآية: ٩٧.

<sup>461-</sup> سورة يس: من الآية: ٥٢ .

<sup>462-</sup> سورة الأعراف : الآية : ٦ .

<sup>463-</sup> سورة طه : من الآية : ١٠٢ .

<sup>464-</sup> سورة يس: من الآية: ١٥.

﴿ يومريخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون (465) والنسلان والإسراع مخالفان للحشر على الوجوه .

والجواب لمن سأل عن هذا الباب أن يقال له: إن الناس إذا أحيوا وبعثوا من قبورهم ، فليست حالهم حالة واحدة ، ولا موقفهم ولا مقامهم واحداً ، ولكن لهم مواقف وأحوال ، واختلفت الأخبار عنهم لا ختلاف مواقفهم وأحوالهم ، وجملة ذلك أنها خمسة أحوال : حال البعث من القبور، والثانية حال السوق إلى موضع الحساب ، والثالثة: حال الحاسبة ، والرابعة: حال السوق إلى دار الجزاء ، والخامسة :حال مقامهم في الدار التي يستقرون فيها .

7۸۳ فأما حال البعث من القبور: فإن الكفار يكونون كاملي الحواس والجوارح لقول الله تعالى: ﴿ يتعارفون بينهم (466) ﴿ وقوله: ﴿ وَقُوله: ﴿ وَيَامُ اللَّهُ عَمْراً (467) ﴾ وقوله: ﴿ وَإِذَا هم قيام ينظرون (468) ﴾ وقوله: ﴿ قال كمر لبثتم في الأرض عدد سنين (469) ﴾ إلى قوله ﴿ ترجعون (469) ﴾ .

والحالة الثانية : حال السوق إلى موضع الحساب ، وهم أيضاً في هذه الحال بحواس تامة لقوله عز وجل : ﴿ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما

<sup>455–</sup> سورة المعارج : الآية : ٤٣ .

<sup>466-</sup> سورة يونس: من الآية : ٥٥ .

<sup>467-</sup> سورة طه :الآية : ١٠٣.

<sup>468-</sup> سورة الزمر :من الآية : ٦٨ .

<sup>469–</sup> سورة المؤمنون: الآيات : ١١٢– ١١٥ .

كانوا يعبدون \* من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم \* وقنوهم انهم مسئولون (470) ومعنى (فاهدوهم) أى دلوهم ولا دلالة لأعمى أصم ولا سؤال لأبكم، فثبت بهذا أنهم يكونون بأبصار وأسماع وألسنة ناطقة.

الحالة الثالثة: وهى حالة المحاسبة وهم يكونون فيها أيضاً كاملى الحواس ليسمعوا ما يقال لهم ويقرؤوا كتبهم الناطقة بأعمالهم، وتشهد عليهم جوارحهم بسيئاتهم فيسمعونها وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم يقولون ألهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها (471) . وأنهم يقولون للمرشهدة علينا (472) وليشاهدوا أحوال القيامة وما كانوا مكذبين في الدنيا به من شدتها وتصرف الأحوال بالناس فيها .

وأما الحالة الرابعة :وهي السوق إلى جهنم فإنهم يسلبون فيها أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم لقوله تعالى : ﴿ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبحماً وصماً مأواهم جهنم ﴾ (473) ويحتمل أن يكون قوله تعالى : ﴿ يعوف المجرمون بسيماهم (474) فيؤخذ بالنواصي (475) والأقدام ﴾ (476) إشارة إلى ما يشعرون به من سلب الأبصار والأسماع والمنطق .

<sup>470 -</sup> سورة الصافات :، الآيات : ٢٢ - ٢٤ .

<sup>471-</sup> سورة الكهف: من الآية: ٤٩.

<sup>472 -</sup> سورة فصلت: من الآية: ٢١.

<sup>473-</sup> سورة الإسراء: من الآية: ٩٧.

<sup>474-</sup> سيماهم : علاماتهم ، وما يتميزون به عن غيرهم .

<sup>475-</sup> النواصي: جمع ناصية وهي أعلى موضع في الإنسان.

<sup>476 -</sup> سورة الرحمن :من الآية : ٤١ .

والحالة الخامسة ، حال الإقامة في النار، وهذه الحالة تنقسم إلى بدو و مآل(477) فبدوها أنهم إذا قطعوا المسافة التي بين موقف الحساب وشفير جهنم عميا وبكما وصما إذا لالاً لهم تمييزاً عن غيرهم ، ثم ردت الحواس إليهم ليشاهدوا النار ، وما أعد الله لهم فيها من العذاب ويعاينوا ملائكة العذاب وكل ما كانوا به مكذبين ، فيستقرون في النار ناطقين سامعين مبصرين ، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خعني ﴾ (478) وقال ﴿ ولو ترى إذ وقعنوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ﴿ 479) وقال: کلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخسراهم لأولاهم ﴾ إلى قسوله ﴿ وقالت أولاهم لأخراهم ﴾ (480) وقال : ﴿ كلما ألتي فيها فوج سألهم خزنتها ألمريأتكم نذير \* قالوا بلي قد جاءنا نذير \* فكذبنا وقلنا ما نيزل الله من شيء (481) وأخبر تعالى أنهم ينادون أهل الجنة فيقولون ﴿ أَفْيِهِ ضُوا عَلَيْنِهَا مِنْ المَّاءُ أُومُا رِزْقَكُمُ الله ﴾ (482) وأن أهل الجنة ينادونهم : ﴿ أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل

<sup>477-</sup> بدو ومآل: البدو: الظهور، والمآل: المصير.

<sup>478-</sup> سورة الشورى: من الآية: ٥٤.

<sup>479-</sup> سورة الأنعام: من الآية: ٧٧.

<sup>480-</sup> سورة الأعراف: من الآيتين: ٣٨، ٣٩.

<sup>481-</sup> سورة الملك : من الآيتين ٨، ٩.

<sup>482-</sup> سورة الأعراف: من الآية: ٥٠.

وجدة رما وعدر بحمر حقا قالوا نعم ( (483) و أنهم يسقولون: ( إيا مالك ليقض علينا ربك ( (484) فيقول لهم ( إنكم ما كثون ( (485) و أنهم يقولون ليقض علينا ربك ( (484) فيقول لهم ( إنكم ما كثون ( (485) و أنهم يقولون لخزنة جهنم ( ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب ( (486) فيقولون لهم: ( أو لمر تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ( (487) و أما العقبي والمآل فإنهم إذا قالوا: ( (ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ( (488) فقال الله تعالى: ( اخسئوا فيها ولا تكلمون ( (488) و كتب عليهم الخلود بالمثل الذي يضرب لهم وهو أن يؤتي بكبش أملح ويسمى الموت، ثم يذبح على الصراط بين الجنة والنار ، وينادوا يا أهل الجنة خلود فلا موت، سلبوا في وينادوا يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، سلبوا في ذلك الوقت أسماعهم ، وقد يجوز أن يسلبوا الأبصار والكلام، لكن سلب السمع يقين ، لأن الله تعالى يقول: ( لهم فيها زفير (490) وهم فيها لا يسمعون ( (490) وهم فيها لا يسمعون ( (490) وهم فيها لا يسمعون ) والشهيق، ويحتمل

<sup>483-</sup> سورة الأعراف: من الآية: ٤٤.

<sup>484 -</sup> سورة الزحرف : من الآية : ٧٧ .

<sup>485 -</sup> سورة الزخرف من الآية: ٧٧.

<sup>486-</sup> سورة غافر :من الآية : ٤٩ .

<sup>487-</sup> سورة غافر :من الآية : ٥٠ .

<sup>488–</sup>سورة المؤمنون :من الآية : ١٠٧.

<sup>489</sup> سورة المؤمنون : الآية : ١٠٨.

<sup>490 -</sup> الزفير: إخراج النفس بشدة عكس الشهيق.

<sup>491-</sup> سورة الأنبياء : الآية : ١٠٠٠ .

أن تكون الحكمة في سلب الأسماع من قبل أنهم سمعوا نداء الرب سبحانه على ألسنة رسله فلم يجيبوه بل جحدوه ، وكذبوا به بعد قيام الحجة عليهم بصحته ، فلما كانت حجة الله عليهم في الدنيا الاستماع عاقبهم على كفرهم في الأخرى ، بسلب الأسماع يبين ذلك أنهم كانوا يقولون للنبي كفرهم في الأخرى ، بسلب الأسماع يبين ذلك أنهم كانوا يقولون للنبي والغوا فيه وإن قوم نوح عليه الصلاة والسلام كانوا يستغشون ثيابهم تستراً منه، لئلا يروه ولا يسمعوا كلامه، وقد أخبر الله تعالى عن الكفار في وقت نبينا محمد على مثله فقال : ﴿ ألا إنهم يثنون (892) صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم (892) شيابهم (892) هو إن سلبت أبصارهم فلأنهم أبصروا الغير فلم يعتبروا ، والنطق فلأنهم أوتوه فكفروا فهذا وجه الجمع بين الآيات على ما قاله علماؤنا والله أعلم .

### باب ما جاء في حشرالناس إلد الله عن وجل حفاة عراة غراا وفد أول من يكسد منهم وفي أول ما يتكلم من الإنسان

٦٨٤ - مسلم عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قام فينا رسول الله عنه تقال: «يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاً كما

<sup>492–</sup> **يثنون صدورهم** : يلوون .

<sup>493-</sup> يستغشون : استغشى ثوبه : تغطى به كى لا يسمع ولا يرى .

<sup>494–</sup> سورة هود :من الآية : ٣

<sup>(</sup> ٦٨٤) حديث صحيح . أخرجه البخارى ( ٢٥٢٦ ) ، ومسلم ( ٢٨٦٠ ) ، والترمذى ( ٢٨٤) ، والترمذى ( ٢ / ٢٨٦ ) ، وابن ( ٢ / ٢٤٢ ) ، وابن ( ٢ / ٣٢٦ ) ، وابن أبي الدنيا ( ١٩٧ ) في الأهوال ، والطبرى ( ٨ / ١١٧ ) في تفسيره ، وابن حبان ( ٩ / ٢٢١ ) .

بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين ، ألا وإن أول الناس يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه (الصلاة و)السلام ، ألا وإنه يؤتى برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول : يا رب أصحابي فيقول : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك . فأقول كما قال العبد الصالح : ﴿ وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم في إلى قوله ﴿ العزيز الحكيم ﴾ (895) قال : فيقال : إنهم لم يزالوا مدبرين مرتدين على أعقابهم (496) منذ فارقتهم » .أخرجه البخارى أيضاً والترمذي.

حديث ذكره قال: وأشار بيده إلي الشام فقال: «ههنا إلى ههنا تحشرون حديث ذكره قال: وأشار بيده إلي الشام فقال: «ههنا إلى ههنا تحشرون ركبانا ومشاة وتجرون على وجوهكم يوم القيامة ، (على) أفواهكم الفدام، توفون سبعين أمة ، أنتم حيرهم على الله ، وأكرمهم على الله وإن أول ما يعرب عن أحدكم فخذه » وفي رواية أخرى ذكرها ابن أبي شيبة: «وإن أول ما يتكلم من الإنسان فخذه وكفه».

٦٨٦ **- فصل**: قوله « غرلاً » أي غير مختونين ، النقي: الحواري ، وهو

<sup>495 –</sup> سورة المائدة : من الآيتين : ١١٨ ، ١١٧

<sup>496-</sup> مرتدين على أعقابهم: العقب عظم مؤخر القدم ومعنى العبارة أنهم رجعوا عن أوامرك ولم ينفذوها.

<sup>(</sup> ٦٨٥ ) حديث صحيح . أخرجه أحمد (٤ / ٢٤٦ ) ، (٥ / ٤ ، ٥ ) ، وعبد الرزاق (٥ / ٢٠١ ) ، والطبراني (٩ / ٢٠١ ) في الكبير ، وابن أبي شيبة (٨ / ٣٥٩ ) وحمد فه .

<sup>(</sup> ٦٨٦ ) انظر : فتح الباري ( ١١ / ٣٨٤ ) نقــلاً عن المصنف ،وكذا شــرح الصدور (ص / ١١٢ ) للسيوطي .

الدرمك (897) من الدقيق ، والعفر بياض ليس بخالص يضرب إلى الحمرة قليلاً ، والفدام مصفاة الكوز والإبريق ، قاله الليث . قال أبو عبيدة : يعنى أنهم منعوا الكلام حتى تتكلم أفخاذهم فشبه ذلك بالفدام الذى يجعل على الإبريق وقوله «أول من يكسى إبراهيم » فضيلة عظيمة لإبراهيم ، وخصوص له كما خص موسى عليه الصلاة (والسلام) بأن النبي عليه يجده معلقاً بساق العرش مع أن النبي عليه أول من تنشق عنه الأرض ، ولا يلزم من هذا أن يكون أفضل منه مطلقاً ، بل هو أفضل من وافي القيامة على ما يأتي بيانه في أحاديث الشفاعة والمقام المحمود إن شاء الله تعالى .

قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر في كتاب (المفهم) له: يجوز أن يراد بالناس من عداه من الناس ، فلم يدخل تحت خطاب نفسه ، والله أعلم .

ابن المبارك في رقائقه : هذا حسن لولا ما جاء منصوصاً خلافه ، فقد روى ابن المبارك في رقائقه : أخبرنا سفيان عن عمر بن قيس ، عن المنهال بن عمرو ، عن عبد الله بن الحارث ، عن على رضى الله عنه قال : « أول من يكسى خليل الله إبراهيم قبطيتين  $\times$  ، ثم يكسى محمد عنظ حلة حبرة (498) عن يمين العرش» [خرجه] البيهقى أيضاً .

۱۸۸ – وروى عباد بن كثير ، عن أبى الزبير ، عن جابر رضى الله عنه قسال : « إن المؤذنين والملبين يخرجون يوم القيامة من قبورهم يـؤذن المـؤذن

<sup>497-</sup> الدرمك: الدقيق الأبيض

<sup>※</sup> قبطیتین: مثنی قبطیة ، و هی ثوب من کتان أبیض رقیق .

<sup>(</sup> ۲۸۷) خبر صحیح . أخرجه ابن المبارك كما في زوائد الزهد ( ۳٦٤) وابن أبي شيبة ( ۸ / ۳۵۸) في مصنفه ، وأحمد ( ص / ۲۰۱) في الزهد ، وابن راهويه في « مسنده » ، وأبو يعلى كما في البدور السافرة . ( ص / ۲۱۱) .

<sup>498–</sup> حبرة : الثوب الناعم الموشى :أى المنقوش

<sup>(</sup> ۲۸۸) حدیثموضوع . سبق برقم ( ۲۱۸ ) .

ويلبى الملبى ، وأول من يكسى من حلل الجنة إبراهيم خليل الله ، ثم محمد عليل الله ، ثم محمد عليه ثم النبيون والرسل عليهم (الصلاة و)السلام ، ثم يكسى المؤذنون وتتلقاهم الملائكة على نجائب من نور أحمر، أزمتها من زمرد أخضر، رحالها من الذهب ، ويشيعهم من قبورهم سبعون ألف ملك إلى المحشر » ذكره الحليمى في كتاب (منهاج الدين) له .

9 ٦٨٩ وذكر أبو نعيم الحافظ من حديث الأسود وعلقمة وأبي وائل، عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - قال: جاء ابنا مليكة إلي النبي عليه الحديث وفيه: « فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة (والسلام) يقول: اكسوا خليلي فيؤتي بريطتين (499) بيضاوين فيلبسهما، ثم يقعد مستقبل العرش، ثم أوتى بكسوتى فألبسها، فأقوم عن يمينه مقامًا لا يقوم به أحد غيرى يغبطني فيه الأولون والآخرون » وذكر الحديث.

۱۹۰ و خرج البيهقى بإسناده في كتاب (الأسماء والصفات) عن ابن عباس رضى الله عنه قبال: قال رسول الله علية: « إنكم تحشرون حفاة عراة ، وأول من يكسى من الجنة إبراهيم عليه (الصلاة و)السلام يكسى

<sup>(</sup> ٦٨٩ ) حديث ضعيف . أخرجه أحمد (١ / ٣٩٨ ) ، والحاكم (٢ / ٣٦٤ ) ، وأبو نعيم (٤ / ٣٦٤ ) ، وأبو نعيم (٤ / ٣٨٠ ) في الحلية ، والبخارى في تاريخه الكبير (٤ / ٧٣ ) وابن منده كما في أسد الغابة (٦ / ٣٤٧ ) ، والطبراني ( ٢١ / ٢٠١٧) ضححه (٦٠ / ٣٤٧ ) مححه الحاكم ، فقال الذهبي : لا والله ، فعثمان بن عمير ، ضعفه الدار قطني والباقون ثقات .

وقال أبو نعيم : حديث غريب ، وقال الهيثمي : في أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير ، وهو ضعيف .

<sup>499–</sup> بريطتين : الريطة : الثوب اللين الرقيق .

<sup>(</sup> ٦٩٠ ) إسناده ضعيف . أخرجه البيهقى ( ص / ٣٩٥) فى الأسماء والصفات ، فيه أبو قلابة الرقباشى ، صدوق كثير الخطأ ، وقد خالف الأثبات الثقبات ، فلقد رووا عن ابن عباس ، وليس عندهم زيادة الكسوة ، والجلوس ، فهي من هذا الوجه منكرة .

حلة من الجنة ، ويؤتى بكرسى ، فيطرح عن يمين العسرش ، ويؤتى بى ، فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشسر ، ثم أوتى بكرسى ، فيطرح لى على ساق العرش » وهذا نص بأن إبراهيم أول من يكسى ، ثم نبينا ، بإخباره عليه فطوبى ثم طوبى لمن كسى فى ذلك الوقت من ثياب الجنة ، فإنه من لبسه فقد لبس جبة تقية مكاره الحشر وعرقه وحر الشمس وغير ذلك من أهواله.

9 السلام بالكسوة ، فروى أنه لم يكن فى الأولين والآخرين لله عز وجل والسلام بالكسوة ، فروى أنه لم يكن فى الأولين والآخرين لله عز وجل عبد أخوف من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، فتعجل له كسوته أمانا له ليطمئن قلبه ، ويحتمل أن يكون ذلك لما جاء به الحديث من أنه أول من أمر بلبس السراويل إذا صلى مبالغة فى التستر ، وحفظاً لفرجه من أن يماس مصلاه ففعل ما أمر به ، فيجزى بذلك أن يكون أول من يستر يوم القيامة ، ويحتمل أن يكون الذين ألقوه فى النار وجردوه ونزعوا عنه ثيابه على أعين الناس كمايفعل بمن يراد قتله ، وكان ما أصابه من ذلك فى ذات الله عز وجل ، فلما صبر واحتسب وتوكل على الله تعالى دفع الله عنه شر النار فى الدنيا والآخرة ، وجزاه بذلك العرى أن جعله أول من يدفع عنه العرى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ، وهذا أحسنها ، والله أعلم .

وإذا بدئ في الكسوة بإبراهيم وثنى بمحمد على أوتى محمد بحلة لا يقوم لها البشر لينجبرالتأخير بنفاسة الكسوة ، فيكون كأنه كسي مع إبراهيم عليهما الصلاة والسلام قاله الحليمى. وقوله: «تجدون على أفواهكم الفدام»، والفدام: مصفاة الكوز والإبريق، قاله الليث. قال أبو عبيد يعنى أنهم منعوا الكلام حتى تتكلم أفخاذهم فشبه ذلك بالفدام الذي يجعل على الإبسريق.

<sup>(</sup>۹۹۱) انظر: فستح البساري (۱۱ / ۳۸۶ – ۳۸۰) الفتن والملاحم (ص / ۱۹۸) لابن كثير كلاهما نقلاً عن القرطبي .

(و)قال سفيان : وفدامهم أن يؤخذ على ألسنتهم وهذا مثل .

## باب منه

# وبيان قوله تهالك: ﴿ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ﴾ (500)

٣٩٣ - الترمذى عن ابن عباس - رضى الله عنه - أن النبى عَلَيْكُ قال : «تحشرون حفاة عراة غرلاً فقالت امرأة : أيبصر بعضنا أو يرى بعضنا عورة بعض ؟ قال : «يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » قال : حديث حسن صحيح .

٢٩٤ - فصل: قلت: هـذا البـاب والذي قـبله يدل على أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا أي غير مختونين كما بدأنا أول خلق نعيده.

( ۲۹۲) حديث صحيح . أخرجه مسلم ( ۲۸۰۹) ، وأحمد ، ٦ / ٥٥) ، والنسائي ( ٤ / ١٥٥ ) ، والنسائي ( ٤ / ١١٥ ) ، وابن ماجه ( ٢٧٦ ) ، وابن أبي الدنيا ( ٢٣٢ ) في الأهوال ، والطبرى ( ٧ / ١٨٤ ) في تفسيره ، والبغوى ( ٢٣١٣ ) في شرح السنة .

( 797 ) حدیث صحیح . أخرجه الترمذی ( 700 ) بلفظه ، والحاکم ( 7/7 ) ، وأصله عند البخاری ( 1/77 ) ، ومسلم ( 1/77 ) ، وأحمد ( 1/77 ) ، والتسرمذي ( 1/77 ) ، والنسائی ( 1/77 ) ، وابن أبی شیبة ( 1/77 ) ، والطبری ( 1/77 ) ، والفاظ أخرى کلهم عن ابن عباس رضى الله عنه .

<sup>500-</sup> سورة عبس : الاية : ٣٧ .

قال العلماء: يحشر العبد غداً وله من الأعضاء ما كان له يوم ولد ، فمن قطع منه عضو يرد في القيامة عليه حتى الختان .

معيد الحدري - وقد عارض هذا الباب ما (رواه) أبو داود في سننه ، عن أبي سعيد الحدري - رضى الله عنه - لما حضرته الوفاة دعا بثياب جدد فلبسها وقال: سمعت رسول الله عنه في يقول: «إن الميت يبعث في ثيبابه التي دفن فيها » قال أبو عمر بن عبد البر: وقد احتج بهذا الحديث من قال: إن الموتى يبعثون جملة على هيئاتهم ، وحمله الأكثر من العلماء على الشهيد الذي أمر أن يزمل في ثيابه، ويدفن فيها ولا يغسل عنه دمه، ولا يغير عليه شيء من حاله بدليل حديث ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما ، قالوا: ويحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث في الشهيد فتأوله على العموم ، والله أعلم .

قلت: ومما يدل على قول الجماعة مما يوافق حديث عائشة وابن عباس قوله الحق: ﴿ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ﴾ (501) وقوله: ﴿ كما بدأ كم تعودون ﴾ (502) ولأن الملابس في الدنيا أموال ، ولا مال في الآخرة ، زالت الأملاك بالموت ، وبقيت الأموال في الدنيا ، وكل نفس يومئذ، فإنما يقيها المكاره (ثواب) وجب لها بحسن عملها أو رحمة مبتدأة من الله (تعالى) عليها ، فأما الملابس فلا غنى فيها يومئذ إلا ما كان من لباس الجنة على ما تقدم في الباب قبل (قاله الحليمي) .

<sup>(</sup> ۹۹۰ ) حدیث صحیح . أخرجه أبو داود ( ۳۱۱٤ ) ، وعبد الرزاق ( ۳۲۰۳ ) ، وابن حبان ( ۹ / ۲۲ ) ، وابن حبان ( ۹ / ۲۱۱ ) ، والحاكم ( ۱ / ۳٤٠ ) ، وصححه وأقره الذهبي ، والبيسه قي ( ۳ / ۳۸۶ ) في سننه الكبرى .

<sup>501-</sup> سورة الأنعام :من الآية : ٩٤.

<sup>502-</sup> سورة الأعراف : من الآية : ٢٩.

797 و ذهب أبو حامد في كتاب (كشف علوم الآخرة) إلى حديث أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله على قال: « بالنغوا في أكفان موتاكم ، فإن أمتى تحشر بأكفانها وسائر الأمم عراة » رواه أبو سفان مسنداً.

قال المؤلف رحمه الله: وهذا الحديث لم أقف عليه. والله أعلم بصحته ، وإن صح فيكون معناه: فإن أمتى الشهداء تحشر بأكفانها حتى لا تتناقض الأخبار والله أعلم. ولا يعارض هذا الباب ما تقدم أول الكتاب من أن الموتى يتزاورون في قبورهم بأكفانهم ، فإن ذلك يكون في البرزخ ، فإذا قاموا من قبورهم خرجوا عراة ما عدا الشهداء ، والله أعلم .

## باپ منه

٣٩٧ - ذكر أبو بكر أحمد بن على بن ثابت ، عن عبد الله بن إبراهيم ابن أبي عمرو الغفارى قال: حدثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عليه : «أحشر يوم القيامة بين أبي بكر وعمر - رضى الله عنهما - حتى أقف بين الحرمين ، فيأتى أهل المدينة ومكة » غريب من حديث مالك ، تفرد به عبد الله بن إبراهيم عنه ، ويقال لم يروه غير عبد العزيز بن عبد الله الهاشمى البغدادى عن الغفارى ».

ر ٣٩٦) حديث شاذ ومنكر ، خالف الروايات الصحيحة الموثقة ولا أصل له في دواوين السنة المطهرة .

( ۲۹۷) حديث موضوع . أخرجه الخطيب في « الرواة عن مالك » ، والحكيم الترمذي ( ۲۹۷) حديث موضوع . أخرجه الخطيب في « الرواة عن مالك » ، والحكيم التوادر ، وابن عساكر في تاريخه كما في الكنز ( ۲۹، ۳۲۹۹) فيه عبد الله بن إبراهيم متهم بالوضع .

وأورده الذهبي (٢ / ٣٨٩) في الميزان ، وقال : هذا غير صحيح .

و أخرجه ابن أبي الدنيا في « البعث والنشور » كما في الفتن والملاحم (ص / ١٩٦) ، وله لفظ آخر ، وهو « هكذا نبعث يوم القيامة » وهو ضعيف ، انظر : رقم ( ٦٢٩) .

# باب قول النبك الله من سوم أن ينظر إلك يوم القيامة فليقرأ في سوم أن ينظر إلك يوم القيامة فليقرأ في إذا الشمس كورت (503) و في أسماء اننظرت (505) وفي أسماء يوم القيامة

٣٩٨ - الترمذي عن ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه تال: قال رسول الله عنه تال: همن سره أن ينظر إلي يوم القيامة فليقرأ: ﴿ إِذَا الشمس كورت ﴾ و ﴿ إِذَا السماء انفطرت ﴾ و ﴿إِذَا السماء انفطرت ﴾ و ﴿إِذَا السماء انشقت ﴾ وقال: هذا حديث حسن.

9 9 7- فصل: قلت: وإنما كانت هذه السور الشلاث أخص بالقيامة ، لما فيها من انشقاق السماء ، وانفطارها ، وتكور شمسها ، وانكدار نجومها ، وتناثر كواكبها ، إلى غير ذلك من أفزاعها وأهوالها ، وخروج الخلق من قبورهم إلى سجونهم أو قصورهم ، بعد نشر صحفهم ، وقراءة كتبهم ، وأخذها بأيمانهم ، وشمائلهم ،أو من وراء ظهورهم ، في موقفهم على ما يأتي بيانه . قال الله تعالى : ﴿ إذا السماء انشقت ﴾ وقال ﴿ إذا السماء انفطرت ﴾ بيانه . قال الله تعالى : ﴿ إذا السماء انفطرت ﴾

<sup>503-</sup> سورة التكوير .

<sup>504-</sup> سورة الانفطار.

<sup>505-</sup> سورة الانشقاق.

<sup>(</sup> ٢٩٨) حديث صحيح. أخرجه أحمد ( ٢ / ٢٧ ، ٣٦ ، ١٠٠ ) ، والترمذى ( ٣٣٣٣) ، وابن أبى الدنيا ( ١٩ ) فى الأهوال ، والحاكم ( ٤ / ٧٧٦) وصحيحه ، وأقره الذهبي ، وأخرجه ابن المنذر ، وابن مردويه كما فى الدر المنثور ( ٣١٨١٦) ، والطبراني كما فى المجمع (٧ / ١٣٤) .

<sup>(</sup> ٦٩٩) انظر : تفسير عبد الرزاق ( ٢ / ٢٨٤ ) ، والطبرى ( ٣٠ / ٤١ – ٤٥ ) الأهوال ( ٢٠ ) ، ( ٢١) لابن أبي الدنيا ، الدر المنثور ( ٦ / ٣١٨ ) .

وقال: ﴿ويوم تشقق السماء بالغمام ﴾ (506) فتراها واهية منفطرة متشققة كقوله تعالى: ﴿ وفتحت السماء فكانت أبوابا ﴾ (507) ويكون الغمام سترة بين السماء والأرض. وقيل: إن (الباء) بمعنى (عن) أى: تشقق عن سحاب أبيض. ويقال: انشقاقها لما يخلص إليها من حر جهنم، وذلك إذا بطلت المياه وبرزت النيران، فأول ذلك أنها تصير حمراء صافية كالدهن، وتتشقق لما يريد الله من نقض هذا العالم ورفعه، وقد قيل: إن السماء تتلوث فتصفر ثم تصفر، أو تحمر ثم تصفر، كالمهرة تميل في الربيع إلى الصفرة، فإذا اشتد الحر مالت إلى الحمرة ثم إلى الغبرة. قاله الحليمي.

وقوله تعالى : ﴿ إِذَا الشَّمَسِ مُحُورِتُ ﴾ قال ابن عباس رضى الله عنه تكويرها إدخالها في العرش . وقيل : ذهاب ضوئها . قاله الحسن وقتادة . وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد . وقال أبو عبيدة : كورت مثل تكوير العمامة تلف فتحمى ، وقال الربيع بن خيثم كورت رمى بها، ومنه كورته فتكور أي : سقط .

قلت: وأصل التكوير: الجمع، مأخوذ من كار العمامة على رأسه يكورها أى لاتها وجمعها فهى تكور ثم يمحى ضوؤها ثم يرمى بها والله أعلم.

وقوله تعالى : ﴿وَإِذَا النَّجُومِ الْكُدُرِتُ ﴾ (508) أى انتثرت قيل : تتناثر من أيدى الملائكة لأنهم يموتون . وفي الخبر أنها معلقة بين السماء والأرض بسلاسل بأيدى الملائكة . وقال ابن عباس رضى الله عنه : انكدرت تغيرت ،

<sup>506−</sup> سورة الفرقان من الآية: ٥٧

<sup>507-</sup> سورة النبأ :الآية : ١٩.

<sup>508-</sup> سورة التكوير : الآية : ٢ .

وأصل الانكدار: الانصباب ، فتسقط في البحار ، فتصير معها نيراناً إذا ذهبت المياه .

وقوله ﴿وإذا الجبال سيرت﴾ (509) هو مثل قوله ﴿ويوم نسير الجبال﴾ (510) أى تحول عن منزلة الحجارة فتكون كثيباً مهيلاأى: رملاً سائلاً وتكون كالعهن (511) ، وتكون هباء منبثاً ، وتكون سراباً مثل السراب الذى ليس بشيء ، وقيل: إن الجبال بعد اندكاكها أنها تصير كالعهن من حر جهنم كما تصير السماء من حرها كالمهل . قال الحليمي : وهذا والله أعلم لأن مياه الأرض كانت حاجزة بين السماء والأرض ، فإذا ارتفعت وزيد مع ذلك في إحماء جهنم أثرفي كل واحد من السماء والأرض ما ذكر .

وقوله: ﴿وإذا العشار عطلت﴾ (512) أى عطلها أهلها فلم تحلب من الشغل بأنفسهم. والعشار: الإبل الحوامل واحدها عشراء، وهى التى أتى عليها في الحمل عشرة أشهر، ثم يزال ذلك اسمها حتى تضع وبعد ما تضع ، وإنما خص العشار بالذكر لأنها أعز ما يكون على العرب ، فأخبر أنه تعطل يوم القيامة. ومعناه: أنهم إذا قاموا من قبورهم ، وشاهد بعضهم بعضاً ، ورأوا الوحوش والدواب محشورة وفيها عشارهم التى كانت أنفس أموالهم لم يعبؤوا بها ولم يهمهم أمرها ، ويحتمل (تعطيل) العشار: إبطال الله تعالى أملاك الناس عما كان ملكهم إياها في الدنيا ، وأهل العشار يرونها فلا يجدون إليها سبيلاً . وقيل: العشار السحاب يعطل مما يكون فيه وهو الماء فلا يمطر ، وقيل:

<sup>509-</sup> سورة التكوير: الآية: ٣.

<sup>510-</sup> سورة الكهف :الآية : ٤٧ .

<sup>511-</sup> العهن : الصوف المنتفش المصبوغ ألوانًا

<sup>512-</sup> سورة التكوير :الآية : ٤.

العشار: الديار تعطل فلا تسكن . وقيل : الأرض التي يعشر زرعها تعطل فلا تزرع ، والقول الأول أشهر وعليه من الناس الأكثر .

وقوله: ﴿ وإذا الوحوش حشرت ﴾ (513) أي : جمعت ، والحشر: الجمع وقد تقدم .

وقوله: ﴿وإذا البحار سجرت ﴾ (514) أي: أوقدت وصارت ناراً ، رواه الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنه ، قال قتادة: غار ماؤها فذهب ، وقال الحسن والضحاك: فاضت. قال ابن أبي زمنين ﴿ سجرت ﴾ حقيقته ملئت فيفضى بعضها إلى بعض فتصير شيئا واحداً وهو معنى قول الحسن ، ويقال: إن الشمس تلف ثم تلقى في البحار فمنها تحمى وتنقلب ناراً. قال الحليمى: يحتمل إن كان هذا هكذا أن البحار في قول من فسر التسجير بالامتلاء هو أن النار حينئد تكون أكثرها ، لأن الشمس أعظم من الأرض مرات كثيرة ، فإذا كورت وألقيت في البحر فصارت ناراً ازدادت امتلاء .

وقوله: ﴿ وإذا النفوس زوجت ﴾ (515) تفسير الحسن أن تلحق كل شيعة شيعتها، اليهود باليهود، والنصارى بالنصارى، والمجوس بالمجوس، وكل من كان يعبد من دون الله شيئا يلحق بعضهم ببعض والمنافقون بالمنافقين والمؤمنون بالمؤمنين. وقال عكرمة: المعنى: تقرن بأجسادها، أى: ترد إليها، وقيل يقرن الغاوى بمن أغواه من شيطان أو إنسان. وقيل: يقرن المؤمنون

<sup>513-</sup> سورة التكوير :الآية : ٥ .

<sup>514 -</sup> سورة التكوير: الآية: ٦.

<sup>515-</sup> سورة التكوثر: الآية: ٧.

<sup>516-</sup> الموءودة : البنت التي دفنها أبوها حية، وكان ذلك في الجاهلية .

بالحور العين والكافرون بالشياطين وقوله: ﴿وإذا الموعودة سئلت﴾ (517) يعنى: بنات الجاهلية كانوا يدفنونهن أحياء لخصلتين:

إحداهما : كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله ، فألحقوا البنات به .

الثانية: مخافة الحاجة والإملاق، وسؤال الموءودة على وجه التوبيخ لقاتلها ، كما يقال للطفل إذا ضرب: لم ضربت وما ذنبك ؟ وقال الحسن: أراد الله أن يوبخ قاتلها لأنها قتلت بغير ذنب وبعضهم يقرأ (وإذا الموعودة سئلت تعلق الحارية بأبيها فتقول بأى ذنب قتلتنى ؟ وقيل: معنى سئلت يسئل عنها ، كما قال: ﴿ إن العهد كان مسؤولاً ﴾ (518).

وقوله : ﴿ وَإِذَا الصحف نشرت ﴾ (519) أي : للحساب ، وسيأتي .

وقوله: ﴿ وإذا السماء كشطت ﴾ (520) قيل: معناه: طويت ، كما قال الله تعالى: ﴿ يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب ﴾ (521) أى كطى الصحيفة على ما فيها ، فاللام بمعنى «على» يقال: كشطت السقف أى قلعته فكان المعنى قلعت فطويت . والله أعلم . والكشط والقشط سواء وهو القلع، وقيل: السجل كاتب للنبى عَنِي ولا يعرف في الصحابة من اسمه: سجل .

وقوله: ﴿ وإذا الجحيم سعرت ﴾ (522) أي أوقدت.

<sup>517−</sup> سورة التكوير: الآية: ٨.

<sup>518-</sup> سورة الإسراء: من الآية: ٣٤.

<sup>519-</sup> سورة التكوير :الآية : ١٠.

<sup>520 –</sup> سورة التكوير :الآية : ١١ .

<sup>521 -</sup> سورة الأنبياء: من الآية: ١٠٤.

<sup>522-</sup> سورة التكوير :من الآية : ١٢.

وقوله: ﴿ وإذا الجنة أزلفت ﴾ (523) أى قربت لأهلها وأدنيت ﴿ علمت نفس ما أحضرت ﴾ (524) أى : من عملها وهو مثل قوله: ﴿ علمت نفس ما قدمت وأخرت ﴾ (525) ومثل قوله: ﴿ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخرى (526) فهو يوم الانشقاق ويوم الانفطار ويوم التكوير ويوم الانكدار ويوم الانتثار ، ويوم التسيير ، قال الله تعالى : ﴿ وتسير الجبال سيرا ﴾ (527) ﴿ وإذا الجبال سيرت ﴾ ويوم التسجير ، ويوم التعطيل ويوم التفجير ويوم المشط والطي ويوم المد لقوله تعالى : ﴿ وإذا الأرض مدت ﴾ (528) إلى غير ذلك من أسماء القيامة ، وهي الساعة الموعود أمرها ولعظمها أكثر الناس السؤال عنها لرسول الله على حتى أنزل الله عز وجل على رسوله على الساعة أيان مرساها (529) قل إنما علمها عند ربي لا يجليها (530) وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه ، وهذا بغتة (531) ﴿ وكر ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه ، وهذا

<sup>523-</sup> سورة التكوير: الآية: ١٣.

<sup>524-</sup> سورة التكوير : الآية : ١٤.

<sup>525-</sup> سورة الانفطار : الآية : ٥ .

<sup>-526</sup> سورة القيامة : الآية : ١٣.

<sup>527</sup> سورة الطور: الآية: ١٠.

<sup>.</sup> ٣ : سورة الانشقاق : الآية : ٣ .

<sup>529</sup> موساها: أي إرساؤها بمعنى وقوعها.

<sup>530-</sup> لا يجليها : لا يظهر خبرها لأحد ،ولا يطلع عليه أحدًا .

<sup>. 331</sup> بغتة : فجأة على حين غفلة من الناس .

<sup>532 -</sup> سورة الأعراف: من الآية: ١٨٧.

جميع كلام العرب ، ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه و تأكد نفعه لديهم وموقعه جمعوا له خمسمائة اسم ، وله نظائر ، فالقيامة لما عظم أمرها ، وكثرت أهوالها ، سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة ، ووصفها بأوصاف كثيرة ، منها ما ذكرناه ، مما وقع في هذه السور الثلاث .

وقيل: إن الله تعالى يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها فتوقف بين يدى الله تعالى ويوم الجمعة فيها زهراء مضيئة يعرفها الخلائق فيوم القيامة يوم يتنضمن الأيام كلها فسمى بكل حال يوما فقيل ﴿ يوم ينغخ في الصور ﴾ (533) ثم قيل: ﴿ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث (534) ﴾ (535) ثم قيل: ﴿ يوم ينظر المرء ما قدمت يدالا ﴾ (536) فهذه حالة أخرى . ثم قيل: يومئذ تعرضون ثم قيل: ﴿ يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ﴾ (537) . فهذه قيل: يومئذ تعرضون ثم قيل: ﴿ يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ﴾ (537) . فهذه أحوال فقد يجرى يوم القيامة بطوله على هذه الأحوال كل حال منها كاليوم المتجدد ولذلك كررت في قوله تعالى: ﴿ وما أدراك ما يوم الدين \* ثمر ما أدراك ما يوم الدين \* ثمر ما أدراك ما يوم الدين ﴾ (538) لأن ذلك اليوم وما بعده يوم ، واليوم العظيم متضمن لهذه الأيام فهو لله تعالى يوم وللخلائق أيام فقد عرفت أيامهم في يومه وقد بطل الليل والنهار. قاله الترمذى الحكيم ، ومما قيل في معنى ما ذكرنا من النظم قول بعضهم:

<sup>533-</sup> سورة النبأ: من الآية: ١٨.

<sup>534–</sup> المبثوت : المنتشر في كل مكان .

<sup>535-</sup> سورة القارعة :الآية : ٤ .

<sup>536–</sup> سورة النبأ :من الآية : ٤٠ .

<sup>537–</sup>سورة الزلزلة :من الآية : ٦ .

<sup>538 -</sup> سورة الانفطار: الآيتان، ١٧، ١٨.

ميثل لنفسسك أيها المغرور إذ كورت شمس النهار وأدنيت وإذا الجبال تفجرت من خوفها وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا الجبال تقلعت بأصولها وإذا العشار تعطلت وتخربت وإذا الوحوش لدي القيامة أحشرت وإذا تقـاة المسلمين تـزوجت وإذا الموءودة سيئلت عن شيأنها وإذا الجليل طوى السما بيمينه وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وإذا السماء تكشيطت عن أهلها وإذا الجحيم تسعرت وتلهبت وإذا الجحيم تسعرت نيرانها وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت وإذا الجنين بأمه مستعلق ومنها: الساعة ، قال الله تعالى : ﴿ ويومر تقوم الساعة يقسم المجرمون

يوم القيامة والسماء تمور (539) حتى على رأس العباد تسير ورأيتها مثل الجحيم تفور (540) فرأيتها مثل السحاب تسير خلت الديار فما بها معمور وتقول للأملاك أين نسيسر من حبور عين زانهن شيعبور وبأى ذنب قتلها ميسور طي السجل كتابه المنشور تبدى لنا يوم القصصاص أمور وتهيتكت للمؤمنين سيتور ورأيت أفلاك السماء تدور فيها مقامع زلة وزفير فلها على أهل الذنوب زفير لفتي على طول البلاء صبور يخشى القصاص وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخساف جناية كيف المصر على الذنوب دهور

. 539 تمور: تتحرك وتضطرب اضطرابًا شديدًا.

540 - تفور: تتحرك و تضطرب من كثرة التوهج.

ما لبشوا غير ساعة ﴾ (541) وقال ﴿ ويوم تقوم الساعة يبلس (542) الجرمون ﴾ (543) . ﴿ ويوم تتوم الساعة يومئذ يتغرقون ﴾ (544) ﴿ ويوم تقسوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ﴾ (545)وهو في القرآن كثير ، والساعة : كلمة يعبر بها في العربية عن جزء من الزمان غير محدود وفي العرف على جزء من أربعة وعشرين جزءًا من يوم وليلة واللذين هما أصل الأزمنة ، وتقول العرب أفعل كذا الساعة ، وأنا الساعة في أمر كذا تريد الوقت، الذي أنت فيه ، والذي يليه تقريبا له وحقيقة الإطلاق فيها أن الساعة بالألف واللام عبارة في الحقيقة عن الوقت ، والذي أنت فيه وهو المسمى بالآن ، وسميت به القيامة إما لقربها فإن كل آت قريب ، وإما أن تكون سميت بها تنبيها على ما فيها من الكائنات العظام التي تصهر الجلود وتكسر العظام ، وقيل : إنما سميت بالساعة لأنها تأتي بغتة في ساعة ، وقيل إنما سميت بالساعة لأن الله تعالى أمر السماء أن تمطر بماء الحيوان حتى تنبت الأجساد في مدافنها ، ومواضعها حيث كانت من بحر أو بر وتستقل وتتحرك بحياتها بماء الحيوان ، وليست فيها أرواح ثم تدعى الأرواح ، فأرواح المؤمنين تتوقد نوراً ، وأرواح الكافرين تتوهج ظلمة ،فإذا دعا الأرواح ألقاها في الصور ثم يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور فإذا نفخ فيه

<sup>541-</sup> سورة الروم :من الآية : ٥٥ .

<sup>542 -</sup> يبلس : أبلس سكت لحيرة أو انقطاع حجة وسكوت المجرمين يوم القيامة سكوت خزى وندامة .

<sup>543 -</sup> سورة الروم: الآية: ١٢.

<sup>544-</sup> سورة الروم : الآية : ١٤.

<sup>545-</sup> سورة غافر :من الآية : ٤٦ .

خرجت من الصور ثم أمرت أن تلحق الأجساد فتبعث إلى الأجساد في السرع من اللمحة ، وإنما سميت الساعة لسعى الأرواح إلى الأجساد في تلك السرعة فهي سائع وجمعها ساعة كقولك ، بائع وباعة، وصائغ وصاغة ، وكائل وكالة ، فوصف أن سائر أموره في السرعة كلمح البصر وأمر الساعة أقرب من لمح البصر . قاله الترمذي الحكيم (أبو عبد الله) .

• • ٧٠ وذكر أبو نعيم الحافظ بإسناده عن وهب بن منبه قال : إذا قامت الساعة صرخت الحجارة صراخ النساءو قطرت العصاة دما ، ومنها القيامة قال الله تعالى : ﴿ لا أقسم بيوم القيامة ﴾ (546) وهي في العربية مصدر قام يقوم و دخلها التأنيث للمبالغة على عادة العرب، واختلف في تسميتها بذلك على أربعة أقوال :

الأول : لوجود هذه الأمور فيها .

الثانى: لقيام الخلق من قبورهم إليها. قال الله تعالى ﴿ يومريخرجون من الأجداث سراعاً ﴾ (547).

رضى الله عنه ما عن النبي عَلَيْكُ : ﴿ يوم يقوم الناس لرب العالمين كما روى مسلم عن ابن عمر رضى الله عنه ما عن النبي عَلَيْكُ : ﴿ يوم يقوم الناس لرب العالمين ﴾ (548)

الحلية ، وانظر : البدور السافرة ( ص / ٩٤ ) .

546- سورة القيامة : الآية : ١ .

457 سورة المعارج: من الآية: ٤٣.

( ۷۰۱) عديث صحيح. أخرجه البخارى ( ۸ / ۱۳۸) ، ومسلم ( ۲۸٦٢) ، وأحمد ( ۷۰۱) ، والترمذى ( ۳۲ ) ، والترمذى ( ۳۲۳) ، وهناد ( ۳۲۳) في الزهد ، ابن ماجه ( ۲۷۷۸) ، وابن أبى شيبة ( ۱۳ / ۲۳۳ ) في مصنفه ، وابن أبى الدنيا ( ۹۳ ) في الأهوال، والطبرى ( ۳۰ / ۵۰ ، ۲) في تفسيره .

548- سورة المطففين: الآية: ٦.

قال: يوم يقوم أحدكم في رشحه إلى نصف أذنيه.

٧٠٢- قال: ابن عمر رضي الله عنهما: « يقومون مائة سنة » .

٧٠٣ ويروى عن كعب «يقومون ثلاثمائة سنة » .

الرابع: لقيام الروح والملائكة صفاً. قال الله تعالى: ﴿ يومريقوم الروح والملائكة صغاً ﴾ (549).

ولكنها قيامة صغرى فالقيامة قيامتان: صغرى وكبرى ، فالصغرى: هى ما يقوم على كل إنسان في خاصته من خروج روحه وفراق أهله وانقطاع سعيه يقوم على كل إنسان في خاصته من خروج روحه وفراق أهله وانقطاع سعيه وحصوله على عمله . إن كان خيراً فخير وإن كان شراً فشر ، والقيامة الكبرى هى التى تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدة ، والدليل على أن كل ميت يموت فقد قامت قيامته: قول النبى عين لقوم من الأعراب وقد سألوه متى القيامة ؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: «إن يعش هذا لم يدركه الهرم (550) قامت عليكم ساعتكم » أخرجه مسلم وغيره ، وقال الشاعر:

<sup>(</sup> ٧٠٢ ) خبر صحيح . أخرجمه ابن أبي الدنيا ( ٩١ ) في الأهوال ، وابن جرير ( ٣٠ / ٥٠).

<sup>(</sup>٧٠٣) خبرضعيف . أخرجه ابن أبي الدنيا (٩٢) في الأهوال ، وابن جرير (٣٠ / ٥٩) وابن المنذر كما في الدر المنثور (٦ / ٣٢) .

<sup>549–</sup> سورة النبأ : من الآية : ١٨ .

<sup>(</sup> ۲۰۶ ) حديث صحيح . أخرجه البخاري ( ۸ / ۱۳۳ ) برقم ( ۲۰۱۱ ) ، ومسلم ( ۲۰۱۲ ) ، وابن أبي شيبة ( ۸ / ۲۰۰ ) كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها .

وأخرجه مسلم (٢٩٥٣) ،وأحمد (٣ / ٢١٣ ، ٢٢٨ ، ٢٦٩ ، ٢٧٠) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>550 –</sup> الهرم: التقدم في السن.

خرجت من الدنيا وقامت قيامتى غداة أقسيل (551) الحاملون جنازتى وعجل أهلى حفر قبرى وصبروا خروجى وتعجيلى إليه كرامتى كأنهم لم يعرفوا قط سيرتى غداة أتى يومى على وساعتى ومنها: يوم النفخة . قال الله تعالى: ﴿ يوم ينفخ في الصور ﴾ (552) وقد مضى القول فيه .

ومنها: يوم الزلزلة ، ويوم (الراجفة) . قال الله تعالى : ﴿ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ﴾ (553) وقد تقدم .

ومنها: يوم الناقور ، كقوله تعالى ﴿ فإذا نقر في الناقور ﴾ (554) وقد تقدم القول فيه والحمد لله .

ومنها: القارعة سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها يقال: قد أصابتهم قوارع الدهر أي أهواله وشدائده ، قالت الخنساء:

تعرفني الدهر نهشاً وحزاً \* وأوجعني الدهر قرعاً وغمزا \*\* أرادت أن الدهر أوجعها بكبريات نوائبه وصغرياتها .

551 - أقيل الحاملون جنازتي : أى تركوها ووضعوها عن أكتافهم . وأصل الإقالة : الترك والصفح .

552- سورة النبأ: من الآية: ١٨.

553- سورة النازعات : الآيتان : ٢ ، ٧ .

554- سورة المدثر الآية : ٨.

555-نهشًا: يقال نهشه الدهر جهده وأوقعه في الحاجة والشدة وأصل النهش العض بالأسنان من غير إحداث جرح .

\*حزًا : الحز القطع من شيء في غير إبانة .

\* خمزاً: الغمز الطعن وإظهار العيب.

ومنها يوم البعث وحقيقته إثارة الشيء عن خفاء وتحريكه عن سكون ، قال عنترة:

ليلاً وقد مال الكرا يطلاها (556)

وعصابة شم الأنوف بعثتهم

وقال امرؤ القيس:

 $\star$ و فتيان صدق قد بعثت بسحرة فقاموا جميعاً بين غات $^{(557)}$  و نسوان

وقد تقدم القول فيه وفي صفته والحمد لله.

ومنها: يوم النشور هو عبارة عن الإحياء. يقال: قد أنشر الله الموتى فنشروا أي أحياهم الله فحيوا ومنه قوله تعالى : ﴿ وَإِنظِرِ إِلِّي العظامر كيف ننشزها ﴾ (558) أي نحييها ، وقد يكون معناه التفريق من ذلك (كقولك) أمرهم نشر .

ومنها: يوم الخروج، قال الله تعالى: ﴿ يُومُ يُخْرِجُونِ مِنِ الأَجِدَاثُ سراعاً ﴾ (559) فأوله الخروج من القبـور وآخره خروج المؤمنين من النار ثم لا خروج ولا دخول على ما يأتي .

ومنها : يوم الحشر ، وهو عبارة عن الجمع ، وقد يكون مع الفعل إكراه

<sup>556-</sup> عصابة: المجموعة القوية من الرجال من العشيرة إلى الأربعين.

<sup>\*</sup> شم الأنوف: بمعنى مرتفعي الأنوف، وهذا التعبير كناية عن صلابتهم وقوتهم وعزتهم.

<sup>×</sup> الكوا : النوم .

<sup>\*</sup> طلاها : يقال : طلى الليل الآفاق وغيرها : غشاها بظلمته .

<sup>557-</sup> غات: راكض وهو شدة الجرى.

 <sup>★</sup> نسوان: متروك. فأصلها: نسيان بالياء وجاءت بالواو على المعاقبة.

<sup>558 -</sup> سورة : البقرة من الآية : ٥٥٩ .

<sup>559-</sup> سورة : المعارج من الآية : ٤٣ .

قال الله تعالى : ﴿ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين ﴾ (560) أى من يسوق السحرة كرها وقد مضى القول في الحشر مستوفى والحمد لله .

ومنها: يوم العرض قال الله تعالى: ﴿ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ﴾ (562) ، وقال: ﴿ وعرضوا على ربك صفا ﴾ (562) وحقيقته إدراك الشيء بإحدى الحواس ليعلم حاله وغايته السمع والبصر فلا يزال الحلق قياماً في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما شاء الله أن يقوموا حتى يلهموا أو يهتموا. فيقولون: قد كنا نستشفع في الدنيا فهلم فلنسأل الشفاعة إلى ربنا فيقولون: ائتوا آدم الحديث وسيأتي.

٥٠٠ حال ابن العربى: وفي كيفية العرض أحاديث كثيرة المعول منها
 على تسعة أحاديث في تسعة أوقات:

الأول: الحديث المشهور الصحيح ، رواه أبو هريرة وأبو سعيد الحدرى رضى الله عنهما واللفظ له قال: إن ناساً في زمن النبى عَيِّكُ قالوا: يا رسول الله عَلَيْكَ : « هل رسول الله عَلَيْكَ: « هل تضارون (363) في رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب ، وهل

<sup>560 -</sup> سورة :الشعراء ، الآية : ٥٣ .

<sup>561-</sup> سورة: الحاقة، الآية: ١٨.

<sup>-562</sup> سورة : الكهف من الآية : ٤٨.

<sup>(0,0)</sup> **- L**  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

<sup>563-</sup> تضارون : تشكون أو تنكرون .

تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوًا ليس فيها سحاب » قالوا: لا يارسول الله ، قال : « ما تضارون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما . إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغير أهل الكتاب ، فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد عزيراً بن الله . فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد ، فماذا تبغون ؟ قالوا : عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار ألا تردون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون في النار ، ثم تدعى النصاري فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا: كنا نعبد المسيح بن الله. فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون ؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا (قال): فيشار (إليهم) ألا تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار ، حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين في أدني صورة من التي رأوه فيها . قال : فماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا: يا ربنا ، فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم ، فيقول : أنا ربكم فيقولون : نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثاً. حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون : نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسبجود ولا يبقى من كان يسجد نفاقاً ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة ، فيقول : أنا ربكم . فيقولون : أنت ربنا ثم يضرب الجسرعلي جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم » ، وذكر الحديث وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى . ۳۰۰ - الثانى: صح من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله عنها أنها قالت: « من نوقش الحساب عذب » قلت: يا رسول الله أليس الله يقول: ﴿ فسوف يحاسب حساباً يسيراً ﴾ (564) قال: « ليس ذلك الحساب ذلك العرض» وسيأتى.

٧٠٧ - الثالث: روى الحسن ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَيِّك: « تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات » الحديث وسيأتي.

١٠٧- الوابع: روى عن أنس رضى الله عنه أنه قال: عن النبى عَلَيْكَة:
 «يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج » الحديث ، وسيأتى .

۹ ، ۷ - اخامس : ثبت عن أبي هريرة رضى الله عنه وأبي سعيد الخدري واللفظ له « يؤتي بعبد يـوم القيامة فيقال له : ألم أجعل لك سمعاً

(۲۰۷) حديث صحيح . أخرجه البخارى (۸ / ۱۳۹) برقم (۲۰۳٦) ، ومسلم (۲۸۷٦) وابسن المبارك (۲۶٤) في الزهد، وأحمد (۲ / ۹۱، ۱۲۷، ۲، ۲) ، والشافعي (۱۳۸۹) وأبسو داود (۳۰ ۹۳) ، والسترمذي (۲۶۲۲) ، (۳۳۳۷) ، وابسن أبي عاصم (۸۸۵) في تفسيره .

564 - سورة : الانشقاق ، الآية : ٨

(٧٠٧) حديث ضعيف . أخرجه الترمذي (٢٥٤٢) وقال الترمذي : لا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة .

وأخرجه أحمد (٤ / ٤ / ٤) وابن ماجه (٤٣٢٨) ابن الجوزى (٥٥) في المقلق من حديث أبي موسى ، ولكن من رواية الحسن ، وكذلك لم يسمع من أبي موسى ، وقد رواه على كلا الحالين بالعنعنة ، وهو مدلس ، وأخرجه البغوى (٤٣٢٨) في شرح السنة عن أبي موسى مرسلاً ، من رواية الحسن أيضا بالعنعنة .

(۷۰۸) حديث ضعيف . أخرجه الترمذي (۲٤٢٩) ، وقال : قد روى غير واحد هذا الحديث عن الحسن ، ولم يسندوه ، وإسماعيل بر مسلم يضعف في الحديث ، وأخرجه البغوى (٢٠٠٨) في شرح السنة من هذا الطريق ، وأخرجه أبو نعيم (٢/ ٣١٠) في الحلية ، وفي سنده ضعيفان ، وأخرجه ابن المبارك كما في زوائد الزهد (٢/ ١٠٠) عن الحسن مرسلاً .

(۷،۹) حديث صحيح . سبق برقم ( ۷۰۰) .

وبصراً ومالاً وولداً وتركتك ترأس وترتع (565) فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لا. فيقال له: اليوم أنساك كما نسيتني » وهذا حديث صحيح. قلت: خرجه مسلم والترمذي مطولاً.

۰۱۰ السادس: ثبت من طرق صحاح أن النبي عَلَيْ قال: «يؤتى بالعبديوم القيامة فيضع عليه كنفه فيقول له: عبدى تذكريوم كذا وكذا حين فعلت كذا وكذا فلا يزال يقرره حتى يرى أنه (قد) هلك، ثم يقول له: عبدى، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم».

۱ ۱۷- السابع: وفي الصحيح عن أبي ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: هال النار رسول الله عنه قال: هال النار عنه عنه أهل الجنة دخولاً الجنة وآخر أهل النار خروجاً من النار رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها » وذكر الحديث.

٧١٢ - الثامن: وفي الصحيح عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله على الله فيلتفت أحدهم فيقول: على الله فيلتفت أحدهم فيقول: أي رب، إذا أخرجتني منها فلا تعدني فيها فينجيه الله منها ».

<sup>565 -</sup> توأس وترتع: ترأس: أى تقود غيرك، وترتع: تلهو وتنعم

<sup>(</sup> ۷۱۰) حدیث صحیح . أخرجه البخاری (۳ / ۱٦۸) ، ( 7 / 99) ، و مسلم (۲۷٦۸) ، وأحمد (7 / 98) ، وابن أبي شيبة (1 / 98) ، وابن ماجه (1 / 98) ، وابن حبان (1 / 98) ، والبغوی (1 / 98) في شرح السنة من حديث ابن عمر وفي الباب عن بن مسعود .

<sup>(</sup>۲۱۱) حدیث صحیح . أخرجه مسلم (۱۹۰)، وأحمد (۵ / ۱۵۷)، وأبو عوانة (۱ / ۲۶۱)، وابن حبان (۹ / ۲۳۳)، والبغوی (۲۳۳۰) في شرح السنة .

<sup>(</sup>۷۱۲) حديث صحيح . أخرجه مسلم (۱۹۲) ، وأحمد (٣ / ٢٢١) ، وابن أبي عاصم (٢ / ٢١١) في السنة ، وابن أبي الدنيا (٧٠) في حسن الظن بالله ، وأبو نعيم (٢ / ٣١٥) في الحلية .

٧١٣ - وروى مسلم: «يجمع الله الناس، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا، استفتح لنا الجنة، فيقول لهم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك» وذكر حديث الشفاعة قال الله تعالى: ﴿ويوم يعرض الذين كغروا على النار﴾ (566) وذلك قوله في الحديث المتقدم ألا تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً » قال القاضى أبو بكر بن العربى: وهذا مما أغفله الأثمة في التفسير.

التاسع: العرض على الله (سبحانه) ولا أعلمه في الحديث إلا قوله في النص المتقدم حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين، وذكر الحديث.

قلت : إذا تتبعت الأحاديث في هذا الباب على هذا السياق كان الحسن والصحيح منها أكثر من تسعة .

٤ ٧١٠- وقد خرج (مسلم) عن أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع الحديث وسيأتى .

<sup>(</sup>۷۱۳) حدیث صحیح . أخرجه مسلم (۱۹۰) ، والبغوى (۲۳٤۷) في شرح السنة والحاكم (٤ / ۸۸۸) .

<sup>566-</sup> سورة : الأحقاف من الآية : ٢٠.

<sup>(</sup> ۱ / ۷۱۷) حديث حسن . أخرجه الترمذي ( ۲۰۳۲) وقال : حسن صحيح ، والدارمي ( ۱ / ۱۳۱) ، وأبو نعيم ( ۱ / ۲۳۲) في الحلية ، والخطيب (۱) في اقتضاء العلم العمل .

ومن حديث ابن مسعود ، أخرجه الترمذي ( ٢٥٣١) ، وقال : غريب ، والطبراني ( ١ / ٩٦٢) في الكامل والخطيب ( ١٢ / ٤٤٠) في تاريخه ، وفي الباب عن ابن عباس ، ومعاذ ، انظر السلسلة الصحيحة ( ٩٤٦) .

٥ ٧١- وقوله في الحديث الآخر: «إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبد
 من عباده فيوقفه بين يديه فيسأله عن جاهه كما يسأله عن عمله».

٧١٦- وخرج مسلم عن عدى بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله عنه ترجمان » الحديث وسيأتى .

۱۷۷- و خرج البخارى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ: « يدعى نوح يوم القيامة في قول لبيك و سعديك يا رب » الحديث وسيأتى.

ويتضمن من غير رواية البخارى عرض اللوح المحفوظ، ثم إسرافيل، ثم جبرائيل، ثم الأنبياء نبيا نبيا صلوات الله عليهم أجمعين، وسيأتي.

٧١٨- وخرج الترمذي وابن ماجة حديث الرجل الذي ينشر عليه تسعة وتسعون سجلا وسيأتي .

<sup>(</sup> ۷۱۰) حديث ضعيف جداً . أخرجه الطبراني في « الصغير » كما في المجمع ( ۱۰ / ٣٤٦) ، وابن حبان في المجروحين ( ٣ / ٢٩١) ، والخطيب ( ٨ / ٩٩ ) في تاريخه .

<sup>(</sup>۲۱۲) حديث صحيح . أخرجه البخارى (۲۰۲۹) ، وأحمد (٤ / ۲۰۲ ، ۳۷۷) ، والترمذى (۲۱۹) ، وابن ماجه (۱۸ / ۲۸۹) ، وابن أبى عاصم (۱ / ۲۲۹) فى السنة ، والطبرانى (۱۷ / ۲۲ ) فى سننه والبغوى الكبير ، والبيهتى (٤ / ۱۷۲) فى سننه والبغوى (٢ / ۱۷۷) فى شرح السنة .

<sup>(</sup>۷۱۷) حديث صحيح . أخرجه البخارى (۳۳۳۹) ، (٤٤٨٧) ، وأحمد (٣ / ٩ ، ٢ ، ٩ ، ٢ ) ، وأحمد (٣ / ٩ ، ٢ ، ٩ ، ٢ ) ، و الترمذى ٥٨ ) ، و و كيع في نسخته عن الأعمش (٢٦) ، و ابن أبي شيبة (١١ / ٤٥٤) ، و الترمذى (٢٩٦١) و ابن ماجه (٤٢٨٤) و النسائى (٢٦) ، (٢٧) في تفسيره ، و ابن أبي الدنيا (١٥٣) في الأهوال ، و ابن حبان (٨ / ٣٦) ، و الحاكم (٢ / ٢٦٨) ، و الطبرى (٣ / ٤٦) في نسيره .

<sup>(</sup>۷۱۸) حدیث صحیح . أخرجه أحمد (۲ / ۲۱۳) ، وابن المبارك (۲ / ۱۰۹) في الزهد، والترمذي (۲۷۷) ، وابن ماجه (۲۳۰۰)، والحاكم (۱ / ۲ ، ۲۹ه) .

وهذا كله من باب العرض على الله ، وإذا تتبعت الأحاديث كانت أكثر من هذا في مواطن مختلفة وأشخاص متباينة ، والله أعلم ، وفي بعض الخبر أنه يتمنى رجال أن يبعث بهم إلى النار ، ولا تعرض قبائحهم على الله تعالى ، ولا يكشف مساوئهم على رؤوس الخلائق .

قلت: وأما ما وقع ذكره في الحديث من كشف الساق وذكر الصورة في أبي الله عنه فيأتي إيضاح ذلك وكشفه إن شاء الله في حديث أبي هريرة رضى الله عنه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .

٩ ٧١- وأما ما جاء من طول هذا اليوم ووقوف الخلائق فيه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فقد جاء من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه : « في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ، فقلت: ما أطول هذا . فقال النبي عليه : « والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من الصلاة المكتوبة يصليها في الدنيا » ذكره قاسم بن أصبغ وقيل غير هذا وسيأتي . ومنها : يوم الجمع ، وحقيقته في العربية ضم واحد إلى واحد ، فيكون شفعاً أو زوجاً إلى زوج فيكون جمعاً . قال الله تعالى : « يوم يجمعكم ليوم الجمع » (567) وقال خير هذا ربب فيه » (568) وهو في القرآن كثير .

ومنها: يوم التفرق قبال الله تعالى: ﴿ ويومر تقوم الساعة يومئذ يتغرقون \* فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهمر في روضة يحبرون \* وأما

<sup>(</sup> ۱۹ ۷۷) إسناده ضعيف . أخرجه أحمد ( ۳ / ۷۰) ، وابن حبان ( ۹ / ۲۱٦) ، وابن أبي الدنيا ( ۲۱ ۲) ) في الأهوال ، وأبو يعلى كما في المجمع ( ۱۰ / ۳۳۷) ، والبيه قي ( ۳۲۱) في شعب الإيمان ، وابن جرير ( ۲۸ / ۶۶) في تفسيره .

<sup>567</sup> سورة : التغابن من الآية : ٩ .

<sup>568 –</sup> سورة :النساء من الآية : ٨٧ . وسورة الأنعام من الآية : ١٢ .

الذين كمنسروا وكدنبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فسأولئك فى العداب محضرون (569) وهو معنى قوله تعالى ﴿ فريق فى الجنة وفريق فى السعير (570).

ومنها يوم الصدع أيضا،قال الله تعالى: ﴿يومئذ يصدر الناس أشتاتا ﴾ (571)

وقال : ﴿ يومئذ يصدعون ﴾ ومعناهما معنى الاسم الذي قبله

ومنها: يوم البعثرة ومعناه تتبع الشيء المختلط مع غيره حتى -77 ومنها: يوم البعثرة ومعناه تتبع الشيء المختلط من المؤمنين من المؤمنين من المؤمنين من المنافقين كما في الحديث الصحيح: «إن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد» (572) خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

٧٢١ – ومنها: ما روى «أنه يخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب السمسم » وهو صحيح أيضاً وسيأتي .

569– سورة : الروم الآيات : ١٤ – ١٦ .

570 - سورة : الشوري من الآية : ٧.

571– سورة : الزلزلة من الآية : ٦ .

(۷۲۰) حدیث صحیح . أخرجه البخاری (۳۳٤۰) ، ومسلم (۹۹۱) ، وأحمد (۲ / ۲۰۳۵) ، والنسائی (۲۰۳۱) فی تفسیره ، ۴۳۵ ) ، والترمذی (۲۰۳۱) ، وابن ماجه (۳۳۰۷) ، والنسائی (۲۰۳۱) فی تفسیره ، وابن خزیمة (۱۱ / ٤٤٤) ، وابن حبان (۸ / ۱۳۰) .

572- صعيد واحد : الصعيد وجه الأرض والمراد هنا مكان واحد أو طريق واحد .

( ۷۲۱ ) حدیث صحیح . أخرجه ابن المبارك كما في زوائد الزهد ( ۳۵۳ ) ، وابن أبي المدنيا (۷۲۱ ) في الأهوال ، وأبو نعيم (٦ / ٦١ ) في الحلية ، والطبري (٣٠ / ١١٨ ) في تفسيره عن ابن عباس موقوفاً .

٧٢٢ - وقال عليه « يؤخف برجال ذات الشمال فأقول يا رب ، أصحابي ، فيقول إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك » .

ومنها: يوم الفزع، وحقيقته ضعف النفس عن حمل المعانى الطارئة عليها خلاف العادة، فإن استمر كان جبناً وعند ذلك تتشوق النفس إلى ما يقويها فلأجل ذلك قالوا: فزعت من كذا أى ضعفت عن حمله عن طريانه على خلاف العادة، وفزعت إلى كذا أى تشوقت نفسى عند ذلك إلى ما يقويها على ما نزل بها والآخرة كلها خلاف العادة وهى فزع كلها وفى التنزيل (لا يحزنهم الفزع الأكبر) (573)، وقد اختلف فيه فقيل هو قوله التنزيل المجرمين (574). وقيل: إذا طبقت النار، على أهلها وذبح الموت بين الجنة والنار. وقال الحسن: هو وقت يؤمر بالعباد إلى النار وعنه أن الفزع الأكبر النفخة الآخرة وتتلقاهم الملائكة بالبشارة حتى يخرجوا من قبورهم.

ومنها: يوم التناد، بتخفيف الدال من النداء وتشديدها من ند إذا ذهب وهو قوله تعالى (يومر تولون مدبرين (575) وهو الذهاب في غير قصد.

۳۲۳ وروى أيضاً عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله إسرافيل فينفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السموات والأرض الحديث وقد تقدم التى يقول الله (وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من الحديث صحيح . سبق برقم (٦٨٤) .

573- سورة :الأنبياء من الآية : ١٠٣.

574 سورة : الفرقان من الآية : ٢٢ .

575- سورة : غافر الآية : ٣٣ .

(٧٢٣) حديث ضعيف . سبق برقم (٧٢٣) .

فواق (576) فيسير الله الجبال ويرج الأرض بأهلها رجاً وهي التي يقول الله ورجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة \* أبصارها خاشعة (577) فيميد الناس على ظهرها فتذهل المراضع ، وتضع الحوامل ، وتشيب الولدان ، وتولى الناس مدبرين ينادى بعضهم بعضاً وهو الذي يقول الله تعالى : ﴿ يوم التناديوم تولون مدبرين ﴾ (578) قال ابن العربى : وقد رويت في ذلك آثار كثيرة هذا أمثلها فدعوها ، فالمعنى الواحد يكفينا منها ومن هولها ومن تحقيق المعنى لها .

٢٢٤ قلت : قد بينا أقوال العلماء في ذلك عند ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب( أين يكون الناس)فتأمله هناك .

ومنها: يوم الدعاء وهو النداء أيضاً .

والنداء على ثمانية وجوه فيما ذكر ابن العربي .

الأول: نداء أهل الجنة أهل النار بالتقريع (579)

الثاني: نداء أهل النار لأهل الجنة بالاستغاثة كما أخبر الله عنهم.

الثالث: يدعى كل أناس بإمامهم ، وهو قوله: « لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » قال المؤلف رضى الله عنه: ويقال بكتابهم ، وقيل: بنبيهم. قال سرى السقطى: تدعى الأمم يوم القيامة بأنبيائها فيقال: يا أمة موسى ، يا أمة عيسى ، ويا أمة محمد ، غير المحبين لله فإنهم ينادون يا أولياء الله تعالى هلموا إلى الله سبحانه فتكاد قلوبهم تنخلع فرحاً.

<sup>.</sup> ١٥٠ سورة : ص من الآية : ١٥ .

<sup>577 -</sup> سورة : النازعات ،والآيات: ٦ - ٩ .

<sup>578</sup> سورة : غافر من الايتين : ٣٣ ، ٣٣ .

<sup>579-</sup> التقريع : التوبيخ والاستهزاء .

الرابع: نداء الملك ألا إن فلان بن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً ، وإن فلانًا بن فلان قد شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبداً وسيأتي .

الخامس : النداء عند ذبح الموت يا أهل الجنة خلود فلا موت ، ويا أهل النار ،خلود فلا موت .

السادس: نداء أهل الناريا حسرتنا ويا ويلتنا.

السابع: قول الأشهاد هؤلاء الذين كنذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين .

الثامن: نداء الله تعالى أهل الجنة ، فيقول: يا أهل الجنة ، هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: أعطيتكم أفضل من ذلك: رضائى.

٥٧٧- قال المؤلف رضى الله عنه: ونداء تاسع ذكره أبو نعيم عن مروان بن محمد قال: قال أبو حازم الأعرج: يخاطب نفسه يا أعرج ينادى يوم القيامة يا أهل خطيئة كذا وكذا وكذا فتقوم معهم، ثم ينادى يا أهل خطيئة أخرى فيقوم معهم فأراك يا أعرج تريد أن تقوم مع أهل كل خطيئة وفي التنزيل في يوم يناديهم فيقول أين شركائي (580) الآية التي في القيصص، وحم السجدة في ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين

والنداء في الأخبار كثير يأتي بيانها وذكرها في باب من يدخل الجنة بغير حساب.

ومنها: يوم الواقعة . وأصل وقع في كلام العرب: كان ووجد. (٧٢٥) خبر صحيح . أخرجه أبو نعيم (٣/ ٧٣٠ - ٢٣١) في الحلية ، وابن الجوزي (٢/ ١٦٤) في صفة الصفوة .

()58 – سورة : القصص من الآية : ٦٢ ، وسورة فصلت من الآية : ٤٧ .

وجاءت الشريعة في تأكيد ذلك بشبوت ما وجد ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا وَقِع القول عليهم أَخْرِجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ﴿ (581) والمراد بالقول هنا إخبار البارى عن الساعة وأنها قريبة ، ومن أعظم علاماتها الدابة ، وسيأتي ذكرها وما للعلماء فيها من الأشراط إن شاء الله تعالى وقوله كاذبة مصدر كالباقية والعاقبة أي ليس لوقعتها مقالة كاذبة .

ومنها: الخافضة الرافعة أي ترفع قوماً في الجنة وتخفض أخرى في النار، والخفض والرفع يستعملان عند العرب في المكان والمكانة والعز والإهانة، ونسب سبحانه الخفض والرفع للقيامة توسعاً ومجازاً على عادة العرب في إضافتها الفعل إلى المحل والزمان وغيرهما مما لم يمكن منه الفعل، يقولون: ليل قائم ونهار صائم وفي التنزيل (بل محر الليل والنهار) (582) والخافض والرافع على الحقيقة إنما هو الله تعالى وحده، فرفع أولياءه في أعلى الدرجات وجعل أعداءه في أسفل الدرجات قال الله تعالى: (يومر نحشر المنتين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً (583)

على كوم فوق الناس » قبال ابن العربى: وهذا حديث فيه تخليط فى كتاب على كوم فوق الناس » قبال ابن العربى: وهذا حديث فيه تخليط فى كتاب مسلم لم يتقنه رواية. ومعناه: أن جميع الخلق على بسيط من الأرض سواء إلا محمداً على أمته فإنهم يرفعون جميعهم على شبه من الكوم ويخفض الناس عنهم ، وفى رواية: أكون أنا وأمتى يوم القيامة على تل فيكسونى ربى حلة خضراء ، ثم يؤذن لى فذلك المقام المحمود

<sup>581-</sup> سورة : النمل الآية من : ٨٢.

<sup>-582</sup> سورة: سبأ من الآية: ٣٣.

<sup>583–</sup> سورة : مريم ، الآيتان : ٥٥ ، ٨٦ .

<sup>(</sup>٧٢٦) حديث صحيح . أخرجه مسلم ( ١٩١) ، وأحمد (٣ / ٣٤٥ ، ٣٨٣) .

ابن العربى: وهي أنواع فرفع محمد على المكان بحسب الزيادة في المكانة. قال البن العربى: وهي أنواع فرفع محمد على بالشفاعة في أول الخلق، وبأنه أول من يدخل الجنة ويقسرع بابسها، ورفع العادلين بالحديث الصحيح: المقسطون (584) يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، ورفع القراء إلى حيث انتهت قراءتهم. يقال: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها، وسيأتي.

٧٢٨ - ورفع الشهداء في سبيلة فقال في الحديث الصحيح: « إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله » الحديث وسيأتي .

9 ٧ ٢ - ورفع كافل اليتيم (<sup>585)</sup> فقال عَلَيْكُ « أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة » وأشار مالك بالسبابة والوسطى يريد: في الجوار.

• ٧٣٠ وقال عَلَيْكَ : «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدرى الغائر (586) في أفق السماء وأن أبا بكر وعمر منهم وأنعما ، ورفع عائشة على فاطمة رضى الله عنهما ، فإن عائشة مع النبي عَلَيْكَ وفاطمة مع على رضى الله عنهما .

(۷۲۷) حدیث صحیح . آخر جه مسلم (۱۸۲۷) ، وأحسد (۲ / ۱٦۰ ، ۲۰) ، والنسائی (۸ / ۲۲۱) ، وابن حبان (۷ / ۹) والبغوی (۲۲۱ ) فی شرح السنة ، والبیهقی (۱۸ / ۲۱) فی سننه الکبری .

584- المقسطون : العادلون في حكمهم .

( ۷۲۸ ) حدیث صحیح . أخرجه البخاری ( ٤ / ۱۹ ) ، ( ۹ / ۱۵۳ ) وابسن حبان ( ۷ / ۷۲۸ ) ، ( ۹ / ۲۵۲ ) ، والبغوی ( ۲۲۱ ) فی شرح السنة .

(۷۲۹) حدیث صحیح . أخرجه البخاری (۷ / ۸٦) ، ومسلم (۲۹۸۳) ، وأبو داود (۷۲۹) وأبو داود (۷۲۹) وابن المبارك (۲۲۹) ، (۲۳۰) في الزهد ، ومالك (۹٤۸) في الموطأ ، وابن حبان (۱ / ۳٤۱) ، والبغوى (۲۵۹۶) في شرح السنة .

585-كافل اليتيم: الذي يتعهده بالرعاية والحفظ.

( ۷۳۰ ) حدیث صحیح . أخرجه البخاری ( ۲۵۵۰) ، ومسلم ( ۲۸۳۰ ) ، وأحسمد ( ٥ مد ( ۷۳۰ ) ، وأحسمد ( ٥ مد ( ۳۲۰ ) ، والترمذی ( ۹۲۸ ) ، وابن ماجه ( ۲۹۲۱ ) ، وفي الباب عن أبي سعید الخدری ، وأبی هریرة رضی الله عنهما .

586- الغاثو: المتعمق في البعد.

ومنها: يوم الحساب ومعناه أن البارى سبحانه يعدد على الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة يعدد عليهم نعمه، ثم يقابل البعض بالبعض فما يشف منها على الآخر حكم للمشفوق بحكمه الذي عينه للخير بالخير وللشر بالشر .

٧٣١ - وفي الخبر عن النبي عَيِّكُ أنه قال: « ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان » فقيل إن الله يحاسب المكلفين بنفسه ويخاطبهم معاً ولا يحاسبهم واحداً بعد واحد والمحاسبة حكم. فلذلك تضاف إليه كما يضاف الحكم إليه قال الله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ الْحَكُم اللهُ وَقَالَ : ﴿ وَهُو خَيْرِ الْحَاكِمِينَ ﴾ (588).

٧٣٧ - وفي الخبر: أنه يوقف شيخ للحساب فيقول الله له: يا شيخ ، ما أنصفت!! غذوتك بالنعم (589) صغيراً فلما كبرتك عصيتني أما إني لا أكون لك كما كنت لنفسك اذهب فقد غفرت لك ما كان قبل ، وإنه ليؤتي بالشاب كثير الذنوب فإذا وقف تضعضعت (590) أركانه واصطكت (591) ركبتاه فيقول الرب جل جلاله: أما استحييتني؟ أما راقبتني؟ أما خشيت نقمتى؟ أما علمت أني مطلع عليك خذوه إلى أمه الهاوية ، وقيل: إن الملائكة يحاسبون بأمر الله كما أن الحكام يحكمون بأمر الله تعالى ، وقد قال الله تعالى : ﴿ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ) إلى قوله: ﴿ ولا يكلمهم الله ﴾ (592) وإن من لم يكن بهذه الصفة فإن الله تعالى يكلمهم الله ﴾ (792)

587- سورة :الأنعام من الآية : ٦٢ .

588- سورة : يوسف عليه السلام من الآية : ٨٠.

( ٧٣٢ ) الخبر من الإسرائيليات المسكوت عنها .

589- غذوتك بالنعم: أي أكثرتها لك وقدمتها لك من غير طلب منك.

590 - تضعضعت : وهنت وضعفت .

591- اصطكت ركبتاه: اضطربت ركبتاه اضطرابًا شديدًا.

592- سورة : آل عمران من الآية : ٧٧ .

يكلمه فيكلم المؤمنين ويحاسبهم حساباً يسيراً من غير ترجمان إكراماً لهم، كما أكرم موسى عليه (الصلاة و) السلام في الدنيا بالتكليم ولا يكلم الكفار فتحاسبهم الملائكة ويميزهم بذلك عن أهل الكرامة فتتسع قدرته لمحاسبة الخلق كلهم معا كما تتسع قدرته لأحداث خلائق كثيرة معاً، قال الله تعالى: ﴿ مَا خَلْتُكُمْ وَلا بَعْنُكُمْ إلا كَنْفُسُ واحدة ﴾ (593) أي إلا كخلق نفس واحدة .

٧٣٣ ويروى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه وسئل عن محاسبة الخلق فقال: «كما يرزقهم في غداة واحدة كذلك يحاسبهم في ساعة واحدة ».

٧٣٤ وفى صحيح مسلم حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: سأل الناس رسول الله عنه قال نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال: هل تضارون فى رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة ؟ قالوا: لا: قال: فهل تضارون في رؤية القمرليلة البدر وليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذى نفس محمد بيده لا تضارون فى رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما ». قال: « فيلقي العبد فيقول: أيا فل (594) ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وترتع ؟ فيقول: بلى،

<sup>593–</sup> سورة : لقمان من الآية : ٢٨ .

<sup>(</sup> ۷۳٤ ) حدیث صحیح . أخرجه مسلم ( ۲۹۶۸) ، وأبو داود ( ۲۷۳۰ ) مختصراً ، والبغوى ( ۲۳۲۸ ) في شرح السنة .

<sup>594-</sup> أيافل: أسلوب: ترخيم وهو اختصار - لكلمة أيا فلان .

فيقول: أفظننت أنك ملاقى ؟ فيقول: لا. فيقول: إنى أنساك كما نسيتنى، ثم يلقى الثانى فيقول له: ويقول هو مثل ذلك بعينه ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول: يا رب آمنت بك، وبكتابك، وبرسلك، وصليت، وتصدقت، وصمت، ويثنى بخيرما استطاع، قال: فيقول: ها هنا إذا ثم يقول: الآن نبعث شاهداً عليك فيقول في نفسه من ذا الذي يشهد على افيه، ويقال لفخذه: انطقى فتنطق فخذه، ولحمه، على افيه، ويقال لفخذه: انطقى فتنطق فخذه، ولحمه، وعظامه، بعمله وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه، وقد قال الله تعالى ﴿ اقرأ كتابك كغى بنفسك اليوم عليك حسيباً ﴾ (595) أي: حاسباً، فعيلاً بمعنى فاعل.

٧٣٥− وإذا نظر فيها ورأى أنه قد هلك فإن أدركته سابقة حسنة وضعت له لا إله إلا الله في كفة فرجحت له السموات والأرض ، وفي رواية فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » وسيأتي .

٧٣٦- وقال: « من نوقش الحساب عذب ».

ومنها: يوم السؤال والبارى سبحانه وتعالى يسأل الحلق في الدنيا والآخرة تقريراً لإقامة الحجة وإظهاراً للحكمة ، قال الله تعالى السلام والآخرة تقريراً لإقامة الحجة وإظهاراً للحكمة ، قال الله تعالى المرعن بنى إسرائيل كمر آتيناهم من آية بيئة (597) وقال: ﴿ واسأل من أرسلنا من قبلك القرية التي كانت حاضرة البحر (598) وقال: ﴿ واسأل من أرسلنا من قبلك

<sup>595-</sup> سورة : الإسراء ، الآية : ١٤.

<sup>(</sup> ٧٢٥ ) حديث صحيح . سبق برقم ( ٧١٨ ) .

<sup>(</sup> ٧٣٦) حديث صحيح سبق تخريجه.

<sup>596-</sup>سل: أي اسأل، أمر من الفعل: سأل.

<sup>597-</sup> سورة :البقرة من الآية : ٢١١ .

<sup>598-</sup> سورة :الأعراف من الآية : ١٦٣.

من رسلنا (599) وهو في القرآن كشير وقال: (ليسأل الصادقين عن صدقهم (600) وقال: (وإذا الموؤودة سئلت (601) وقال: (فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون (602) قيل: عن لا إله إلا الله، وقال: (إن السمع والبصر والغؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً (603) وقال عليه (الصلاة و)السلام: (الا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع (الحديث وسيأتى.

٧٣٧ - وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى عَلَيْكُ قال: «ألا كلكم راع (604) وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم ، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنه ، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » .

ومنها: يوم الشبهادة ، ويوم يقوم الأشهاد.

والشهادة على أربعة أنواع:

شهادة محمد عَلَيْكُ وأمته تحقيقاً لشهادة الرسل على قومها .

<sup>599</sup> سورة: الزخرف من الآية: ٥٥ .

<sup>600-</sup> سورة :الأحزاب من الآية : ٨ .

<sup>601–</sup> سورة : التكوير ، الآية : ٨ .

<sup>602-</sup> سورة : الحجر الآيتان : ٩٣، ٩٣.

<sup>603-</sup> سورة: الإسراء من الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>۷۳۷) حدیث صحیح . أخرجه البخاری (۹ / ۷۷) ، و مسلم ( ۱۸۲۹) ، والترمذی ( ۱۷۰ ) ، وأبو نعیم (۸ / ۲۸۱ ) فی الحلیة .

<sup>604-</sup> راع: أي يرعاهم، ويوفر لهم مطالبهم، وينظر في أحوالهم ويصلحها.

الثاني : شهادة الأرض والأيام والليالي بما عمل فيها وعليها .

الثالث: شهادة الجوارح، قال الله تعالى: ﴿ يومر تشهد عليهمر السنتهم وأيديهم وأرجلهم ﴾ (605). وقال: ﴿ وقالوا لجلودهم لمر شهدتر علينا ﴾ (606) وذلك بين أيضا في حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

الرابع: حديث أنس رضى الله عنه وفيه « ويختم على فيه ويقال لأركانه انطقى ، فتنطق بأعماله ، وسيأتى بيان هذا الباب كله إن شاء الله تعالى .

ومنها يوم الجدال ، قال الله تعالى : ﴿ يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها ﴾ (607) أى : تخاصم وتحاج عن نفسها . وجاء في الخبر : « أن كل أحد يقول يوم القيامة نفسي نفسي من شدة أهوال يوم القيامة سوى محمد عَيِّهُ فإنه يسأل في أمته » على ما يأتى .

٧٣٨ وفي حديث عمر رضى الله عنه أنه قال لكعب الأحبار: يا كعب: خوفنا ، هيجنا ، حدثنا ، نبهنا ، فقال كعب: يا أمير المؤمنين ، والذى نفسى بيده لو وافيت يوم القيامة بمثل عمل سبعين نبيا لأتت عليك تارات (608) ولا يهمك إلا نفسك ، وإن لجهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب

605 سورة النور من الآية : ٢٤ . 606 سورة فصلت من الآية : ٢١ .

607- سورة النحل من الآية: ١١١.

( ۷۳۸) خبر صحیح له طرق عدیدة . أخرجه ابن المبارك ( ۱۰۹) ، ( ۲۲۰) في الزهد ، وعبد الرزاق ( ۱۰۹) في تفسيره ، وأحمد (ص / ۱۰۱) في الزهد وأبو نعيم ( ٥ / ٣٦٨ - ٣٦٨) في حلية الأولياء ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حياتم كما في الدر المنثور ( ٤ / ١٣٣) ، والبغوى كما في تفسيره ( ٣ / ٨٧) .

608- تارات : المقصود بها مصاعب وأهوال لا يقدر الإنسان عليها .

ولا نبي منتخب إلا وقع جاثيًا على ركبتيه ، حتى إن إبراهيم الخليل ليدلى بالخلة فيقول رب ،أنا خليلك إبراهيم لا أسألك اليوم إلا نفسى قال: يا كعب: أين نجد ذلك في كتاب الله تعالى ؟ قال: قوله تعالى : ﴿ يومر تأتى كل نفس بجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ﴾ .

٣٩٧- وقال ابن عباس رضى الله عنه فى هذه الآية: ما تزال الخصومة بالناس يوم القيامة حتى تخاصم الروح الجسد، فتقول الروح: رب، الروح منك، أنت خلقته، لم يكن لى يد أبطش بها، ولا رجل أمشى بها، ولا عين أبصر بها، ولا أذن أسمع بها، ولا عقل أعقل به، حتى جئت فدخلت في هذا الجسد فضعف عليه أنواع العذاب ونجنى. فيقول الجسد: رب أنت خلقتنى بيدك فكنت كالخشبة ليس لى يد أبطش بها ولا قدم أسعى بها، ولا بصر أبصر به، ولا سمع أسمع به، فجاء هذا كشعاع الشمس، فبه نطق بصر أبصر به، ولا سمع أسمع به، فجاء هذا كشعاع الشمس، فبه نطق عليه أنواع العذاب ونجنى قال: فيضرب الله لهما مثلاً أعمى ومقعد (609) أدخلا بستاناً فيه ثمار فالأعمى لا يبصر الثمر والمقعد لا ينالها، فنادى المقعد للأعمى: اثبتنى فاحملنى آكل وأطعمك فدنا منه فحمله فأصابا من الشمرة فعلى من يكون العذاب ؟ قالا: عليهما، قال: عليكم جميعاً العذاب.

قال المؤلف رضى الله عنه وأرضاه : ومن هذا الباب قول الأمم : كيف يشهد علينا من لم يدركنا إلى غير ذلك مما في معناه حسب ما يأتي .

ومنها : يوم القصاص . وفيه أحاديث كثيرة (يأتي) ذكرها في باب إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٧٣٩) أورده البغوي (٣ / ٨٧) في تفسيره .

<sup>609-</sup> أعمى ومقعد : أي رجلان أحدهما أعمى والثاني لا يستطيع السير .

ومنها: يوم الحاقة. وسميت بذلك لأن الأمور تحق فيها. قاله الطبرى كأنه جعلها من باب: ليلي نائم كما تقدم.

وقيل: سميت حاقة لأنها كانت من غير شك. وقيل: سميت بذلك لأنها أحقت (لأقوام الجنة وأحقت) لأقوام النار.

ومنها: يوم الطامة. معناها الغالبة من قولك: طم الشيء إذا علا وغلب، ولما كانت تغلب كل شيء كان لها هذا الاسم حقيقة دون كل شيء.

قال الحسن : الطامة النفخة الثانية ، وقيل (هو): حين يساق أهل النار إلى النار .

ومنها: يوم الصاخة ، قال عكرمة : الصاخة : النفخة الأولى ، والطامة: النفخة الثانية ، قال الطبرى : أحسبه من صخ فلان فلانا إذا أصمه . قال ابن العربى : الصاخة التي تورث الصمم وإنها المسمعة ، وهذا من بديع الفصاحة حتى لقد قال بعض أحداث الأسنان حديثى الأزمان :

 $^{ imes}$ أصم بك الناعى $^{(610)}$  وإن كنت أسمعا

وقال آخر:

أصمنى شرهم أيام فرقتهم فهل سمعتم بشر يورث الصمما ؟(611) ولعمرو الله(612) إن صيحة القيامة مسمعة تصم عن الدنيا وتسمع أمور الآخرة ، وبهذا كله كان يوماً عظيماً كما قال الله تعالى في وصفه بالعظيم . وكل شيء كبر في أجزائه فهو عظيم وكذلك ما كبر في معانيه، وبهذا المعنى

<sup>610 –</sup> الناعي : هو الذي يسوق خبر المتوفي إلى السامع .

<sup>611-</sup>أصمني شرهم : أي أفقدني السمع ما وقع منهم من شر

يورث الصمما: أي يترك صاحبه أصم لا يسمع.

<sup>612–</sup> لعمرو الله : هذا الأسلوب أسلوب قسم .

كان البارى عظيما ، لسعة قدرته وعلمه وكثرة ملكه الذى لا يحصى ، ولما كان أمر الآخرة لا ينحصر كان عظيما بالإضافة إلى الدنيا ولما كان محدثاً له أول صار حقيرا بالإضافة إلى العظيم الذى لا يحد .

ومنها: يوم الوعيد وهو أن البارى سبحانه أمر ونهى ووعد وأوعد فهو أيضاً يوم الوعيد والوعيد للنعم، والوعيد للعذاب الأليم، وحقيقة الوعيد هو الخبر عن المقوبة عند المخالفة، والوعد: الخبر عن المشوبة عند الموافقة، وقد ضل في هذه المسألة المبتدعة وقالوا: إن من أذنب ذنباً واحداً فهو مخلد في النار تخليد الكفار أخذا بظاهر هذا اللفظ في آى فلم يفهموا العربية ولا كتاب الله تعالى، وأبطلوا شفاعة رسول الله يسأتي الرد عليهم في أبواب من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

ومنها: يولم الدين ، وهو في لسان العرب الجزاء ، قال الشاعر:

حصادك يواما ما زرعت وإنما يدان الفتى فيه كما هو دائن

حصادك يواما ه

و اعلم بأنك كما تدين تدان

واعلم يقيناً أن ملكك زائل

ومنها: يوم الجيزاء . قيال الله تعيالي: ﴿اليوم بجزون ما كنتم

تعملون (613) وقيال : ﴿ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت (614) وهو أيضا يوم الوفاء . قال الله تعالى : ﴿ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق (615)

أى حسابهم وجزاؤهم والجنة جزاء الحسنات والنار جزاء السيئات، قال الله تعالى في المعنيين: ﴿ جزاء بما كانوا يكسبون ﴾ (616) و ﴿ وجـزاء بما كانوا

613–سورة : الجاثية من الآية : ٢٨ .

614- سورة : غافر من الآية : ١٧.

615- سورة : النور من الآية : ٢٥ .

616- سورة التوبة من الآية ٨٢ والآية : ٩٥.

يعملون (617) وقال في جهة الوعيد (كذلك بجزي كل كغور) (618).

وهنها: يوم الندامة. وذلك أن المحسن إذا رأى جزاء إحسانه والكافر جزاء كفره ندم المحسن أن لا يكون مستكثراً، وندم المسيء أن لا يكون استعتب، فإذا صار الكافر إلى عذاب لا نفاد له تحسر، فلذلك سمى يوم الحسرة قال الله تعالى: ﴿وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر﴾ (619) وذلك عند ذبح الموت على ما يأتى وهم في غفلة يعنى الآن عن ذلك اليوم. والحسرة: عبارة عن استكشاف المكروه بعد خفائه.

ومنها: يوم التبديل، قال الله تعالى: ﴿ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ﴾ (620) وقد تقدم القول في ذلك مستوفى.

ومنها: يوم التلاق ، قال الله تعالى: ﴿ لينذريوم التلاق ﴾ (621) وهو عبارة عن اتصال المعنيين بسبب من أسباب العلم والجسمين. وهو أنواع أربعة:

الأول: لقاء الأموات لمن سبقهم إلى الممات فيسألونهم عن أهل الدنيا كما تقدم.

والثاني: عمله ، وقد تقدم .

الثالث: لقاء أهل السموات لأهل الأرض في المحشر، وقد تقدم.

<sup>617-</sup> سورة السجدة من الآية : ١٧ وسورة الواقعة من الآية : ٢٤. وسورة الأحقاف من الآية: ١٤.

<sup>618–</sup> سورة : فاطر من الآية : ٣٦ .

<sup>619-</sup> سورة: مريم من الآية: ٣٩.

<sup>-620</sup> سورة : إبراهيم من الآية : ٤٨ .

<sup>621–</sup>سورة : غافر من الآية : ١٥.

الرابع: لقاء الخلق للبارى سبحانه وتعالى ، وذلك يكون في عرصات (622) القيامة وفي الجنة على ما يأتي .

ومنها: يوم الآزفة. تقول العرب أزف كذا أى: قرب قال الشاعر: أزف الترحل غير أن ركابنا للا نزل برحالنا وكأن قد(623)

وهى قريبة جداً وكل آت قريب وإن بعد مداه قال الله تعالى : ﴿ وما يدريك لعل الساعة تكسون قريبا ﴾ (624) وما يستبعد الرجل من الساعة ومدته ساعة .

ومنها: يوم المآب. ومعناه الرجوع إلى الله تعالى ولم يذهب عن الله شيء فيرجع إليه ، وإنما حقيقته أن العبد يخلق الله فيه ما شاء من أفعاله لما خلق فيه علما وخلق فيه إيثارا واختياراً ظن الناس أنه شيء أو أن له فعلاً ، فإذا أماته وسلب ما كان أعطاه أذعن (625) وآب في وقت لا ينفعه الإياب ، ولم يزل عن الله تعالى في حال فهو الأواب .

ومنها: يوم المصير. وهو المآب بعينه قال الله تعالى: ﴿ولله ملك السموات والأرض وإلى الله المصير ﴾ (626) فالحلق سائرون إلى أمر الله تعالى. وآخر ذلك دار القرار وهي الجنة أو النار قال الله تعالى في حق الكافرين: ﴿ قل تمتعوا فإن مصير كمر إلى النار ﴾ (627).

622- العرصات: جمع عرصة وهي المكان الواسع الفسيح.

623- الترحل: هو الرحيل وهو مغادرة المكان إلى غيره

الركاب: الإبل التي يسار عليها .

-624 سورة: الأحزاب من الآية: ٦٣.

625- أذعن : اعترف ، بما فعل .

626- سورة : النور الآية : ٤٢ .

627- سورة : إبراهيم من الآية : ٣٠.

ومنها: يوم الوزن، قال الله تعالى: ﴿والوزن يومئذ الحق﴾ (631) الآية، وسيأتى الكلام في الميزان ووزن الأعمال فيه في أبواب إن شاء الله (تعالى).

ومنها: يوم عقيم. وهو في اللغة عبارة عن من لا يكون له ولد. ولما كان الولد يكون بين الأبوين، وكانت الأيام تتوالى قبل وبعد جعل الاتباع بالتعدية فيها كهيئة الولادة، ولما لم يكن بعد ذلك اليوم يوم وصف بالعقيم.

ومنها: يوم عسير . وهذا في حبق الكافرين خاصة . والعسر ضد اليسر فهو عسير على الكافرين ، لأنهم يرون فيه أملا ولا يقطعون فيه رجاء

<sup>(</sup>٧٤٠) حديث صحيح . أخرجه مسلم (٩٨٧) ، وأحمد (٢ / ٢٦٢ ، ٣٨٣) بنحوه وأبو داود (٧٤٠) بنحوه ، والبغوى (٢٦٢ ) في شرح السنة ، والبيهقي (٤ / ٨٢ ، ١١٩) في سننه الكبرى .

<sup>628-</sup> سورة : الممتحنة من الآية : ٣.

<sup>629-</sup>سورة: الحج من الآية: ٦٥

<sup>630-</sup> سورة : المتحنة من الآية : ١٠.

<sup>631-</sup> سورة : الأعراف من الآية : ٨.

حستى إذا خرج المؤمنون من النار طلبوا مثل ذلك ، في قال لهم: واخسئوا (632) فيها ولا تكلمون (633) فحينئذ يكون المنع الصريح على ما يأتى بيانه في أبواب النار إن شاء الله تعالى ، وأما المؤمنون فتنحل عقدهم بيسر إلى يسر ، فينحل طول الوقوف إلى تعجيل الحساب وتثقيل الموازين وجواز الصراط والظلال بالأعمال ، ولا تنحل للكافرين من هذه العقد عقدة واحدة إلا إلى أشد منها حتى إلى جهنم دار القرار .

ومنها: يوم مشهود سمى بذلك: لأنه يشهده كل مخلوق وقيل: سمى بذلك: لأن الشهداء يشهدون فيه على ما يأتي والله أعلم.

ومنها: يوم التغابن. سمى بذلك لأن الناس يتغابنون في المنازل عند الله: فريق في الجنة وفريق في السعير، وحقيقته في لسان العرب: ظهور الفضل في المعاملة لأحد المتعاملين والدنيا والآخرة دار العملين وحالين وكل واحد منهما لله ولا يعطى أحدهما إلا لمن ترك نصيبه من الأخرى قال الله تعالى: هومن كان يريد العاجلة (634) عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد (635)

وقال: ﴿ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا (637) ومن أراد الاخرة من نصيب (637) ومن أراد الآخرة فسعيه مشكور، وحظه في الآخرة موفور.

ومنها: يوم عبوس قمطرير، والقمطرير: الشديد وقيل الطويل، وأما

632- اخسئوا : ابتعدوا عن رحمتي مغضوبًا عليكم .

633- سورة : المؤمنون من الآية : ١٠٨

634- العاجلة : المقصود بها الدنيا وما يتعجله الإنسان من مطالب فيها .

635-سورة: الإسراء من الآية: ١٨.

636- حرث الدنيا: متاعها من بنين وأموال.

637- سورة الشوري ،الآية : ٢٠

العبوس فهو الذي يعبس فيه سمى باسم ما يكون فيه ، كما يقال ليل قائم ونهار صائم ، وكلوح الوجه ، وعبوسه هو قبض ما بين العينين وتغير السحنة (638) عن عادتها الطلقة . ويقال : يوم طلق إذا كانت شمسه نيرة فاترة ، وإذا كانت شمسه مدجية (639) قد غطاها السحاب . قيل : يوم عبوس وأول العبوس والكلوح عند الخروج من القبور ورؤية الأعمال في الصور القبيحة كما تقدم، وآخر ذلك كلوح النار وهو الكلوح الأعظم يشوى الوجوه ويسقط الجلود على ما يأتى ، ومع العبوس تشخص الأبصار وهي ثبوتها راكدة على منظر واحد لهول لا ينتقل منه إلى غيره كما قال سبحانه شهوم شيه الأبصار .

ومنها: «يوم تبلي السرائر \*». ومعناه: إخراج المخبآت بالاختبار بوزن الأعمال في الصحف ويكشف الساق عند السجود على ما يأتي .

ومنها: يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً. وهو مثل قوله (تعالى): ﴿واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا همرينصرون ﴾ (641) وقال (تعالى): ﴿يومر لا يغنى مولى عن مولى شيئاً ﴾ (642) فكل نفس بما كسبت رهينة لا يغنى أحد عن أحد شيئاً، بل

<sup>638-</sup> السحنة : بشرة الوجه وملامحه .

<sup>639-</sup> مدجية : مستثرة من الغيم لاتبين .

<sup>640 -</sup> سورة: إبراهيم عليه السلام من الآية: ٢٤.

<sup>×</sup> سورة: الطارق الآية: ٩

<sup>641-</sup> سورة : البقرة الآية : ٤٨.

<sup>642-</sup>سورة :الدخان من الآية : ٤١.

ينفصل كل واحد عن أخيه وأبيه ، ولذلك كان يوم الفصل ويوم الفرار . قال الله تعالى : ﴿ إِن يُومِ الفصل كان ميناتا ﴾ (643) وقال تعالى : ﴿ يُومِ يَفُر الله تعالى : ﴿ يُومِ يَفُر الله تعالى : ﴿ يُومِ يَفُر الله تعالى : ﴿ يُومِ يَفُر المُعْمِ وَالله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله تعالى من حسناته ما يغييه من الحقوق على ما يأتي بيانه في أحاديث المفلس إن شاء الله تعالى .

ومنها: ﴿ يومريدعون إلى نارجهنم دعا \*. والدع الدفع أى يدفعون إلى جهنم ويسحبون فيها على وجوههم كما قال تعالى: ﴿ يومر يسحبون في النارعلى وجوههم ﴾ (645).

ومنها: يوم التقلب، وهو: التحول. قال الله تعالى: ﴿ يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ﴾ (646) أى قلوب الكفار وأبصارهم فتقلب قلوب الكفار انتزاعها من أماكنها إلى الحناجر فلاهى ترجع إلى أماكنها ولاهى تخرج، فأما تقلب الأبصار فالزرقة بعد الكحل والعمى بعد البصر. وقيل: تتقلب القلوب بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك والأبصار تنظر من أى ناحية يعطون كتبهم وإلى أى ناحية يؤخذ بهم. وقيل: إن قلوب المشركين تتحول عما كانت عليه من الشك وكذلك أبصارهم لرؤيتهم اليقين إلا أن ذلك لا ينفعهم في الآخرة.

<sup>643–</sup> سورة : النبأ الآية : ١٧ .

<sup>644 -</sup> سورة : عبس ، الآيات : ٣٤ - ٣٧.

<sup>×</sup> سورة: الطورآية: ١٣

<sup>645-</sup> سورة : القمر من الآية : ٤٨ .

<sup>646-</sup> سورة : النور من الآية : ٣٧ .

ومنها: يوم الشخوص والإقناع، قال الله تعالى: ﴿ إِمَا يؤخرهمر ليوم تشخص فيه الأبصار ﴾ (647) أى لا تغمض فيه من هول ما ترى في ذلك اليوم. قاله الفراء.

٧٤١ - وقال ابن عباس رضى الله عنه: تشخص أبصار الخلائق يومئذ إلى الهواء لشدة الحيرة فلا يغتمضون ﴿ مهطعين ﴾ (648) أي: مديمي النظر.

قال مجاهد والضحاك: ﴿مقنعى رؤوسهم ﴾ (649) أى رافعى رؤوسهم ﴿ وقال الحسن: رؤوسهم وإقناع الرأس: رفعه. قاله ابن عباس ومجاهد، وقال الحسن: وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد، فإن قيل: فقد قال الله تعالى في غير هذه الآية: ﴿ خاشعة أبصارهم ﴾ (650) وقال: ﴿ خشعاً أبصارهم ﴾ (651) فكيف يكون الرافع رأسه الناظر نظراً طويلاً حتى إن طرفه لا يرتد إليه خاشع البصر؟.

فالجواب أنهم يخرجون حال المضى إلى الموقف خاشعة أبصارهم ، وفى هذه الحال وصفهم الله تعالى بخشوع الأبصار ، وإذا توافوا وضمهم الموقف وطال القيام عليهم فإنهم يصيرون من الحيرة كأنهم لا قلوب لهم ، ويرفعون رؤوسهم فينظرون النظر الطويل ، ولا يرتد إليهم طرفهم ، كأنهم

<sup>647 -</sup> سورة : إبراهيم عليه السلام من الآية : ٤٢ .

<sup>(</sup>٧٤١) انظر: تفسير عبد الرزاق (١ / ٢٩٧) ، وتفسير الطبرى (١٣ / ٢٥١) وتفسير البغوى (٣ / ٣٨) ، والدر المنثور (٤ / ٨٨) .

<sup>648-</sup> سورة : إبراهيم عليه السلام من الآية : ٤٣ ، والقمر من الآية : ٨ وسورة المعارج من الآية : ٣٦

<sup>649-</sup> سورة إبراهيم عليه السلام من الآية: ٣٠.

<sup>650 -</sup> سورة المعارج من الآية: ٤٤، وسورة القلم من الآية: ٣٤.

<sup>651-</sup> سورة : القمر من الآية : ٧ .

قد نسوا الغمض أو جهلوه فهو تعسير عليهم .

ومنها : ﴿ يوم لا ينطتون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ﴾ (652).

وذلك حين يقال لهم ﴿اخسئوا فيها ولا تكلمون﴾ (653) و تطبق عليهم جهنم على ما يأتي بيانه في أبواب النار .

ومنها: ﴿ يومر لا ينغع الظالمين معذرتهم ﴾ (654) وإن أذن لهم بأن يمكنوا منها لا بأن يقال لهم اعتذروا كقوله: ﴿ ربنا إنا أطعنا سادتنا و كبراءنا ﴾ (656) الآية و كقوله ﴿ ربنا أخرجنا منها ﴾ (656) الآية .

ومنها : ﴿ ولا يكتمون الله حديثا ﴾ (657)

ومنها: يوم الفتنة. قال الله تعالى: ﴿ يوم هم على النار . يغتنون ﴾ (658) أي يعذبون من قولك فتنت الذهب إذا رميت به في النار .

ومنها: ﴿ يومر لا مرد له من الله ﴾ (659) يريد يوم القيامة أى: لا يرده أحد بعد ما حكم الله به وجعل له أجلاً ووقتاً.

<sup>-652</sup> سورة: المرسلات من الآيتين: ٣٦، ٣٦.

<sup>653 –</sup> سورة : المؤمنون من الآية : ١٠٨ .

<sup>-654</sup> سورة : غافر من الآية : ٢٥.

<sup>655 -</sup> سورة : الأحزاب من الآية : ٦٧ .

<sup>656 -</sup> سورة : المؤمنون من الآية : ١٠٧.

<sup>657 -</sup> سورة: النساء من الآية: ٢٤.

<sup>658-</sup> سورة : الذاريات الآية : ١٣ .

<sup>659-</sup> سورة الروم من الآية : ٤٣ وسورة الشوري من الآية : ٤٧ .

ومنها: يوم الغاشية . وسميت بذلك: لأنها تغشى الناس بإفزاعها . أى تعمهم بذلك ، ومنه غاشية السرج ، ومنها: ﴿فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد \*.

ومنها: يوم لا بيع فيه ولا خلال قال الله تعالى: ﴿ قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا هما رزقناهم سراً وعلانية من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلال ﴾ (660) وقال تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا هما رزقنا كم من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ﴾ (661) والحلة والحلال الصداقة والمودة.

ومنها: يوم لا ريب فيه ، وإن وقع فيه ريب الكفار أى: شك فليس فيه ريب لقيام الأدلة الظاهرة عليه كما قبال الله تعالى: ﴿ أَفِي اللهُ شَكِ ﴾ (662) فليس في الباري شك لقيام الأدلة عليه ، ولشهادة أفعاله ولا قتضاء المحدث أن يكون له محدث ، ولكن قد شك فيه قوم ونفاه آخرون ، ولم يوجب ذلك شكا فيه لقيام الأدلة عليه ، فكذلك يوم القيامة لا ريب ولا شك فيه مع النظر في الدليل والعلم ، فإذا خلق الله تعالى الرين (663) (على القلب كان الشك، قال الله تعالى: ﴿ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ﴾ (664) .

<sup>★</sup> سورة الفجر الآيتان : ٢٦، ٢٦.

<sup>660-</sup>سورة : إبراهيم عليه السلام الآية : ٣١ .

<sup>661-</sup> سورة :البقرة من الآية : ٢٥٤ .

<sup>662–</sup> سورة :إبراهيم من الآية : ١٠.

<sup>663-</sup>الوين: الدنس والطبع.

<sup>664-</sup>سورة : الحج الآيتان : ٦ ، ٧ .

ومنها: ﴿ يـوم تبـيض وجود وتسود وجود ﴾ (665) وسيأتي إن شـاء الله تعالى .

٧٤٢ - ومنها: يوم الأذان، دخل طاوس على هشام بن عبد الملك فقال له: اتق الله واحذر يوم الأذان فقال: وما يوم الأذان؟ قال: قوله تعالى: ﴿ فَأَذُن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين ﴿ 666 فَصعق هشام، فقال طاووس: هذا ذل الصفة فكيف ذل المعاينة.

ومنها: يوم الشفاعة قال الله تعالى: ﴿من ذا الذي يشفع عند الا إلا الذي يشفع عند الله بإذنه ﴿ (668) وقال تعالى: ﴿ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ﴿ (668) وقال ﴿ لا تنفع الشفاعة عند الله الله أذن له ﴾ (669) وقال: ﴿ فما لنا من شافعين ﴾ (670) وسيأتي بيانه.

ومنها : يوم العرق ، وسيأتي بيانه في أحاديث في الباب بعد هذا بحول الله وقوته .

ومنها: يوم القلق والجولان. وهو عبارة عن عدم الاستقرار والثبوت. ويقال: قلق الرجل يقلق قلقاً إذا لم يستقر ومثله جال يجول إذا لم يثبت.

ومنها: يوم الفرار . قال الله تعالى ﴿ يُومُرِيغُو الْمُرْءُ مُن أُخْـيَّةُ وَأُمَّهُ

<sup>665-</sup> سورة : آل عمران من الآية : ١٠٦.

<sup>(</sup> ٧٤٢) انظر : الكبائر ( ص / ١٥٤ ) للذهبي .

<sup>666-</sup> سورة : الأعراف الآية : ٤٤.

<sup>667-</sup> سورة :البقرة من الآية : ٢٥٥ .

<sup>668-</sup> سورة: الأنبياء من الآية: ٢٨.

<sup>669-</sup> سورة: سبأ من الآية: ٣٢.

<sup>(670 -</sup> سورة :الشعراء الآية : ١٠٠ .

وأبية وصاحبته وبنية (671) فيفر كل واحد من صاحبه حذراً من مطالبته إياه إما لما بينهم من التبعات (672) أو لئلا يروا ما هو فيه من الشدة ، قال عبد الله بن طاهر الأبهرى: يفر منهم لما يتبين له من عجزهم وقلة حيلتهم إلى من يملك كشف تلك الكروب والهموم عنه ، ولو ظهر له ذلك في الدنيا لما اعتمد شيئاً سوى ربه تعالى ، وقال الحسن: أول من يفر يوم القيامة من أبيه إبراهيم ، وأول من يفر من امرأته لوط . وقال: فيرون أن هذه الآية نزلت فيهم ، وهذا فرار التبرى (673) نجانا الله من أهوال هذا اليوم بحق محمد نبى الرحمة وصحبه الكرام البررة ، وجعلنا ممن حشر في زمرتهم ولا خالف بنا عن طريقهم ومذهبهم بمنه و كرمه آمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

٧٤٣ - قال المؤلف (رضى الله عنه): وقد سرد تسمية هذه الأيام على التوالى من غير تفسير غير واحد من العلماء ، منهم ابن نجاح في (سبل الخيرات) ، وأبو حامد الغزالى فى غير موضع من كتبه (كالإحياء) وغيره ، والقتبى فى كتاب (عيون الأخبار)، وهذا تفسيرها حسب ما ذكره القاضى أبو بكر بن العربى في (سراج المريدين)، وربما زدنا عليه في ذلك والحمد لله على ذلك . ولا يمتنع أن تسمى غير ما ذكرنا بحسب الأحوال الكائنة فيه من الازدحام والتضايق واختلاف الأقدام ، والخزى ، والهوان ، والذل،

<sup>671-</sup> سورة :عبس الآيات ٣٤ - ٣٦.

<sup>672-</sup> التبعات : كل ما يتعلق بالإنسان ويسأل عنه ويحاسب عليه .

<sup>673 –</sup> التبرى: التبرؤ التنصل مثل تنصل الأب من الابن والأخ من أخيه يوم القيامة .

والافتقار ، والصغار ، والانكسار ، ويوم الميقات ، والمرصاد إلى غير ذلك من الأسماء ، وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى في الباب بعد هذا .

## باب ما يلقد الناس فد الموقف من الأهوال العظام والأمور الجسام

من الإنس والجن عراة أذلاء قد نزع الملك من ملوك (أهل) الأرض ولزمهم من الإنس والجن عراة أذلاء قد نزع الملك من ملوك (أهل) الأرض ولزمهم الصغار بعد عتوهم والذلة بعد تجبرهم علي عباد الله (تعالى) في أرضه . ثم أهلكت الوحوش من أماكنها منكسة رؤوسها بعد توحشها من الخلائق وانفرادها ذليلة من هول يوم النشور من غير ريبة ولا خطيئة أصابتها حتى وقفت من وراء الخلق بالذلة والانكسار لذلك الجبار ، وأقبلت الشياطين بعد تمردها وعتوها خاضعة ذليلة للعرض على الملك الديان ، حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها ، وجنها ، وشياطينها ، ووحوشها ، وسباعها ، وأنعامها ، وهوامها (674) ، تناثرت نجوم السماء من فوقهم وطمست الشمس والقمر فأظلما عليهم ومارت سماء الدنيا (675)من فوقهم فدارت من فوقهم هوله ثم انشقت بغلظها فوق رؤوسهم) وهي خمسمائة عام فيا هول صوت بعظمها في سمعهم وتمزقت وتفطرت لهول يوم القيامة من عظم يوم الطامة انشقاقها في سمعهم وتمزقت وتفطرت لهول يوم القيامة من عظم يوم الطامة ثم ذابت حتى صارت مثل الفضة المذابة كما قال الجبار تبارك وتعالى: شم ذابت حتى صارت مثل الفضة المذابة كما قال الجبار تبارك وتعالى:

<sup>674-</sup> الهوام: جميع أنواع الحشرات التي تدب على الأرض.

<sup>675-</sup> مارت سماء الدنيا: ذابت سقطت عليهم .

<sup>676 -</sup> سورة الرحمن الآية: ٣٧

<sup>(</sup>٤٤٤) انظر : التوهم (ص/٥٠٦) للمحاسبي.

السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ﴾ (677) أي كالصوف المنفوش وهو أضعف الصوف وهبطت الملائكة من حافاتها إلى الأرض بالتقديس لربها فتوهم انحدارهم من السماء لعظيم أجسامهم وكثرة أخطارهم وهول أصواتهم وشدة فرقهم (678) من خوف ربهم فتوهم فنزعك حينئذ وفنزع الخلائق لنزولهم مخافة أن يكونوا قد أمروا بهم فأخذوا مصافهم محدقين \* بالخلائق منكسي رؤوسهم لعظيم هول يومهم ، قد تسربلوا أجنحتهم ونكسوا رؤوسهم بالذلة والخضوع لربهم ، وكذلك ملائكة كل سماء إلى السماء السابعة قد أضعف أهل كل سماء على أهل السماء الذين قبلهم في العدة وعظم الأجسام والأصوات حتى إذا وافي الموقف أهل السماوات السبع والأرضين السبع كسيت الشمس حر عشر سنين ، ثم أدنيت من الخلائق قاب قوسين أو قوس (679) فلا ظل ذلك اليوم إلا ظل عرش الرحمن ، فمن بين مستظل بظل العرش وبين مضح بحر الشمس قد صهرته واشتد فيها كربه وأقلقته وقد ازدحمت الأمم وتضايقت ودفع بعضها بعضا ، واختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش قد اجتمع عليهم في مقامهم حر الشمس مع وهج(680) أنفاسهم وتزاحم أجسامهم ففاض العرق منهم على وجه الأرض، ثم على أقدامهم ، ثم على قدر مراتبهم ومنازلهم عند ربهم

<sup>677-</sup> سورة المعارج، ٩،٨،

<sup>678 –</sup> الفرق: الخوف الشديد

<sup>\*</sup> **محدقين** : محيطين

<sup>679 -</sup> قاب قوسين أو قوس: عبارة يعبر بها عن مدى القرب الشديد بين الشيئين وقاب القوس: طوله من المقبض إلى السية .

<sup>680 -</sup> الوهج : شدة التوقد ، والمراد : أن أنفاسهم ساخنة كأنهار نار موقدة .

من السعادة والشقاء ، فمنهم من يبلغ العرق منكبيه  $^{(681)}$  وحقويه  $^{(682)}$  ، ومنهم إلى شحمة أذنيه ، ومنهم من قد ألجمه  $^{(683)}$  العرق فكاد أن يغيب فيه .

قلت: ذكر المحاسبي وغيره أن انفطار السماء: انشقاقها بعد جمع الناس في الموقف، وقد قدمنا أن ذلك يكون قبل ذلك وهو ظاهر القرآن كما ذكرنا والله أعلم، وقد جاء ذلك مرفوعًا في حديث أبي هريرة رضى الله عنه وقد تقدم

٥٤٥- وما ذكره المحاسبي مروي عن ابن عباس رضى الله عنه قال: (إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وزيد في سعتها كذا و حمع الخلائق بصعيد واحد جنهم وإنسهم ، فإذا كان ذلك قبضت هذه السماء عن أهلها فينتشرون على وجه الأرض فلأهل السماء أكثر من أهل جميع الأرض جنهم وإنسهم بالضعف » . الحديث بطول ما ذكره ابن المبارك في رقائقه . قال : أخبرنا عوف عن أبي المنهال سيار بن سلامة الرياحي قال : أخبرنا شهر بن حوشب . قال : حدثني ابن عباس فذكره .

٧٤٦ قال ابن المبارك وأخبرنى جويبر عن الضحاك قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت بأهلها فتكون الملائكة على حافاتها حتى يأمر الرب فينزلون إلى الأرض فيحيطون بالأرض ومن فيها ، ثم يأمر السماء التى تليها فينزلون فيكونون صفاً خلف ذلك الصف ثم السماء الثالثة

<sup>681-</sup> المنكبين :مثني المنكب وهو مجتمع رأس العضد والكتف.

<sup>682-</sup> الحقوين : الحقو الجانب وهو الخصر والحقوين الخصرين .

<sup>683-</sup> ألجمه العرق : غلبه العرق ووصل إلى فيه فلا يستطيع أن يفتحه لثلا يدخل العرق .

<sup>(</sup>٥٤٥) خبر صحيح. سبق برقم ( ٧٢١).

<sup>(</sup> ٧٤٦) خبو حسن . أخرجه أبن المبارك كما في زوائد الزهد ( ٢٥٠) ، وابن جرير ( ٢٩

<sup>/</sup> ٣٦ ) في تفسيره ، وابن أبي الدنيا ( ١٦٠ ) في الأهوال .

في سنده جوبير ، وهو متروك ، ولكنه توبع عليه من الأجلح .

ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة فينزل الملك الأعلى في بهائه وجلاله وملكه وبجنبته اليسرى جهنم فيسمعون زفيرها وشهيقها فلا يأتون قطراً من أقطارها إلا وجدوا صفوفاً قياماً من الملائكة فذلك قوله تعالى ﴿ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ﴾ (684) والسلطان العذر ، وذلك قوله عز وجل ﴿ وجاء ربك والملك صفاً صفاً ﴾ (685) وقال ﴿ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية (686) والملك على أرجائها ﴾ (687) يعنى على حافاتها يعنى بأرجائها ما تشقق منها ، فبيناهم كذلك إذ سمعوا الصوت فأقبلوا إلى الحساب.

٧٤٧- قلت : ولا يصح إسنادهما ، فإن شهراً وجويبر قد تكلم فيهما وضعفوهما .

قال البخارى في التاريخ: جويبر بن سعيد البلخى عن الضحاك قال لى على: قال يحيي: كنت أعرف جويبراً بحديثين ، ثم أخرج هذه الأحاديث بعد فضعفه ، وأما شهر فقال مسلم في صدر كتابه: سئل ابن عوف عن حديث شهر وهو قائم على أسكفة (688) الباب ، فقال : إن شهراً تركوه ، إن

<sup>684-</sup> سورة: الرحمن، الآية: ٣٣.

<sup>685-</sup> سورة: الفجر الآية: ٢٢.

<sup>686-</sup> واهية : ضعيفة هيئة .

<sup>687–</sup> سورة : الحاقة الآيتان : ١٧،١٦.

<sup>(</sup> ٧٤٧ ) هذا في حالة تفرد شهر بن حوشب ، أو جويبر ، أما وقد توبعا من قبل الثقات وأهل الصدق فلا يحكم بضعف الروايتين ، راجع التخريج السابق .

<sup>688-</sup> أسكفة الباب: عتبته التي يوطأ عليها.

شمهرًا تركوه . قال مسلم : يقول أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه ، وقال عن شعبة وقد لقيت شهراً فلم أعتد به .

٧٤٨ - وذكر أبو حامد في كتاب (كشف علم الآخرة ) نحواً مما ذكر المحاسبي عن ابن عباس رضي الله عنه والضحاك فقال: إن الخلائق إذا[جمعوا م في صعيد واحد الأولين والآخرين أمر الجليل جل جلاله بملائكة سماء الدنيا أن يتولوهم فيأخذ كل واحد منهم إنساناً وشخصا من المبعوثين إنسا وجناً ووحشاً وطيراً وحولوهم إلى الأرض الثانية ، وهي أرض بيضاء من فضة نورية ، وصارت الملائكة من وراء العالمين حلقة واحدة ، فإذا هم أكثر من أهل الأرض بعشر مرات ، ثم إن الله سبحانه وتعالى يأمر ملائكة السماء الثانية فيحدقون بهم واحدة فإذا هم مثلهم عشرين مرة ثم تنزل ملائكة السماء الثالثة فيحدثون من وراء الكل حلقة واحدة فإذا هم أكثر منهم ثلاثين ضعفا ، ثم تتنزل ملائكة السماء الرابعة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة أكثر منهم بأربعين (ضعفا)، ثم تنزل ملائكة السماء الخامسة فيحدقون من ورائهم حلقة واحدة فيكونون مثلهم خمسين مرة ، ثم تنزل ملائكة السماء السادسة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة وهم مثلهم ستين مرة، ثم تنزل ملائكةالسماء السابعة فيحدقون السابعة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة وهم مثلهم سبعين مرة والخلق تتداخل وتندمج حتى يعلو القدم ألف قدم لشدة الزحام ، وتخوض الناس في العرق على أنواع مختلفة إلى الأذقان وإلى الصدر وإلى الحقوين وإلى الركبتين، ومنهم من يتمييبه الرشح اليسير كالقاعد في الحمام ، ومنهم من تصيبه البلة كالعاطش إذا شرب الماء ، وكيف لا يكون القلق والعرق والأرق وقيد قربت الشيمس من رؤوسهم حتى لو مد أحدهم يده لنالها ، ويضاعف حرها سبعين مرة .

٩ ٤ ٧- وقال بعض السلف لو طلعت الشمس على الأرض كهيئتها يوم

القيامة لأحرقت الأرض وذابت الصخر وجفت الأنهار ، فبينما الخلائق يموجون في تلك الأرض البيضاء التي ذكرها الله تعالى حيث يقول : ﴿ يوم تبدل الأرض غير الأرض ﴾ (689) وهم على أنواع في المحشر على ما تقدم في حديث معاذ ، والملوك كالذر كما قد ورد في الخبر في وصف المتكبرين وليس هم كهيئة الذر غير أن الأقدام عليهم حتى صاروا كالذر (690) في مذلتهم وانخفاضهم ، وقوماً يشربون ماء بارداً عذباً صافياً ، لأن الصبيان يطوفون على آبائهم بكؤوس من أنهار الجنة يسقونهم .

• ٥٧- وعن بعض السلف: أنه نام فرأى القيامة قد قيامت ، وكأنه في الموقف عطشان وصبيان صغار يسقون الناس قال: فناديتهم ناولوني شربة، فقال: لي واحد منهم ألك فينا ولد؟ فقلت: لا. فقال: فلا إذا ولهذا فضل التزويج. . ولهذا الولد الساقي شروط ذكرناها في (الإحياء) وقوم قدموا على رؤوسهم ظل يمنعهم من الحروهي الصدقة الطيبة لا يزالون كذلك ألف عام حتى إذا سمعوا نقر الناقور الذي وصفناه في كتاب (الإحياء) وهو بعض أسرار القرآن فتوجل له القلوب وتخشع الأبصار لعظيم نقره، وتشتاف الرؤوس من المؤمنين، والكافرين يظنون أن ذلك عذاب يزداد بهم في هول يوم القيامة، فإذا بالعرش تحمله ثمانية أملاك قدم الملك منهم مسيرة عشرين لف سنة، وأفواج الملائكة وأنواع الغمام بأصوات التسبيح، لهم هرج عظيم لا تطيقه العقول حتى يستقر العرش في تلك الأرض البيضاء التي خلقها الله تعالى لهذا الثيان خياصة، فتطرق الرؤوس وتخنس وتشفق البرايا وترعب تعالى لهذا الثيان خياصة، فتطرق الرؤوس وتخنس وتشفق البرايا وترعب

<sup>690 -</sup> الدر: صغار النمل

<sup>×</sup> تشتاف : تعلو .

الأنبياء وتخاف العلماء وتفزع الأولياء والشهداء من عذاب الله سبحانه الذي لا يطيقه شيء إذ غشاهم نور حتى غلب عليه نور الشمس التي كانوا في حرها فلا يزالون يموج بعضهم في بعض ألف عام والجليل سبحانه لا يكلمهم كلمة واحدة ، فحينئذ يذهب الناس إلى آدم فيقولون : يا أبا البشر، الأمر علينا شديد ، وأما الكافر فيقول : يا رب أرحني ولو إلى النار من شدة ما يرى من الهول . يقولون : أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه اشفع لنا في فصل القضاء وذكر أمر الشفاعة من نبي إلى نبي وأن ما بين إتيانهم من نبي إلى نبي ألف عام حتى تنتهي الشفاعة إلى نبينا محمد عَلِيَّةً على ما يأتي (بيانه) من أمر الشفاعة في أحاديث إن شاء الله تعالى، ونحو من هذا (أيضًا) ذكره الفقيه أبو بكر بن برجان في كتاب( الإرشاد) له قال : فإذا كان يومئذ جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد وكورت الشمس وانكدرت النجوم ومارت السماء فوق الخلائق مورا، وتفطرت من عظيم هول ذلك اليوم، وتشققت بالغمام المنزل عليهن من فوقمهن ، ثم صارت وردة كالدهان وكشطن سماء، ونزلت الملائكة تنزيلاً وقيام الخلائق وطال قيامهم أقل ما قيل في قيامهم مقدار أربعين عاماً إلى ثلاثمائة عام ، وإياماً كان فاليوم يسعه قال رسول الله عَيَّاتُهُ: « ما من صاحب إبل» الحديث وفيه «وردت عليه أولاها » في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة . وسيأتي بكماله وهم في قيامهم ذلك في الظلمة دون الجسر كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان عزاة عزلاً. أعطش ما كانوا وأجوع ما كانوا عليه قط عزاة، فلا يسقى ذلك اليوم إلا من سقى الله عز وجل ،ولا يطعم إلا من أطعم الله ، ولا يكسى يومئذ إلا من كسا لله ، ولا يكفي إلا من إتكل على الله. ومصداق هذا من كتاب الله عز وجل قوله الحق: ﴿ يوفون بالنذرك إلى قوله تعالى: ﴿ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ﴾ (691) أي من إزالة الجوع والعطش والعرى إلى غير ذلك من أهوال القيامة وأفزاعها على ما يأتي بيانه في هذا الباب ، والذي يليه .

691- سورة الإنسان: الآيات: ٧-١١.

200-أبو بكر بن أبي شيبة ، عن أبي معاوية عن عاصم ، عن أبي عثمان ، عن سلمان قال : تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين ثم تدنى من جماجم (692) الناس حتى تكون قاب قوسين . قال : فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة (693) ، ثم يرتفع حتى يغرغر الرجل ، قال سلمان : حتى يقول الرجل غرغر ، فإذا رأوا ما هم فيه قال بعضهم قال سلمان : حتى يقول الرجل غرغر ، فإذا رأوا ما هم فيه قال بعضهم لبعض : ألا ترون ما أنتم فيه ائتوا أباكم آدم فيشفع لكم . الحديث بطوله ، وسيأتى مرفوعًا من حديث أبي هريرة ، وأخرجه ابن المبارك قال : أنبأنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدى عن سلمان قال : « تدنى الشمس من سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدى عن سلمان قال : « تدنى الشمس من سنين وليس على أحد يومئذ طحرية ولا يرى فيها عورة مؤمن ولا مؤمنة لا يضر حرها يومئذ مؤمنًا ولا مؤمنة ، وأما الآخرون أو قال الكفار (فتطحنهم طحناً) فإنما تقول أجوافهم : غق غق » (694) قال نعيم : الطحرية : الحرقة ، وأخرجه هناد بن السرى ، حدثنا قبيصة عن سفيان عن سليمان التيمى فذكره سواء إلا أنه قال : « ولا يجد حرها » بدل: « ولا يضر » وقال : «وأما الكافر أو الآخرون فتطبخهم طبخا ختى يسمع لأجوافهم غق غق» .

٧٥٢- مسلم عن سليم بن عامر، عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه

<sup>(</sup> ۷۰۱) خبر صحیح . أخرجه ابن المبارك (۱۰۰) كما في زوائد الزهد ، وعبد الرزاق (۲۰۱ / ۲۰۲ ) في مصنفه ، وهناد ( ۳۳۱ ) في الزهد ، وابن أبي شيبة ( ۱۱ / ۲۸۷ ) في مصنفه ، وابن أبي الدنيا ( ۲۰۲ ) في الأهوال ، وابن أبي عاصم ( ۲ / ۳۸۳ ) في السنة .

<sup>692-</sup> جماجم ; جمع جمجمة وهي عظام الرأس .

<sup>693 –</sup> قامة : أي يكون قدر قامة إنسان .

<sup>694–</sup> فحق غق : حكاية صوت الغليان وصوت الطير والماء في بعض حالاتهما .

<sup>※</sup> في المخطوطة: فتطحنهم طحناً.

<sup>(</sup> ۲۰۲ ) حديث صحيح . أخرجه أحمد ( ٦ / ٣ – ٤ ) ، ومسلم ( ٢٨٦٤) ، والترمذى (٢٠٦ ) ، والترمذى (٢٠٠) ، وابن أبى الدنيا (٩٠) ، (١٤٨ ) ، (٢٠٦) فى الأهوال والطبراني (٢٠ / ٢٥٥) فى الكبير والبيهقى (٢٠٨ ) فى شعب الإيمان .

قال: سمعت النبى عَلَيْكُ يقول: «تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل » قال سليم بن عامر فوالله ما أدرى ما يعنى بالميل أمسافة الأرض أو الميل الذى تكحل به العين قال: «فيكون الناس على قدر أعمالهم فى العرق ، فمنهم من يكون إلى كعبيه ، ومنهم من يكون إلى ركبتيه ، ومنهم من يكون إلى حقويه ، ومنهم من يلجمه [العرق] إلجاماً » قال: وأشار رسول الله عَلَيْكُ بيده إلى فيه ، وأخرجه الترمذي وزاد قوله تكحل به العين فتصهرهم الشمس .

٧٥٣ وذكر ابن المبارك(قال): أخبرنا ملك بن مغول ، عن عبيد الله ابن العيزار قال: إن الأقدام يوم القيامة مثل النبل في القرن والسعيد الذى يجد لقدميه موضعاً يضعهما عليه ، وإن الشمس تدنى من رؤوسهم حتى لا يكون بينها وبين رؤوسهم إما قال ميلاً أو ميلين ثم يزاد في حرها بضعة وستون ضعفاً، وعند الميزان ملك إذا وزن العبد نادى: ألا إن فلان ابن فلان قد ثقلت موازينه وسعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً ، ألا إن فلان ابن فلان قد خفت موازينه وشقى شقاء لا يسعد بعده أبداً .

٤ - ٧٥ - مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله على قال : «إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض سبعين باعا(695) وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو آذانهم »يشك ثور أيهما . قال : أخرجه البخارى.

<sup>(</sup> ٧٥٣ ) خبر صحيح . أخرجه ابن المبارك ( ٣٧٢ ) كما في زوائد الزهد ، وابن أبي الدنيا ( ٩٤ ) في الأهوال ، وانظر : البدور السافرة ( ص / ٩٣ ) .

<sup>(</sup> ٧٥٤ ) حديث صحيح . أخرجه البخارى ( ٨ / ١٣٨ ) برقم ( ٢٥٣٢ )، ومسلم (٢٨٦٣ ) ، وأحمد ( ٢ / ٤١٨ ) .

<sup>695-</sup> الباع: ما بين ذراعي الإنسان مبسوطتين بصدره.

٥٥٥ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن النبى عَلَيْكُ : ﴿ يومريقوم الناس لرب العالمين ﴾ قال : « يوم يقوم أحدهم في رشحه إلى نصف أذنيه » أخرجه البخاري والترمذي وقال : حديث صحيح مرفوعاً وموقوفاً.

٣٥٦ وروى هناد بن السرى قال : حدثنا محمد بن فضيل ، عن ضرار بن مرة ، عن عبد الله بن المكتب ، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال له رجل إن أهل المدينة ليوفون الكيل يا أبا عبد الرحمن ، قال: وما يمنعهم أن يوفوا الكيل وقد قال الله تعالى : ﴿ ويل للمطنفين ﴾ حتى بلغ : ﴿ يومريقوم الناس لرب العالمين ﴾ (696) قال : إن العرق ليبلغ أنصاف آذانهم من هول يوم القيامة وعظمه .

٧٥٧-وخرج الوائلي من حديث ابن وهب قال: حدثني عبد الرحمن ابن ميسرة، عن ابن هانئ، عن أبي عبد الرحمن (الختلي)، عن عبد الله بن

<sup>696-</sup> سورة : المطففين الآيات : ١- ٦ .

<sup>(</sup>۷۰۰) حدیث صحیح . أخرجه البخاری ( ۸ / ۱۳۸ ) برقم ( ۲۰۳۱ ) ، ومسلم (۲۰۲۲ ) ، وأحمد 7 / 7 ) ، والترمذی (۳۳۳ ) ، وابسن ماجه (۲۲۷۸ ) ، وهناد (۲۸۲۲ ) فی الزهد ، وابن أبی شیبه ( 7 / 7 ) فی مصنفه ، وابن أبی الدنیا ( 9 / 7 ) فی الأهوال ، والطبری ( 7 / 7 / 7 ) فی تفسیره .

<sup>(</sup>۲۵٦) خبر صحیح . أخرجه النسائی ( ۲۷٤ ) فی تفسیره ، وهناد ( ۳۲۹ ) فی الزهد ، وابن ماجه ( ۲۲۲۳ ) فی الزهد ، وابن ماجه ( ۲۲۲۳ ) ، وابن حبان ( ۸۹۸ ) ، وابن أبی الدنیا ( ٤٤) فی الأهوال و الحاکم ( ۲ ۲ ۳ ) وصححه ، وأقره الذهبی ، والطبرانی ( ۲۸۶ ) فی الکبیر ، والبیهقی ( ۲۸۶ ) فی شعب الإیمان .

<sup>(</sup> ۷۰۷ ) حديث ضعيف . أخرجه الحاكم ( ٤ / ٥٧٢ ) وصححه وأقره الذهبي ، مع أن فيه عبد الرحمن بن ميسرة ، وهو من المجهولين كما في الجرح والتعديل ( ٥ / ٢٨٥) وأخرجه الطبراني كما في المجمع ( ٧ / ١٣٥ ) وقال الهيثمي : رجاله ثقات !! .

وأبو الشيخ وابن مردويه ، والبيهقي كما في الدر المنثور (٦ / ٣٢٤ ) .

رضى الله عنهما قال: تلا رسول الله عَلَيْهُ هذه الآية: ﴿ يوم يقوم الناس لرب العالمين ﴾ ثم قال رسول الله عَلَيْهُ : « كيف بكم إذا جمعكم الله عز وجل كما يجمع النبل في الكنانة (697) خمسين ألف سنة لا ينظر إليكم » ؟ قال الوائلى: غريب جيد الإسناد.

◄ ٥٩٨ - وقد خرج مسلم لابن وهب عن أبي هانئ نفسه عن (الحتلى) عن عبد الله أحاديث ابن المبارك قال: أخبرنا الأوزاعي قال: سمعت بلال ابن سعيد يقول: إن للناس يوم القيامة جولة وهو قوله عز وجل ﴿ يقول الإنسان يومئذ أين المغر ﴾ (698) وقوله ﴿ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ﴾ (699).

909-وفي حديث جويبر عن الضحاك: فينزل الملك ومجنبته اليسرى جهنم فيسمعون زفيرها وشهيقها فلا يأتون قطراً من أقطارها إلا وجدوا صفوفاً قياماً من الملائكة فذلك قوله: ﴿ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ﴾ (700) والسلطان : العذر.

· ٧٦- وقال رسول الله عَلِيَّة: «خوفني جبريل من يوم القيامة حتى

<sup>697 –</sup> الكنانة : جعبة صغيرة من جلد يجمع فيها النبل .

<sup>(</sup> ٧٥٨ ) خبر صحيح أخرجه ابن المبارك ( ٣٥٥) كما في زوائد الزهد ، وأبو نعيم في الحلية ( ٣ / ٢٢٧) عن طريقه .

<sup>698-</sup> سورة :القيامة ، الآية : ١٠.

<sup>699-</sup> سورة :سبأ من الآية : ٥١.

<sup>(</sup> ٧٥٩ ) خبر صحيح . سبق برقم ( ٧٤٦) .

<sup>700 -</sup> سورة : الرحمن الآية : ٣٣.

<sup>(</sup> ٧٦٠ ) لم أقف عليه . والمتن منكر .

أبكانى ، فقلت يا جبريل ، ألم يغفر لى ربى ذنبى ما تقدم وما تأخر, ؟ فقال لى: يا محمد ، لتشهدن من هول ذلك اليوم ما ينسيك المغفرة » ذكره أبو الفرج بن الجوزى رحمه الله .

١٦١- فصل: قلت: ظاهر ما رواه ابن المبارك عن سلمان أن الشمس لا يضر حرها مؤمنا ولا مؤمنة العموم في المؤمنين ، وليس كذلك لحديث المقداد المذكور بعده ، وإنما المراد لا يضر حرها مؤمناً كامل الإيمان أو من استظل بظل عرش الرحمن كما في الحديث الصحيح: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » الحديث رواه الأئمة مالك وغيره وسيأتي في الباب بعد هذا (إن شاء الله تعالى).

وكذلك ما جاء أن المرء في ظل صدقته وكذلك الأعمال الصالحة أصحابها في ظلها إن شاء الله ، وكل ذلك من ظل العرش ، والله أعلم .

وأما غير هؤلاء فمتفاوتون في العرق على ما دل عليه حديث مسلم ، قال ابن العربي : وكل واحد يقوم عرقه معه فيغرق فيه إلى أنصاف ساقيه وإلى جانبيه مثلا يمنة من يبلغ كعبيه ، ومن الجهة الشمال من يبلغ ركبتيه ، ومن أمامه من يكون عرقه إلى نصفه ، ومن خلفه من يبلغ العرق صدره ، وهذا المعتاد في الدنيا فإن الجماعة إذا وقفوا في الأرض المعتدلة أخذهم الماء أخذا واحدا ولا يتفاوتون كما ذكرنا مع استواء الأرض ومجاورة المحل ، وهذا من القدرة التي تخرق العادات في زمن الآيات .

<sup>(</sup> ٧٦١) حديث صحيح . سبق برقم ( ٧٥١ ) ، ( ٧٥٢) .

٧٦٧- وقال الفقيه أبو بكر بين برجان في كتاب (الإرشاد) له: ولا (يبعد) عليك هذا - يرحمك الله- أن يكون الناس كلهم في صعيد واحد ومواقف سواء يشرب أحدهم أو بعضهم من الحوض ولا يشرب الغير، ويكون النور يسعى بين يدي البعض في الظلمات مع قرب المكان وازدحام الناس، ويكون أحدهم يغرق في عرقه حتى يلجمه أو يبلغ (منه) عرقه ما شماء الله جزاء لسعيه في الدنيا، [وآخر] في ظل العرش على قرب المكان والجاورة، وكذلك كانوا في الدنيا يمشى المؤمن بنور إيمانه في الناس والكافر في ظلام كفره، والمؤمن في وقاية الله وكفايته والكافر والعاصى والكافر في ظلام كفره، والمؤمن في وقاية الله وكفايته والكافر والعاصى في خذلان الله لهما وعدم العصمة، والمؤمن السنى يكرع (701) في سنة والمبتدع عطشان إلى ما روى المؤمن به حيران لا يشعر سالك في مسالك ضي مسالك ضي البحدنور والمبتدع وهو لا يدرى، وكذلك في الوجود الأعمى لا يجدنور بصر البصير ولا ينفعه دواء إنما هي بواطن وظواهر بطنت فتشعر لذلك وتفطن واستعن بالله يعنك، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل.

٣٦٧- وقال أبو حامد: واعلم أن كل عرق لم يخرجه التعب في سبيل الله من حج وجهاد وصيام وقيام وتردد في قضاء حاجة مسلم وتحمل مشقة في أمر بمعروف أو نهى عن منكر، فسيخرجه الحياء والخوف في صعيد القيامة ويطول فيه الكرب، ولو سلم ابن آدم من الجهل (والغرور) لعلم أن تعب (العرق) في تحمل مصاعب الدنيا أهون أمراً وأقصر زماناً من عرق الكرب والانتظار في القيامة، فإنه يوم عظيم شديد طويل مدته.

<sup>701–</sup> يكرع : يشرب ومعناها هنا ينهل .

٧٦٤ وذكر أبو نعيم عن أبي حازم أنه قال: لو نادى مناد من السماء أمن أهل الأرض من دخول النار لحق عليهم الوجل من هول ذلك الموقف ومعاينة ذلك اليوم.

### باب ما ينجي من أهوال يوم القيامة ومن كربها

٥٦٥ - مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عنه يربة « من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » وذكر الحديث .

777 وخرج الترمذى الحكيم في ( نوادر الأصول) قال : حدثنا أبي رحمه الله فقال : حدثنا عبد الله بن نافع قال : حدثنى ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه قال : خرج علينا رسول الله عنه قال : خرج علينا رسول الله عنه قال : « إنى رأيت البارحة عجبا رأيت رجلاً من أمتى جاءه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه [فرده] عنه ، ورأيت رجلاً من

( ٧٦٤) إسناده ضعيف . أخرجه أبو نعيم ( ٣ / ٢٣٠ ) في الحلية ، وفي سنده ابن داود ضعفه أبو حاتم وغيره ، كما في الميزان ( ١ / ٢٢٦) .

( ۷٦٥) حدیث صحیح . أخرجه مسلم ( ۲۹۹۹) ، وأحمد ( ۲ / ۲۵۲) ، (۲ / ۰۰۰ ) ، و ابن أبی شیبة (۹ ، ۰۰۰ ) ، و ابو داود ( ۲۲۶ ) ، و الترمذی ( ۱۹۳۰ ) ، و ابن ماجه ( ۲۲۰ ) ، و ابن أبی شیبة (۹ / ۸۲ ) ، و البغوی ( ۱۲۷ ) فی شرح السنة .

( ٧٦٦) حديث ضعيف . أخرجه الحكيم الترمذى ( ص / ٣٢٤) في النوادر ، والأصبهاني في الترغيب كما في المجمع ( ٧ / ١٧٩) من حديث عبد الرحمن بن سمرة .

قال الهيشمي : رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطى ، وفي الآخرخالد بن عبد الرحمن الخزومي ، وكلاهما ضعيف .

وقال العراقي ( ٢٤٤٠) في المعنى : رواه الخرائطي في المكارم بسند ضعيف .

أمتى قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوؤه فاستنقذه من ذلك ، ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته (702) الشياطين فجاءه ذكر الله فخلصه من بينهم، و, أيت رجلا من أمتى قيد احتوشيته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم ، ورأيت رجلاً من أمتى يلهث عطشا كلما ورد حيوضاً منع منه فجياءه صبيامه فسيقاه وأرواه ، ورأيت رجلاً من أمتى والنبيون قعود حلقا حلقا كلما دنا لحلقة طرده ، فجاء اغتساله من الجنابة فأخذ بيده وأقعده بجنبي ، ورأيت رجلاً من أمتى من بين يديه ظلمة، ومن خلفه ظلمة، وعن يمينه ظلمة، وعن شماله ظلمة، ومن فوقه ظلمة، ومن تحته ظلمة، فهو متحير فيها ، فجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور ، ورأيت رجلاً من أمتى يكلم المؤمنين فلا يكلمونه فجاءته صلة الرحم ، فقالت: يا معشر المؤمنين كلموه فكلموه ، ورأيت رجلاً من أمتى يتقى شرر النار ووهجها بيده عن وجهه فجاءته صدقته فصارت سترا على وجهه وظلا على رأسه ، ورأيت رجلاً من أمتى قد أخلته الزبانية من كل مكان فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة ، ورأيت رجلاً من أمتى جاثياً على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله ، ورأيت رجلاً من أمتى قد هوت صحيفته من قبل شماله 702 احتوشته: منعته و حجبته.

٩ ٢ ٤ / تذكرة / صحابة

فجاءه خوفه من الله تعالى فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه، ورأيت رجلاً من أمتى قد خف ميزانه فجاءته أفراطه (703) فثقلوا ميزانه ، ورأيت رجلاً من أمتى قائما على شفير جهنم فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومضى ورأيت رجلا من أمتى هوى في النار فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النار ، ورأيت رجلاً من أمتى قائماً على الصراط يرعد كما ترعد السعفة (704) فجاءه حسن ظنه بالله [تعالى] فسكن رعده ومضى، ورأيت رجلاً من أمتى على الصراط [يزحف أحيانا، ويحبو أحياناً ويتعلق أحياناً ، فجاءته صلاته على فأخذت بيده وأقامته ومضى على الصراط]، ورأيت رجلاً من أمتى انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دو نه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة».

قلت : هذا حديث عظيم ذكر فيه أعمالاً خاصة تنجى من أهوال خاصة ، والله أعلم .

٧٦٧ - وقد ينجى منها كلها ما ثبت فى صحيح مسلم عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله على : « حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسراً فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، قال: قال الله عز وجل أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدى ».

٧٦٨-وخرج عن حذيفة عن النبي عَلِي أن رجلاً مات فدخل الجنة،

<sup>703–</sup> أفراطه : أولاده الصغار الذين ماتوا قبله .

<sup>704-</sup> السعفة : جريد النخل.

<sup>(</sup>۲۲۷) حدیث صحیح . أخرجه مسلم ( ۱۰٦٠ ) ، والترمذي (۱۳۰۷) ، وأحمد (٤ / ۱۲۰ ) ، وابن أبي شیبة (۷ / ۲۰۰ ) ، والبیهقی (۵ / ۳۰۳) في سننه الکبري .

<sup>(</sup> ۷٦٨ ) حديث صحيح . أخرجه أحمد ( ٥ / ٣٩٩) ، ومسلم ( ١٥٦٠ ) ، والنسائي ( ٣١٨ ) بنحوه ، وابن ماجه ( ٢٤٢٠ ) .

فقيل له :ما كنت تعمل ؟ فقال : (أما ذكروا ما ذكر ، فقال :) إنى كنت أبايع الناس ، فكنت أنظر الهعسر وأتجاوز في السكة (705) أو في النقد فغفر له فقال له أبو مسعود رضى الله عنه : وأنا سمعته من رسول الله عليه واه مسلم من طرق ، وخرجه البخارى .

وروى مسلم عن أبي قتادة رضى الله عنه أنه طلب غريماً له فتوارى عنه ، ثم وجده فقال : إنى معسر . قال: آلله؟ فقال :آلله . قال : فإنى سمعت رسول الله عَيِّه يقول: « من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه » .

• ٧٧- وعن أبى اليسر واسمه كعب بن عمرو رضى الله عنه أنه سمع رسول الله على يقول: « من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله» خرجه مسلم .

۱ ۷۷۱ وقد ال أنس بن مالك رضى الله عنه: « من أنظر (706) مديونا فله بكل يوم عند الله وزن أحد ما لم يطلبه » .

٧٧٢ - وروى الأئمة عن أبي هـريرة رضــى الله عنــه ، عن النبي عَلِيلَةُ

<sup>705-</sup> السكة: نوع من أنواع العملة.

<sup>(</sup> ۷۲۹ ) حدیث صحیح . أخرجه مسلم ( ۱۰۲۳ ) ، وابن أبي الدنيا ( ۹۲) في قضاء الحواثج بتحقیقي ، والبیهقي ( ٥ / ۳٥٧ ) ، ( ٦ / ۲۸ ) في سننه الكبري .

<sup>(</sup> ۷۷۰ ) حدیث صحیح . أخرجه مسلم ( ۲۰۰۳)، ( ۳۰۰۷) ، وأحمد ( ۳ / ۲۲۷) ، والبخاری فی الأدب المفرد ( ۱ / ۲۲۱ ) ، وابن ماجه ( ۲۱۹ ) ، والدارمی ( ۱ / ۲۲۱ ) ، وابن حبان ( ۷ / ۲۰۱ ) ، والبغوی ( ۲۱۲۲ ) فی شرح السنة .

<sup>706-</sup> أنظر : أمهل وأتريث بعض الوقت عند حلول الأجل للسداد .

<sup>(</sup>۷۷۲) حدیث صحیح . أخسرجه البخاری (۱/ ۱۱۸)، (۸/ ۱۲۱)، ومسلم (۷۷۲) مدیث صحیح . أخسرجه البخاری (۱/ ۱۲۹)، (۱۰ ۱۲۱)، ومسلم (۱۰ ۳۰۱)، ومالك (۲۰۲) في الموطأ، وأحمد (۲/ ۱۳۹۶)، ابن المبارك (۲۳۹۱) في الزهد، والترمذي (۲۳۹۱)، والنسائي (۸/ ۲۲۲)، وابن خزيمة (۳۵۸)، وابن حبان (۷/ ۱۰)، والبغوى (۲۷۰) في شرح السنة .

قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق بالمساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » ، : معنى « في ظله » أي : في ظل عرشه وقد جاء هكذا تفسيراً في الحديث .

٧٧٣ - وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قيال: حدثنا أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه : « من أشبع جائعا أو كسا عريانا أو آوى مسافراً أعاذه الله من أهوال يوم القيامة ».

عن سليمان بن أحمد عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه : « من لقم أخاه لقمة صرف الله عنه مرارة الموقف يوم القيامة » وفي التنزيل تحقيقاً لهذا الباب وجامعًا له قوله الحق: ﴿ يوفون بالنذر ﴾ إلى قوله: ﴿ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ﴾ (707) مع قوله ﴿ إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً (708) مع قوله في غير موضع بعد ذكر الأعمال الصالحة : ﴿ فلا خوف عليهم ولا

<sup>(</sup> ۷۷۳ ) حديث ضعيف جداً . إن لم يكن موضوعاً . أخرجه الطوسى في « عيون الأخبار » كما في البدور السافرة ( ص / ١٠٩ ) وفيه أبو هدبة من المتروكين ، وقد اتهم .

<sup>(</sup>۷۷٤) حديث ضعيف . أخرجه أبو نعيم ( $^{7}$  /  $^{3}$ ) في الحلية ، والخطيب ( $^{2}$  /  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{7}$  ) في تاريخه ، والديلمي كما في الفردوس ( $^{7}$  /  $^{6}$ ) في سنده الرقسائسي ، وهو من الضعفاء ، انظر : الموضوعات ( $^{7}$  /  $^{7}$ ) لابن الجوزى ، تنزيه الشريعة ( $^{7}$  /  $^{7}$ ) ، الفوائد المجموعة ( $^{7}$  /  $^{7}$ ) ، ( $^{7}$ ) للشوكاني .

<sup>707-</sup> سورة : الإنسان ، الآيات : ٧ - ١١ .

<sup>708–</sup> سورة : الكهف من الآية : ٣٠ .

همر يحزنون ﴾ (<sup>709)</sup> .

### باب منه

٥٧٧- ذكر أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا مالك عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَنِّكُ : ( إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا العمرة،قال: وما يكفرها يا رسول الله: ؟ قال: الهموم في طلب المعيشة ». وقال أحمد بن يحيى: فقلت: كيف سمعت هذا من يحيى بن بكير فلم يسمعه أحد غيرك ؟ قال: كنت عند يحيى جالسا فجاءه رجل فذكر [ضعف حاله] فقال: قال ابن بكير: حدثنا مالك فذكره.

## باب في الشفاعة العاهة لنبينا محمد تله الهل المحشر

٧٧٦ مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: أتى النبى عَلَيْكُ يوما 709 مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: أتى النبى عَلَيْكُ يوما 709 مسورة: المائدة: ٦٩. الأنعام من الآية ٤٨، الأعراف من الآية: ٣٥ الأحقاف من الآية ١٠.

(٧٧٥) حديث موضوع . أخرجه الطبراني في « الأوسط » كما في المجمع ( ٤ / ٦٣ ) ، وأبو نعيم ( ٦ / ٢٥) للألباني .

(۲۷٦) حديث صحيح . أخرجه البخارى ( ٣٣٤٠) ، ومسلم ( ١٩٤) ، وأحمد ( ٢ / ٢٥٦ ) موات صحيح . أخرجه البخارى ( ٣٣٤٠) ، والنسائى ( ٣٠٦) فى تفسيره ، والن خريمة ( ١٩٤) ، وابن أبى الدنيا ( ١٥٤) فى الأهوال ، وابن حبان ( ٨ / ١٣٠) ، وابن أبى الدنيا ( ١٥٤) ، وابن أبى شيبة ( ١١ / ٤٤٤) ، والبغوى ( ١٥ / ١٥٣) ، والبيهقى ( ٥ / ٤٧٧) فى دلائل النبوة .

بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة فقال: « أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم ؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟فيقول بعض الناس لبعض : ائتوا آدم ، فيأتون آدم فيقولون : يا آدم أنت أبونا أبو البشمر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ، وأمرالملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ، ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشبجرة فعصيته ، نفسى نفسى ، اذهبوا إلى [غيرى، اذهبوا إلى]نوح ، فيأتون نوحاً فيـقولون : يا نوح ، أنت أول الرسل إلى الأرض وسماكُ الله عبـدا شكوراً ، اشفع لنا إلى [ربك]، ألا ترى [إلى]ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم نوح : إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومى: نفسى نفسى ، اذهبوا إلى إبراهيم ، فيأتون إبراهيم فيقولون : يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى [إلى]ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم إبراهيم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ، وذكر كذباته ، نفسى نفسى اذهبوا إلى غيرى ،اذهبوا إلى موسى ، فيأتون موسى فيقولون : يا موسى ، أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم موسى : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفساً لـم أو مر بقتلها ، نفسي نفسي ، اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى ، أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه ، فاشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى (إلى) ما نحن فيه؟ ألا ترى (إلى) ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربى غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ، ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبًا . نفسى نفسى ، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد على فيأتون مثله فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء ، وغفر الله لك ما تقدم وما تأخر ، اشفع لنا إلى ربك (ألا ترى إلى) ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتى تحت العرش فأقع ساجداً لربى ، ثم يفتح الله على ويلهمنى من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحد غيرى من قبلى ويلهمنى من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحد غيرى من قبلى فأقول: يا رب أمتى أمتى ، فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا خساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ، والذى نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين (710) من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى » وفى البخارى «كما بين مكة وحمير» .

٧٧٧ - فصل: هذه الشفاعة العامة التي خص بها نبينا محمد عَلَيْكُم من بين سائر الأنبياء هي المراد بقوله عليه (الصلاة و)السلام: «لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتى » رواه الأئمة البخاري ومسلم وغيرهما، وهذه الشفاعة العامة لأهل الموقف إنما

<sup>710-</sup> المصراعين: مثنى مصراع والمصراع أحد جزأي الباب.

<sup>(</sup>۷۷۷) حديث صحيح . أخرجه البخارى ( ٨ / ٨٨) ، ومسلم ( ١٩٩) ، وأحمد ( ٢ / ٢٩٣ ، ٩٠ ) ، (٢ / ٣٠ ) ، وأبو عــوانة ( ١ / ٩٠ – ٩١ ) وابن المبارك ( ٣٦٠ ) في الرهد، والترمذي ( ٣٦٠ ) ، وابن ماجه ( ٤٣٠٧) ، ومالك ( ٢١٢ ) في الموطأ وابن حبان ( ٨ / ٢١٧ ) ، والبغوى ( ٥ / ٥ ، ٦ ) ، وابن أبي عاصم ( ٢ / ٣٧١ ) في السنة .

هى ليعجل حسابهم ويراحوا من هول الموقف وهى الخاصة به على وقوله: «أقول: يا رب، أمتى أمتى » اهتمام بأمر أمته وإظهار محبته فيهم وشفقته عليهم ، وقوله: فيقال: يا محمد ، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه يدل على أنه شفع فيما طلب من تعجيل حساب أهل الموقف ، فإنه لما أمر بإذخال من لا حساب عليه من أمته فقد شرع في حساب من عليه حساب من أمته وغيرهم . وكان طلبه هذه الشفاعة من الناس بإلهام من الله تعالى من أمته وغيرهم في ذلك اليوم مقام نبيه على المحمود الذي وعده ، ولذلك لهم حتى يظهر في ذلك اليوم مقام نبيه على التهى الأمر إلى محمد على قال كل نبي : لست لها ، لست لها، حتى انتهى الأمر إلى محمد على فقال: «أنا لها» .

٧٧٨ – وروى مسلم ، عن قتادة ، عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك » . وفى رواية «فيلهمون فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا قال : فيأتون آدم ، وذكر الحديث .

٧٧٩ وذكر أبو حامد أن بين إتيانهم من آدم إلى نوح ألف عام ، وكذا بين كل نبي إلى محمد عَيْلَةً .

وذكر أيضا أن الناس في الموقف على طبقات مختلفة وأنواع متباينة بحسب جرائمهم ، كمانع الزكاة والغال والغادر على ما يأتى بيانه ، وآخرون قد عظمت فروجهم وهى تسيل صديدا يتأذى بنتنها جيرانهم ، وآخرون قد حلبوا على جذوع النيران ، وآخرون قد خرجت ألسنتهم على

<sup>(</sup>۷۷۸) حدیث صحیح . أخرجه مسلم (۱۹۳) ، وأبو عوانة (۱/ ۱۷۸) ، والبخاری (۹ / ۱۸۲، ۱۸۲) بنحوه وابن ماجه (۲۲۱۲) ، وابن أبي عاصم (۸۰۸) (۸۰۷) في السنة وكذا أخرجه أبو عوانة (۱/ ۱۷۸) بنحوه ، وابن حبان (۸/ ۱۲۸) ، والبغوی (۲۳۳٤)في شرح السنة .

صدورهم أقبح ما يكون ، وهؤلاء المذكورون هم الزناة واللوطية والكاذبون، وآخرون قد عظمت بطونهم كالجبال الرواسي وهم آكلو الربا وكل ذى ذنب قد بدا سوء ذنبه . قاله في كتاب (كشف(علم) الآخرة) ، وذكر في آخر (هذا) الكتاب أن الرسل يوم القيامة على المنابر والأنبياء والعلماء على منابر صغار ، ومنبر كل رسول على قدره ، والعلماء العاملون على كراسي من نور ، والشهداء والصالحون كقراء القرآن والمؤذنون على كثبان من مسك ، وهذه الطائفة العاملة أصحاب الكراسي هم الذين يطلبون الشفاعة من آدم ونوح حتى ينتهوا إلى رسول الله عليه وذكر الفقيه أبو بكر بن برجان في كتاب (الإرشاد) له : ويلهم رؤوس المحشر ممن يشفع لهم ويريحهم مما هم فيه وهم رؤساء أتباع الرسل فيكون ذلك .

### باب ما جاء أن هذه الشفاعة هي المقام المحمود

<sup>(</sup>۷۸۰) حدیث حسن . أخرجه أحمد (۳ / ۲) ، والترمذی ( ۳۳۵٦) ، وابن ماجه (۲۳۸۸) ، فیه ابن جدعان من الضعفاء ،لكن یشهد له حدیث أبی هریرة سبق تخریجه برقم (۷۷۲) ، وانظر السلسلة الصحیحة ( ۱۵۷۱) .

بها عن دين الله، ولكن ائتوا موسى فيأتون موسى ، فيقول: إنى قد قتلت نفساً ، ولكن ائتوا عيسى (فيأتون عيسى) فيقول: إنى عبدت من دون الله ولكن ائتوا محمداً على فيأتونى فأنطلق معهم » . قال ابن جدعان: قال أنس: فكأنى أنظر إلى رسول الله على قال : « فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها ، فيقال من هذا ؟فيقال : محمد ، فيفتحون لى ويرحبون فيقولون مرحباً فأخر ساجدا لله فيلهمنى من الثناء والحمد ، فيقال لى: ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع وقل يسمع لقولك هو المقام المحمود الذى قال الله فيه : ﴿عسى أن يبعثك ربك معاماً محموداً ﴿ (711) . وقال سفيان : ليس عن أنس إلا هذه الكلمة فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها ((712) ، قال الترمذى : حديث حسن .

۱۸۱- و خرجه أبو داو د الطيالسي بمعناه عن ابن عباس رضى الله عنه فقال : حدثنا حماد بن سلمة قال : حدثنا (أحمد حدثنا) على بن زيد عن أبي نضرة قال : خطبنا ابن عباس على منبر البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : قال رسول الله عَيِّلَة : « ما من نبى إلا وله دعوة، كلهم قد تنجزها فى الدنيا وإنى ادخرت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة ألا وإنى سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر ، وبيدى لواء الحمد تحته آدم عَيِّلَة ومن دونه ولا فخر ، ويشتد كرب ذلك اليوم على الناس فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم أبى البشر فيشفع لنا إلى ربنا عز

<sup>711-</sup> سورة :الإسراء من الآية : ٧٩

<sup>712-</sup> أقعقعها: قعقع الشيء إذا أحدث صوتًا عند تحركه.

<sup>(</sup> ۷۸۱) حديث حسن . أخرجه الطيالسي ( ۲۷۱۱) ، وفيه ابن جدعان ، انظر التعليق السابق ، وأخرجه البيهقي ( ٥ / ٤٨١ ) في الدلائل .

وجل حتى يقصى بيننا ». الحديث وفيه: فيأتون عيسى عليه (الصلاة و) السلام فيقولون: اشفع لنا إلى ربنا حتى يقضى بيننا فيقول: إنى لست هنا كم ،إنى اتخذت وأمى إلهين من دون الله، ولكن أرأيتم لو أن متاعاً في وعاء قد ختم عليه أكان يوصل إلى ما فى الوعاء حتى يفض الخاتم ؟ فيقولون: لا فيقول : إن محمداً عليه قد خصه اليوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال رسول الله عليه : (فيأتيني الناس، فيقولون: اشفع لنا إلى ربنا حتى يقضى بيننا فأقول: أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى ، فإذا أراد الله أن يقضى بين خلقة نادى مناد أين محمد عليه وأمته ؟ فأقوم وتتبعنى أمتى غراً محجلين (713) من أثر الطهور » قال رسول الله عليه : «فنحن الآخرون الأولون وأول من يحاسب ويفرج لنا فى الأم عن طريقنا، ويقولون: كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها » وذكر الحديث .

۳۸۲ وفي البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: « إن الناس يصيرون يوم القيامة جثياً كل أمة تتبع نبيها تقول: يا فلان ، اشفع ، يا فلان ، اشفع ، حتى تنتهى الشفاعة إلى النبي الله المقام المحمود » . .

<sup>713-</sup> محجلين : التحجيل : بياض في قوائم الفرس يميز به عن غيره .

<sup>(</sup> ۷۸۲ ) خبر صحیح ، أخرجه البخاری ( ۷۱۸ ) ، والنسائی ( ۳۱۵) فی تفسیره ، وابن أبی الدنیا ( ۷۱۲ ) فی الأهوال ، وابن جریر ( ۱۰ / ۹۹ ) فی تفسیره ، وسعید بن منصور ، وابن مردویه کما فی الدر المنثور ( ٤ / ۱۹۲ ) .

٧٨٣ وروي الترمذي عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ في قوله (تعالى): ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ﴾

سئل عنها قال : « هي الشفاعة » . قال: هذا حديث (حسن )صحيح .

حين يؤتى بالنار تجر بأزمتها وذلك قبل العرض والحساب على الملك الديان، حين يؤتى بالنار تجر بأزمتها وذلك قبل العرض والحساب على الملك الديان، فإذا نظرت إلى الحلائق فارت وثارت وشهقت إلى الحلائق وزفرت نحوهم وتوثبت عليهم غضبًا لغضب ربهم على ما يأتى بيانه في كتاب النار إن شاء الله تعالى ، فتتساقط الحلائق حينئذ على ركبهم جثاة حولها قد أسبلوا الدموع من أعينهم ونادى الظالمون بالويل والشبور . ثم تزفر الشانية فيزداد الرعب والخوف في القلوب . ثم تزفر الثالثة فتتساقط الحلائق لوجوههم ويشخصون بأبصارهم وهم ينظرون من طرف خفى خوفاً أن تبلغهم أو يأخذهم حريقها . أجارنا الله منها .

فصل : واختلف الناس في المقام المحمود على خمسة أقوال :

٧٨٥ - الأول: أنه الشفاعة (العامة) للناس يوم القيامة كما تقدم.
 قاله حذيفة بن اليمان و ابن عمر رضى الله عنهما.

٧٨٦-الثاني:أنه إعطاؤه عليه (الصلاة و)السلام لواء الحمد يوم القيامة

<sup>(</sup>  $^{(NNY)}$  الحديث صحيح ، وإسناده ضعيف . أخرجه الترمذى (  $^{(NNY)}$  ) ، وابن أبي عاصم . (  $^{(NNY)}$  ) في السنة ، وابن جسرير (  $^{(NNY)}$  ) في تفسيسره ، وفي سنده داود بن يزيد الأودى ، وهو ضعيف ، لكن للحديث شواهد ، منها حديث ابن عمر السابق ، وانظر : السلسلة الصحيحة (  $^{(NNY)}$  ) ، (  $^{(NNY)}$  ) للألباني .

<sup>(</sup>۷۸۰) خبر صحیح . أثر حذیفة ، أخرجه الطیالسی ( 113) ، والنسائی ( 718) فی تفسیره ، وابن أبی شیبة ( 111) ، وابن أبی الدنیا ( 101) ، وابن أبی عاصم ( 101) وأثر ابن عمر ، سبق برقم ( 101) .

<sup>(</sup> ۷۸٦) حديث ضعيف . أخرجه الترمذي ( ۳۱۳۷) ، والبيسهقي ( ٥ / ٤٨٤ ) في دلائل النبوة ، وابن مردويه كما في الدر المنثور ( ٦ / ٣٠١ ) .

قلت : وهذا القول لا تنافى بينه وبين الأول،فإنه يكون بيده لواء الحمد ويشفع .

٧٨٧ – الثالث: ما حكاه الطبرى عن فرقة منها مجاهد. أنها قالت: المقام المحمود هو أن يجلس الله محمداً عَلِيْكُ معه على كرسيه، وروت في ذلك حديثاً.

قلت: وهذا قول مرغوب عنه وإن صح الحديث ، فيتأول على أنه يجلسه مع أنبيائه وملائكته . قال ابن عبد البر في كتاب (التمهيد): ومجاهد وإن كان أحد الأئمة بتأويل القرآن فإن له قولين ، مهجورين عند أهل العلم . أحدهما: هذا ، والثاني: في تأويل قوله تعالى: ﴿ وجولا يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ (714) قال: تنتظر الثواب وليس من النظر .

<sup>=</sup> في سنده حبان بن على ، وهو من الضعفاء ، وليث بن أبي سليم وهو ضعيف آخر ، وابن زحر وهو صدوق يخطئ.

<sup>(</sup>۷۸۷) انظر: تفسير الطبرى ( ١٥ / ٩٩ ) ، أخرجه عن ابن أبى سليم عن مجاهد ، وسنده ضعيف ، وقال الطبرى : الأول أولى ، على أن الثانى ليس بمدفوع لا من جهة النقل ، ولامن جهة النظر ، وانظر كلام أهل العلم في تلك المسألة في فتح البارى (١١ / ٢٦٦ - ٤٢٧).

<sup>714-</sup> سورة :القيامة الآيتان : ٢٢ ، ٢٣.

الفقير قال: كنت قد شغفنى رأى من رأى الخوارج، فخرجنا في عصابة الفقير قال: كنت قد شغفنى رأى من رأى الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوى عدد نريد الحج ثم نخرج على الناس فمررنا على المدينة، فإذا جابر ابن عبد الله رضى الله عنه يحدث الناس أو القوم إلى سارية عن رسول الله عنه إذا هو قد ذكر الجهنميين قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله عنه الذى تحدثون والله تعالى يقول: ﴿ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ﴾ (715) ﴿ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ﴾ (716) فما هذا الذى تقولون ؟ فقال: فهل سمعت الذى تقولون ؟ فقال: أتقرأ القرآن ؟ فقلت: نعم. فقال: فهل سمعت بمقام محمد على يعنى: الذى يبعثه الله عز وجل فيه ؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد على الذى يخرج الله به من يخرج. وذكر الحديث.

٩ ٧٨٩ وفي البخارى من حديث أنس رضي الله عنه عن النبى على الله عنه عن النبى على في النبى وفيه: « وقد سمعته يقول فأخرجهم وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أى: وجب عليه الخلود قال: ثم تلا هذه الآية: ﴿عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ﴾ قال: هو المقام المحمود الذي وعده نبيكم عليه .

الخامس : ما روى أن مقامه المحمود شفاعته رابع أربعة وسيأتي .

<sup>(</sup>٧٨٨) محبر صحيح . أخرجه مسلم (١٩١) ، والآجرى (ص / ٣٣٤، ٣٣٣) في الشريعة .

<sup>715–</sup> سورة : آل عمران من الآية : ١٩٢ .

<sup>716-</sup> سورة : السجدة من الآية : ٢٠ .

<sup>(</sup>۷۸۹) حدیث صحیح . أخرجه البخاری(۲۰۲۵) ، ومسلم (۱۹۳) ، وسبق مفصلاً برقم (۷۷۸) .

• ٧٩- فصل: إذا ثبت أن المقام المحمود هو أمر الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء عليهم (الصلاة و)السلام حتى ينتهى الأمر إلى نبينا محمد عليه فيشفع هذه الشفاعة العامة لأهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ليراحوا من هول موقفهم، فاعلم أن العلماء اختلفوا في شفاعاته وكم هي ، فقال النقاش: لرسول الله عليه ثلاث شفاعات: العامة ، وشفاعة في السبق إلى الجنة وشفاعة في أهل الكبائر . وقال ابن عطية في تفسيره: والمشهور أنهما شفاعتان فقط العامة وشفاعة في إخراج المذنبين من النار ، وهذه الشفاعة الثانية لا يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء .

قال القاضى عياض: شفاعات نبينا عَلَيْكُ يوم القيامة خمس شفاعات: الأولى: العامة.

الثانية : إدخال قوم الجنة بغير حساب .

الثالثة: في قوم من أمته استوجبوا النار بذنوبهم فيشفعه فيهم نبينا عَلَيْكُ ، ومن شاء أن يشفع ويدخلون الجنة وهذه الشفاعة هي التي أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة ، فمنعتها على أصولهم الفاسدة وهي الاستحقاق العقلي المبنى على التحسين والتقبيح .

الرابعة: فيمن دخل النار من المذنبين فيخرج بشفاعة نبينا محمد عليه وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم من المؤمنين.

قلت : وهذه الشفاعة أنكرتها المعتزلة أيضاً وإذا منعوها فيمن استوجب النار بذنبه وإن لم يدخلها فأحرى أن يمنعوها فيمن دخلها .

الخامسة: في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعها. قال القاضي عياض: وهذه الشفاعة لا تنكرها المعتزلة ولا تنكر شفاعة الحشر الأول.

١٩٧- قلت: وشفاعة سادسة لعمه أبي طالب في التخفيف عنه ، كما رواه مسلم عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح (717) من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه » فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿ فما تنفعهم شفاعة الشافعين ﴾ (718) قيل له: لا تنفع في الحروج من النار كعصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة.

۲۹۷ - فصل: واختلف العلماء (أيضاً) هل وقع من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين بعد النبوة صغائر من الذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون عليها ويشفقون على أنفسهم منها أم لا بعد اتفاقهم على أنهم معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي تزرى بفاعلها وتحط منزلته وتسقط مروءته إجماعاً ؟ عند القاضى أبي بكر وعند الأستاذ أبى بكر أن ذلك مقتضى دليل المعجزة وعند

<sup>(</sup> ۷۹۱) حديث صحيح . أخرجه البخارى ( ۲۵۶۶) ، ومسلم ( ۲۱۰) ، وأحمد (۳ / ۹ ، ۵ ، و البيهقى (۲ / ۳٤۷) فى ٥ ، و البيهقى (۲ / ۳٤۷) فى الدلائل .

<sup>717-</sup> ضحضاح: ماء قليل لاعمق فيه والمراد: نار قليلة هادئة.

<sup>718–</sup> سورة :المدثر الآية : ٤٨ .

<sup>(</sup>٧٩٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٤ / ٣١٩) في الفتاوي ما نصه:

القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر ، وهو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف ، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام الأشعرية ، وهو أيضا قبول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء ، بل لم ينقل عن السلف والأئمة إلا ما يوافق هذا القول وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر ولا يقرون عليها ، ولا يقولون إنها لا تقع بحال فأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقاً ، وأعظمهم قبولاً لذلك : الرافضة ، فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل .

المعتزلة أن ذلك مقتضى دليل العقل على أصولهم فقال الطبرى وغيره من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين: تقع الصغائر منهم خلافاً للرافضة حيث قالوا: إنهم معصومون من جميع ذلك كله ، واحتجوا بما وقع من ذلك في التنزيل وثبت من تنصلهم من ذلك في الحديث وهذا ظاهر لاخفاء به .

وقال جمهور من الفقهاء من أصحاب مالك وأبى حنيفة والشافعى: إنهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر (أجمعها) لأنا أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيرهم أمراً مطلقا من غير التزام قرينة ، فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم إذ ليس كل فعل من أفعالهم يتميز مقصده من القربة والإباحة والحظر أو (المعصية) ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعله معصية لاسيما على من يرى تقديم الفعل على القول إذا تعارضا من الأصوليين .

قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني : واختلفوا في الصغائر والذي عليه الأكثرون أن ذلك غير جائز عليهم ومال بعضهم إلى تجويزها ولا أصل لهذه المقالة .

وقال بعض المتأخرين ممن ذهب إلى القول الأول: والذى ينبغى أن يقال: إن الله تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم ونسبها إليهم وعاتبهم عليها وأخبروا بها عن نفوسهم وتنصلوا منها واستغفروا منها وتابوا، وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا تقبل التأويل جملتها، وإن قبل ذلك آحادها وكل ذلك مما لا يزرى بمناصبهم وإنما تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الندور وعلى جهة الخطأ والنسيان أو تأويل دعا إلى ذلك فهى بالنسبة إلى غيرهم حسنات، وفي حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم وعلو أقدارهم إذ قد يؤ اخذ الوزير بما يثاب عليه السائس فأشفقوا من ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة (قال) وهذا هو الحق.

ولقد أحسن الجنيد رضى الله عنه حيث قال: حسنات الأبرار سيئات المقربين، فهم صلوات الله عليهم وسلامه وإن كانوا قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم، فلم يخل ذلك بمناصبهم ولا قدح في رتبهم، بل قد تلافاهم واجتباهم وهداهم ومدحهم وزكاهم (واختارهم) واصطفاهم صلوات الله عليهم وسلامه.

#### باب منه

٧٩٣- ذكر ابن المبارك قال: أخبرنا رشدين بن سعد قال: أخبرنى عبد الرحمن بن زياد، عن دخين الحبرى، عن عقبة بن عامر رضى الله عنه، عن رسول الله عنه ، وذكر حديث الشفاعة وفيه فيقول عيسى عليه (الصلاة و)السلام: «أدلكم على النبى الأمى، فيأتون فيأذن الله لى أن أقوم فيثور من مجلسى أطيب ريح شمها أحد حتى آتى ربى فيشفعنى ويجعل لى نوراً من شعر رأسى إلى ظفر قدمى، ثم يقول الكافر: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا ؟ فيقولون: ما هو غير إبليس، هو الذى أضلنا فيأتونه فيقولون: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فاشفع لنا فإنك قد أضللتنا، فيقوم فيشور من مجلسه أنتن ريح شمه أحد ثم يعظهم لجهنم ويقول عند ذلك: ﴿ وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعد كمر وعد الحق ووعد تكمر فاخلفت كمر في الأمر إن الله وعد كمر وعد الحق ووعد تكمر فاخلفت كمر فرقه ألم يقول كالمربق المناسلة كمر فاخلفت كمر فلك المناسلة على المناسلة كمر فلك المناسلة كمر في كمر فلك المناسلة كمراسلة كمراسل

(۷۹۳) حديث ضعيف . أخرجه ابن المبارك ( ۱۰۲) في مسنده ، والدارمي ( ۲ / ۳۲۷) في في سننه ، والدارمي ( ۲ / ۳۲۷) في في سننه ، وابن جرير ( ۱۶ / ۱۳۶) في تفسيره والطبراني (۱۷ / ۳۲۰) برقم (۸۸۷) في الكبير ، وقال الهيشمي ( ۱۰ / ۳۷۶) في الجمع : فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، وهو ضعيف.

وعزاه في الدر المنثور (٤ / ٧٤) إلى ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وابن عساكر ، وضعفه . 719- سورة : إبراهيم عليه السلام من الآية : ٢٢ .

# باب من أسعد الناس بشفاعة النبجي الله القيامة]

2 9 4 - البخارى عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله ، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد (أولى) منك لما رأيت من حرصك على الحديث ، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة: من قال لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه ».

٩٥ - وروى زيد بن أرقم رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُ قال: « من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة » قيل: يا رسول الله ما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله » خرجه الترمذى الحكيم في ( نوادر الأصول ).

( ۷۹٤) حديث صحيح . أخرجه البخارى ( ۸ / ۱۶٦) في صحيحه ، وفي الأدب المفرد ( ۳٤٠) ، وأحمد ( ۲ / ۷۳۷) ، وابن سعد ( ٤ / ۱ / ۲٥) في طبقاته ، وابن حبان ( ۲۵۹ ) ، وابن أبي عاصم ( ۸۲۵) في السنة .

( ٥٩٥) حديث ضعيف جداً . إن لم يكن موضوعاً .

أخرجه الحكيم الترمذي (ص / ١٣، ١٣٠) في النوادر ، والطبراني ( ٥٠٧٤) في الكبير وفي « الأوسط».

قال الهيثمي في المجمع ( ١ / ١٨) في إسناده - الأوسط - محمد بن عبد الرحمن بن غزوان وهو وضاع ، وفي إسناده - الكبير - أبو داود نفيع متروك ، وقد كذبه ابن معين ، والهيثم بن جماز ، ضعيف .

قلت : وقد أخرجه من هذا الطريق الأخير أبو نعيم ( ٩ / ٢٥٤) في الحلية .

باب ها جاء في تطاير الصحف عند العرض والحساب، وإعطاء الكتب باليهين والشمال، وهن أول هن يأخذ كتابه بيهينه هن هذه الأهة، وفح كيفية وقوفهم للحساب وها يقبل هنهم هن الأعمال، وفح دعائهم بأسهاء آبائهم، وبيان قوله تخالد: ﴿يوم ندعو كل أناس بإهاههم ﴿(720) وفي تعظيم خلق الإنسان الذي يدخل الناس به النار أو الجنان، وذكر القاضي المحدل، وهن نوقش عذب

٧٩٦ قال الترمذي: وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: « حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب على من حاسب نفسه في الدنيا ».

٧٩٧ وقال عطاء الخراساني : يحاسب العبد يوم القيامة عند معارفة ليكون أشد عليه . ذكره أبو نعيم .

۱۹۸ – البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عنها قالت: قال رسول الله عنها قد من حوسب يوم القيامة عذب ». قالت: فقلت يا رسول الله ، أليس قد قال الله: ﴿ فَأَمَا مِن أُوتِى كِتَابِهُ بِيمِينَهُ \* فَسُوفَ يَحَاسُبُ حَسَابًا يَسْسَيُراً وَلَى الله: ﴿ فَأَمَا مِن أُوتِى كِتَابِهُ بِيمِينَهُ \* فَسُوفَ يَحَاسُبُ حَسَابًا يَسْسَيُراً وَلَا الله: ﴿ فَقَالُ: ﴿ لَيُسَ ذَلِكُ الْحُسَابُ إِنَّا ذَلِكُ الْعَرْضُ مِن نُوقِشُ الْحُسَابُ يُوم القيامة عذب » أخرجه مسلم والترمذي ، وقال حديث حسن صحيح.

<sup>720-</sup> سورة الإسراء من الآية: ٧١.

<sup>(</sup> ۷۹٦) خبر صحیح . أخرجه أحمد ( ص / ۱٤٩) في الزهد ، وابن أبي شيبة ( ۸ / ۲۹۹) في مصنفه ، وابن المبارك ( ۳۰٦) في الزهد ، والترمذي ( ۷۷٥٧) ، وأبو نعيم ( ۱ / ۲۰) في الحلية .

<sup>(</sup>٧٩٧) إسناده ضعيف . أخرجه أبو نعيم ( ٥ / ١٩٧) في الحلية ، في سنده عثمان بن عطاء ، وهو من الضعفاء .

<sup>(</sup> ۷۹۸) حدیث صحیح . سبق تخریجه .

<sup>721 -</sup> سورة الانشقاق ، الآيتان : ٧ ، ٨ .

9 9 9 - أبو داود الطيالسى قال: حدثنا عمر بن العلاء اليشكرى قال: حدثنى صالح بن سرج عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت عائشة رضى الله عنها تقول وذكر عندها القضاة ، فقالت: سمعت رسول الله عنها تقول: « يؤتى بالقاضى العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط » .

• • • • • • • الترمذي عن الحسن ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله على الله على الناس يوم القيامة ثلاث عرضات ، فأما عرضتان: فجدال ومعاذير فعند ذلك تطير الصحف في الأيدى فآخذ بيمينه وآخذ بشماله » قال أبو عيسى : ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضى الله عنه ، وقد رواه بعضهم عن على بن على الرفاعى عن الحسن عن أبي موسى عن النبى على الم

قلت: قوله: وقد رواه بعضهم هو وكيع بن الجراح. ذكره ابن ماجه قال: «حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن على بن على فذكره.

قال الترمذى: وتكلم يحيى بن سعيد القطان في على بن على ، وخرجه أبو بكر البزار أيضاً عن أبي موسى الأشعرى ، عن النبي عَيَّا قال : « يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان : فجدال ، وأما الثالثة

<sup>(</sup> ۹۹۷) حدیث ضعیف . أخرجه الطیالسی ( ۱۹ و ۱۱) ، والبیه تمی ( ۱۰ / ۹۱) فی سننه الکبری عن طریقه ، فی سنده صالح بن سرج ، فی عداد المجهولین ، انظر : المیزان ( ۲ / ۹۹ ) ، والبیه قی ( ۳ / ۱۹) فی سننه من واللسان ( ۳ / ۱۹) . وأخرجه أحمد ( ۲ / ۷۰) ، والبیه قی ( ۱۰ / ۹۱) فی سننه من حدیث عائشة ، لکنه من نفس طریق ابن سرج ، وأخرجه ابن حبان ( ۷ / ۲۰۷ ) من هذا الطریق.

<sup>(</sup>۸۰۰) حديثضعيف . سبق برقم (۷۰۷) .

فتطاير الكتب يميناً وشمالاً ».

۱۰۸-وذكره الترمذي الحكيم في (الأصل السادس والثمانين) قال: فروى لنا عن رسول الله عليه : «أن الناس يعرضون ثلاث عرضات يوم القيامة ، فأما عرضتان : فجدال ومعاذير ، وأما العرضة الثالثة : فتطاير الصحف ، فالجدال لأهل الأهواء يجادلون لأنهم لا يعرفون ربهم فيظنون أنهم إذا جادلوه نجوا وقامت حجتهم والمعاذير لله تعالى يعتذر الكريم إلى آدم وإلى أنبيائه ويقيم حجته عندهم على الأعداء ، ثم يبعثهم إلى النار ، فإنه يجب أن يكون عذره عند أنبيائه وأوليائه ظاهرًا حتى لا تأخذهم الحيرة».

۱ ، ۸ و لذلك قيل عن رسول الله على : « لا أحد أحب إليه المدح من الله (تعالى) ولا أحد أحب إليه العذر من الله ، والعرضة الثالثة للمؤمنين وهو العرض الأكبر يخلو بهم فيعاتبهم في تلك الخلوات من يريد أن يعاتبهم حتى يذوق وبال الحياء ويرفض عرقاً بين يديه ويفيض العرق منهم على أقدامهم من شدة الحياء ، ثم يغفر لهم ويرضى عنهم » .

من حديث يغنم بن سالم ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُ قال : « الكتب كلها تحت العرش فإذا كان يوم الموقف بعث الله ريحًا فتطيرها بالأيمان والشمائل أول خط فيها : ﴿ الرَّبِي الله عنه بنفسك اليوم عليك حسيباً (722) ﴾ .

<sup>(</sup> ۸۰۱) حديث ضعيف . أخرجه الحكيم كما في النوادر (ص / ١٢٦) ، وانظر رقم ( ٧٠٧).

<sup>(</sup>۸۰۲) حدیث صحیح . أخرجه البخاری (۹ / ۱۰۱) ، ومسلم (۲۷۶۰) ، وأحمد (۱ / ۸۰۲) في سننه الكبري .

<sup>(</sup>٨٠٣) حديث موضوع . أخرجه العقيلي (٤ / ٢٦٨) في الضعفاء الكبير ، وقال : يغنم منكر الحديث ، قلت : وقد اتهم بالوضع كما في المجروحين (٣ / ١٤٥) والميزان (٤ / ٤٥).

<sup>722-</sup>سورة الإسراء الآية: ١٤.

خبکیت فقال رسول الله عَنِی عائشة رضی الله عنها قالت: ذکرت النار فبکیت فبکیت فقال رسول الله عَنِی : « ما یبکیك » ؟ قلت: ذکرت النار فبکیت فهل تذکرون أهلیکم یوم القیامة ؟ فقال: « أما فی ثلاثة مواطن فلا یذکر أحد أحدا. عند المیزان حتی یعلم أیخف میزانه أم یشقل ، وعند تطایر الصحف حتی یعلم أین یقع کتابه فی یمینه أم فی شماله أم من وراء ظهره ، وعند الصراط إذا وضع بین ظهری جهنم حتی یجوز » (723).

٥٠٠٥ وذكر أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب ، عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « أول من يعطى كتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وله شعاع كشعاع الشمس فقيل له: أين يكون أبو بكريا رسول الله ؟ قال: « هيهات ، زفته الملائكة إلى الجنان » .

٨ . ٦ وخرج الحافظ أبو القاسم بن عبد الرحمن بن منده في

( ٤ ، ٨) حديث حسن . أخرجه أحمد ( ٦ / ١٠١ ) ، وأبو داود ( ٤٧٥٥ ) والحاكم ( ٤ / ٨٠٤ ) من طريق الحسن عن عائشة .

وفيه عنعنة الحسن ، وهو مدلس ، لكنه توبع عند أحمد ( ٦ / ١١٠) فقد أخرجه من طريق ابن لهيعة عن ابن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة وهذا سند حسن في الشواهد .

و أخرجه ابن أبي شيبة ( ٨ / ١٤٠ في الزهد ) من مصنفه عن الشعبي عن عائشة والشعبي عن عائشة مرسل ، كما قال ابن معين .

723– يجوز : أي يمر على الصراط .

(٥٠٥) حديث موضوع . أخرجه الخطيب (١١ / ٢٠٢) في تاريخه ، في سنده عمر بن إبراهيم الكردى ، اتهمه الدار قطني بالكذب ، وقال الخطيب : غير ثقة ، يروى المناكير عن الأثبات ، انظر : الميزان (٣ / ١٨٠) .

ويراجع الموضوعات (١/ ٣٢٠) لابن الجوزى ، اللآلي المصنوعة (١/ ١٥٦) للسيوطي . (٢٠٨) حديث ضعيف . أخرجه ابن منده في التوحيم ، والديلمي في مسنده كما في الكنز (٣٨٩٩٢) ، وإتحاف السادة (٤٢٣٤) .

وقال ابن السبكي : لم أجد له إسناداً .

كتاب (التوحيد)له ، عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن النبي على قال: (إن الله تبارك وتعالى ينادى يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع: يا عبادى ، أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين ، وأحكم الحاكمين ، وأسرع الحاسبين ، يا عبادى، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ، أحضروا حجتكم ويسروا جوابكم ، فإنكم مسؤولون محاسبون ، يا ملائكتى ، أقيموا عبادى صفوفاً على أطراف أنامل أقدامهم للحساب » .

٧٠٨- وأسند شمر بن عطية قال: «يؤتى بالرجل يوم القيامة للحساب، وفي صحيفته أمثال الجبال من الحسنات، فيقول رب العزة تبارك وتعالى: صليت يوم كذا وكذا، ليقال: فلان صلى، أنا الله لا إله إلا أنا، لى الدين الخالص، صمت يوم كذا وكذا ليقال: صام فلان، أنا الله لا إله إلا أنا، لى الدين الخالص، تصدقت يوم كذا وكذا ليقال: تصدق فلان، أنا الله لا إله إلا أنا، لى الدين الخالص، فما زال يمحى شيء بعد شيء حتى تبقى صحيفته ما فيها شيء، فيقول ملكاه: ألغير الله كنت تعمل ؟ ؟ .

۸۰۸ - قلت : ومثل هذا لا يقال من جهة الرأى فهو مرفوع ، وقد رفع معناه الدار قطنى في سننه من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « يجاء يوم القيامة بصحف مختومة فتنصب بين يدي الله عز وجل فيقول الله تعالى (للملائكة): ألقوا هذا واقبلوا هذا ، فتقول الملائكة:

<sup>(</sup> ٨٠٧) إسناده مقطوع . وأخرجه ابن منده في « الستوحيد » كما في البدور السافرة (ص / ٢٣٣) .

<sup>(</sup> ٨٠٨) حديث ضعيف . أخرجه الدارقطني (١ / ١٥) في سننه ، والعقيلي (١ / ٢١٨) في الضعفاء الكبير ، والبزار والطبراني في الأوسط ، والأصبهاني في الترغيب كما في البدور السافرة (ص / ٢٣٢) .

في سنده الحارث بن غسان عن أبي عمران الجوني عن أنس ، وابن غسان من المجهولين ، انظر: الميزان ( ١ / ٤٤١) .

وعزتك ما رأينا إلا خيراً فيقول الله عز وجل - وهو أعلم -: إن هذا كان لغيرى ولا أقبل (اليوم) من العمل إلا ما ابتغى به وجهى » . خرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضى الله عنه بمعناه على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .

وله تعالى : ويوم ندعو كل أناس بإمامهم (724) قال : يدعى أحدهم قوله تعالى : ويوم ندعو كل أناس بإمامهم (724) قال : يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ، ويمد له فى جسمه ستون ذراعا، ويبيض وجهه ، ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ فينطلق إلى أصحابه فيرونه من (بعيد) ، فيقولون: اللهم آتنا بهذا وبارك لنا فى هذا حتى يأتيهم، ويقول: أبشروا لكل مسلم مثل هذا، قال: وأما الكافر فيسود وجهه ويمد فى جسمه ستون ذراعاً على صورة آدم، ويلبس تاجاً من نارفيراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من شرهذا، اللهم لا تأتنا بهذا قال : فيأتيهم فيقولون : اللهم اخزه، فيقول: أبعد كم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا ، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب.

• ١٠ - وروى أن عيسى عليه (الصلاة و)السلام مر بقبر فوكزه برجله وقال: يا روح الله ما القبر قم بإذن الله فقام إليه رجل، قال: يا روح الله ما الذى أردت (منى) فإنى لقائم فى الحساب منذ سبعين سنة حتى أتتنى الصيحة الساعة أن أجب روح الله، فقال (له)عيسى: يا هذا، لقد كنت كثير الذنوب

<sup>(</sup> ۲ . ۸) حديث ضعيف . أخرجه الترمذي ( ٣١٣٦) ، وابن حبان ( ٢٥٨٨) ، والحاكم ( ٢ / ٩٠) ، والحاكم ( ٢ / ٢٤٣) ، وأبو نعيم ( ٩ / ١٦) في الحلية .

في سنده عبد الرحمن بن أبي كريمة ، من المجهولين .

<sup>724 -</sup> سورة: الإسراء من الآية: ٧١.

والخطايا ما كان عملك؟ فقال: والله يا روح الله، ما كنت إلا حطابا أحمل الحطب على رأسى آكل حلالاً وأتصدق، فقال عيسى: يا سبحان الله حطاباً يحمل الحطب على رأسه، يأكل حلالاً ويتصدق وهو قائم فى الحساب منذ سبعين سنة، ثم قال له: يا روح الله كان من توبيخ ربى لى أن قال: اكتراك (725) عبدى لتحمل له حزمة، فأخذت منها عوداً فتخللت به وألقيته في غير مكانه امتهاناً منك بى، وأنت تعلم أنى أنا الله المطلع عليك وأراك؟!.

ا ٨١٠ فصل: قال الله تعالى: ﴿وَكُلُ إِنْسَانُ الزَمْنَالُا طَائُولُا (726) في عنقله عنقله (727) قال الزجاج: ذكر العنق عبارة عن اللزوم كلزوم القلادة (728) للعنق، وقال إبراهيم بن أدهم: كل آدمى في عنقه قلادة يكتب فيها نسخة عمله فإذا مات طويت وإذا بعث نشرت وقيل له: ﴿ اقرأ كتابك كغى بنفسك اليوم عليك حسيبا ﴿ (729) وقال ابن عباس رضى الله عنه: طائره عمله ﴿ ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقالا منشوراً اقرأ كتابك كغى بنفسك اليوم عليك حسيبا ﴾ (730) قال الحسن: يقرأ الإنسان كتابه أمياً كان أو غير أمي .

<sup>/ 70</sup>E

<sup>. 725</sup> اكتراك : استأجرك .

<sup>(</sup> ۱۱ ۸) انظر: تفسير عبد الرزاق ( ٤٤ ٥ ١) ، ( ٥٥ ٥ ) ، وتفسير الطبرى ( ١٥ / ٣٩ – ٣٠) ، الدر المنثور ( ٤ / ٢٩ / - ١٦٨ ) .

<sup>726-</sup> طائره : المقصود بطائره هنا عمله .

<sup>727-</sup> سورة الإسراء من الآية: ١٣.

<sup>728-</sup> القلادة : العقد الذي يتزين به ويلف حول الرقبة .

<sup>729 -</sup> سورة: الإسراء من الآية: ١٤.

<sup>730 –</sup> سورة :الإسراء الآيتان : ١٣، ١٤.

وقال أبو السوار العدوى: وقرأ هذه الآية ﴿وكل إنسان الزمنالا طائرلا في عنقه ﴾ (731) قال: هما نشرتان وطية أما ما حييت يا ابن آدم ، فصحيفتك المنشورة فأمل فيها ما شئت فإذا مت طويت ، حتى إذا بعثت نشرت ﴿ اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً ﴾ فإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي يؤتونها بعد البعث حوسبوا بها . قال الله تعالى : ﴿ فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيراً ﴾ (732) فدل على أن المحاسبة تكون عند إتيان الكتب ، لأن الناس إذا بعثوا لا يكونون ذاكرين لأعمالهم ، قال الله تعالى : ﴿ يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بها عملوا أحصالا الله ونسولا ﴾ (733) .

وقد تقدم القول في محاسبة الله تعالى لخلقه في يوم الحساب من أسماء القيامة ، فإذا بعثوا من قبورهم إلى الموقف وقاموا فيه ما شاء الله تعالى على ما تقدم حفاة عراة وجاء وقت الحساب الذي يريد الله أن يحاسبهم فيه أمر بالكتب التي كتبها الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس فأوتوها ، فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه فأولئك هم السعداء ، ومنهم من يؤتى كتابه بشماله أو من وراء ظهره وهم الأشقياء ، فعند ذلك يقرأ كل كتابه ، وأنشدوا :

مثل وقوفك يوم العرض عرياناً مستوحشاً قلق الأحشاء حيرانا (734) والنار تلهب من غيظ ومن حنق (735) على العصاة ورب العرش غضبانا

<sup>731-</sup>سورة: الإسراء جزء من الآية: ١٣.

<sup>732-</sup> سورة :الانشقاق ، الآيتان : ٧ ، ٨

<sup>733–</sup> سورة : المجادلة : الآية : ٣

<sup>734-</sup> الأحشاء: الضلوع.

<sup>735-</sup> الحنق: الغضب الشديد.

اقرأ كتابك يا عبدى على مهل لما قرأت ولم تسنكر قسراءته نادى الجليل: خذوه يا ملائكتى المشركون غدا في النار يلتمهوا

فهل ترى فيه حرفا غير ماكانا (أقررت)إقرار من عرف الأشياء عرفانا وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا والمؤمنون بدار الخلد سكانا

فتوهم نفسك يا أخى إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق أين فلان ابن فلان هلم إلى العرض على الله تعالى ، وقد وكلت الملائكة بأخذك فقربتك إلى الله لا يمنعها اشتباه الأسماء باسمك واسم أبيك إذ عرفت أنك المراد بالدعاء إذ قرع النداء قلبك ، فعلمت أنك المطلوب ، فارتعدت فرائصك ، واضطربت جوارحك ، وتغير لونك ، وطار قلبك ، تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه والوقوف بين يديه ، وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم وأنت في أيديهم وقد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك .

فتوهم نفسك وأنت بين يدي ربك في يدك (صحيفتك) مخبرة بعملك لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها ، وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل وقلب منكسر ، والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك ، فكم من بلية قد كنت نسيتها (ذكركها) ، وكم من سيئة قد كنت أخفيتها وقد أظهرها وأبداها ، وكم من عمل ظننت أنه سلم لك وخلص فرده عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيماً ، فيا حسرة قلبك ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك ﴿ فأما من أوتى كتابه بيمينه ﴾ (736) على ما فرطت فيه من طاعة ربك ﴿ فأما من أوتى كتابه بيمينه ﴾ (736) فعلم أنه من أهل الجنة ﴿ فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه ﴾ (737) (أي: هاكم) وذلك حين يأذن الله فيقرأ كتابه .

<sup>736-</sup> سورة :الحاقة من الآية : ١٩.

<sup>737–</sup>سورة : الحاقة من الآية : ١٩.

فإذا كان الرجل رأساً في الخير يدعو إليه ويأمر به ويكثر تبعه عليه دعى باسمه واسم أبيه فيتقدم ، حتى إذا دنا أخرج له كتاب أبيض بخط أبيض في باطنه السيئات و في ظاهره الحسنات ، فيبدأ بالسيئات فيقرؤها فيشفق ويصفر وجهه و يتغير لونه ، فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه: هذه سيئاتك وقد غفرت لك ، فيفرح عند ذلك فرحاً شديداً ، ثم يقلب كتابه فيقرأ حسناته فلا يزداد إلا فرحاً ، حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه حسناتك قد ضوعفت لك فيبيض وجهه ، ويؤتي بتاج فيوضع على رأسه ويكسى حلتين ويحلى كل مفصل فيه ويطول ستين ذراعاً وهي قامة آدم ، ويقال له : انطلق إلى أصحابك فبشرهم وأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا فإذا أدبر قال :﴿ هاؤمر اقرعوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه ﴾ (738) قال الله تعالى : ﴿ فهو في عيشة راضية ﴾ (739): أي مرضية قد رضيها ﴿ في جنة عالية ﴾ (740) في السماء ﴿ قطوفها ﴾ : ثما رها وعناقيدها ﴿ دانية ﴾ (741) أدنيت منهم فيقول لأصحابه: هل تعرفونني؟ فيقولون قد غمرتك كرامة الله ، من أنت ؟ فيقول: أنا فلان ابن فلان ، ليبشر كل رجل منكم بمثل هذا ﴿ كُلُوا واشربُوا هنيئاً عبا أسلغتمر في الأيامر الخالية ﴾ (742) أي قدمتم في أيام الدنيا .

وإذا كان الرجل رأسا في الشر يدعو إليه ويأمر به فيكثر تبعه عليه نودي باسمه واسم أبيه، فيتقدم إلى حسابه فيخرج له كتاب أسود بخط أسود

<sup>738-</sup> سورة : الحاقة ، الآية : ٢٠ .

<sup>739-</sup>سورة: الحاقة الآية: ٢١.

<sup>740-</sup> سورة :الحاقة الآية : ٢٢

<sup>741-</sup> سورة: الحاقة الآية: ٢٣.

<sup>742-</sup> سورة : الحاقة الآية : ٢٤ .

في باطنه الحسنات وفي ظاهره السيئات ، فيبدأ بالحسنات فيقرؤها ويظن أنه سينجو ، فإذا بلغ آخر الكتاب وجمد فيه : هذه حسناتك وقد ردت عليك فيسمود وجهه ويعلوه الحزن ويقنط من الخبر ثم يقلب كتابه فيقرأ سيئاته فلا يزداد إلا حزناً ولا يزداد وجهه إلا سواداً ، فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه : هذه سيئاتك وقد ضوعفت عليك أي يضاعف عليه العذاب ليس المعنى أنه يز داد عليه ما لم يعمل . قال : فينظر إلى النار وتزرق عيناه ويسود وجهه ويكسى سرابيل القطران ، ويقال له : انطلق إلى أصحابك فأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا فينطلق وهو يقول: ﴿ يَا لَيْتَنَّى لَمْ أُوتَ كَتَابِيمُ وَلَمْ أدرما حسابية ياليشها كانت القاضية (743) يعنى: الموت (همك عنى سلطانيه (744) تفسير ابن عباس رضى الله عنهما هلكت عنى حجتى . قال تعالى ﴿ خذوا فغلوا ثمر الجحيم صلوا ﴾ (745) أي اجعلوه يصلى الجحيم ﴿ ثمر في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكود ﴾ (746) والله أعلم أي ذراع ، (قاله) الحسن وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سبعون ذراعا بذراع الملك . وسيأتي في كتاب (النار) لهذه السلسلة مزيد بيان ، فاسلكوه فيها أي: تدخل من فيه حتى تخرج من دبره قاله الكلبي ، وقيل : (بالعكس) ، وقيل: يدخل عنقه فيها ثم يجر بها ولو أن حلقة منها وضعت على جبل لأذابته فينادي أصحابه فيقول: هل تعرفونني فيقولون : لا، ولكن قمد نرى ما

<sup>743</sup> سورة: الحاقة الآية: ٢٥-٧٧.

<sup>744-</sup> سورة: الحاقة الآية: ٢س٩.

<sup>745-</sup> سورة الحاقة الآية: ٣٠، ٣١.

<sup>746-</sup> سورة : الحاقة الآية: ٣٢ .

بك من الخزى فمن أنت؟ فيقول: أنا فلان ابن فلان لكل إنسان منكم مثل هذا .

وأما من أوتى كتابه وراء ظهره فتخلع كتفه اليسرى فتجعل يده خلفه (يدخلها و)يأخذ بها كتابه ، وقال مجاهد: يحول وجهه في موضع قفاه فيقرأ كتابه كذلك ، فتوهم نفسك إن كنت من السعداء وقد خرجت على الخلائق مسرور الوجه ، قد حل لك الكمال والحسن والجمال ، كتابك في يمينك آخذ بضبعيك ملك ينادى على رؤوس الخلائق: هذا فلان ابن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً .

أما إن كنت من أهل الشقاوة فيسود وجهك وتتخطى الخلائق ، كتابك في شمالك أو من وراء ظهرك تنادى بالويل والثبور وملك آخذ بضبعيك ينادى على رؤوس الخلائق ، ألاإن فلان ابن فلان شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبدا .

١٦ ١٨ - قلت: قوله: ألا إن فلان ابن فلان دليل على أن الإنسان يدعى في الآخرة باسمه واسم أبيه ، وقد جاء صريحاً من حديث أبي الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه أنه الله عنه قال: قال رسول الله عنه أبو نعيم الحافظ. قال: حدثنا أبو أسماء آبائكم فأحسنوا أسماء كم ». خرجه أبو نعيم الحافظ. قال: حدثنا أبو عمر بن حمدان الحافظ قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا هشيم عن داود بن عمرو عن عبد الله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء فذكره.

بخ ضبعيك : عضديك

<sup>. (</sup> ۱ ۱ ۲ ) حديث ضعيف . أخرجه أحمد ( ٥ / ١٩٤ ) ، وأبو داود ( ١٩٤٨ ) ، وابن حبان ( ١ / ٨ ٢ ) ، والدارمي ( ٢ / ٢ ٢ ٤ ٢ ) ، والبغوى ( ١ ٣٣٦ ) في شرح السنة ، وأبو نعيم ( ٥ / ٢٥٢ ) ، ( ١ / ٨ ٥ ) في الحلية .

فيه عبد الله بن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء ، فهو منقطع ، وهو من أنواع الضعيف.

## باب في قوله تعالى : ﴿يوم تبيض وجوا وتسود وتسود وجوا وتسود وجوا وتسود وجوا وتسود وجوا وتسود وجوا وتسود وتسود

الترمذى عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوساً منصوبة على برج دمشق، فقال أبو أمامة: «كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه»، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية فقلت لأبى أمامة الباهلى: أنت سمعته من رسول الله على قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً حتى عد سبعاً ما حدثتكموه، قال: هذا حديث حسن.

٤ ١٨- وخرج أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب ، عن مالك ابن (سليمان) الهروى أخى غسان ، عن مالك بن أنس ، عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهم قال : قال رسول الله على في قوله تعالى في يوم تبيض وجود وتسود وجود وتسود وجود أهل السنة و تسود وجوه أهل البدعة ». (قال أبو بكر: منكر من حديث مالك . قال المؤلف رضى الله عنه: هذا قول ابن عباس وغيره في الآية تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة) .

747-سورة آل عمران من الآية: ١٠٦

(۸۱۳) حمدیث صحیح . أخرجه أحمد (٥ / ٢٥٣ ، ٢٦٩) ، وعبد الرزاق (۸۱۳) معدیث صحیح . أخرجه أحمد (٥ / ٢٥٣ ) ، والحاكم (٢ / ١٤٩) ، (١٨٦٦) في مصنفه ، والترمذي (٢ / ٤٠١) ، وابن ماجه (١٧٦) ، والحاكم (٢ / ١٤٩) ، والبيهقي (٨ والبيهقي (٨ / ٢٥٠١) في سننه الكبير ، والبيهقي (٨ / ١٨٨) في سننه الكبرى ، من طرق عن أبي أمامة .

( ٨١٤) حديث ضعيف ، أخرجه الخطيب في « الرواة عن مالك » من طريق مالك بن سليمان الهروى عن مالك عن نافع عن ابن عمر .

وقال الخطيب : منكر من حديث مالك انظر : تفسير القرطبي (٤ / ١٠٨) فيه الهروي ضعفه الدار قطني وغيره كما في الميزان (٣ / ٤٢٧).

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري ، ولا يصلح شاهداً .

○ ١٩ – وقال مالك بن أنس رضى الله عنه هى في أهل الأهواء . وقال الحسن هى فى المنافقين ، وقال قتادة في المرتدين ، وقال أبى بن كعب هى فى المكفار وهو اختيار الطبرى . اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه أوليائك ولا تسود و جوهنا يوم تسود و جوه أعدائك بحق رسلك وأنبيائك وأصفيائك بفضلك يا ذا الفضل العظيم و كرمك يا كريم .

# باب فحد قوله تحالک ﴿ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشنتين ما فيه ﴾ الآية

حدر البارك قال: أخبرنا الحكم أو أبو الحكم - شك نعيم - عن إسماعيل بن عبد الرحمن ، عن رجل من بنى أسد قال: قال عمر لكعب: ويحك يا كعب حدثنا من حديث الآخرة قال نعيم: يا أمير المؤمنين إذا كان يوم القيامة رفع اللوح المحفوظ فلم يبق أحد من الحلائق إلا وهو ينظر إلى عمله قال ، ثم يوتى بالصحف التى فيها أعمال العباد فتنشر حول العرش وذلك قوله تعالى ﴿ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفتين مما فيه ويتولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ﴾ (748) قال السدى : الصغيرة ما دون الشرك والكبيرة الشرك « إلا أحصاها » قال كعب: ثم يدعى المؤمن فيعطى كتابه بيمينه فينظر فيه فحسناته باديات للناس وهو يقرأ سيئاته فذكر معنى ما تقدم .

<sup>(</sup> ۱ ۱ ۸) انظر: تفسير الطبرى (٤ / ۲۷) ، تفسير القرطبي (٤ / ١٠٩) ، الدر المنشور (٢ / ٢٣) ، البدور السافرة (ص / ٢٤٤) .

<sup>(</sup> ٨١٦) إسناده ضعيف . وأخرجه ابن المبارك ( ٣٩٦) كما في زوائد الزهد ، فيه جهالة أحد رواته ، وأورده القرطبي ( ١٠ / ٢٧٢) في تفسيره .

<sup>748 -</sup> سورة : الكهف من الآية : ٤٩ .

٧١٧ - وكمان الفضيل بن عياض إذا قرأ -هذه الآية يقول: يا ويلنا ضبحوا إلى الله من الصغائر قبل الكبائر.

٨١٨ قال ابن عباس رضى الله عنه: الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك يعنى ما كان من ذلك في معصية الله.

-0.19 وقد روى أن النبى عَلَيْكُ ضرب بصغائر الذنوب مثلاً فقال والمحقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض وحضر صنيع القوم فانطلق كل رجل منهم يحتطب فسجعل الرجل يجيء بالعود والآخر بالعودين، حتى جمعوا سواداً وأججوا (749) ناراً فشووا خبزهم ، وأن الذنب الصغير يجتمع على صاحبه فيهلكه إلا أن يغفر الله ، واتقوا محقرات الذنوب فإن لها من الله طالباً .

، ٢ ٨ - أنبأنا الشيخان أبو محمد عبد الوهاب القرشي (والفقيه) الإمام أبو الحسن الشافعي قال: أخبرنا السلفي قال: أخبرنا الثقفي (قال)، أخبرنا أبو طالب

<sup>(</sup>٨١٧) انظر : تفسير القرطبي (١٠ / ٢٧٢) فقد أورده هنالك .

<sup>(</sup>۱۱۸) إسناده ضعيف . أخرجه ابن أبي الدنيا (۲۹۰) في الصمت ، وفي سنده الضحاك لم يدرك ابن عباس ، وأخرجه الطبري (۱۰ / ۱۹۸) في تفسيره من طريق آخر ، وفي سنده زياد بن عمرو من المجهولين كما في اللسان (۲ / ۹۹۲) .

وأخرجه ابن مردويه ،وابن أبي حاتم كمافي الدر المنثور ( ٤ / ٢٢٦) .

وانظر: تفسير البغوي (٣ / ١٦٦)، وتفسير القرطبي (١٠ / ٢٧٢).

<sup>(</sup> ۱۹۸) حديث صحيح . أخرجه أحمد ( ٥ / ٣٣١) ، والطبراني ( ١٩٧٢) في الكبير ، وفي الصغير ( ٢ / ٤٦١) في التوبة بتحقيقي ، والبغوى ( ٣ / ٢٦١) في تفسيره .

وقال الهيثمي في المجمع (١٠ / ١٩٠ ) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، والطبراني في الثلاثة من طريقين ، ورجال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة .

وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>749–</sup> أججوا نارًا : أشعلوا نارًا .

<sup>(</sup>٨٢٠) حديث صحيح . انظر السابق .

محمد بن (محمد بن أحمد بن) محمش الزيادى إملاء بنيسابور قال: أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسى قال: أخبرنا محمد بن حماد الأبيوردى قال: أخبرنا أنس بن عياض الليثى ، عن أبى حازم لا أعلمه إلا عن سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال: « إياكم ومحقرات الذنوب فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم ، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه » غريب من حديث أبى حازم سلمة بن دينار تفرد به عنه أبو ضمرة أنس بن عياض الليثى، ولقد أحسن القائل:

وكبيرها ذاك التقى أرض الشوك يحذر ما يرى إن الجبال من الحصى خىل الـذنـوب صـغـيــرها واصنـــــع كمـــاش فــوق لا تحـــقـر ن صــغـــيــرة

وقال جماعة من العلماء: إن الذنوب كلها كبائر ، قال بعضهم: لا تنظر إلى صغر الذنوب ، ولكن انظر من عصيت فهى من حيث المخالفة كبائر ، والصحيح أن فيها صغائر وكبائرليس هذا موضع الكلام في ذلك ، وقد بيناه في سورة النساء في كتاب جامع أحكام القرآن ، والله أعلم .

#### باب ما يسأل عنه الحبد وكيفية السؤال

قال الله تعالى : ﴿ إِن السمع والبصر والغؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ﴾ (750) وقال : ﴿ ثمر إلينا مرجع كمر فننبئكم بما كنتمر تعملون ﴾ (751) وقال ﴿ قل بلى وربى لتبعثن ثمر لتنبؤن بما عملتم ﴾ (752)

<sup>750 -</sup> سورة :الإسراء من الآية : ٣٦ .

<sup>751-</sup> سورة : يونس من الآية : ٢٣ .

<sup>752–</sup> سورة : التغابن من الآية : ٧ .

أى ما عملتموه وقال ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرا \* ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرا \* ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرا ﴾ (753) أى سأل عن ذلك ويجازى عليه والآيات في هذا المعنى كثيرة وقال ﴿ ثمر لتسئلن يومئذ عن النعيم ﴾ (754).

الآية ﴿ لتسئلن يومئذ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية ﴿ لتسئلن يومئذ عن النعيم ﴾ قال الناس يا رسول الله : عن أى نعيم نسأل ، فإنما هما الأسودان والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا ( <sup>755</sup>) ؟ قال: «إن ذلك سيكون »

۸۲۲ وعنه قال: قال رسول الله عَيْنَ : « إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعنى العبد أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد » قال الترمذى: حديث غريب.

- ۸۲۳ و خرج أبو نعيم الحافظ من حديث الأعمش ، عن أبي وائل - 753 سورة : الزلزلة الايتان : ۷ ، ۸ .

754- سورة : التكاثر الآية : ٨ .

( ۱۲۱) حدیث حسن . أخرجه الترمذی ( ۳۵۷۷) ، ( ۳۵۷۸) ، وأحمد ( ۱ / ۱۲۱) ، ( ۸۲۱) ، و ( ۸۲۱) ، و ( ۸۲۱) و ابن أبی شیبة ( ۱۱ / ۲۲۱) فی مصنفه ، و الطبری ( ۳۰ / ۱۸۲) فی تفسیره ، و الطبرانی کما فی المجمع ( ۷ / ۱۲۲) ، و البیهقی ( ۹۸ و ۱۵) فی شعب الإیمان ، و عبد بن حمید کما فی الدر المنثور ( 7 / ۲۸۸ ) .

من حديث أبي هريرة ، والزبير ، ومحمود بن لبيد رضي الله عنهم أجمعين .

755- عواتق: جمع عاتق ، وهو ما بين المنكب والعنق (الكتف).

(۸۲۲) حدیث صحیح . أخرجه الترمذی (۲۵۷۹) ، وأحمد (ص / ۶۰) فی الزهد ، وابن حبان (۹ / ۲۸۲) ، والطبری (۳۰ / ۱۸۶) فی تفسیره ، والبغوی (۷ / ۲۸۲) فی تفسیره ، والبیهقی (۷ / ۲۲۶) فی الشعب ،والخطیب (۷ / ۲۲۶) فی تاریخه .

وعزِّاه في الدر المنثور ( ٦ / ٣٨٨) إلى عبد بن حميد ، وابن مردويه .

( ٨٦٣) حديث ضعيف . أخسرجمه أبو نعسيم(١ / ٣٧٦)، ( ٤ / ١٠٧)، ( ٨ / ٢١٢ ) في الحلية، وقال:غريب من حديث الأعمش وابن السماك لم نكتبه إلا من هذا الوجه وأخرجه =

شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « ما من عبد يخطو خطوة إلا سئل عنها ما أراد بها » .

٤ ٢٨- مسلم عن أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه قال: قال رسول الله على الله عن على الله عن ماله من الله عن الله على الله عنه الله على الله عل

٥ ٢٨- وفي الباب عن أبي برزة وأبي سعيد ، قلت : ومعاذ بن جبل أخبرناه الشيخ الراوية أبو محمد عبد الوهاب بثغر الإسكندرية قراءة عليه قال: قرأ على البيهقي وأنا أسمع قال : حدثنا الحاجب أبو الحسن علي بن محمد بن على العلاف ببغداد سنة أربع وسبعين وأربعمائة ، قال : أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن بشران المعدل ، وقال : حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري بمكة في شوال سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة قال : أخبرنا أبو سعيد الفضل بن محمد الجندي إملاء في المسجد الحرام سنة تسع و تسعين و مائتين قال: أخبرنا صامت بن معاذ الجندي، (قال: حدثنا) عبد الحميد عن سفيان بن سعد الثوري، عن صفوان بن سليم، عن عدى ابن عدى عن الصنابجي ، عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال:قال رسول الله عنى الفروس (١٩٠٤ عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال:قال رسول الله عني الفروس (١٠٤٧ عن معاذ بن جبل رضى الله عن أربع خصال : عن علي الفروس (١٠٤٠ عن معند مناذ من الناس من أربع خصال : عن الديام في الفردوس (١٠٤٠ ) . ضعفه المناوي في الفيض (١٠٦ ٨) وقال : شقيق إن

كان الضبي فخارجي ، أو الأسدى ، أو حيان فمجهول ذكره الذهبي .

وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع (٥٢٠٦).

<sup>(</sup> ۸۲٤ ) ، ( ۸۲٥) حديث حسن سبق برقم ( ۲۱٤) .

عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه ؟ وفيم أنفقه ؟ وعن عمله ماذا عمل فيه ؟ ».

١٦٢٦ وخرج الطبرانى أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب ، (حدثنا) أحمد بن خالد الحلبى ، (حدثنا) يوسف بن يونس الأفطس قال: (حدثنا) سليمان بن بلال ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عن عبد الله عنول : « إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبد من عباده فيوقفه بين يديه فيسأله عن جاهه كما يسأله عن عمله » .

الله عنه . كيف سمعت رسول الله عَيْكَ يقول في النجوى ؟ قال : سمعته الله عنه . كيف سمعت رسول الله عَيْكَ يقول في النجوى ؟ قال : سمعته يقول : «يدنى المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه ، فيقول هل تعرف ؟ فيقول : رب أعرف . قال فيقول : إنى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم . قال : فيعطى صحيفة حسناته ، وأما الكفار والمنافقون، فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله . أخرجه البخارى وقال في آخره : ﴿ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ﴾ (756) .

١٠٠٥ وروى من حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنا الله عنه قال يوم القيامة خلا الله عز وجل بعبده المؤمن يوقفه على ذنوبه ذنباً ذنباً، ثم يغفر الله له لا يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبى مرسل وستر عليه من ذنوبه ما يكرهه أن يقف عليها ثم يقول ولا نبى مرسل وستر عليه من ذنوبه ما يكرهه أن يقف عليها ثم يقول ولا نبى مرسل وستر عليه من ذنوبه ما يكرهه أن يقف عليها ثم يقول ولا نبى مرسل وستر عليه من ذنوبه ما يكرهه أن يقال عليها ثم يقول المناس وستر عليه من ذنوبه ما يكرهه أن يقال عليها ثم يقول المناس وستر عليه من ذنوبه ما يكره المناس وستر عليه من ذنوبه من ذنوبه من ذنوبه من دنوبه دنو

<sup>(</sup> ٨٢٦) حديث ضعيف . سبق برقم ( ٧١٥) .

<sup>(</sup> ۸۲۷) حديث صحيح . سبق برقم ( ۷۱۰ ) .

<sup>756-</sup> سورة :هود من الآية : ١٨.

<sup>(</sup> ٨٢٨ ) لم أقف عليه ، ويغنى عنه السابق واللاحق .

لسيئاته كوني حسنات » .

قال المؤلف (رضى الله عنه): خرجه مسلم بمعناه وسيأتي آنفا إن شاء الله تعالى.

٣٠٨- وخرج أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم الختلى في كتاب الديباج له . حدثنا هارون بن عبد الله قال : حدثنا سيار قال : حدثنا جعفر قال : حدثنا أبو عمران الجونى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: « يدنى الله العبد منه يوم القيامة ويضع عليه كنفه فيستره من الخلائق كلها ويدفع إليه كتابه فى ذلك الستر فيقول له : اقرأ يا ابن آدم كتابك قال : فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه ، ويمر بالسيئة فيسود لها وجهه ، قال : فيقول الله تعالى له: أتعرف يا عبدى ؟ قال : فيقول نعم يا رب أعرف ، قال : فيقول (فإنى) أعرف بها منك، قد غفرتها لك ، قال : فلا تزال حسنة تقبل فيسجد وسيئة تغفر فيسجد ، فلا يرى الخلائق منه إلا ذلك حتى ينادى الخلائق بعضها بعضاً طوبي لهذا العبد الذي لم يعص قط فلا يدرون ما قد لقى فيما بينه وبين الله تعالى مما قد وقفه عليه » .

• ٨٣٠ قلت: نسخة من هنا إلى الفصل قوله: لا يزول ، أخبرنا الشيخ الراوية القرشي عبد الوهاب قراءة عليه بثغر الإسكندرية حماه الله ، قال: قرئ على الحافظ السلفي ، وأنا أسمع ،قال: حدثنا الحاجب أبو الحسن بن العلاء ، وقال: أخبرنا أبو القاسم بن بشران ، أخبرنا الآجرى ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسى السونيطي . حدثنا أحمد بن أبي رجاء المصيصي ، حدثنا وكيع بن الجراح ، حدثنا الأعمش عن المعرور

<sup>(</sup> ٨٢٩ ) خبر حسن . أخرجه عبد الله بن أحمد ( ص / ٢١٥) في زوائد الزهد ، وانظر : شرح الصدور ( ص / ٢١٣) .

<sup>(</sup> ۸۳۰ ) **حدیث صحیح** . أخرجه مسلم ( ۱۹۰ ) ، وأحمد ٥ / ۱٥٧ ) وأبو عــوانة ( ۱ / ۸۳۰ ) ، والبغوی ( ۲۳۲۰ ) فی شرح السنة .

ابن سويد ، عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله على الله على الرجل يوم القيامة فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه وتخبأ كبارها ، فيقال له : عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا ثلاث مرات ، قال : وهو يقر ليس ينكر قال : وهو مشفق من الكبائر أن تجيء قال : فإذاأراد الله به خيرًا قال: أعطوه مكان كل سيئة حسنة ، فيقول حين طمع : يا رب إن لى ذنوباً ما رأيتها ها هنا ، قال : فلقد رأيت رسول الله على ضحك حتى بدت نواجذه . ثم تلا فوأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات (757) خرجه مسلم فى صحيحه عن محمد بن عبد الله بن نمير قال : حدثنا الأعمش فذكره .

۱ ۸۳۱ فصل: قوله: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل»: عام الأنه نكرة في سياق النفي لكنه مخصوص بقوله عليه (الصلاة و)السلام، «يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفاً بغير حساب » على ما يأتى.

٨٣٢ - وبقوله لمحمد عليه (الصلاة و) السلام : أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن الحديث وقد تقدم .

وبقوله تعالى: ﴿ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصى والأقدام ﴾ (758) (على ما يأتى) قوله عليه (البصلاة و)السلام: « وعن عمله ما عمل فيه ».

<sup>.</sup> ٧٠ سورة : الفرقان من الآية : ٧٠ .

<sup>(</sup> ۱۸۳۱ ) حديث صحيح . أخرجه البخارى ( ۸ / ۱۲٤ ) ، ومسلم ( ۲۱۷ ) ، وأجمد ( ۱ / ۲۲۱ ) ، (۲۱ ) ، وأبو عوانة / ۳۲۱ ) ، (۲ / ۳۳۰ ) ، (۱ / ۲۲۱ ) ، (۱ / ۲۰۱ ) وأبو عوانة (۱ / ۲۱۰ ) وابن سعد ( ۷ / ۱۹۶ ) ، وابن أبي الدنيا (۹) في التوكل على الله ، والبيهقى (۹ / ۱۶۱ ) في سننه الكبرى من حديث ابن عباس ، وأبي هريرة وعمران بن حصين رضى الله عنهم أجمعين .

<sup>(</sup>۸۳۲) حدیث صحیح . سبق برقمی ( ۷۲۰ ) ، ( ۷۷۲ ) .

<sup>758–</sup> سورة: الرحمن ، الآية : ٤١ .

قلت: هذا مقام مخوف لأنه لم يقل وعن عمله ما قال فيه ، وإنما قال: ما عمل فيه فلينظر العبد ما عمل فيما علمه هل صدق الله في ذلك وأخلصه حتى يدخل فيمن أثنى الله (تعالى) عليه بقوله ﴿ أولئك الذين صدقوا ﴾ (759) أو خالف علمه بفعله فيدخل في قوله تعالى: ﴿ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ﴾ (760) الآية وقوله تعالى: ﴿ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب ﴾ (761) وقوله: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ﴿ وَمُولِهُ الله أن تقولوا مالا تفعلون ﴿ وَمُولِهُ الله أن تقولوا مالا تفعلون ﴾ (762)

٣٣٣− والأخبار في هذا المعنى كثيرة ، وسيأتى ذكرها في أبواب النار إن شماء الله تعمالي ، وقوله «حتى يضع عليه كنفه»أى ستره ولطفه وإكرامه (فيخاطبه)خطاب الملاطفة ويناجيه مناجاة المصافاة والمحادثة فيقول:

<sup>759-</sup> سورة : البقرة من الآية : ١٧٧ .

<sup>760</sup> سورة : الأعراف من الآية : ١٦٩ .

<sup>761–</sup> سورة : البقرة من الآية : ٤٤ .

<sup>762</sup> سورة : الصف الآيتان : ۲ ، ۳ .

<sup>(</sup>  $\Lambda$   $\pi$   $\pi$  ) إسناده ضعيف . أخرجه أبو نعيم (  $\sigma$  /  $\pi$   $\pi$  ) في الحلية ، وانظر : البدور السافرة (  $\sigma$  /  $\pi$   $\pi$  ) .

في سنده سليم بن منصور تكلم فيه ، ووالده منصور بن عمار أحد الضعفاء ، وأسباط منكر الحديث ، فهو مسلسل بالضعفاء .

انظر: الميزان (١/ ١٧٥)، (٢ / ٢٣٢)، (٤ / ١٨٧).

هل تعرف ؟ فيقول: رب أعرف ، فيقول الله تعالى: ممتناً عليه ومظهرا فضله لديه: فإنى قد سترتها عليك في الدنيا أي لم أفضحك بها فيها ، وأنا أغفرها لك اليوم ، ثم قيل: هذه ذنوب تاب منها. كما ذكره أبو نعيم عن الأوزاعي عن بلال بن سعد قال: إن الله يغفر الذنوب ولكن لا يمحوها من الصحيفة حتى يوقفه عليها يوم القيامة وإن تاب منها.

قال المؤلف (رضى الله عنه): ولا يعارض هذا ما في التنزيل والحديث من أن السيئات تبدل بالتوبة حسنات ، فلعل ذلك ( يكون) بعد ما يوقف عليها والله أعلم .

وقيل: في صغائر اقترفها ، وقيل: كبائر بينه وبين الله تعالى اجترحها ، وأما ما كان بينه وبين العباد فلابد فيها من القصاص بالحسنات والسيئات على ما يأتي وقيل: ما خطر بقلبه ما لم يكن في وسعه ويدخل تحت كسبه، ويثبت في نفسه وإن لم يعمله وهذا اختيار الطبرى والنحاس وغير واحد من العلماء جعلوا الحديث مفسرًا بقوله تعالى: ﴿ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفولا يحاسبكم به الله ﴾ (763) فتكون الآية على هذا محكمة غير منسوخة والله أعلم .

قد بينا في كتاب جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة ، وآى الفرقان والحمد لله .

763- سورة : البقرة من الآية : ٢٨٤ .

١٠٥ / تذكرة / صحابة

٣٤ - وروى عن ابن مسعود أنه قال: « ما ستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر الله عليه في الآخرة » وهذا مأخوذ من حديث النجوى ، ومن قوله عليه الصلاة والسلام: « لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة » خرجه مسلم .

٥٣٥ - وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة رضى الله عنه: « من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة .

۸۳٦-» وروى « من ستر على مسلم عورته ، ستر الله عورته يوم

القيامة».

<sup>(</sup>۸۳٤)حديث صحيح .

أخرجه مسلم ( ٢٥٩٠ )، وأحمد (٢ / ٤٠٤ )، وابن أبي شيبة (٩ / ٨٢ )، والحاكم (٤ / ٣٨٤ )، وفي الباب عن عائشة وغيرها .

<sup>(</sup> ۸۳٥) حديث صحيح . أخرجه مسلم ( ٢٦٩٩) ، وأحمد ( ٢ / ٢٥٢) ، وأبو داود ( ٢ / ٢٥٢) ، والترمذي ( ٢٤٢٥) ، وابن ماجه ( ٢٢٥) ، وابن أبي الدنيا ( ٢١٢) في قضاء الحوائج بتحقيقي ، والبغوى ( ٢٢٧) في شرح السنة ، وابن عبد البر ( ٥ / ٣٣٧) في التمهيد . ( ٨٣٦) حديث حسن لغيره أخرجه ابن ماجه ( ٢٤٥٢) من حديث ابن عباس ، وفيه الجمحي ، وهو ضعيف ، وأخرجه أحمد ( ٤ / ١٥٩) من حديث عقبة بن عامر وفيه انقطاع ، وأخرجه الطبراني ( ١٩ / ١٥٨) في الكبير من حديث كعب بن عجرة وفيه مجهول، وليث بن أبي سليم من الضعفاء ، وأخرجه الطبراني في الكبير كما في الجمع ( ٨ / ١٩٣١) من حديث

۸۳۷ قال أبو حامد: فهذا إنما يرجوه عبد مؤمن ستر على الناس عيوبهم واحتمل في حق نفسه تقصيرهم، ولم يحرك لسانه بذكر مساوئ الناس ولم يذكرهم في غيبتهم بما يكرهون لو سمعوه، فهذا جدير بأن يجازى بمثله في القيامة.

۸۳۸ فصل: وفي قوله: «سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم نص منه تعالى على صحة قول أهل السنة في ترك إنفاذالوعيد على العصاة من المؤمنين، والعرب تفتخر بخلف الوعيد حتى قال قائلهم:

ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتى ولا أختشى من روعة المتهدد (764) وإنسى متى أوعدته أو وعدته فعلم فعلم المنافق ال

قال ابن العربى: إنه كذلك عند العرب، وأما ملك الملوك القدوس الصادق فلا يقع أبدا خبره إلا على وفق مخبره كان ثواباً أو عقاباً، فالذى قال المحققون في ذلك قول بديع، وهو أن الآيات وقعت مطلقة في الوعد والوعيد عامة فخصصتها الشريعة، وبينها البارى تعالى في كتابه في آيات أخر، كقوله: ﴿إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن

<sup>=</sup> أبى هريرة ، وكذا في الأوسط ، وفيه عبيد الله بن زحر ، وقد وثقه جماعة ، وضعفه آخرون ، وبقية رجاله ثقات ، قاله الهيثمي .

<sup>(</sup> ٨٣٧ ) انظر : البدور السافرة ( ص / ٢٢٣ ) .

<sup>764-</sup> الصولة: السطو وضرب الناس والتطاول عليهم.

المتهدد: تخويف الغير له .

<sup>765-</sup> أوعد : التوعد : يستخدم في الشر عادة .

والوعد : يستعمل في الوعد بالخير بخلاف أوعد .

منجز : محقق ما قطعته على نفسي من وعد .

يشاء (766) وقوله تعالى : ﴿ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ﴿ (767) وقوله تعالى : ﴿ حمر تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا هو ﴾ (768) وبالشفاعة التى أكرم الله (تعالى) بها (محمداً ) عليه ومن شاء من الخلق من بعده .

### باب ما جاء أن الله تعالد يكلم العبد ليس بينه وبينه ترجمان

« ما حد الله عَلَيْكُ : « ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النارتلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة » زاد ابن حجر قال الأعمش: وحدثنى عمرو بن مرة عن خيشمة عن عدى مثله وزاد فيه «ولو بكلمة طيبة». أخرجه البخارى والترمذى ، وقال : حديث حسن صحيح .

• ٤ ٨ - ابن المبارك قال: (أنبأنا) إسماعيل بن مسلم، عن الحسن وقتادة ، عن أنس بن مالك عن النبى عَيَّاتُهُ قال: « يجاء بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين يدي الله تعالى فيقول له: أعطيتك وخولتك (769) وأنعمت عليك، فماذا

<sup>766 -</sup> سورة : النساء من الآية : ٤٨ ، والآية : ١١٦ .

<sup>767-</sup> سورة :الرعد من الآية : ٦ .

<sup>768–</sup> سورة :غافر الآيات ، ١ – ٣ .

<sup>(</sup> ۸۳۹ ) حدیث صحیح . سبق برقم ( ۷۳۱ ) .

<sup>(</sup> ۸٤ ) حديث ضعيف . سبق برقم ( ۲۰۸ ) .

<sup>769-</sup> خولتك : بمعنى أعطيتك ، وقيل : إعطاء المال تفضلاً وتمليكه إياه .

صنعت ؟ فيقول: يا رب، جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان فارجعنى آتيك به، فيقول الله تعالى: أرنى ما قدمت. فيقول: فإذا عبد لم يقدم خيراً فيمضى به إلى النار » خرجه ابن العربى في سراج المريدين وزاد فيه بعد قوله كأنه بذج. وقال فيه حديث صحيح من مراسيل الحسن، وقال الهروى: كأنه (بذج) من الذل.

قال أبو عبيد: هو ولد الضأن وجمعه: بذجان . وقال الجوهرى: البذج من الضأن بمنزلة العقود من أولاد المعز وأنشدوا :

قد هلكت جارتنا من الهمج وإن تجع تأكل عقوداً أو بذج

قلت: قوله: ما منكم من أحد مخصوص بما ذكرناه في الباب قبل أى ما منكم ممن لا يدخل الجنة بغير حساب من أمتى إلا وسيكلمه الله، والله أعلم . فتفكر في عظيم حياتك إذا ذكرك ذنوبك شقاها إذ يقول: يا عبدى أما استحييت منى فبارزتنى بالقبيح واستحييت من خلقى فأظهرت لهم الجميل أكنت أهون عليك من سائر عبادي واستخففت بنظرى إليك فلم تكترث (770)به، واستعظمت نظر غيرى ألم أنعم عليك فماذا غرك بى ؟.

معد ابن مسعود قال: «ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، ثم يقول: يا ابن آدم ما غرك بى ؟ يا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين ؟ يا ابن آدم أكن رقيبا على عينك وأنت تنظر بهما إلى ما لا يحل لك ألم أكن رقيبا على أذنيك؟وهكذا عن سائر الأعضاء فكيف ترى حياءك و حجلك وهو يعد عليك إنعامه ومعاصيك وأياديه ومساويك؟فإن أنكرت شهدت عليك يعد عليك إنعامه ومعاصيك وأياديه ومساويك؟فإن أنكرت شهدت عليك

( ۸٤١ ) خبر صحیح . أخرجه ابن المبارك ( ۳۸ ) في الزهد ، وأبو نعيم ( ۱ / ۱۳۱ ) في الحلية ، والطبراني ( ۸۸۹۹) ، ( ۸۹۰۰ ) في الكبير ، وانظر : مجمع الزوائد ( ۱۰ / ۳٤۷ ).

جوارحك ، فنعوذ بالله من الافتضاح على ملاً الخلق بشهادة الأعضاء إلا أن الله وعد (المؤمنين) أن يستر (عليهم) ، ولا يطلع (عليهم) غيره كما ذكرنا ، وذلك بفضل منه

وهل يكلم الكفار عندالمحاسبة لهم ؟فيه خلاف تقدم بيانه في أسماء القيامة ويأتى أيضاً في باب ما جاء في شهادة أركان الكافر والمنافق عليهما ، ولقائهما بالله عز وجل مستوفى إن شاء الله تعالى .

محاسبون، وأخبر أنه يملأ جهنم من الجنةوالناس أجمعين ولم يخبر عن محاسبون، وأخبر أنه يملأ جهنم من الجنةوالناس أجمعين ولم يخبر عن ثواب الجن ولا عن حسابهم بشيء فما القول في ذلك عندكم؟ وهل يكلمهم الله؟ فالجواب: أن الله تعالى أخبر أن الإنس والجن يسألون فقال خبراً عما يقال لهم: ﴿ يا معشر الجن والإنس ألمرياتكمر رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا ﴿ (771) الآية وهذا سؤال فإذا ثبت بعض السؤال ثبت كله، ولما كانت الجن ممن يخاطب ويعقل، قال «منكم» وإن كانت الرسل من الإنس وغلب الإنس في الخطاب كما تغلب المذكر على المؤنث، وأيضاً لما كان الحساب عليهم دون الخلق قال: «منكم» فيصير الرسل في مخرج اللفظ من الجميع لأن الثقلين قد ضمتهما عرصة القيامة، فلما صاروا في تلك العرصة في حساب واحد في شأن الثواب والعقاب خوطبوا يومئذ بمخاطبة واحدة كأنهم جماعة واحدة لأن بدء خلقهم للعبودية كما قال

<sup>(</sup> ٨٤٢ ) انظر : البدور السافرة ( ص / ٢٢٤ - ٢٥٥ ) نقلاً عن المصنف .

<sup>771–</sup> سورة :الأنعام من الآية : ١٣٠ .

تعالى : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ (772) والثواب والعقاب على العبودية إلا أن الجن أصلهم من مارج (773) من نار، وأصلنا من تراب وخلقهم غير خلقنا ، ومنهم مؤمن وكافر ، وعدونا إبليس عدو لهم يعادى مؤمنهم ويوالى كافرهم ، وفيهم أهواء شيعية ، وقدرية ومرجئة وهو معنى قوله : ﴿ كنا طرائق قددا ﴾ (774) .

وقيل: إن الله تعالى لما قبال: ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة همر فيها خالدون ﴾ (775) دخل في الجسملة الجن والإنس، فثبت للجن من وعد الجنة لعموم الآية ما ثبت للإنس.

فإن قيل: فما الحكمة في ذكر الجن مع الإنس في الوعيد وترك إفراده الإنس عنهم في الوعد؟

فالجواب: أنهم قد ذكروا أيضاً في الوعد لأنه سبحانه يقول: ﴿ أُولئك الذين حق عليهم القول في أمرقد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ﴾ (776) ثم قال: ﴿ ولكل درجات مما عملوا ﴾ (777) وإنما أراد لكل من الإنس والجن فقد ذكروا في الوعد مع الإنس.

فإن قيل: فقد ذكر يخاطب الجن والإنس في النار لأن الله تعالى قال: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانَ مَا قَضَى الأَمْرِ إِنَ اللهُ وَعَدَّكُمْ وَعَدَّ الْحَقِّ اللهِ وَعَدَّكُمْ وَعَدَّ الْحَقِّ إِلَى قُولُهُ ﴿وَلُومُوا

<sup>772–</sup> سورة :الذاريات من الآية : ٣٥ .

<sup>773 –</sup> المارج: الشعلة الساطعة ذات اللهب، أو هو اللهب المختلط بسواد.

<sup>774–</sup> سورة :الجن من الآية : ١١ .

<sup>775-</sup> سورة :البقرة ، الآية : ٨٢ .

<sup>-776</sup> سورة : الأحقاف ،الآية : ١٨.

<sup>777</sup> سورة :الأحقاف من الآية : ١٩ .

أنفسكم (778) (قال تعالى): ﴿ وقال قرينة ربنا ما أطغيته ولكن كان فى ضلال بعيد ﴾ (779) ولم يأت عن تفاوض الفريقين في الجنة خبر. قيل: إنما ذكر من تفاوضهم فى النار أن الواحد من الإنس يقول للشيطان الذى كان قرينه فى الدنيا: إنه أطغانى وأضلنى فيقول له قرينه : ربنا ما أطغيته ولكنه كان ضالاً بنفسه ولا سبب بين الفريقين يدعو أهل الجنة فيهما إلى التفاوض فلذلك سكت عنهما ، وأيضاً فإن الله تعالى أخبر الناس أن عصاتهم يكونون قرناء الشياطين يتخاصمون في النار ليزجرهم بذلك عن التمرد والعصيان ، وهذا المعنى مقصود فى الأخبار ، فلهذا سكت عن ذلك فى الوعد .

## باب القصاص يوم القيامة ممن استطال فحد حقوق الناس وفحد حبسه لمم حتحد ينصفوا منه

٨٤٣ مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء (780) من الشاة القرناء » (781).

<sup>778–</sup> سورة :إبراهيم من الآية : ٢٢ .

<sup>779–</sup> سورة : ق ، الآية : ٢٧ .

<sup>(</sup> ۸٤٣ ) حديث صحيح . أخرجه مسلم ( ۲۵۸۲ ) ، وأحمد ( ۲ / ۲۳۵ ، ۳۰۱ ، ۳۰۳ ، ۳۰۱ ، ۳۰۳ ) والبخارى ( ۲۸۲ ) ، وابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup> ١٨٥ ) في الأهوال ، والبيهقي ( ٦ / ٩٣ ) في سننه الكبرى .

<sup>780–</sup> الجلحاء : التي لا قرن لها من الحيوان .

<sup>781-</sup> القرناء: التي لها قرن من الحيوان.

۸٤٤ - البخارى عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال: « من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، وإن كان له عمل صالح أخذه منه بقدر مظلمته ، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه » .

مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله على قال: والتعدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتى ، من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتى قد شعم هذا ، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل انقضاء ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ».

محمد بن سواء ،حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء ،حدثنا عمى محمد بن سواء عن حسين المعلم ، عن مطر الوراق ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « من مات وعليه دينار أو درهم قضى من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم من ترك ديناً أو ضياعاً فعلى الله ورسوله » .

<sup>(</sup> ۸٤٤ ) حدیث صحیح . آخرجه البخاری ( ۳ / ۱۷۰ ) ، وأحمد ( ۲ / ۲۳۵ )، ( ۲ ، ۵) و ابن حبان ( ۹ / ۲۲۱ ) ، والبیهقی ( ۳ / ۳۲۹ ) ، ( ۲ / ۸۳ ) فی سننه الکبری .

<sup>(</sup>۸٤٥) حدیث صحیح . أخرجه مسلم ( ۲۵۸۱ ) ، والترمذی ( ۲٤۱۸ ) ، وابن حبان ( ۲  $^{\prime}$  ۲۹۲ ) ، (  $^{\prime}$  ۲۲۲ ) ، والطبری ( ۲۸  $^{\prime}$  ۹۹ ) فی تفسیره ، والبغوی ( ۱٤  $^{\prime}$  ۲۲۲ ) . وفی شرح السنة .

<sup>(</sup> ٨٤٦ ) حديث صحيح . ورد من طرق . أخرجه أحمد ( ٢ / ٧٠ ، ٨٢ ) ، وابن ماجه ( ٢ / ٢٠) ، والحاكم ( ٢ / ٢٧ ) وصححه ، وأقره الذهبي ، والبيهقي ( ٦٧٣٦ ) ، (٦٧٣٦)، (٧٦٧٣ ) في شعب الإيمان ، وأبو نعيم ( ٣ / ٣٠٢ ) في الحلية .

الله عنه حدد الله عنه الله عنه الله عنه الله العباد أو قال : الناس - شك قال : سمعت رسول الله عنه يقول: « يحشر الله العباد أو قال : الناس - شك - وأومأ بيده إلى الشام عراة غرلا بهماً ، قال : ما بهماً ؟ قال : ليس معهم شيء فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ومن قرب : أنا الملك ، وأنا الديان ، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ، وواحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللطمة ، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وواحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة ، قال : قلنا : كيف وإنما نأتي الله عراة حفاة ، قال : بالحسنات والسيئات »

قال الشيخ المؤلف رحمه الله: هذا الحديث الذي أراد البخاري بقوله، ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد.

→ ٨٤٨ سفيان بن عيينه ، عن مسعر عن عمرو بن مرة قال : سمعت الشعبى يقول : حدثنى الربيع بن خيثم وكان من معادن الصدق قال : إن أهل الدين في الآخرة أشدتقاضياً له منكم في الدنيا يحبس لهم فيأخذونه فيقول : يا رب ألست ترانى حافياً ؟ فيقول : خذوا من حسناته بقدر الذي لهم ، فإن لم يكن له حسنات يقول : زيدوا على سيئاته من سيئاتهم .

۸٤٩ وذكر أبو عمر بن عبد البر من حديث البراء رضى الله عنه
 عن النبى عَيْنَا قال : « صاحب الدين مأسور يوم القيامة بالدين » .

<sup>(</sup> ٧٤٨) حديث صحيح . أخرجه البخارى تعليقا ( ٩ / ١٧٢) برقم ( ٧٤٨١) ، وفي الأدب المفرد ( ٩٧٠) ، وفي التاريخ الكبير ( ٧ / ١٧٠) ، وابن أبي عاصم ( ١ / ٢٢٥) في السنة ، والحاكم ( ٢ / ٤٣٨) وصححه ، وأقره الذهبي ، وخرجته مفصلاً في « الأحاديث القدسية » طبع بدار الصحابة .

<sup>(</sup> ٨٤٨ ) انظر البدور السافرة ( ص / ٢٨٧ ) نقلاً عن أبي نعيم .

<sup>(</sup> ٨٤٩ ) حديث ضعيف . أخرجه البغوى ( ٢١٤٨ ) فى شرح السنة ، والطبرانى فى الأوسط كما فى المجمع ( ٤ / ١٢٩ ) وفيه ابن فضالة وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة ، وفيه كثير أبو محمد ، وهو من المقبولين ، وهو من يتابع على حديثه ، وإلافلين الحديث .

دخلت على ابن مسعود فوجدت أصحاب الخز (782) وللمنة (783) قد سبقونى إلى المجلس، فقلت: يا عبد الله، من أجل أنى رجل أعجمى أدنيت هؤلاء وأقصيتنى، قال: ادن فدنوت حتى ما كان بينى وبينه جليس فسمعته هؤلاء وأقصيتنى، قال: ادن فدنوت حتى ما كان بينى وبينه جليس فسمعته يقول: يؤخذ بيد العبد أو الأمة فينصب على رؤوس الأولين والآخرين، ثم ينادى مناد: هذا فلان ابن فلان فمن كان له حق فليأت إلى حقه، فتفرح ينادى مناد: هذا فلان ابن فلان فمن كان له حق فليأت إلى حقه، فتفرح المرأة بأن يدون لها الحق على ابنها أو أختها أو أبيها أو على زوجها، ثم قرأ ابن مسعود ﴿ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساعلون ﴾ (784)، فيقول الرب تعالى للعبد: اثت هؤلاء حقهم، فيقول: يا رب، فنيت الدنيا فمن أين أوتيهم؟ فيقول للملائكة: خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته، فيقول للملائكة: خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته، حتى يدخله بها الجنة ثم قرأ ﴿إن الله لا يظلم مشقال ذرة وإن تك حسنة عضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً ﴾ (785) وإن كان عبداً شقياً قالت يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً ﴾ (785) وإن كان عبداً شقياً قالت الملائكة: رب فنيت حسناته وبقى طالبون فيقول للملائكة. خذوا من أعمالهم السيئة فأضيفوها إلى سيئاته وصكوا له صكا إلى النار.

<sup>=</sup> ومن حدیث سمرة ، بسند فیه انقطاع ، أخرجه أحمد (٥/٢٠) ، و أبسو داود (٣٣٤) ، والنسائي (٧/٥١) بعناه .

<sup>(</sup> ۰ ٥٠ ) خبر حسن . أخرجه ابن أبي الدنيا ( ٢٤٩ ) في الأهوال ، وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ( ١ / ٤٩ ) ، وأبو نعيم ( ٤ / ٢٠٢ ) في الحلية ، وابن جرير ( ٥ / ٥٥ ، ٥٥ ) في تفسيره ، وعبد بن حميد كما في الدر المنثور ( ٢ / ٦٣ / ) .

<sup>782-</sup> الخز: ثياب ينسج من صوف وإبريسم (الحرير).

<sup>783-</sup> اليمنة: ضرب من ثياب اليمن.

<sup>784-</sup> سورة :المؤمنون من الآية : ١٠١.

<sup>785-</sup> سورة النساء: الآية: ، ٤

۱ م ۸ - وعنه ، عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عنه قال : سمعت رسول الله عنه قال : « إنه ليكون للوالدين على ولدهما دين ، فإذا كان يوم القيامة يتعلقان به ، فيقول : أنا ولدكما فيودان أو يتمنيان لو كان أكثر من ذلك » .

٢ ٥ ٨ - وروى رزين عن أبي هريرة قال: كنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل يوم القيامة وهو لا يعرفه فيقول: مالك إلي وما بينى وبينك معرفة ؟ فيقول: كنت ترانى على الخطايا وعلى المنكر ولا تنهانى. وقال ابن مسعود: تفرح المرأة يوم القيامة أن يكون لها حق وعلى أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها أو أختها ﴿ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساعلون ﴾ \* .

الله عَلَيْتُ مهاجرة البحر قال: ألا تحدثونى بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة»؟ الله عَلَيْتُ مهاجرة البحر قال: ألا تحدثونى بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة»؟ فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله، بينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائزها تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم، فجعل إحدى يديه بين كفيه ثم دفعها فخرت على ركبتها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت بين كفيه ثم دفعها فخرت على ركبتها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسى وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدى والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمرى وأمرك عنده غدا. قال: يقول رسول الله عَلَيْتُهُ: «صدقت صدقت كيف ( ۱۰ مرى وأمرك عنده غدا. قال الهيشمى ( ۱۰ م ۲۰ م) في الحبير، وأبو نعيم في الحلية ( ٤ مخلد عن زكريا بن يحيى الأنصارى ولم أعرفهما وبقية رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم.

(٢٥٨) انظر: البدور السافرة (ص / ٢٩١) نقلاً عن رزين.

×سورة المؤمنون من الآية: ١٠١٠.

( ۸۵۳ ) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجه ( ۲۰۱۰ ) ، وابن حبان ( ۷ / ۲۰۹ ) ، وابن أبي الدنيا (۲۲۳ ) في الأهوال ، والخطيب (۷ / ۳۹۳ ) في تاريخه .

وفي الباب عن بريدة ، وابن عباس ، ومعاوية ، وعبد الله بن عمرو ، تراجع تلك الشواهد (ص/ ٢٥٠) في الأهوال بتحقيقي .

يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم ».

الله إعجاباً برأيهم وتحكماً على كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد على بعقول الله إعجاباً برأيهم وتحكماً على كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد على بعقول ضعيفة وأفهام سخيفة ، فقالوا: لا يجوز في حكم الله تعالى وعدله أن يضع سيئات من اكتسبها على من لم يكتسبها وتؤخذ حسنات من عملها فتعطى من لم يعملها ، وهذا زعموا جوراً وأولوا قول الله تعالى : ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ (786) فكيف تصح هذه الأحاديث وهي تخالف ظاهر القرآن وتستحيل في العقل ؟ .

والجواب: أن الله سبحانه وتعالى لم يبن أمور الدين على عقول العباد، ولم يعد ولم يوعد على ما تحتمله عقولهم ويدركونها بأفهامهم، بل وعدوا وعداً بمشيئته وإرادته وأمر ونهى بحكمته، ولو كان كلما لا تدركه العقول مردوداً لكان أكثر الشرائع مستحيلاً على موضوع عقول العباد، وذلك أن الله (سبحانه و) تعالى أوجب الغسل بخروج المنى الذي هو طاهر عند بعض الصحابة وكثير من الأئمة، وأوجب غسل الأطراف من الغائط (787) الذى لا خلاف بين الأئمة وسائر من يقول بالعقل وغيره في نجاسته وقذارته و نتنه، وأوجب بريح يخرج من موضع الحدث ما أوجب بخروج الغائط الكثير

<sup>786-</sup> سورة: الأنعام من الآية: ١٦٤، والإسراء من الآية: ١٥، وفاطر: الآية: ١٨، والزمر الآية: ٧.

<sup>787-</sup> الغائط: المنخفض الواسع من الأرض يقال: ذهب. إلى الغائط، وجاء منه: كناية عن التبرز.

المتفاحش، فبأى عقل يستقيم هذا وبأى رأى تجب مساواة ريح ليس لها عبن قائمة بما يقوم عينه وتزيد على الريح نتناً وقذراً، وقد أو جب الله قطع يمين مؤمن بعشرة دراهم، وعند بعض الفقهاء بثلاثة دراهم ودون ذلك. ثم سوى بين هذا القدر من المال وبين مائة ألف دينار فيكون القطع فيهما سواء، وأعطى الأم من ولدها الثلث، ثم إن كان للمتوفى إخوة جعل لها السدس من غير أن ترث الإخوة من ذلك شيئا، فبأى عقل يدرك هذا إلا تسليما وانقياداً من صاحب السرع إلى غير ذلك، فكذلك القصاص بالحسنات والسيئات، وقد قال وقوله الحق ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا والسيئات، وقد قال وقوله الحق ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس (788) شيئا الآية، وقال: ﴿وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم وأثقالاً مع وازرة وزر أخرى أن لا تحمل حاملة ثقل أخرى إذا لم تتعد، فإذا تعدت واستطالت بغير ما أمرت فإنها تحمل عليها ويؤخذ منها بغير اختيارها، كما تقدم في أسماء القيامة عند قوله تعالى ﴿ واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئا المنه المنه القيامة عند قوله تعالى ﴿ واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئا المنه شيئا الله المنه المنه القيامة عند قوله تعالى ﴿ واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئا المنه القيامة عند قوله تعالى أله واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئا الهرادي المنه المنه القيامة عند قوله تعالى أله واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئا الهرادي المنه القيامة عند قوله تعالى أله واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئا الهرادي المنه القيامة عند قوله تعالى أله واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئا الهرادي المنه القيامة عند قوله تعالى أله واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاك المنه القيامة عند قوله تعالى المنه المنه القيامة عند قوله تعالى المنه المنه القيامة عند قوله تعالى المنه القيام المنه القيام المنه القيام المنه ا

محاسبة نفسه ، كما قال عمر رضى الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تعاسبوا أن توزنوا ، وإنما حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية

<sup>788-</sup> سورة : الأنبياء من الآية : ٤٧ .

<sup>789–</sup> سورة : العنكبوت من الآية : ١٣ .

<sup>790-</sup> سورة : النحل من الآية : ٢٥ .

<sup>791-</sup> سورة :البقرة من الآية : ٤٨ .

<sup>(</sup>٥٥٥) أثر صحيح. سبق برقم (٧٩٦).

قبل الموت توبة نصوحاً ويتدارك ما فرط من تقصير في فرائض الله عز وجل، ويرد المظالم إلى أهلها حبة حبة ، ويستحل كل من تعرض له بلسانه ويده (وسوء ظنه) بقلبه ، ويطيب قلوبهم حتى يموت ، ولم يبق عليه فريضة ولا مظلمة، فهذا يدخل الجنة بغير حساب، فإن مات قبل رد المظالم أحاط به خصماؤه ، فهذا يأخذ بيده ، وهذا يقبض على ناصيته وهذا يتعلق بلبته ، وهذا يقول ظلمتني ، وهذا يقول شتمتني ، وهذا يقول استهزأت بي ، وهذا يقول ذكرتني في الغيبة بما يسوؤني وهذا يقول: جاورتني فأسأت إلى، جواري ، وهذا يقول عاملتني فغشـشتني وهذا يقول : با يعتني وأخفيت عني عيب متاعك ، وهذا يقول: كذبت في سعر متاعك ، وهذا يقول رأيتني وأخفيت عني عيب متاعك ، وهذا يقول رأيتني محتاجاً وكنت غنياً فما أطعمتني ، وهذا يقول وجدتني مظلوماً وكنت قادراً على دفع الظلم فداهنت (792) الظالم وما راعيتني ، فبينما أنت كذلك وقد أنشب الخصماء فيك مخالبهم وأحكموا في تلابيبك أيديهم ، وأنت مبهوت متحير من كثرتهم حتى لم يبق في عمرك أحد عاملته على درهم أو جالسته في مجلس إلا وقد استحق عليك مظلمة بغيبة أو جناية أو نظر بعين استحقار ، وقد ضعفت عن مقاومتهم ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من أيديهم إذ قرع سمعك نداء الجبار: ﴿ اليومر تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم (793) فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة، وتوقن نفسك بالبوار، وتتذكر ما أنذرك الله به على لسان رسوله عَلِيَّ حيث قال: ﴿ وَلا تحسبن الله غافـلا عما يعـمل الظالمون ﴾ إلى قوله﴿ لا يرتد إليـهمر طرفـهمر وأفئـدتهمر

<sup>792–</sup> داهن : بمعنى نافق ، ومكر .

<sup>793-</sup> سورة غافر من الآية: ١٧.

هوام) (<sup>794)</sup>.

فما أشد فرحك اليوم بتمضمضك (795) بأعراض الناس وتناولك أموالهم! وما أشد حسرتك في ذلك اليوم إذا وقف بك على بساط العدل، وشوفهت بخطاب السيئات، وأنت مفلس فقير عاجز مهين لا تقدر على أن تردحقًا أو تظهر عذراً!، فعند ذلك تؤخذ حسناتك التي تعبت فيها عمرك وتنقل إلى (خصمائك) عوضاً عن حقوقهم، كما ورد في الأحاديث المذكورة في هذا الباب.

فانظر إلى مصيبتك في مثل هذا اليوم إذ ليس لك حسنة قد سلمت من آفات الرياء ومكائد الشيطان ، فإن سلمت حسنة واحدة في مدة طويلة ابتدرها خصماؤك وأخذوها ، ويقال : لو أن رجلاً له ثواب سبعين نبياً وله خصم بنصف دانق (796) لم يدخل الجنة حتى يرضى خصمه ، وقيل : يؤخذ بدانق قسط سبعمائة صلاة مقبولة فتعطى للخصم . ذكره القشيرى في (التحبير) له عند اسمه المقسط الجامع .

۳ م- مال أبو حامد: ولعلك لو حاسبت نفسك وأنت مواظب على صيام النهار وقيام الليل، لعلمت أنه لا (ينقضي) عليك يوم إلا ويجرى على لسانك من غيبة المسلمين ما يستوفى جميع حسناتك. فكيف ببقية السيئات من أكل الحرام، (والشبهات) والتقصير في الطاعات؟ وكيف ترجو الخلاص

<sup>794 -</sup> سورة : إبراهيم . الآيتان : ٤٢ ، ٤٣ .

<sup>795-</sup> التمضمض: معناه هنا كثرة كلامك عن الناس بالغيبة والنميمة.

<sup>796-</sup> الدانق: سدس الدرهم.

من المظالم في يوم يقتص فيه للجماء من القرناء ؟ و ويقول الكافريا ليتنى كنت تراباً و (797) فكيف بك يا مسكين في يوم ترى فيه صحيفتك خالية من حسنات طال فيها تعبك ؟ فتقول: أين حسناتي ؟ فيقال: نقلت إلى صحيفة خصمائك ، وترى صحيفتك مشحونة بسيئات غيرك ، فتقول: يا رب هذه سيئات ما قارفتها قط. فيقال: هذه سيئات الذين اغتبتهم و شتمتهم وقصدتهم بالسوء ، وظلمتهم في المعاملة والمبالغة والمجاورة والمخاطبة ، والمناظرة والمذاكرة والمدارسة ، وسائر أصناف المعاملة ، فاتق الله في مظالم العباد بأخذ أموالهم والتعرض لأعراضهم وأبشارهم و تضييق قلوبهم وإساءة ومن اجتمعت عليه مظالم وقد تاب عنها وعسر عليه استحلال أرباب المظالم ومن اجتمعت عليه مظالم وقد تاب عنها وعسر عليه استحلال أرباب المظالم بكمال الإخلاص) من حيث لا يطلع عليه إلا الله (تعالى) فليكثر من الاستغفار لمن ظلمه ، فعساه أن يقربه ذلك إلى الله فينال به لطفه الذي ادخره لأرباب المؤمنين في دفع مظالم العباد عنهم يارضائه إياهم على ما يأتي بيانه في باب إرضاء الخصوم بعد هذا إن شاء الله تعالى .

٨٥٧ فصل: قوله في الحديث: فيناديهم بصوت استدل به من قال:

<sup>797 -</sup> سورة :النبأ من الآية : ٤٠ .

<sup>(</sup> ٨٥٧ ) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: -

سلف الأمة وأثمتها كانوا على الإيمان ، الذي بعث الله به نبيه عَلَيْكُ : يصفون الله بما وصف به نفسه ، و بما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل .

فيـصفون اللـه بما وصف به نفسه من التـكليم والمناجاة ، والمناداة ، وما جـاءت به السنن والآثار موافقة لكتاب الله تعالى .

فلم يكن في الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، وسائر أثمة المسلمين من قال : إن كلام الله مخلوق خلقه في غيره ، ولم يقم به كلام ، كما قالته الجهمية من المعتزلة وغيرهم ،=

بالحرف والصوت. وأن الله يتكلم بذلك تعالى الله عما يقوله المجسمون والجاحدون علواً كبيراً، وإنما يحمل النداء المضاف إلى الله تعالى على نداء بعض الملائكة المقربين بإذن الله تعالى وأمره، ومثل ذلك سائغ فى الكلام غير مستنكر أن يقول القائل نادى الأمير وبلغنى نداء الأميسر كما قسال تعسالى والمدى فرعون فى قومة فى (798) وإنما المراد: نادى المنادى عن أمسره وأصدر نداءه عن إذنه، وهو كقولهم أيضاً: قتل الأمير فلاناً، وضرب فلاناً، وليس المراد توليه لهذه الأفعال وتصديه لهذه الأعمال، ولكن المقصود وليس المراد توليه لهذه الأفعال وتصديح الأحاديث أن الملائكة ينادون على رؤوس الأشهاد فيخاطبون أهل التقى والرشاد: ألا إن فلان ابن فلان كما تقدم.

٨٥٨ - ومثله ما جاء في حديث التنزيل مفسراً فيما أخرجه النسائي

أخي المسلم .. أختي المسلمة ..

الخلاصة : هو الاعتقاد بأن الله متكلم بكلام ، وأنه لم يزل يتكلم بحرف وصوت ، بكلام يسمعه من شاء من خلقه ، سمعه موسى عليه الصلاة والسلام من غير واسطة ، ومن أذن له من ملائكته ورسله ، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ، ويكلمونه .

كل ذلك على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى .

798– سورة : الزخرف من الآية : ١٥.

( ۸۰۸ ) منكر بهذا اللفظ ، والحديث صحيح . أخرجه أحمد ( ۲ / ۳۸۳ ) ، ( ۳ / ۳٤ ) ، و منكر بهذا اللفظ ، والحديث صحيح . أخرجه أحمد ( ۲ / ۳۸۳ ) ، و ابن أبى شيبة ( ۱۰ / ۳٤۱ ) ، و ابن أبى شيبة ( ۱۰ / ۳٤۱ ) ، و ابن أبى شيبة ( ۱۰ / ۲۱ ) ، و ابن خزيمة ( ۱۱ ٪ ۲۱ ) ، و ابن خزيمة ( ۱۱ ٪ ۲۱ ) ، و ابن حبان ( ۲ / ۲۷ ) . و ابن حبان ( ۲ / ۲۷۷ ) .

<sup>=</sup> بل لما أظهروا هذه البدعة ، اثنتد نكير السلف والأئمة لها . انظر الفتاوى ( ٦ / ١٨٥) . وقال أيضاً رحمه الله : وليس من طوائف المسلمين من أنكر أن الله يتكلم بصوت إلا ابن كلاب ، ومن اتبعه .

ولمزيد من التفصيل عليك بالرجوع إلى الفتاوى (١٢ / ٢٤٢ ، ٢٤٤ ، ٥٣١ ) ، (١٣ / ١٣) .

عن أبى هريرة رضى الله عنه وأبى سعيد قالا: قال رسول الله عَيَالَة : «إن الله عز وجل يمهل حتى يمضى شطر الليل الأول ثم يأمر منادياً يقول: هل من داع (فيستجاب) له ؟ هل من مستغفر (فيغفر) له ؟ هل من سائل يعطى »؟ صححه أبو محمد عبد الحق ، وكل حديث اشتمل على ذكر الصوت أو النداء ، فهذا التأويل فيه وأن ذلك من باب حذف المضاف . والدليل على ذلك ما ثبت من قدم كلام الله تعالى على ما هو مذكور في كتاب (الديانات).

٩ - ٨ - فإن قال بعض الأغبياء: لا وجه لحمل (هذا) الحديث على ما ذكر تموه فإن فيه (أنا الديان) وليس يصدر هذا الكلام حقا وصدقاً إلا من رب العالمين.

قيل له: إن الملك إذا كان يقول عن الله تعالى وينبئ عنه فالحكم يرجع إلى الله رب العالمين ، والدليل عليه أن الواحد منا إذا تلا قبول الله تعالى إفي أنا الله في (699) فليس يرجع إلى القارئ وإنما القارئ ذاكر لكلام الله تعالى ودال عليه بأصواته ، وهذا بين ، وقد أتينا عليه في الصفات من كتاب (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العليا).

<sup>=</sup> وليس عندهم ، ثم يأمر منادياً « بل ينزل ربنا إلى السماء فيقول » وقد ثبت النزول والكلام كصفتين لله تعالى ، على ما يليق بجلاله وعظمته .

<sup>(</sup> ٨٥٩ ) الحديث لم يصح بهذا اللفظ المذكور ، بل يعد منكراً .

انظر لتمام الفائدة الفتاوى لابن تيمية رحمه الله ، في المواضع التالية (٥/ ٣٨٨ ، ٣٩ ، انظر لتمام الفائدة الفتاوى لابن تيمية رحمه الله ، في المواضع التالية (٥/ ٣٨٥ ، ٣٨٥ ) . ومن ٢٥٥ ، ٥٤٥ ، ٥٠٥ ) .

والخلاصة : يفهم من الحديث إثبات صفة النزول إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر على ما يليق بجلاله وعظمته ، ولا يجوز تحرف معناه إلى نزول أمره ، أو رحمته ، أو ملك من الملائكة .

<sup>799–</sup> سورة : طه من الآية : ١٢.

من بعض، فروى عن ابن عباس أن حشر الدواب والطير موتها، وقال من بعض، فروى عن ابن عباس أن حشر الدواب والطير موتها، وقال الضحاك: وروى عن ابن عباس فى رواية أخرى: أن البهائم تحشر وتبعث، (و)قاله أبو ذر، وأبو هريرة، وعمرو بن العاص، والحسن البصرى، وغيرهم وهو الصحيح لقوله تعالى: ﴿ وإذا الوحوش حشرت ﴾ (800) وقوله ثمر إلى ربهم يحشرون ﴾ (801).

المحرو الدواب و كل شيء فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء ، والطير والدواب و كل شيء فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء ، ثم يقول : كونى تراباً فذلك قوله تعالى حكاية عن الكفار : ويقول الكافر يا ليستنبى كنت ترابا ﴾ (802) و نحوه عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وفي الخبر : إن البهائم إذا صارت ترابا يوم القيامة حول ذلك التراب في وجوه الكفار ، فذلك قوله تعالى : وجوه يومئذ عليها غبرة ﴾ (803) أى:غبار ، وقالت طائفة : الحشر في قوله تعالى ﴿ ثمر إلى ربهم يحشرون ﴾ راجع إلى الكفار . وما تخلل من قوله تعالى : وما من دابة فسى الأرض

<sup>(</sup>۸٦٠) انظر : الأهوال (۱۸۲) لابن أبي الدنيا ، والطبري ( ۳۰ / ۱۷ – ۱۸) . في تفسيره، الدر المنثور (۲ / ۳۰) ، تفسير البغوي (٤ / ٤٤٠) .

<sup>(</sup> ۸٦۱ ) خبر حسن . أخرجه عبد الرزاق ( ٣٤٧٦ ) في تفسيره ، وعنه الطبرى ( ٣٠ / ١٧ ) في تفسيره ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي كما في الدر المنثور (٦ / ٣٠) .

<sup>800–</sup> سورة :التكوير ، الآية : ٥.

<sup>801-</sup> سورة :الأنعام من الآية : ٣٨ .

<sup>802-</sup> سورة :النبأ من الآية : ٤٠ .

<sup>803-</sup> سورة :عبس الآية : ٤٠ .

ولاطائر يطيس بجناحية إلا أمر أمشالكم ما فوطنا في الكتاب من شيء (804) كلام معترض وإقامة حجج ، وأما الحديث فالمقصود منه التمثيل على جهة تعظيم أمر الحساب والقصاص (والاغيا) \* فيه حتى يفهم منه أنه لا بد لكل أحد منه وأنه لا محيص لمخلوق عنه ، وعضدوا ذلك بما روى في غير الصحيح عن بعض رواته من الزيادة ، فقال : حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء ، وللحجر لما ركب الحجر ، والعود لما خدش العود . قالوا : فظهر من هذا أن المقصود التمثيل المفيد للاعتبار والتهويل ، لأن الجمادات لا تعقل خطابها ولا عقابها وثوابها ولم يصر إليه أحد من العقلاء ومتخيله من جملة المعتوهين الأغبياء . أجاب بعض من قال إنها تحشر وتبعث بأن قال : إن من الحكمة الإلهية أن لا يجرى أمر من أمور الدنيا والآخرة إلا على سنة مسنونة وحكمة موزونة .

ومن قال هنا بما قالته طائفة من المتوسمة بالعلم المتسمة بالفقه والفهم على الزعم أن الجامد لا يفقه والحيوان غير الإنسان لا يعقل وإنما هو منزل في الحيوان ولسان حال في الجامد والنامي ، قال: إن الله تعالى يقول في الضالين المكذبين: ﴿ إن همر إلا كالأنعام بل همر أضل سبيلاً ﴾ (805) ولو كان عندها عقل أو فهم ما نزل بالكافر الفاسق إلى درجتها في موضع التنقيص والتقصير ، والله سبحانه قد وصفه بالموت والصمم في موضع التبصير والتذكير ، فقال : ﴿ ولا تسمع الصمر الدعاء إذا ولوا مدبرين ﴾ (806) وقال:

﴿ أَفَأَنْتُ تَسْمَعُ الْصِمْ أُو تَهْدَى الْعَمَى ﴾ (807) ﴿ صَمْرُ بِكُمْ عَمْدَى فَهُمْ فَهُمْ اللَّهِ : ٣٨ .

<sup>\*</sup> كذا بالمخطوط، ولعلها صحفت عن : ولا غبار .. والله أعلم .

<sup>805-</sup> سورة : الفرقان : الآية : ٤٤ .

<sup>806-</sup> سورة :النمل من الآية : ٨ ،والروم من الآية : ٢ ه .

<sup>807-</sup>سورة :الزخرف من الآية : ٤٠٠ .

لايرجعون ﴾ (<sup>808)</sup> .

قيل له: ليس الأمر كما ذكرت ولا الحق على شيء مما زعمت ، وأنه ليس عليك من حيث الزعم ورؤية النفس في درجمة العلم أبدا من الآية التي وقفت فيها إلى (الآية)التي قبلها إن شئت ،فارجع بصرك في الذي رأيت تجده قد وصفهم عز وجل بالموت والصمم ، كما وصفهم بالعمى والبكم وليسوا في الحقيقة الظاهرة بموتى ولا صم ولا بعميان ولا بكم ، وإنما هم أموات بالعقول والأذهان عن صفة الإيمان وحياة دار الحيوان . صم عن كلمة الأحياء ، عمى عن النظر في مرآة وجوه الأخلاء ، كذلك وصف الأنعام بضلال وليست في الحقيقة بضلال من حيث شرعتها وحكمتها ، وإنما ذلك من حيث قمد كنا وافقنا فكيف يكون ذلك والله تعالى يقول: ﴿ وما من دابة في الأرض ﴾ إلى قــوله ﴿يحشرون ﴾(809) فوربك لنحشرنهم جمًّا غفيراً (810) ولنحاسبن حساباً يسيراً ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كشيرًا، وأنه تعالى لا يسأل إلا عاقلاً ولا يحاسب إلا مفضولاً (وفاضلاً)، وإنما جعل لكل موجود من موجوداته في أشتات الخلائق وأجناس العوام دار دنيا ودار أخرى، وجعل لها أفلاكاً وآفاقاً وظلماً وأضواء، فكل في فلكه، وأفقه بليله و نهاره و سمعه و بصره و علمه و فهمه، و حاكم من عقله أو جهله، وقائم بنحلته وحكمته وسنته وشرعته ، فأدنى وأعلى من الروحانية الأقصى إلى الجمادية الأقسى، فالملائكة الروحانية في مصافها ترانا من حيث لا (نعلم) وتعلم منا أكثر مما نعلم، وإنها لتشاهد من نقصنا وقلة عقلنا في الموضع الذي

<sup>808–</sup> سورة :البقرة ، الآية : ١٨ .

<sup>809–</sup> سورة :الأنعام ، الآية : ٣٨ .

<sup>810 -</sup> جماً غفيرًا : جمعًا كثيراً في وقت واحد .

يجب العلم به وإعمال العقل فيه ما تحكم به علينا أكثر مما نحكم به على الأنعام من قلة العقل وتحقيق المعرفة ، فمن نظر فيه نظر إلى الأنعام وجدها من حيث نحن لا من حيث فلكها وأفقها ولا تسمع ولا تعقل إلا ميزاً ما قدر ما تتسخر به وتتذلل طبعاً ، فتلقن المراد منها من هذا الفن خاصة لا غير وأما ما نحن بسبيله من تصرفات وتعملات فليس لها ذلك من حيث الفلكية التي أحازتها عنا والأفقية التي اقتطعتها منا ، فهي في طرقاتنا ضلال و بتعملات وأحوال تصرفاتنا جهال ، وأما من حيث شرعتها وباطن رؤيتها فعارفة عقال .

(812) وامتنع بحائط بنى النجار وغلب الخلق عن أخذ الجمل القضم (811) الذى ند (812) وامتنع بحائط بنى النجار وغلب الخلق عن أخذه والوصول إليه حتى جاء عَلَيْ فلما مشى إليه ورآه الجمل برك لديه وجعل يمر بمشفره (813) على الأرض بين يديه تذللا وتسخيرا فقال عَلِيْ « هات الخطام » (814) فلما خطمه ورأى الناس يعجبون منه رد رأسه إليهم فقال : « ألا تعجبون —أو كما قال— إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أنى رسول الله غير عاصى الجن والإنس ».

٨٦٣ - وثبت في الصحاح عن النبي عَلِيَّ أنه قال: «ما من دابة إلا وهي

<sup>(</sup> ۸٦٢) حديث حسن . أخرجه أحمد ( ٣ / ٣١٠ ، وابن أبي شيبة ( ٧ / ٤٢٨ ) في مصنفه ، والدارمي ( ١ / ١١ ) في سننه ، وأبو نعيم ( ص / ١٣٥ ) في دلائل النبوة ، فيه الأجلح وهو صدوق ، والذيال بن حرملة لا بأس به .

<sup>811-</sup> القضم: الأكل بأطراف الأسنان.

<sup>812-</sup> لد: شرد عن طالبيه وامتنع منهم ببعده عنهم .

<sup>813-</sup> بمشفره: شفة البعير الغليظة.

<sup>814-</sup> الخطام : الزمام وهو ما تقاد به الإبل.

<sup>(</sup>٨٦٣) حديث صحيح. أخرجه أحمد (٢ / ٢٧٢ ، ٤٥٧ ، ٤٨٦ ) ، ومالك في الموطأ=

مصيخة (815) بأذنها يوم الجمعة تنتظر قيام الساعة ».

٤ ٨٦٤ - وقال عَلِيَّة : « لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ».

صوته كل شيء إلا المؤلف رحمه الله: خرجه مالك في موطئه وابن ماجه في سننه واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدرى، وقد تقدم أن الميت يسمع صوته كل شيء إلا الإنسان، وفي رواية: إلا الثقلين. والأخبار في هذا المعنى كثيرة قد أتينا على جملة منها في هذا الكتاب، فكل حيوان وجماد محشور لما عنده من الإدراك والمشاهدة والحضور من حيث هي لا من حيث نحن. قال الله تعالى ﴿ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ﴾ (816) وقال: ﴿ ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال ﴾ (817) وقال عز من قائل: ﴿ ألم تر أن الله يسجد له من في الأرض والشعس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ﴾ (818) لا يقال إن هذا السجود والتسبيح لسان حال ليس بلسان

<sup>(</sup>۱۰۸) وأبو داود (۲۶۰۱) ، والترمذی (۹۱۶) ، والنسائی (۳ / ۱۱۳ ، ۱۱۰) والثسافعی (۲۷) فی مسنه ، وابن حبان (۶ / ۱۹۲) ، والبغوی (۱۰۰۰) فی شرح السنة ، والبیهقی (۳ / ۲۰۱) نی سننه الکبری.

<sup>815-</sup> مصيخة : مستمعة منصتة .

<sup>(</sup> ۸۶٤ ) حديث صحيح . أخرجه البخارى ( ۱ / ۱۵۸ ) ، ومالك ( ۱٤۸ ) ، وأحمد (۳ / ۲۵ ) . وأحمد (۳ / ۲۵ ) . والنسائي ( ۲ / ۲ ) ، والشافعي ( ۱۵۵ ) ، وابن خزيمة ( ۳۸۹ ) .

<sup>816-</sup> سورة : الإسراء من الآية : ٤٤ .

<sup>817-</sup> سورة: الرعد، الآية: ١٥.

<sup>818–</sup> سورة : الحج من الآية : ١٨ .

المقال ، فإنا نقول هذا مجاز والله سبحانه يقص الحق كما أخبر في كتابه: (819) .

ومن نظر بنور الله جاز العين إلى المعنى وحل الرمز وفك المعمى وهم إنما نظروا من حيث هم ومن حيث العقل البشرى ولم ينظروا الحياة الفلكية من حيث هي فغابوا عن الحضور، وجمدوا على القصور ومن لمريجعل الله له نوراً فما له من نور \*.

7٦٦ – قلت: هذا كله صحيح لحديث أبي سعيد الخدرى المذكور وهو صحيح، وكذلك حديث أبي هريرة في شهادة الأرض بما عمل عليها، وهو صحيح وكذلك حديث أبي سعيد الخدرى في شهادة المال صحيح وسيأتي.

۸٦٧ وقد روى ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن مروان ، عن الهزيل ، عن أبى ذر عن النبى عَلَيْكُ أنه مر بشاتين تنتطحان فقال : « إن الله تعالى ليقضين يوم القيامة لهذه الجلحاء من هذه القرناء » .

<sup>(</sup>۸٦٧) حديث حسن . أخرجه أحسد (٥ / ١٦٢) ، وابن أبي الدنيا (١٨١) في الأهوال ، والبزار ، والطبراني في «الأوسط» كما في المجمع (١٠ / ٣٥٢) ، والطبرى (٧ / ٢٠) ، والبيهقي كما في البدور السافرة (ص / ١٨٦) له طرق كثيرة بمجموعها في عداد الحسن ، ويشهد له حديث أبي هريرة برقم (٨٤٣) .

<sup>819-</sup> سورة : الأنعام من الآية : ٧٥.

<sup>\*</sup> سورة : النور . الآية : ٤٠ .

-47 وذكر ابن وهب ، أخبرنى ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أن أبا سالم الجيشانى حدثه أن ثابت بن طريف استأذن على أبي ذر فسمعه رافعاً صوته يقول: أما والله لولا يوم الخصومة لسؤتك. قال ثابت: فدخلت فقلت: ما شأنك يا أبا ذر؟ قال: هذه قلت: وما عليك إن رأيتك تضربها قال: « والذى نفسى بيده أو نفس محمد بيده لتسعلن الشاة فيما نطحت صاحبتها وليسئلن الجماد فيما نكب أصبع الرجل » (820).

٩٩ - ٨ - وروى عن شعبة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمى ، عن أبيه عن أبيه عن أبي ذر قال: رأى رسول الله عليه شاتين تنتطحان ، فقال : « يا أبا ذر أتدرى فيم تنتطحان » ؟ قلت : لا، يا رسول الله ، قال : « لكن الله يدرى ويقضى بينهما يوم القيامة » أخرجه أبو داود الطيالسي فقال : حدثنا شعبة قال: أخبرنى الأعمش ، قال : سمعت منذر الثورى يحدث عن أصحاب له عن أبي ذر بلفظه ومعناه .

• ٨٧٠ وقال عمرو بن العاص رضى الله عنه: « إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وحشر الجن والإنس والدواب والوحوش ، فإذا كان ذلك اليوم جعل الله القصاص بين الدواب حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء (بنطحتها) ، فإذا فرغ الله من القصاص بين الدواب قال لها: كونى تراباً فيراها الكافر فيقول: يا ليتنى كنت تراباً ».

٨٧١ وذكر الإمام أبو القاسم عبد الكريم القشيري في ( التحبير) له

<sup>(</sup> ۸٦٨ ) ، ( ٨٦٩ ) حديث حسن . انظر السابق .

<sup>820 -</sup> نكب أصبع الرجل: أي أدماه.

<sup>(</sup> ٨٧٠) إسناده ضعيف . أخرجه ابن أبي الدنسيا ( ١٨٢) في الأهسوال ، وابن جسرير

<sup>(</sup>٣٠ / ١٧ ) في تفسيره من قول عبد الله بن عمرو .

في سنده أبو المغيرة القواس في عداد المجهولين .

فقال: في خبر الوحوش والبهائم تحشر يوم القيامة فتسجد لله سجدة فتقول الملائكة: ليس هذا يوم سجود، هذا يوم الثواب والعقاب، وتقول البهائم: هذا سجود شكر حيث لم يجعلنا الله (تعالى) من بنى آدم ويقال إن الملائكة تقول للبهائم: لم يحشركم الله جل ثناؤه لثواب ولا لعقاب وإنما يحشركم تشهدون فضائح بنى آدم. ذكره القشيرى في اسمه المقسط الجامع. وهذا قول ثابت فتأمله.

١٩٧٦ فصل: ظن بعض العلماء أن الصيام مختص بعامله موفراً له أجره ولا يؤخذ منه شيء مظلمة ظلمها متمسكا بقوله تعالى: «الصيام لى وأنا أجزى به » وأحاديث هذا الباب ترد قوله ، وأن الحقوق تؤخذ من سائر الأعمال صياماً كان أو غيره ، وقيل: إن الصوم إذا لم يكن معلوما لأحد ولا مكتوباً في الصحف هو الذي يستره الله ويخبؤه عليه ، حتى يكون له جنة من العذاب ، فيطرحون أولئك عليه سيئاتهم فيذهب عنهم ويقيه الصوم فلا يضر أصحابها لزوالها عنهم ولا له لأن الصوم جنته. قال القاضى أبو بكر بن العربي في (سراج المريدين): وهو تأويل حسن إن شاء الله تعالى ولا تعارض والحمد الله .

#### باب منه

(۸۷۳) حديث حسن . أخرجه أبو داود (۳۰۰۲) ، والبيهقي (۹ / ۲۰۹) في سننه الكبرى ، وله شواهد كثيرة ، وانظر السلسلة الصحيحة (٥٤٤) ، والمشكاة (٤٠٤٧) بتحقيق الألباني .

فى حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة » صححه أبو محمد عبد الحق .

## باب فحم إرضاء الله تعالم الخصوم يوم القيامة

الله) تعالى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: بينما رسول الله على ذات يوم جالس إذ رأيته ضحك حتى بدت ثناياه ، فقيل له: مم تضحك يا رسول الله ؟ قال: « رجلان من أمتى جثيا بين يدي ربى عزوجل فقال أحدهما: يا رب ، خذ لى مظلمتى من أخى ، فقال الله تعالى : أعط أخاك مظلمته ، فقال يا رب : ما بقى من حسناتى شيء ، فقال : يا رب : فلي حمل من أوزارى ، وفاضت عينا رسول الله على ثم قال : إن ذلك اليوم ليوم يحتاج الناس فيه إلى أخنان فرفع بصره فرأى ما أعجبه من الخير والنعمة فقال : لمن هذا يا رب؟ فقال : لمن أعطانى ثمنه. قال : ومن يملك ثمن ذلك ؟ قال: أنت .قال : بعفوك عن أخيك . قال : يا رب ، فإنى قد عفوت عنه ، إذا ؟ قال : بعفوك عن أخيك . قال : يا رب ، فإنى قد عفوت عنه ، وأصلحوا ذات بينكم فإن الله (تعالى) يصلح بين المؤمنين يوم القيامة » .

٥٧٥- وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: يجيء المؤمن يوم القيامة قد أخذه صاحب الدين فيقول: ديني على هذا فيقول الله تعالى: أنا أحق من قضى عن عبدى قال: فيرضى هذا من دينه ويغفر لهذا.

<sup>(</sup> ۱۷۶) حديث ضعيف . أخرجه ابن أبي الدنيا ( ۱۱۸ ) في حسن الظن بالله بتحقيقي والحاكم ( ٤ / ٥٧٦ ) وصححه فتعقبه الذهبي بقوله : عباد ضعيف ، وشيخه لا يعرف ، وأخرجه أبو يعلى الموصلي ، وأبو الشيخ كما في الدر المنثور (٣ / ١٦١ ) .

<sup>(</sup> ۸۷٥) إسناده ضعيف . أخرجه ابن أبي الدنيا ( ۱۱۷) في حسن الظن بالله وفيه الوليد بن مروان ، في عداد المجهولين

-877 وقال ابن أبى الدنيا ، وحدثنى عبد الله بن محمد بن إسماعيل قال : بلغنى أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه بعينى ما يتحمل المتحملون من أجلى ، وما يكابدون في طلب مرضاتى أترانى أنسى لهم عملاً كيف وأنا أرحم الراحمين بخلقى ، لو كنت معاجلاً بالعقوبة أحداً أو كانت العقوبة من شأنى لعاجلت بها القانطين (821) من رحمتى ، ولو يىرى عبادى المؤمنون كيف أستوهبهم ممن ظلموه ثم أحكم لمن وهبهم بالخلد المقيم فى جوارى إذا ما اتهموا فضلى و كرمى .

سعف عنه ويغفر له ويرضى عنه خصمه وقد يكون هذا في الظالمين الأوابين يعف عنه ويغفر له ويرضى عنه خصمه وقد يكون هذا في الظالمين الأوابين وهو قوله تعالى ﴿إنه كان للأوابين غغوراً ﴾(822) والأواب: الذي أقلع عن الذنب فلم يعد إليه. كذا تأوله أبو حامد ، وهو تأويل حسن أو يكون ذلك فيمن يكون له خبيئة حسنة من عمل صالح يغفر الله له به ويرضى (عنه) خصماؤه كما تقدم ، وظاهر حديث أنس الخصوص بذينك الرجلين لقوله: رجلان ولفظ التثنية لا يقتضى الجمع إلا ما روى في الحديث: «مثل المنافق كالشاة العابرة بين الغنمين » خرجه مسلم وليس هذا موضعه ، ولو كان ذلك في جميع الناس ما دخل أحد النار.

۸۷۸ و كذلك ما روى عن النبي عَلَيْكَ: « ينادى مناد من تحت العرش

<sup>(</sup>٨٧٦) الخبر من الإسرائيليات . أخرجه ابن أبي الدنيا ( ٩٠ ) في حسن الظن بالله .

<sup>821-</sup> القانطين: اليائسين

<sup>(</sup>۸۷۷) حديث صحيح . أخرجه مسلم ( ۲۷۸٤ ) ، وأحمد ( ۲ / ۳۲ ) ، والنسائي ( ۸ / ۲۷۵ ) ، والنسائي ( ۸ / ۲۱۵ ) ، والدارمي ( ۱ / ۹۳ ) ، والبغوي ( ۱ / ۰۰ ۶ ) في تفسيره والطبري ( ۰ / ۲۱۰ ) . في تفسيره .

<sup>822-</sup>سورة: الإسراء من الآية: ٢٠.

<sup>(</sup> ۸۷۸ ) حديث موضوع . قال العراقي ( ٤٢٤٢ ) في المغنى : رويناه في سباعيات أبي الأسعد القشيري من حديث أنس ، وفيه الحسين بن داود البلخي =

يوم القيامة يا أمة محمد ، أما ما كان لى قبلكم فقد وهبته لكم وبقيت التبعات فتواهبوها وادخلوا الجنة برحمتي «ما دخل أحد النار وهذا واضح فتأمله .

## باب أول من يحاسب أمة محمد ﷺ

النبى ﷺ قال: «نحن ابن عباس عن النبى ﷺ قال: «نحن الخرون آخر الأمم وأول من يحاسب يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون ». وفي رواية عن ابن عباس رضى الله عنهما: «فتفرج لنا الأمم عن طريقنا فنمضى غراً محجلين من آثار الوضوء فتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها». خرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده بمعناه وقد تقدم.

# بائب أول ما يحاسب عليه المحبد من عمله : الصلاة وأول ما يقضد فيه بين الناس : الدماء ، وفج أول من يدعد للخصومة

• ٨٨٠ مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» أخرجه البخارى أيضاً والنسائي والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وللنسائي أيضاً عنه أن

<sup>=</sup> قال الخطيب : ليس بثقة ، حديثه موضوع ، واتهمه الحاكم به .

انظر: إتحاف السادة (١٠ / ٥٦١)، والميزان (١ / ٥٣٤).

<sup>(</sup> ۸۷۹) حديث حسن . سبق برقم ( ۷۸۱) .

<sup>(</sup> ۸۸۰) حدیث صحیح . أخرجه البخاری ( ۹ / ۳ ) ، و مسلم ( ۱۹۷۸) ، و ابن المبارك ( ۶۷۸) في الزهد ، و أحمد ( ۱ / ۳۸۸ ، ۶۶۶) ، و ابن أبي شيبة ( ۹ / ۶۲۶) ، و النسائي (۷ / ۶۷۸) ، و ابن ماجه ( ۲۹۰۱) ، (۲۹۱۷) ، و ابن أبي الدنيا (۱۸۷) في الأهوال ، و البغوی (۱۰ / ۶۶۷) في الحلية ، و الطبراني (۱۰ / ۲۳۶) في الكبير ، و البيه قي (۸ / ۲۱) في سننه الكبرى .

رسول الله عَلِيه قال: « أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس الدماء » .

۱ ۸۸-وفی البخاری عن علی بن أبی طالب رضی الله عنه (أنه قال): «أنا أول من يجشو يوم القيامة بين يدی الرحمن للخصومة » يريد قصته فی مبارزته هو (وأصحابه) الثلاثة من كفار قريش قال أبو ذر: وفيهم نزلت: هذان خصمان اختصموا فی ربهم \* الآية ، والخبر بهذا مشهور صحيح خرجه البخاری ومسلم وغيرهما.

المراح وعن محمد بن كعب القرظى ، عن رجل من الأنصار ، عن أبي هريرة قال : حدثنا رسول الله عَلَيْ في طائفة من أصحابه : « فيكون أول ما يقضى بينهم في الدماء ويأتي كل قتيل (قتل) في سبيل الله فيامر الله (تعالى) كل من قتل فيحمل رأسه وتشخب (823) أو داجه (824) دماً فيقول : يا رب سل هذا فيم قتلني ؟ فيقول الله تعالى له – وهو أعلم – : فيم قتلته ؟ فيقول : رب قتلته لتكون العزة لك : فيقول الله تعالى : صدقت فيجعل الله تعالى وجهه مثل نور الشمس ثم تشيعه الملائكة إلى الجنان ، ثم يأتي كل من قتل يحمل رأسه وتشخب أو داجه دماً فيقول : يا رب ، سل هذا فيم قتلني ؟ فيقول له ، وهو أعلم ، لم قتلته ؟ فيقول : رب قتلته لتكون العزة لى ، : فيقول فيقول له ، وهو أعلم ، لم قتلته ؟ فيقول : رب قتلته لتكون العزة لى ، : فيقول

<sup>(</sup> ۸۸۱) حدیث صحیح . أحرجه البخاری ( ٤٧٤٤) ، وعبد الرزاق ( ١٩٠٥) في تفسيره . تفسيره .

<sup>\*</sup>سورة: الحج من الآية ١٩.

<sup>(</sup>٨٨٢) حديث ضعيف . سبق برقم ( ٥٦٧ ) .

<sup>823-</sup> يشخب: يخرج غزيراً.

<sup>824-</sup> أوداج : مفردها ودج ، وهو عرق يكون في العنق .

الله تعالى: تعست ، ثم لا تبقى قتلة إلا قتل بها ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بها وكان فى مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء رحمه ». خرجه الغيلانى أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان عن أبى بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله البزار المعروف بالشافعى .

ابو حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي ، حدثنا أبو عاصم الضحاك ، عن مخلد ، حدثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد ، عن محمد بن كعب وخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي من حديث نافع عن محمد بن كعب وخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي من حديث نافع ابن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس قال : سمعت نبيكم عليه يقول : «يأتي المقتول معلقاً رأسه بإحدى يديه متلبباً ( 825) قاتله بيده الأخرى تشخب أوداجه دماً حتى يوقفا فيقول المقتول لله سبحانه : هذا قتلني ، فيقول الله تعالى للقاتل : تعست ، ويذهب به إلى النار » .

٨٨٤ وخرجه ابن المبارك موقوفاً على عبد الله بن مسعود قال :
 حدثنا حماد بن سلمة ، عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله فذكره بمعناه .

مه الترمذى فى جامعه قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانى قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن النبي عَيِّلِهُ قال: « يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأو داجه تشخب دماً يقول: يا رب، قتلنى هذا حتى يدنيه من

<sup>(</sup>۸۸۳) حديث صحيح . أخرجه أحمد (١ / ٢٢٢ ، ٣٦٤) ، والترمذي (٣٠٢٩) ، والنسائي (٧ / ٨٥) ، وابن ماجه (٢٢٢) ، وابن أبي الدنيا (١٨٨) في الأهوال ، والطبراني (١٨٨) في الكبير ، وانظر : الدر المنثور (٢ / ١٩٦) .

<sup>825-</sup> متلببا : يقال تلبب الرجلان إذا أخذ كل واحد منهما بعنق الآخر .

<sup>(</sup> ۸۸٤ ) خبر حسن . أخرجه ابن المبارك ( ۳۸۸) في زوائد الزهد ، وابن أبي الدنسيا ( ۲٦١ ) في الأهوال ، والطبري (١٣ / ١٤٩ ) في تفسيره .

<sup>(</sup> ٨٨٥ ) حديث صحيح . انظر رقم ( ٤٨٣ ) .

العرش » قال : هذا حديث حسن غريب .

٦٨٦ مالك عن يحيى بن سعيد قال: بلغنى أن أول ما ينظر فيه من عمل المرء: الصلاة ، فإن قبلت منه نظر فيما بقى من عمله وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله .

قلت: وهذا الحديث وإن كان موقوفاً بلاغاً، فقد رواه الترمذى والنسائى مرفوعاً بهذا المعنى، عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى عَيِّلِهُم قال: «أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم: الصلاة. قال يقول ربنا عز وجل لملائكته: انظروا في صلاة عبدى أتمها أم نقصها ؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدى من تطوع فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدى فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك » لفظ أبى داود وقال الترمذى: حديث (حسن) غريب وخرجه ابن ماجه أيضاً.

١٨٥ - فصل: قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: أما إكمال الفريضة من التطوع فإنما يكون ذلك والله أعلم فيمن سها عن فريضة فلم يأت بها أو لم يحسن ركوعها وسجودها ولم يدر قدر ذلك ، وأما من تعمد تركها أو شيئاً منها ثم ذكرها فلم يأت بها عامداً واشتغل بالتطوع عن أداء فرضه وهو ذاكر له فلا تكمل له فريضته تلك من تطوعه والله أعلم .

<sup>(</sup> ۸۸٦ ) حديث صحيح . أخرجه أحمد ( ۲ / ۲۹۰ ) ، وأبو داود ( ۸٦٤ ) ، والترمذى ( ۲۲۳ ) ، والنسائى ( ۱ / ۲۲۳ ) ، وابن ماجه ( ۱۶۲۵ ) ، (۲۲۲ ) ، وابن أبى الدنيا ( ۱۹۲ ) من حديث أبى هريرة .

وفي الباب عن تميم الداري عند أبي داود ( ٨٦٦) ، وابن ماجه ( ١٤٢٦ ) ، وعن اپن مسعود أخرجه النسائي ( ٧ / ٨٣ ) ، عن أنس ، وعبد الله بن قرط .

<sup>(</sup> ۸۸۷) حديث صحيح . أخرجه الطبراني ( ۱۸ / ۲۲ ) في الكبير ، وقال الهيشمي : رجاله ثقات ، انظر المجمع ( ۱ / ۲۹۱ ) ، والسلسلة الصحيحة ( ۲۳۰ ) .

وقد روى من حديث الشاميين في هذا الباب حديث منكر يرويه محمد بن حمير عن عمرو بن قيس السكوني ، عن عبد الله بن قرط ، عن النبي عَيْكُ قال : « من صلى صلاة لم يكمل فيها ركوعه وسجوده وخشوعه زيد فيها من تسبيحاته حتى تتم » قال (أبو عمرو) : هذا لا يحفظ عن النبي عَيْكُ إلا من هذا الوجه وليس بالقوى ، وإن كان صح كان معناه: (أنه) أخرج من صلاة قد أتمها عند نفسه وليس في الحكم بتامة (والله أعلم) .

٨٨٨ - قلت: ينبغى للإنسان أن يحافظ على أداء فرضه فيصليه كما أمر من إتمام ركوع وسجود، وحضور قلب. فإن غفل عن شيء من ذلك في جتهد بعد ذلك في نفله ولا يتساهل فيه ولا في تركه، ومن لا يحسن أن يصلى الفرض فأحرى أن لا يحسن النفل لا جرم بل تنفل الناس في أشد ما يكون من النقصان والخلل في التمام لخفة النفل عندهم وتهاونهم به، ولعمر الله لقد يشاهد في الوجود من يشار إليه ويظن به العلم بنفله كذلك بل فرضه إذ ينقره نقر الديك (826)، فكيف بالجهال الذين لا يعلمون، وإذا كان هذا فكيف يكمل بهذا النفل ما نقص من الفرض هيهات هيهات! فاعلموا أن الصلاة إذا كانت بهذه الصفة دخل صاحبها في معنى قوله تعالى: ﴿ وَقَلَمُ عَلَى اللهِ مِن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا في أن العماء من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة هو:أن لا يقيم حدودها غيا في ما عنا علم عنا في العماء عن العلماء التضييع للصلاة هو:أن لا يقيم حدودها

<sup>826-</sup> نقر الديك : أى لا يطمئن في الركوع والسجود والقيام ، وإنما يؤدى صلاته متسرعًا وشأن هذا لا صلاة له .

<sup>827–</sup> سورة مريم : الآية : ٩٥ .

من مراعاة وقت وطهارة وتمام ركوع وسجود ونحو ذلك وهو مع ذلك يصليها ، ولا يمتنع من القيام بها في وقتها وغير وقتها قالوا: فأما من تركها أصلاً ولم يصلها فهو كافر.

۱۹۸۹ وروى الترمذى عن أبي مسعود الأنصارى قال: قال رسول الله عَيِّفُ : « لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود» وقال: حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عَيِّفُ ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود.

قال الشافعي وأحمد وإسحاق : من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي عَيَّقَة : « لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود » .

• ٩٩ - وروى البخارى عن زيد بن و هب عن حذيفة ، ورأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده ، فلما قضى صلاته قال له حذيفة : ما صليت ولو مت مت على غير سنة محمد على الله عنه عن حذيفة أنه رأى رجلاً يصلى فخفف فقال له حذيفة : منذ كم تصلى هذه الصلاة ؟ قال منذ أربعين عاماً قال : ما صليت ولو مت وأنت تصلى هذه الصلاة لمت على غير فطرة [محمد صلى الله عليه وسلم] ه ثم قال : إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم ويحسن ، والأخبار في هذا المعنى كثيرة جداً قد أتينا عليها فى

<sup>(</sup> ۸۸۹) حدیث صحیح . أخرجه أحمد (٤ / ۱۲۲) ، وأبو داود ( ۸۰۵) ، والترمذی ( ۸۸۹) حدیث صحیح . أخرجه أحمد (٤ / ۱۲۲) ، وأبن أبی شیبة (١ / ۲۸۷) ، وعبد الرزاق ( ۲۷۳) ، وابن خریمة ( ۲۱۳) ، وابن حبان (٣ / ۱۸٤) ، والبغوی ( ۲۱۷) فی شرح السنة ، والبیهقی (۲ / ۸۸ ، ۱۱۷) فی سننه الکبری .

<sup>(</sup> ۸۹۰ ) خبر صحیح . أخرجه البخاری ( ۷۹۱ ) ، وعبد الرزاق ( ۳۷۳۲ ) ، وابن حبان ( ۸۹۰ ) ، والبغوی ( ۲ / ۳۸۳ ) فی سننه الکبری .

غير هذا الباب وهي تبين لك المراد في قوله تعالى : ﴿ أَضَاعُوا الصَّلَاةُ (واتبعُوا الشَّهُواتِ ) ﴾ .

٩٩٠- وروى النسائى عن أبي هريرة عن النبى عَنْكَة قال: «أول ما يحاسب (به) العبد يوم القيامة (عن) صلاته ، فإن وجدت تامة ، كتبت تامة ، وإن كان انتقص منها شيئاً قال: انظروا ، هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضته من تطوعه ؟ ثم سائر الأعمال تجرى على ذلك ، وهذا نص. وقال عمر رضى الله عنه: ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.

9 ٩ ٦ - قلت: ولا اعتبار بقول من قال: إن الواجب من أركان الصلاة ومن الفصل بين أركانها أقل ما (ينطلق) عليه الاسم، وهو أبو حنيفة، وأشار إلى ذلك القاضى عبد الوهاب في تلقينه، وهو يروى عن ابن القاسم، لأن من اقتصر على ذلك صدق عليه أنه نقر الصلاة، فدخل في الذم المترتب على ذلك بقوله عليه (الصلاة و)السلام: «تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً ». رواه مالك في موطئه ومسلم في صحيحه.

٣ ٩ ٨ - والأحاديث الثانية تقضى بفساد صلاته كما بيناه مع قوله عليه

<sup>(</sup> ۸۹۱ ) حديث صحيح . سبق برقم ( ۸۸۲ ) .

<sup>(</sup> ۱۹۹۲) حدیث صحیح. أخرجه مالك ( ۲۲۰) في الموطأ، ومسلم ( ۲۲۲)، وأحمد (٣ / ۲۹۲) وأحمد (٣ / ۲۹۱) وأبو عوانة ( ۱۸۹۱) و أبو داود ( ۱۹۱)، الترمذي ( ۱۹۰)، والنسائي ( ۱ / ۲۰۵)، وأبو عوانة ( ۱ / ۳۳۵)، وعبد الرزاق ( ۲۰۸۰)، وابن خزيمة ( ۳۳۳)، وابن حبان ( ۱ / ۲۳۹)، والبغوي ( ۳۲۸) في شرح السنة، والبيهةي ( ۱ / ٤٤٤) في سننه.

<sup>(</sup>۸۹۳) حدیث صحیح. أخرجه مسلم (۲۷۹)، وأحمد (۱/۲۱۹)، وأبو داود (۸۷۳)، والنسائی (۲/۱۹،۱۸۹)، والنساف عی (۲۶۱)، وابن الجارود (۲۰۳) فی المنتقی، وابن خزیمة (۲۰۳)، (۲۰۳)، وابن حبان (۳/۱۸۰)، والبغوی (۲۲۳)، والبیهتی (۲/۸۸) فی سننه الکبری.

(الصلاة و)السلام: « أما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن (828) أن يستجاب لكم » خرجه مسلم.

٩٤ - وفي موطأ مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن النعمان بن مرة الأنصارى ، أن رسول الله على قال : « ما ترون في الشارب والسارق والزانى؟ قال : وذلك قبل أن ينزل فيهم ، قالوا الله ورسوله أعلم . قال : هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته قالوا : يا رسول الله ، وكيف يسرق صلاته ؟ قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها » .

مسلم بن أبي الوضاح ، عن الأحوص بن حكيم ، عن خالد بن معدان ، عن عبادة بن العضاح ، عن الأحوص بن حكيم ، عن خالد بن معدان ، عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله عليه : « إذا أحسن الرجل الصلاة فأتم ركوعها وسجودها ، قالت الصلاة :حفظك الله كما حفظتنى فترفع ، وإذا أساء الصلاة فلم يتم ركوعها ولا سجودها قالت الصلاة : ضيعك الله كما ضيعتنى ، فتلف كما يلف الثوب الخلق (329) فيضرب بها وجهه ، فمن لم يحافظ على أوقات الصلاة لم يحافظ على الصلاة، كما أن من لم يحافظ لم يحافظ على أوقات الصلاة لم يحافظ على الصلاة، كما أن من لم يحافظ

<sup>828-</sup> فقمن: أي فجدير وأحرى وأقرب لقبول الدعاء.

<sup>(</sup>۱۹۶) حديث صحيح لغيره . أخرجه مالك (۱٦٧) ، وابن عبد البر (۱/۱۱) في جامع بيان العلم وفضله ، وهو مرسل .

وفي الباب عن أبي قتادة أخرجه أحمد (٥ / ٣١٠)، والحاكم (١ / ٢٢٩)، وصححه، وأقره الذهبي، والطبراني (٣٢٨٣) في الكبير.

ومن حديث أبي هريرة ، أخرجه ابن حبان (٣ / ١٨٢ ) ، والبيهقي (٢ / ٣٨٦) في سننه الكبرى عن الحاكم (١ / ٢٢٩ ) الذي صححه ، وأقره الذهبي .

ومن حديث أبي سعيد الخدري ، أخرجه أحمد (٣ / ٥٦ ) ، وابن أبي شيبة (١ / ٢٨٨) .

<sup>(</sup> ٨٩٥ ) حديث ضعيف . أخرجه الطيالسي ( ٥٨٥ ) وفي سنده الأُحوص بن حكيم ، وهو أحد الضعفاء .

<sup>829-</sup> الثوب الخلق: الثوب الذي بلي وأو شك أن يتهتك.

على وضوئها وركوعها وسجودها فليس بمحافظ عليها ، ومن لم يحافظ عليها فقد ضيعها ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ، كما أن من حافظ عليها حفظ دينه ولا دين لمن لا صلاة له .

## بأب منه

٩٦ - ابن ماجه ، عن أبي سعيد الخدرى قبال : سمعت رسول الله على الله عن أبي سعيد الخدرى قبال : سمعت رسول الله على الله يقول : ما على الله عنداً عنداًا عنداً عند

۱۹۹۰ ورواه الفريابي قال: حدثنا سفيان عن زيد، عن عمرو بن مرة، عن أبي البخترى، عن أبي سعيد الحدرى قال: قال رسول الله عليه: «لا يحقرن أحدكم نفسه، إذا رأى أمر الله عليه فيه مقال فلا يقول فيه (فيقال) يوم القيامة: ما منعك إذا رأيت كذا وكذا أن تقول فيه، فيقول له أي ربى، خفت الناس، فيقال: إياى كنت أحق أن تخاف»، قال الوائلي أبو نصر، ورواه أحمد بن عبد الله بن يونس (بن) عبد الله اليربوعي الكوفي، قال: حدثنا زهير قال: حدثنا عمر (و) بن قيس عن (عمر) بن مرة المعنى واحد، وهذا محفوظ من الطريقين عن (عمر) بن مرة ومخرجه من الكوفة.

<sup>(</sup> ۸۹٦ ) حديث صحيح . أخرجه أحمد (٣ / ٢٩ ، ٧٧ ) ، وابن ماجه (٤٠١٧ ) ، وابن حبان ( ٩ / ٢٣٠ ) ، ويراجع السلسلة الصحيحة ( ٩٢٦ ) .

<sup>(</sup>۸۹۷) حدیث صحیح . أخرجه ابن ماجه (۲۰۰۸) ، وأحمد (۳ / ۳۰، ۲۷) ، وأبو نعیم (۶ / ۳۰) في الحلية ، والبيهقي (۲۰ / ۹۰) في سننه الكبرى ، وانظر السابق .

#### باب منه

۸۹۸ - ذكر أبو نعيم الحافظ: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر من أصل كتابه ، حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا حدثنا إسماعيل بن (عمر) ، حدثنا مندل عن أسد بن عطاء ، عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيِّلًة : « لا يقفن أحدكم على رجل يضرب ظلماً ، فإن اللعنة تنزل من السماء على من حضره إذا لم تدفعوا عنه » ، ولا يقفن أحدكم على رجل يقتل ظلماً ، فإن اللعنة تنزل من السماء على من حضره إذا لم تدفعوا عنه » هذا حديث غريب من حديث أسد وعكرمة لم يروه عنه فيما أعلم إلا مندل بن على الغنوى .

باب ما جاء في شمادة أركان الكافر والمنافق عليمما ولقائمما الله عن وجل

قال الله تعالى : ﴿ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بها كانوا يكسبون ﴾ (830) وقال (الله عز وجل): ﴿ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بها كانوا يعملون ﴾ (831) وقال: ﴿ وقالوا لجلودهم لمرشهد قرعلينا (قالوا أنطقنا الله) ﴾ (832) الآية .

٨٩٩ - وذكر أبو بكر بن أبي شيبة من حديث معاوية بن حيدة

<sup>(</sup> ۸۹۸ ) حديث ضعيف . أخرجه الطبراني ( ١١٦٧٥) في الكبير ، وأبو نعيم في الحلية (٣

<sup>/</sup> ٣٤٥) في سنده مندل من الضعفاء ، وأسد بن عطاء من المجهولين ، وانظر المجمع (٦/ ٢٨٤).

<sup>830 -</sup> سورة : يس الآية : ٥٥ .

<sup>831-</sup> سورة: النور، الآية: ٢٤.

<sup>832–</sup> سورة :فصلت من الآية : ٢١ .

<sup>(</sup>۸۹۹) حديث صحيح .سبق تخريجه .

(القشيرى) أن النبي عَلِيكَ قال: « تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام (833) وأول ما يتكلم من الإنسان فخذه وكفه » وقد تقدم.

• • • - مسلم عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله عَلَيْكَ (فضحك) فقال: «هل تدرون [تم] أضحك »؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «من مخاطبة العبد ربه ، يقول: يا رب ، ألم تجرنى من الظلم؟ قال: يقول: بلى قال: فيقول: فإنى لا أجيز على نفسى إلا شاهداً منى قال: كفى بنفسك اليوم عليك [شهيداً] وبالكرام الكاتبين شهوداً، قال: فيختم على فيه فيقال لأركانه: انطقى فتنطق بأعماله، قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام قال: فيقول: بعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل».

۱ ، ۹ - الترمذى عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله عَيَّلَةُ «يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالاً وولداً ، وسخرت لك الأنعام ، والحرث (وتركتك) ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقى يومك هذا؟ فيقول: لا ، فيقول: اليوم أنساك كما نسيتنى » . قال: هذا حديث (حسن) صحيح غريب ، أخرجه مسلم عن أبي هريرة بأطول من هذا وقد تقدم .

۱۹۰۲ - البخارى عن أنس بن مالك أن النبى عَلَيْكُ قال : « يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً كنت تفتدى به ؟ فيقول : نعم ، فيقال له : قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك ». وأخرجه

<sup>833-</sup>الفدام: ما يوضع على الفم سداداً له .

<sup>(</sup> ٩٠٠) حديث صحيح . أخرجه مسلم ( ٢٩٦٩) ، وابن حبان ( ٩ / ٢٢٦) .

<sup>(</sup>۹۰۱) حديث صحيح . سبق تخريجه .

<sup>(</sup>۹۰۲) حدیث صحیح . أخرجه البخاری (۸ / ۱۳۹) ، وأحمد ( $\Upsilon$  / ۲۱۸) ، ومسلم ( $\Upsilon$  / ۲۱۸) ، وابن أبی عاصم ( $\Upsilon$  / ۲۷) فی السنة ، والبغوی ( $\Upsilon$  / ۲٤) فی شرح السنة ، والطبری ( $\Upsilon$  / ۲٤) فی تفسیره .

مسلم وقال بدل « قد كنت » : «كذبت قد سئلت ما هو أيسر من ذلك » .

٣ . ٩ - فصل: قوله عليه (الصلاة و)السلام « فأول ما يتكلم من الإنسان فخذه » يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك زيادة في الفضيحة والخزى على ما نطق به الكتاب في قوله: ﴿ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ﴾ (834) لأنه كان في الدنيا يجاهر بالفواحش ويخلو قلبه عندها من ذكر الله تعالى فلا يفعل ما يفعل خائفاً مشفقاً فيجزيه الله بمجاهرته (والإشارة) بفحشه على رؤوس الأشهاد.

والوجه الآخر: أن يكون هذا فيمن يقرأ كتابه ولا يعرف بما ينطق به، بل يجحد فيختم الله على فيه عند ذلك وتنطق منه الجوارح التي لم تكن ناطقة في الدنيا فتشهد على سيئاته، وهذا أظهر الوجهين يدل عليه أنهم يقولون لجلودهم أي لفروجهم في قول زيد بن أسلم. لم شهدتم علينا ؟ فتمردوا في الجحود فاستحقوا من الله الفضح والإخزاء، نعوذ بالله منهما.

4 . ٩ - فصل: قوله: (وتركتك ترأس وتربع) أى: ترأس على قومك بأن يكون رئيساً عليهم ويأخذ الربع مما يحصل لهم من الغنائم والكسب، وكانت عادتهم أن أمراءهم كانوا يأخذون من الغنائم الربع ويسمونه: المرباع، قال شاعرهم:

٥٥٠ / تذكرة / صحابة

<sup>834–</sup>سورة الجاثية من الآية : ٢٩.

وحكمك والنشيطة والفضول (835)

لك المرباع منها والصفايا

وقال آخر:

منا الذي ربع الجيوش لصلبه عيشرون وهو يعد في الأحسياء

يقال: ربع الجيش يربعه رباعة: إذا أخذ ربع الغنيمة. قال الأصمعي: ربع في الجاهلية و خمس في الإسلام.

وقوله: اليوم أنساك كما نسيتني أي: اليوم أتركك في العذاب كما تركت عبادتي ومعرفتي.

ه . ٩ - فإن قيل: فهل يلقى الكافر ربه ويسأله؟ قلنا: نعم بدليل ما ذكرنا. وقد قال تعالى: ﴿ فلنسأل الذين أرسل إليهم ﴾ (836) في أحد التأويلين وقال: ﴿ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ﴾ (837) وقال: ﴿ أولئك يعرضون على ربهم ﴾ (838) وقال: ﴿ وعرضوا على ربك صفا ﴾ (939) يعرضون على ربهم ﴾ (840) وقال: ﴿ وعرضوا على ربك صفا ﴾ (840)

<sup>835-</sup> النشيطة: ما كان يغنمه الغزاة في الطريق قبل بلوغهم موقع المعركة.

<sup>\*</sup> الصفايا: ما يصطفيه الرئيس من الغنيمة قبل قسمتها .

<sup>836–</sup> سورة : الأعراف من الآية : ٦ .

<sup>837-</sup> سورة :الأنعام من الآية : ٣٠ .

<sup>838-</sup> سورة :هود من الآية : ١٨.

<sup>839-</sup> سورة :الكهف من الآية : ٤٨ .

<sup>840 -</sup> سورة: الغاشية الآيتان: ٢٦، ٢٦.

﴿ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا كمر ﴾ إلى قوله: ﴿ وليسئلن يومر القيامة عما كانوا يفترون ﴾ (841) والآية في هذا . المعنى كثير .

9.7 - وإن قيل: قد قال الله تعالى: ﴿ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصى والأقدام ﴾ (842) وقال عليه (الصلاة و)السلام: « يخرج عنق من النار فيقول: وكلت بثلاث: بكل جبار عنيد وكل من جعل مع الله إلهًا آخر وبالمصورين » .

قلنا: هذا يحتمل أن يكون بعد الوزن والحساب وتطاير الكتب في اليمين والشمال وتعظيم الخلق كما تقدم ويدل عليه قوله: وبالمصورين فإنهم وإن كانوا موحدين فلا بدلهم من سؤال وحساب وبعده يكونون أشد الناس عذاباً ، وإن كانوا كافرين مشركين فيكون ذكرهم تكراراً في الكلام ، على أنا نقول:

٩٠٧ - قال بعض العلماء: ذكر الله تعالى الحساب جملة وجاءت الأخبار بذلك ، وفي بعضها ما يدل على أن كثيراً من المؤمنين يدخلون الجنة بغير حساب ، فصار الناس إذاً ثلاث فرق: فرقة لا يحاسبون أصلاً ، وفرقة

<sup>841–</sup>سورة :العنكبوت الآيتان : ١٢، ١٢.

<sup>(</sup>۹۰۹) حدیث صحیح . أخرجه أحمد (۲ / ۳۳۲) ، والترمذی ( ۲۷۰۰) من حدیث أبی هریرة ، وعند ابن أبی شیبة (۱۳ / ۱۳) ، وأحمد (7 / 8 ) من حدیث أبی سعید ، وعند أحمد (7 / 8 ) عن عائشة ، و فی الباب عن ابن عباس .

<sup>842-</sup> سورة: الرحمن الآية: ١٤.

تحاسب حساباً يسيراً ، وهما من المؤمنين ، وفرقة تحاسب حساباً شديدًا يكون منها مسلم وكافر ، وإذا كان من المؤمنين من يكون أدنى إلى رحمة الله ، فلا يبعد أن يكون من الكفار من هو أدنى إلى غضب الله، فيدخله النار بغير حساب .

٩٠٨ - وقد ذكر ابن المبارك في (رقائقه )عن شهر بن حوشب عن ابن عباس أن بعد أخذ النار هؤلاء ، تنشر الصحف وتوضع الموازين ، وتدعى الخلائق للحساب .

فإن قيل: فقد قال (الله) تعالى: ﴿ كل إنهم عن ربهم يومئذ هجوبون ﴾ (844) وقال: ﴿ ولا يسأل عن ذنوبهم الجرمون ﴾ (844) وقال: ﴿ ولا يتكلمهم الله ﴾ (845) وهذا يتناول بعمومه جميع الكفار.

قلنا: القيامة مواطن: فموطن يكون فيه سؤال وكلام، وموطن لا يكون فيه ذلك فلا يتناقض الآي، والأخبار والله المستعان.

9 · 9 - قال عكرمة: القيامة مواطن يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها ، وقال ابن عباس: لا يسألون سؤال شفاء وراحة، وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ لم عملتم كذا وكذا، والقاطع لهذا قوله تعالى: ﴿ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ﴾ (846) .

<sup>845 -</sup> سورة : البقرة من الآية : ١٧٤.

<sup>(</sup>٩٠٨) خبر صحيح . سبق تخريجه .

<sup>843-</sup> سورة : المطففين ، الآية : ١٥ .

<sup>844-</sup> سورة :القصص من الآية : ٧٨ .

<sup>(</sup>٩٠٩) انظر: تفسير عبد الرزاق (٩٠٥) ، (٤٦٤) ، والطبرى (١٤/ ٢٤) .

<sup>846-</sup>سورة :الحجر الآية : ٩٢

قال أهل التأويل عن لا إله إلا الله: وقد قيل إن الكفار يحاسبون بالكفر بالله الذي كان طول العمر دثارهم (847) وشعارهم وكل دلا لة من دلائل الإيمان خالفوها وعاندوها ، فإنهم يبكتون عليها ويسألون عنها وعن الرسل وتكذيبهم إياهم لقيام الدلائل على صدقهم .

وقال تعالى: ﴿ وقال الذين كغروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا كمر وما همر بحاملين من خطايا همر من شيء إنهمر لكاذبون وليحملن أثقالهمر وأثقالاً مع أثقالهمر وليسئلن يومر القيامة عما كانوا يغترون ﴾ (848) والآى في هذا المعنى كثيرة ومن تأمل آخر سورة المؤمنون: ﴿ فَإِذَا نَفْحُ فَى الصور ﴾ (849) إلى آخرها تبين له الصواب في ذلك والحمد لله على ذلك .

91. وذكر ابن المبارك ، عن شهر بن حوشب ، عن ابن عباس رضى الله عنهما : « إن بعد أخذ النار هؤلاء الثلاثة ، تنشر الصحف ، وتوضع الموازين ويدعى الخلائق للحساب » وشهر : ضعفه مسلم في كتابه وغيره .

۱۱ - فإن قيل: فقد ذكر اللالكائي في سننه، عن عائشة رضى الله عنها قالت: « لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة» قالوا: ولأن الحساب

<sup>847-</sup> الدثار: الثوب الذي يكون فوق الشعار، والشعار الثوب الداخلي .

<sup>848-</sup> سورة :العنكبوت الآيتان : ١٣،١٢.

<sup>849-</sup> سورة : المؤمنون ، الآيات : ١٠١ - ١١٨.

<sup>(</sup>۹۱۰) خبر صحیح . سبق تخریجه .

<sup>(</sup>۹۱۱) **إسناده ضعيف** . أخرجه أحمد (٦ / ١٠٣) مرفوعاً ، من حديث عائشة ، وفيه ابن لهيعة ، وهو ضعيف ، والراوى عنه ليس من العبادلة .

قال الهيثمي : فيه ابن لهيعة ، وهو ضعيف ، وقد وثق ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، المجمع (١٠/ ٣٥٠) .

إنما يراد للثواب والجزاء ولا حسنات للكافر فيجازى عليها بحسابه، ولأن المحسب له هو الله تعالى ، وقد قال: ﴿ ولا يكلمه مرالله يوم القيامة ﴾ (850) .

قلنا: ما روى عن عائشة قد خالفها غيرها في ذلك ، للآيات والأحاديث الواردة في ذلك وهو الصحيح ، ومعنى: « لا يكلمهم الله » أى بحسونه ، وقال الطبرى: وفي التنزيل: ﴿ الخسئوا فيها ولا يحلمون ﴾ (851) وقد قبل إن معنى قوله تعالى: ﴿ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ﴾ (852) وقد قبل إن معنى قوله تعالى: ﴿ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ﴾ (852) ﴿ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ﴾ (853) سؤال (التعريف) لتمييز المؤمنين من الكافرين. أى: إن الملائكة لا تحتاج أن تسأل أحدا يوم القيامة أن يقال: ما كان دينك ؟ وما كنت تصنع في الدنيا ؟ حتى يتبين لهم بإخباره عن نفسه أنه كان مؤمناً أو كان كافراً ، ولكن المؤمنين يكونون ناضرى الوجوه منشرحي الصدور ، ويكون المشركون سود الوجوه زرقاً مكروبين، فهم إذا كلفوا سوق المجرمين إلى النار وتميزهم في الموقف كفتهم مناظرهم عن تعرف أديانهم ، ومن قال هذا فيحتمل أن يقول إن الأمر يوم القيامة يكون بخلاف ما هو كائن قبله على ما وردت به الأخبار من سؤال الملكين الميت إذا دفن وانصرف الناس عنه فيسألونه عن ربه ودينه ونبيه ، أي الملكين الميت إذا دفن وانصرف الناس عنه فيسألونه عن ربه ودينه ونبيه ، أي اذا كان يوم القيامة لم تسأل الملائكة عند الحاجة إلى تمييز فريق عن هذا إذا كان يوم القيامة لم تسأل الملائكة عند الحاجة إلى تمييز فريق عن هذا الاستغنائهم بمناظرهم عما وراءها ، ومن قاله يحتج بقوله تعالى : ﴿ فوربك لا ستغنائهم بمناظرهم عما وراءها ، ومن قاله يحتج بقوله تعالى : ﴿ فوربك

<sup>850 -</sup> سورة: البقرة من الآية: ١٧٤.

<sup>851-</sup>سورة: المؤمنون من الآية: ١٠٨.

<sup>852 -</sup> سورة: القصص من الآية: ٧٨.

<sup>853-</sup> سورة: الرحمن من الآية: ٣٩.

لنسائنهم أجمعين عما كانوا يعملون (854) أخبر أنهم يسألهم عن أعمالهم وهذه الآية في الكافرين ، ومن قال يسألهم عن أصل كفرهم ثم عن تجريدهم إياه كل وقت باستهزائهم بآيات الله تعالى ورسله ، فقد سألهم عما كانوا يعملون ، وذلك هو المراد .

باب ها جاء في شمادة الأرض والليالي والأيام بها عمل فيما وعليما وفي شمادة المال علك طاحبه وقوله تخالك (وجاءت كل ننس معها سائق وشهيد) (855)

٩١٢ – الترمذي عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قرأ رسول الله عنه الآية ﴿ يومئذ تحدث أخبارها ﴾ قال: « أتدرون ما أخبارها ﴾ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: « فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا. (قال): فهذه أخبارها) قال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

٩١٣ - أبو نعيم ، عن معاوية بن قرة ، عن معقل بن يسار ، عن النبي عَلَيْكُ

<sup>854–</sup> سورة :الحجر الآيتان : ۹۲ ، ۹۳ .

<sup>-855</sup> سورة: ق، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>۹۱۲) إسناده ضعيف . أخرجه أحمد (۲ / ۳۷٤) ، والترمذي ( ۲٤٣١) ، وابين حبان ( ۹۱۲) ، وابين حبان ( ۲۲۷) ، والحاكم (۲ / ۲۰۲) ، والبغوي (۲۰۸) في شرح السنة ، وفي تفسيره (٤ / ٥١٥) ، والبيهقي (۲۲۹۷) ، (۲۲۹۷) في شعب الإيمان .

في سنده ابن أبي سليمان ، قال البخارى : منكر الحديث ، وقال أبو حاتم : ليس هو بالقوى . 856- سورة : الزلزلة ، الآية : ٤ .

<sup>(</sup>٩١٣) حديث ضعيف . أخرجه أبو نعيم (٢ /٣٠٣ - ٣٠٤) في الحلية ، وفي سنده زيد العمي ، وهو من الضعفاء .

قال: «ليس من يوم يأتى على ابن آدم إلا ينادى فيه: يا ابن آدم ، أنا خلق جديد وأنا فيما تعمل عليك غداً شهيد، فاعمل في خيراً أشهد لك به غداً، فإنى لو قد مضيت لم ترنى أبدا. ويقول الليل مثل ذلك ». غريب من حديث معاوية تفرد عنه زيد العمى ، ولا أعلمه مرفوعاً عن النبي عَلَيْكُ إلا بهذا الإسناد.

١٤ - ابن المبارك ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : من سجد في موضع عن شجر أو حجر شهد له عند الله يوم القيامة.

9 1 9 − قال: وأخبرنى ابن أبى خالد رضى الله عنه قال: سمعت أبا عيسى يحيى بن رافع يقول: سمعت عثمان بن عفان رضى الله عنه يقول: هوجاءت محل نفس معها سائق وجاءت محل نفس معها سائق وشهيد ﴾ (858) قال: سائق يسوقها إلى أمر الله، وشاهد يشهد عليها بما عملت.

٩١٦ - وخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي عَلِيُّهُ

<sup>(</sup> ٩١٤) إسناده ضعيف . أخرجه ابن المبارك ( ٣٨٤) كسما في زوائد الزهد ، وفي سنده رشدين بن سعد ، وهو من الضعفاء .

وانظر: البدور السافرة (ص/ ٢٠٩).

<sup>(</sup> ٩١٥ ) **لا بأس به** ، وأخرجه عبد الرزاق ( ٢٩٥٥) في تفسيره وابن المبارك .

<sup>(</sup> 770 ) كما في زوائد الزهد ، وابن جرير ( 77 / 1 ، 1 ) في تفسيره ، والفريابي ، وسعيد بن منصور ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( 7 / 0 ، 1 ) في سنده يحيى بن رافع تابعي كبير ، روى عن عثمان وأبي هريرة ، وعنه ابن أبي خالد كما في الجرح والتعديل ( 9 / 187 ) وفي الباب عن قتادة والحسن .

<sup>-857</sup> سورة: ق من الآية: ١٩.

<sup>858-</sup> سورة : ق ، الآية : ٢١ .

<sup>(</sup>۹۱٦) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٢ / ١٥٠)، ومسلم (٧ / ١٤١ - ١٤٢ - ١٤٢ ) وابن فوي)، وأحمد (٣ / ٧)، و١١٠ )، وابن الله (٩١٥)، وابن ماجه (٣٩٩٥)، وابن

وفيه: «وإن هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل -أو كما قال رسول الله عَيِّه - وإنه من يأخذه بغير حقه كالذى يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيداً يوم القيامة، وقد تقدم أنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهدله يوم القيامة ». رواه أبو سعيد الخدرى عن النبى عَيِّه ورواه الأئمة مالك وغيره.

قال المؤلف (رضى الله عنه): فتفكر يا أخى ، وإن كنت شاهدا عدلاً بأنك مشهود عليك فى كل أحوالك من فعلك ، ومقالك وأعظم الشهود لديك المطلع عليك الذي لا تخفى عليه خافية عين ولا يغيب عنه زمان ولا أين (859) ، قال الله تعالى : ﴿ ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تنيضون فيه ﴾ (860) فاعمل عمل من يعلم أنه راجع إليه وقادم عليه يجازى على الصغير والكبير والقليل والكثير . سبحانه لا إله إلا هو .

# باب لا يشمد المبد علد شمادة فد الدنيا إلا شمد بما يوم القياهة

917 - ابن المبارك قال: أخبرنا رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن سليمان بن راشد أنه بلغه أن امرأ لا يشهد على شهادة في الدنيا إلا شهد بها يوم القيامة على رؤوس الأشهاد،

<sup>=</sup> الأعرابي في الزهد ( ٨١ ) بتحقيقي .

<sup>859-</sup> الأين: المكان وأصلها من أين: الظرف الذي يسأل به عن المكان.

<sup>860 –</sup> سورة : يونس من الآية : ٦١ .

<sup>(</sup> ٩١٧ ) إسناده ضعيف .أخرجه ابن المبارك (٣٩٧) كما في زوائد الزهد وفيه رشدين بن سعد من الضعفاء .

ولا يمتدح عبداً في الدنيا إلا امتدحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. قلت: هذا صحيح، يدل على صحته من الكتاب قول الحق: ﴿ ستكتب شهادتهم ويسألون ﴾ (861). وقوله: ﴿ ما يلفظ من قول إلا لدية رقيب عتيد ﴾ (862) والله أعلم.

باب ما جاء في سؤال [الله تخالك] الأنبياء وفح شمادة هذه الأمة للأنبياء علك أمممم

قال الله تعالى : ﴿ فلنسائن الذين أرسل إليهم ولنسائن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين ﴾ (863) ، وقال ﴿ فوربك لنسائنهم أجمعين ﴾ (864) في بدأ بالأنبياء عليهم (الصلاة و)السلام: ﴿ فيقول ماذا أجمعين ﴾ (864) في تفسيرها : كانوا قد علموا ولكن ذهبت عقولهم وعزبت أفهامهم ونسوا من شدة الهول وعظيم الخطب وصعوبة الأمر فقالوا : ﴿ لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب ﴾ (865) ثم يقربهم (الله تعالى) فيدعى نوح عليه (الصلاة و)السلام ويقال : إن الهيبة تأخذ بمجامع قلوبهم ، فيذهلون عن الجواب . ثم إن الله يثبتهم ويحدث لهم ذكراً فيشهدون بما أجابت به أمهم ويقال: إنما قالوا ذلك تسليماً كما فعل المسيح في قوله ﴿ تعلم ما في نفسسي ولا أعلم ما في نفسك

<sup>861-</sup> سورة : الزخرف من الآية: ٩٩ .

<sup>-862</sup> سورة: ق الآية: ١٨.

<sup>-863</sup> سورة: الأعراف الآية: ٧،٧.

<sup>864-</sup> سورة: الحجر، الآية: ٩٢.

<sup>865-</sup> سورة: المائدة من الآية: ١٠٩.

إنك أنت علام الغيوب ﴾ (866) والأول أصح لأن الرسل يتفاضلون ، والمسيح من أجلهم لأنه كلمة الله وروحه ، قاله أبو حامد .

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد قال: قال رسول حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: «يجيء النبى يوم القيامة ومعه الرجل ويجيء النبى ومعه الرجلان ويجيء النبى ومعه الشلاثة، وأكثر من ذلك فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون لا فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته فتدعى أمة محمد عَلَيْكُ فيقولون: أخبرنا نبينا عَلَيْكَ فيقولون: أخبرنا نبينا عَلَيْكَ بذلك أن الرسل قد بلغوا فصدقناه، قال: فذلك قوله تعالى: ﴿ وكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ﴾ (867).

9 ۱۹ – وذكره البخارى أيضارً بمعناه) عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ﷺ: « يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك و سعديك يا رب يقول: هل بلغت ؟ فيقول: نعم ، فيقال لأمته: هل بلغكم ؟ فيقولون: ما أتانا

<sup>866-</sup> سورة : المائدة من الآية : ١١٦ .

<sup>(</sup>۹۱۸) حديث صحيح. أخرجه البخارى ( ٣٣٣٩) ، ( ٩٧٤٩) ، وأحمد (  $7 \$  ، و ٩١٨) والتسرمندى ( ٩١٨) وو كيع في نسخته عن الأعمش (  $7 \$ ) ، وعبد بن حميد (  $9 \$ ) ، والتسرمندى (  $9 \$ ) ، وابن ماجه (  $9 \$ ) ، وابن أبي شيبة (  $9 \$ ) ، والنسائى (  $9 \$ ) ، والنسائى (  $9 \$ ) ، وابن ماجه (  $9 \$ ) ، وابن أبي شيبة (  $9 \$ ) ، وابن ماجه (  $9 \$ ) ، وابن ماجه (  $9 \$ ) ، وابن مبان (  $9 \$ ) ، وابن جرير (

<sup>867-</sup> سورة : البقرة من الآية : ١٤٣.

<sup>(</sup>٩١٩) حديث صحيح . انظر السابق.

من نذير، فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ، فذلك قوله ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ﴾ .

• ٩ ٢ - أخرجه ابن المبارك في (رقائقه )مرسلاً بأطول من هذا فقال : أخبرني رشدين بن سعد قال: أخبرني ابن أنعم المعافري عن حبان بن أبي جبلة قال : قال رسول الله عَلِيُّه : «إذا جمع الله عباده يوم القيامة كان أول من يدعى إسرافيل عليه السلام فيقول له ربه: ما فعلت في عهدى ؟ هل بلغت عهدى؟ فيقول: نعم، قد بلغت جبريل، فيدعى جبريل عليه (الصلاة و)السلام فيقول: هل بلغك إسرافيل عهدى ؟ فيقول: نعم يا رب قد بلغنى، فيخلى عن إسرافيل ، ويقال لجبريل : هل بلغت عهدى ؟ يقول جبريل : نعم، قد بلغت الرسل فيدعى الرسل فيقول: هل بلغكم جبريل عهدى ؟ فيقولون: نعم. فيخلى عن جبريل ، ثم يقال للرسل: هل بلغتم عهدى ؟ فيقولون: قد بلغنا أممنا ، فتدعى الأمم فيقال لهم: هل بلغكم الرسل عهدى ؟ فمنهم المصدق ومنهم المكذب ، فتقول الرسل : إن لنا عليهم شهوداً يشهدون أن قد بلغنا مع شهادتك فيقول : من يشهد لكم ؟ فيقولون : محمد وأمته ، فتدعى أمة محمد فيقول: تشهدون أن رسلي هؤلاء قد بلغوا عهدي إلى من أرسلوا إليه؟ فيقولون: نعم، رب شهدنا أن قد بلغوا، فتقول تلك الأمم: كيف يشهد علينا من لم يدركنا ؟فيقول لهم الرب: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ فيقولون: ربنا بعثت إلينا رسولاً ، وأنزلت إلينا عهدك وكتابك وقصصك علينا أنهم قد بلغوا فشهدنا بما عهدت إلينا ، فيقول الرب : صدقوا،

<sup>(</sup> ۲ ) إسناده ضعيف . أخرجه ابسن المبارك ( ۱ ۹ ۹ ۱) في الزهد ، وعنه الطبرى ( ۲ / ۷) في تفسيره فيه ابن أنعم ، وهو عبد الرحمن بن زياد من الضعفاء ، وهو مرسل . وقد أخرجه ابن أبي الدنيا ( ۹ ۹ ) في الأهوال عن ابن المبارك .

فذلك قوله عز وجل: ﴿ وكذلك جعلنا كمر أمة وسطاً ﴾ ، والوسط العدل ﴿ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكمر شهيداً ﴾ . قال ابن أنعم: فبلغنى أنه يشهد يومئذ أمة محمد إلا من كان في قلبه حنة (868) على أخيه.

قلت: وذكر هذا الخبر أبو محمد في كتاب (العاقبة) له. فذكر بعد قوله: والوسط: العدل، ثم يدعى غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، ثم ينادى كل إنسان باسمه واحدًا واحدًا ويسألون واحداً واحدًا، وتعرض أعمالهم على رب العزة جل جلاله قليلها وكثيرها حسنها وقبيحها.

971 - قال المؤلف (رضى الله عنه): وذكر أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة أن هذا يكون بعد ما يحكم الله تعالى بين البهائم ويقتص للجماء من القرناء ويفصل بين الوحش والطير، ثم يقول لهم: كونوا تراباً فتسوى بهم الأرض وحينئذ في يود الذين كغروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض وحينئذ في يود الذين كغروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ويتمنى الكافر فيقول إياليتنى كنت تراباً في (870) ثم يخرج النداء من قبل الله تعالى: أين اللوح المحفوظ؟ فيؤتى به له هرج عظيم، فيقول الله تعالى: أين ماسطرت فيك من توراة وزبور وإنجيل وفرقان؟ فيقول: يا رب نقله مني الروح الأمين فيؤتى به يرعدو تصك (871) كبتاه، فيقول الله تعالى: يا جبريل هذا اللوح المحفوظ يزعم أنك نقلت منه كلامي ووحيى أصدق؟ قال: أنهيت التوراة إلى

<sup>868-</sup> الحنة: رقة القلب وحنانه.

<sup>(</sup>٩٢١) الخبر من الإسرائيليات.

<sup>869-</sup> سورة :النساء من الآية : ٤٢ .

<sup>870–</sup> سورة : النبأ من الآية : ٤٠ .

<sup>871 -</sup> تصك ركبتاه: تضطربان اضطرابًا شديدًا

موسى ، وأنهيت الزبور إلى داود وأنهيت الإنجيل إلى عيسى، وأنهيت الفرقان إلى محمد عليه الصلاة والسلام ، وأنهيت إلى كل رسول رسالته وإلى أهل الصحف صحائفهم ، فإذا بالنداء يا نوح فيؤتي به يرعد وتصطك فرائصه (872) فيقول: يا نوح زعم جبريل أنك من المرسلين. قال: صدق، فقيل له: ما فعلت مع قومك؟ قبال : دعوتهم ليلاً ونهاراً فلم يزدهم دعبائي إلا فراراً ، فإذا بالنداء: يا قوم نوح فيؤتي بهم زمرة (873) واحدة فيقال: هذا أخوكم نوح يزعم أنه بلغكم الرسالة . فيقولون : يا ربنا كذب ما بلغنا من شيء وينكرون الرسالة ، فيقول الله (تعالى): يا نوح ألك بينة ؟ فيقول : نعم يا رب بينتي عليهم محمد وأمته ، فيقولون: كيف ونحن أول الأمم وهم آخر الأمم ؟ فيؤتي بالنبي عَيِّكُ فيقول يا محمد هذا نوح (يستشهدك)، فيشهد له بتبليم الرسالة فيقرأ عَلَيْكُ : ﴿ إِنَا أُرْسِلْنَا نُوحًا إِلَى قُومُهُ ﴿(874) إِلَى آخر السورة، فيقول الجليل جل جلاله: قد وجب عليكم الحق وحقت كلمة العذاب على الكافرين فيؤمر بهم زمرة واحدة إلى النار من غير وزن عمل ولا حساب ، ثم ينادي : أين هود؟ فيفعل قوم هود مع هود ، كما فعل قوم نوح مع نوح ، فيستشهد عليهم بالنبي عَلِيَّةً و خيار أمته فيتلو: ﴿ كذبت عاد المرسلين ﴾ (875) فيؤمر بهم إلى النار مثل أمة نوح ، ثم ينادى: يا صالح ويا ثمود فيأتون فيستشهد صالح عندما ينكرون فيتلو النبي عَيْكُ ﴿ كذبت ثمود المرسلين ﴾ (876) إلى آخر القصة فيفعل

<sup>872-</sup> فرائسهة : مفردها فريصة وهي لحمة بين الكتف والصدر ترتعد عند الفزع والخوف.

<sup>873-</sup> زمرة واحدة : جماعة واحدة .

<sup>874–</sup> سورة : نوح من الآية : ١ .

<sup>875-</sup> سورة: الشعراء، الآية: ١٢٣.

<sup>876-</sup> سورة: الشعراء الآية: ١٤١.

بهم مثلهم، ولا يزال تخرج أمة بعد أمة قـد أخبر عنهم القرآن بياناً ،وذكرهم فيه إشارة كقوله تعالى: ﴿ وقرونا بين ذلك كثيرا ﴾ (877) وقوله ﴿ ثمر أرسلنا رسلنا تترا (878) كلما جاء أمة رسولها (كذبوه) ﴾ (879) وقوله : ﴿ والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات ﴾ (880) وفي ذلك تنبيه على أولئك القرون الطاغية كقوم (يارح) وتارح ودوحاً (وأشعرا) وما أشبه ذلك حتى ينتمهي النداء إلى أصحاب الرس وتبع وقوم إبراهيم ، وفي كل ذلك لا يرفع لهم ميزان ولا يوضع لهم حساب، وهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ، والترجمان يكلمهم لأن الرب تعالى من نظر إليه ، وكلمه لم يعذبه ، ثم ينادي بموسى بن عمران ، فيأتي وهو كأنه ورقة في ريح عاصف قد اصفر لونه واصطكت ركبتاه فيقول له: يا ابن عمران ، جبريل يزعم أنه بلغك الرسالة والتوراة فتشهد له بالبلاغ؟ قال: نعم ،قال: فارجع إلى منبرك واتل ما أوحي إليك من ربك فيرقى المنبر ، ثم يقرأ فينصت له كل من في الموقف ، فيأتي بالتوراة غضة طرية على حسنها يوم أنزلت حتى تتوهم الأحبار أنهم ما عرفوها يوماً ثم ينادي: يا داود، فيأتي وهو يرعد وكأنه ورقة في ريح عاصف تصطك ركبتاه فيصفر لونه ، فيقول الله جل ثناؤه: يا داود ، زعم جبريل أنه بلغك الزبور فتشهد له بالبلاغ؟ فيقول: نعم يا رب. فيقال له: ارجع إلى منبرك واتل ما أوحى إليك. فيرقى ثم يقرأ وهو أحسن الناس صوتاً

<sup>877 –</sup> سورة : الفرقان من الآية : ٣٨ .

<sup>878-</sup> تتوا : يجيئون واحدًا بعد الآخر تنابع والمقصود .

<sup>879–</sup> سورة : المؤمنون من الآية : ٤٤ .

<sup>880-</sup> سورة : إبراهيم من الآية : ٩

وفي الصحيح أنه صاحب المزامير . ثم ينادي المنادي: أين عيسي بن مريم ؟ فيؤتى به على باب المرسلين فيقول(له): (أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ﴾ ثم يحمد تحميداً ما شاء الله تعالى ويثني عليه كثيرا ثم يعطف على نفسه بالذم والاحتقار ويقول: ﴿ سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لى بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب (881) فيضحك الله (سبحانه) ويقول: ﴿ مَذَا يُومِ ينفع الصادقين صدقهم ﴾ (882) يا عيسى ارجع إلى منبرك واتل الإنجيل الذي بلغك جبريل ، فيقول : نعم ، ثم يرقى ويقرأ فتشخص إليه الرؤو س لحسن تر ديده و ترجيعه فإنه أحكم الناس به رواية ، فيأتي به غضاً طرياً (883) حتى يظن الرهبان أنهم ما علموا به قط، ثم تنقسم (النصاري) فرقتين : المجرمون مع المجرمين ، والمؤمنون مع المؤمنين . ثم يخرج النداء: أين محمد ؟ فيؤتي به عَلِيُّهُ، فيقول يا محمد هذا جبريل يزعم أنه بلغك القرآن ، فيقول: نعم يارب، فيقال له: ارجع إلى منبرك واقرأ، فيتلو عَيِّكُ القرآن فيأتي به غيضاً طرياً له حلاوة وعليه طلاوة ويستبشر به المتقون، وإذا وجبوههم ضاحكة مستبشرة، والمجرمون وجوههم مغبرة مقترة، فإذا تلا النبي عَلِيُّهُ القرآن توهمت الأمة أنهم ما سمعوه قط.

<sup>881–</sup> سورة : المائدة من الآية : ١١٦.

<sup>882-</sup> سورة : المائدة الآية : ١١٩.

<sup>883-</sup> غضًا طريا: الغض في الأصل: البطرى من كل شيء، والمراد طريقة خاصة في القراءة والأداء .

٩٢٢ - وقد قيل للأصمعي: تزعم أنك أحفظهم لكتاب الله قال: يا ابن أخي يوم أسمعه من رسول الله على كأني ما سمعته، فإذا فرغت قراءة الكتب خسرج النداء من قبل سسرادقات الجلال: ﴿ وامتازوا اليوم أيها المحرمون ﴾ (884) فيرتج الموقف ويقوم فيه روع عظيم والملائكة قد امتزجت بالجن والجن ببني آدم، والكل لجة (885) واحدة ثم يخسرج النداء: يا آدم ابعث بعث النار، فيقول: كم يا رب؟ فيقال له: من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة على ما يأتي بيانه، فيلا يزال يستخرج من سائر الملحدين والغافلين والفاسقين حتى لا يبقي إلا قدر حفنة وشعرة وتعالى) كما قال الصديق رضى الله عنه: نحن حفنات بحفنات الرب سبحانه وتعالى، على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

# باب ما جاء في الشمداء عند الحساب

٩٢٣ - قال العلماء: وتكون المحاسبة بمشهد من النبيين وغيرهم ، قال

<sup>884-</sup> سورة :يس، الآية : ٩٥.

<sup>885-</sup> لجة : الجماعة الكثيرة مثل لجة البحر وهي عظمه وسعته .

<sup>886-</sup> حفنة : الحفنة ملء كل الكف .

الله تعالى ﴿وجىء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق﴾ (887) وقال: ﴿فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ﴾ (888) وشهيد كل أمة: نبيها. وقيل: إنهم كتبة الأعمال وهو الأظهر، فتحضر الأمة ورسولها. فيقال للقوم: ماذا أجبتم المرسلين؟ ويقال للرسل: ماذا أجبتم؟ فتقول الرسل: لا علم لنا على ما تقدم في الباب قبل، ثم يدعى كل واحد على الانفراد فالشاهد عليه صحيفة عمله وكاتبها، فإنه قد أخبر في الدنيا أن عليه ملكين يحفظان أعماله وينسخانها.

علادى من قبل الله لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، فيستخرج لهم كتاب عظيم يسد ما بين المشرق والمغرب فيه جميع أعمال الخلائق، فما من صغيرة أو كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحدا، وذلك أن أعمال الخلائق تعرض على الله (تعالى) في كل يوم فيأمر الكرام البررة أن أن أعمال الخلائق تعرض على الله (تعالى) في كل يوم فيأمر الكرام البررة أن ينسخوها في ذلك الكتاب العظيم وهو قوله تعالى : ﴿ إِنَا كُنَا نستنسخ (889) ما كنتم تعملون ﴾ (890) ثم ينادى بهم فرداً فرداً فيحاسب كل واحد منهم، فإذا الأقدام تشهد واليدان. وهو قوله تعالى: ﴿ يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ﴾ (891) وقد جاء في الخبر أن

<sup>887-</sup> سورة : الزمر من الآية : ٦٩ .

<sup>888-</sup> سورة :النساء، الآية : ٤١ .

<sup>889-</sup> نستنسخ : نكتب ما عملوه وندونه .

<sup>890-</sup> سورة : الجاثية من الآية : ٢٩

<sup>891–</sup> سورة : النور الآية : ٢٤

رجلاً منهم يوقف بين يدى الله تبارك و تعالى فيقول له: يا عبد السوء كنت مجرماً عاصياً ، فيقول: ما فعلت ؟ فيقال له: عليك بينة فيؤتى بحفظته فيقول: كذبوا على فتشهد جوارحه عليه فيؤمر به إلى النار ، فيجعل يلوم جوارحه ، فتقول له: ليس عن اختيارنا ﴿أنطقنا الله الذى أنطق كل شيء ﴾ وقد تقدم هذا المعنى مستوفى ، وتقدم أن الأرض والأيام والليالى والمال ممن يشهد ، وإذا قال الكافر لا أجيز على نفسى إلا شاهداً منى ختم على فيه فتشهد أركانه كما تقدم .

#### باب ما جاء في شمادة النبي ﷺ علم أمته

9 7 9- ابن المبارك ، أخبرنا رجل من الأنصار ، عن المنهال (بن) عمرو ، حدثنا أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : ليس من يوم إلا تعرض على النبى على أمته غدوة وعشية ، فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم ، يقول الله تبارك وتعالى : ﴿ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على مؤلاء شهيداً ﴾ (893) .

« فصل » قلت : قد تقدم أن الأعمال تعرض على الله تعالى يوم الخميس ويوم الاثنين ، وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة ولا تعارض ، فإنه يحتمل أن يخص نبينا عليه الصلاة والسلام بالعرض كل يوم ويوم الجمعة مع الأنبياء والله أعلم .

<sup>(</sup>٩٢٥) إسناده مرسل ، والخبر ضعيف . أخرجه ابن المبارك ( ١٦٦) في زوائد الزهد ، وانظر البدور السافرة (ص / ٢٠٤) .

في سنده جهالة أحد الرواة ، وإرسال ابن المسيب .

<sup>892-</sup> سورة : فصلت من الآية : ٢١

<sup>893-</sup>سورة النساء الآية: ١٤.

باب ها جاء في عقوبة ها نعج الزكاة وفضيحة الخادر والغال (<sup>894)</sup> في الموقف وقت الحساب

صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح (895) من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى (الله) بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » . قيل : يا رسول الله ، فالإبل ؟ قال : « ولا صاحب إبل لا يؤدى منها حقها ، ومن حقها رسول الله ، فالإبل ؟ قال : « ولا صاحب إبل لا يؤدى منها حقها ، ومن حقها : حلبها يوم وردها (إلا)إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر (896) أو فر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحدا تطؤه بأخفافها (897) و تعضه بأفواهها كلما مر عليها أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل : يا رسول الله ، فالبقر والغنم ؟ قال : « ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منه شيئاً ليس فيها عقصاء (898) ولا حضباء (900) تنطحه بقرونها و تطؤه بأظلافها ، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى (الله) بين عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى (الله) بين

<sup>894-</sup> الغال: أغل الرجل: خان في المغنم وغيره.

<sup>(</sup>٩٢٦) حديث صحيح . سبق تخريجه .

<sup>895-</sup> صفائح : جمع صفيحة ، وهي كل عريض من حجارة أو لوح ونحوهما .

<sup>896-</sup> القرقر: القرقر من الأرض: المنخفضة اللينة، والقرقر من الأودية والقيعان جمع قاع، وهو المكان المستوى الواسع في وطأة من الأرض يعلوه ماء السماء.

<sup>897-</sup> أخفافها : جمع خف والخف للبعير كالحافر للفرس .

<sup>868-</sup> عقصاء : التي التوى قرناها على أذنيها من خلفها .

<sup>899-</sup> الجلحاء : الجلحاء من الشاء والبقر بمنزلة الجماء وهي التي لا قرن لها .

<sup>900-</sup> العضياء: المكسورة القرن.

العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار » وذكر الحديث : أخرجه البخاري بمعناه .

902) الآية عنى يبخلون (902) الآية . ( الله على الآية عنى الله على الآية الله على ال

٩٢٨ - وذكر مسلم من حديث جابر قال : « ولا صاحب كنز لا يؤدى فيه حقه إلا جاء يوم القيامة شجاعاً أقرع يتبعه فاتحاً فاه فإذا أتاه فر منه فيناديه : خذ كنزك الذى خبأته فأنا عنه غنى فإذا رأى أن لا بدله منه، سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل » وذكر الحديث .

٩٢٩ وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قيام فينا رسول الله عَيْنَةُ دات يوم فذكر الغلول وعظم أمره ثم قال: « لا ألفين أحدكم يجيء يوم

(۹۲۷) حدیث صحیح . أخرجه مالك (۹۹۰) ، والبخاری (۱٤۰۳) ، وأحمد (۲ / ۹۲۷) ، رأحمد (۲ / ۹۲۷) ، والنسائی (۵ / ۳۹) ، والنسائی (۵ / ۳۹) ، والنسائی (۵ / ۳۹) ، والبغوی (۱۰۲۰) ، (۱۰۲۰) ، والبیهقی (٤ / ۸۱) ، (۷ / ۲) فی سننه الكبری .

901- زبيتان : مفردها زبيبة، وهما نقطتان سوداوان فوق عيني الحيات وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه .

902 - سورة : آل عمران من الآية : ١٨٠ .

(۹۲۸) حديث صحيح . أخرجه مسلم (۹۸۸) والنسائي (٥ / ٢٧) وأحمد (٣ / ٣٢) والدارمي (١ / ٣٠٠) في سننه وابن حبان (٥ / ١٠٥) .

(۹۲۹) حدیث صحیح . أخرجه البخاری ۲۰ / ۹۰ ) برقم (۲۰ ۱) ، ومسلم (۱۸۳۱) ، وابن أبی شیبة (۲۱ / ۹۳ ۱) ، وابن حبان (۷ / ۱۸۸ – ۱۶۹) ، والبیه قمی (۹ / ۱۰۱) فی سننه الکبری .

القيامة على رقبته بعير له رغاء (903) يقول يا رسول الله ، أغثنى فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، يقول يا رسول الله ، أغثنى فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء (904) يقول: يا رسول الله أغثنى ، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول يا رسول الله: أغثنى ، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك ، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقباع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثنى، فأقول: لا أملك لك من (الله شيئاً) قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله ، أغثنى فأقول: لا أملك لك من (الله شيئاً) قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله ، أغثنى فأقول: لا أملك لك (من الله) شيئا قد أبلغتك » أخرجه البخارى أيضاً .

• ٩٣٠ وعن ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : ﴿ إِذَا جَمِعِ اللهِ الأُولِينِ وَالآخرينِ يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان » .

۹۳۱ – وعن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه قسال: قسال رسول الله عَيِّلَةُ « لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة ».

۹۳۲ – وذكر أبو داود الطيالسي قال: حــدثنا قــرة بن خالد، عــن

903- الرغاء: صوت الإبل، ويطلق على غيره من الأصوات.

904- ثغاء: ثغت الشاة ثغاء: صاحت

( ۹۳۰ ) حديث صحيح . سبق تخريجه .

(۹۳۱) حدیث صحیح . أخرجه مسلم (۱۷۳۸) ، وابن ماجه (۲۸۷۳) ، وأحمد (۳ / ۲۸ ، ۲۶ ، ۲۶ ) .

( ۹۳۲ ) حدیث صحیح . أخرجه أحمد ( ٥ / ۲۲۲ ، ۲۲۶ ، ۴۳۷ ) ، ( ٦ / ۳۹٤ ) ، و الطیالسی ( ۹۳۷ ) ، ( ۲ / ۲۸۶ ) ، و ابن ماجه ( ۲۲۸۸ ) ، ( ۲۸۸ ) ، و الخرائطی ( ۲۹ ) فی المكارم ، و البيهقی ( ٦ / ۲۸۲ ) ، ۴۸۲ ) فی سننه الكبرى .

عبد الملك بن عمير ، عن رافع بن شداد ، عن عمرو بن الحمق الخزاعى أن النبى عَيِّكُ قال « إذا آمن الرجل الرجل على دمه ثم قتله رفع له لواء غدر يوم القيامة».

ومن يغلل على الله في قوله تعالى : ﴿ ومن يغلل على الحقيقة كما بينه عَلَيْكُ أَى: يأتى يأت مجاغل يومر التيامة ﴾ (905) أن ذلك على الحقيقة كما بينه عَلَيْكُ أَى: يأتى به حاملاً له على ظهره ورقبته معذبا بحمله وثقله ومرعوباً بصوته وموبخاً بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد ، وكذلك مانع الزكاة كما في صحيح الحديث .

قال أبو حامد: فمانع زكاة الإبل يحمل بعيراً على كاهله له رغاء وثقل يعدل الجبل العظيم، ومانع زكاة البقر يحمل ثوراً على كاهله له خوار وثقل يعدل الجبل العظيم، ومانع زكاة الغنم يحمل شاة لها ثغاء، وثقل يعدل الجبل العظيم، والرغاء والخوار والثغاء كالرعد القاصف، ومانع زكاة الزرع يحمل على كاهله أعدالاقد ملئت من الجنس الذي كان يبخل به براً كان أو شعيراً أثقل ما يكون ينادي تحته بالويل والثبور، ومانع زكاة المال يحمل شجاعاً أقرع له زبيبتان وذنبه قد انساب في منخريه واستدارت بجيده (606) وثقل على كاهله كأنه طوق بكل (رحى) في الأرض وكل واحد ينادي مثل هذا فتقول الملائكة: هذا ما بخلوا به يوم القيامة (600).

<sup>905-</sup> سورة: آل عمران من الآية: ١٦١.

<sup>906-</sup> الجيد: العنق وموضع القلادة من الرقبة.

<sup>907 –</sup> سورة : آل عمران من الآية : ١٨٠ .

قلت: وهذه الفضيحة التي أوقعها الله تعالى بالغال ومانعى الزكاة نظير الفضيحة التي يوقعها بالغادر، وجعل الله هذه المعاقبات حسب ما يعهده البشر ويفهمونه، ألا ترى إلى قول الشاعر:

أسمى ويحك هل سمعت بغدرة رفع اللواء لنا بها في المجمع فكانت العرب ترفع للغادر لواء في المحافل ومواسم الحج ، وكذلك يطاف بالجانى مع جنايته ، وذهب بعض العلماء إلى أن ما يجيء به الغال يحمله ،عبارة عن وزر ذلك وشهرة الأمر، أى: يأتى يوم القيامة قد شهر الله أمره كما يشهر لو حمل بعيراً له رغاء أو فرساً له حمحمة .

النبى عَيِّكَ بالحقيقة فهو أولى ، وقد روى أبو داود عن سمرة بن جندب قال : كان رسول الله عَيَّكَ إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى فى الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها ويقسمها ، فجاء رجل يوماً بعد النداء بزمام من شعر ، فقال : يا رسول الله ، هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة . قال : «أسمعت بلالا ينادى ثلاثاً » ؟ قال : نعم قال : « فما منعك أن تجيء به ؟ »فاعتذر إليه فقال: «كلا، أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك » .

عن رسول الله عَلَيْكَ أنه قال : «إن الحجر ليزن بسبع خلفات فيلقى في جهنم فيهوى فيها سبعين خريفاً ، ويؤتى بالغلول فيلقى معه ثم يكلف صاحبه أن يأتى به قال: فهو قولالله تعالى: ﴿ ومن يغلل يأت بما

<sup>(</sup>۹۳۶) حدیث حسن . أخرجه أبو داود (۲۷۱۲) ، وابن حبان (۶۸۳۸) ، والحاکم (۲ / ۹۳۶) والحاکم (۲ / ۹۳۲) ، (۹ / ۲۲۳) ، (۹ / ۲۲۳) ، (۹ / ۲۲۳) ، (۹ / ۲۲۳) ، (۹ / ۲۲۳) ، (۹ / ۲۲۳) ، (۹ / ۲۲۳) ، (۹ / ۲۲۳) ، (۹ / ۲۰۲)

<sup>(</sup> ۱۹۳۶م ) حديث ضعيف . أخرجه الطبراني ( ۱۱۵۸ ) في الكبير ، والبيهةي ( ۱۳۳٤) في شعب الإيمان ، ابن أبي حاتم ، وابن مردويه كما في الدر المنشور ( ۲ / ۹۲ ) في سنده محمد بن أبان الجعفي ، ضعفه أبو داود ووابن معين ، وقال البخاري ليس بالقوى .

غل يوم القيامة (908) ذكره على بن سليمان المرادى فى الأربعين له . وقوله: «يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة » دليل على أن فى الآخرة للناس ألوية فمنها ألوية خزى وفضيحة يعرف بها أهلها ، ومنها ألوية حمد وثناء وتشريف وتكريم . قال رسول الله عَيْنَة : « لواء الحمد بيدى » وروى: لواء الكرم وقد تقدم .

وروى الزهرى عن أبي سلمة ، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه « امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار، فعلى هذا من كان إماماً ورأساً في أمر ما معروفاً به فله لواء يعرف به خيراً كان أو شراً ، وقد يجوز أن يكون للصالحين والأولياء ألوية يعرفون بها تنويها بهم وإكراماً لهم ، والله أعلم .

٩٣٥م-وإن كانوا غير معروفين ،قال النبي عَلِيَّة «رب أشعث أغبر (909) مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره »

٩٣٦ - وقال: « إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى» أخرجهما مسلم.

( 9٣٥ ) حديث ضعيف جداً . أخرجه أحمد ( ٢ / ٢٢٨ ) ، والبخارى تعليقاً في تاريخه الكبير ( ٩ / ٢٠ ) ، وبحشل ( ص / ٢٢١ ) في تاريخ واسط، وابن عدى ( ٧ / ٢٥٥٠ ) في الكامل ، وابن حبان ( ٣ / ١٥٠ ) في المجروحين ، والخطيب، وفي شرف أصحاب الحديث ( ص / ١٠١ ) في سنده أبو الجهم ، قال أبو زرعة : واه ، وقال ابن حنبل : مجهول ، وقال ابن عدى : لا نعرف له سوى هذا الحديث ، وهو منكر بهذا الإسناد .

(٩٣٥م) حديث صحيح . أخرجه مسلم (٢٦٢٢) ، وابن حبان (٨ / ١٣٩) ، والبغوى (٩٣٥) ، وأبو نعيم (١ / ٢٥٠) في الحلية ، والبيه قي (٢٨٤ ١ ) في شعب الإيمان ، والخطيب (٣ / ٢٠٣ / ٢١٤) في تاريخه ، وفي الباب عن أنس رضى الله عنه .

909– أشعث أغبو : الأشعث مفرق شعر الرأس منتثره والأغبر الذى عليه غبار .

( ٩٣٦ ) حديث صحيح . أخرجه مسلم ( ٢٩٦٥ ) ، وأحمد ( ١ / ١٦٨ ، ١٧٧ ) ، والبغوى ( ٢٨ / ١٦٨ ) ، وأبو نعيم ( ١ / ٢٥ ، ٤٤ ) في الحلية ، والخطابي ( ١٢ ) في العزلة ، والبيهقي ( ١٠٣٠ ) في شعب الإيمان .

٩٣٧ - وقال أبو حامد في كتاب (كشف علم الآخرة) وفي الحديث الصحيح: «إن أول ما يقضى الله (تعالى) فيه الدماء، وأول من يعطى الله أجورهم الذين ذهبت أبصارهم ينادي يوم القيامة بالمكفوفين فيقال لهم:أنتم أحرى وأحق من ينظر إلينا ثم يستحي الله تعالى منهم ، ويقول لهم : اذهبوا إلى ذات اليمين ، ويعقد لهم راية وتجعل بيد شعيب عليه (الصلاة و)السلام فيصير أمامهم ومعهم ملائكة النور مالا يحصى عددهم إلا الله تعالى يزفونهم كما تزف العروس، فيمر بهم على الصراط كالبرق الخاطف، وصفة أحدهم الصبر والحلم كابن عباس ومن ضاهاه من الأثمة ثم ينادى : أين أهل البلاء؟ويريد المجذومين فيؤتى بهم فيحييهم الله بتحية طيبة بالغة فيؤمر بهم إلى ذات اليمين ويعقد لهم راية خضراء ، وتجعل بيد أيوب عليه (الصلاة و)السلام فيصير أمامهم ذات اليمين ، وصفة المبتلي صبرو حلم وعلم كعقيل إبن أبي طالب ومن ضاهاه من الأثمة ثم ينادي: أين الشباب المتعففون؟ فيؤتى بهم إلى الله فيرحب بهم نعماً ويقول ما شاء الله أن يقول .ثم يؤمر بهم إلى ذات اليمين ويعقد لهم راية خضراء ثم تجعل في يد يوسف عليه الصلاة والسلام ، ويصير أمامهم إلى ذات اليمين، وصفة الشباب صبر وعلم وحلم كراشد بن سليمان ومن ضاهاه من الأئمة،ثم يخرج النداء: أين المتحابون في الله؟فيؤتي بهم إلى الله تعالى فيرحب بهم ويقول ما شاء الله أن يقول،ثم يؤمر بهم إلى ذات اليمين، وصفة (المتحابين) في الله صبر وعلم وحلم لا يسخط ولا يسيء من رضي الأحوال الدنيوية كأبي تراب أعني:على بن أبي طالب رضي الله عنه ومن ضاهاه من الأثمة،ثم يخرج النداء:أين الباكون؟فيـؤتي بهم إلي الله تعالى في توزن دموع هم ودم الشهداء ومداد العلماء،

<sup>(</sup> ٩٣٧) حديث صحيح . سبق تخريجه مقتصراً على طرفه ، أما باقى الحديث ، فلا أصل له.

فيرجح الدمع فيؤمر بهم إلى ذات اليمين ويعقد لهم راية ملونة لأنهم بكوا في أنواع مختلفة ، هذا بكى خوفاً ، وهذا بكى طمعاً ، وهذا بكى ندماً وتجعل بيد نوح عليه (الصلاة و)السلام ، فتهم العلماء بالتقدم عليهم ويقولون: علمنا بكاءهم ، فإذا النداء على رسلك يا نوح ، فتوقف الزمرة ثم يوزن مداد العلماء [ودم الشهداء] فيرجح دم الشهداء فيؤمر بهم إلى ذات اليمين ويعقد لهم راية مزعفرة (910) وتجعل في يد يحيى عليه (الصلاة و)السلام ، ثم ينطلق أمامهم، فيهم العلماء بالتقدم عليهم ويقولون: عن علمنا قاتلوا فنحن أحق منهم بالتقدم ، فيضحك لهم الجليل جل جلاله ويقول لهم : أنتم عندى كأنبيائي اشفعوا فيمن تشاءون ، فيشفع العالم في جيرانه وإخوانه ويأمر كل واحد منهم منهم ملكاً ينادى في الناس : ألا إن فلاناً العالم قد أمر له أن يشفع فيمن قضى له حاجة أو أطعمه لقمة حين جاع ، أوسقاه شربة ماء حين عطش ، فليقم إليه فإنه يشفع له » .

٩٣٨ - وفي الصحيح: «أول من يشفع المرسلون، ثم النبيون ثم العلماء» ويعقد لهم راية بيضاء وتجعل بيد إبراهيم عليه (الصلاة و)السلام فإنه أشد المرسلين مكاشفة ثم ينادى: أين الفقراء؟ فيؤتى بهم إلى الله عز وجل

<sup>910 –</sup> مزعفرة : أصل الزعفران صبغ معروف له رائحة مميزة ، وقد نهى الرسول عليه

الرجال عن التزعفر نظرًا للونه الشديد .

<sup>(</sup> ٩٣٨ ) حديث موضوع بهذا اللفظ .

ففى الحديث ( يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ، ثم العلماء ، ثم الشهداء ، حديث موضوع ، انظر السلسلة الضعيفة ( ١٩٧٨ ) أخرجه ابن ماجه ( ٤٣١٣ ) ، وابن عبد البر ( ١ / ٣٠) في جامع بيان العلم ، والخطيب (١١ / ١٧٨) في تاريخه ، والآحرى ( ص / ٣٥٠) في الشريعة .

٢- وفي الحديث: فيقول الله شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين » حديث صحيح، يغني عن السابق.

أخرجه البخاری (۹ / ۱۲۰)، ومسلم (۱۸۳)، وأحمد  $(9 \times 17)$ ، وبنحوه عند أحمد  $(9 \times 17)$ .

فيقول لهم مرحباً بمن كانت الدنيا سجنهم ، ثم يؤمر بهم إلى ذات اليمين ويعقد لهم راية صفراء وتجعل في يدعيسى ابن مريم عليه (الصلاة و)السلام ويعقد لهم راية صفراء وتجعل في يدعيسى ابن مريم عليه (الصلاة و)السلام ويصير أمامهم إلى ذات اليمين ، ثم ينادى أين الأغنياء ؟ فيؤتى بهم إلى الله عز وجل فيعدد عليهم ما خولهم  $^{(911)}$  فيه خمسمائة عام ، ثم يؤمر بهم إلى ذات اليمين ويعقد لهم راية ملونة وتجعل بيد سليمان عليه (الصلاة و)السلام ويصير أمامهم في ذات اليمين » .

وهم الحديث: «أن أربعة يستشهد عليهم بأربعة: ينادى بالأغنياء وأهل الغبطة فيقال لهم: ما شغلكم عن عبادة الله ؟ فيقولون: أعطانا الله ملكاً وغبطة شغلنا عن القيام بحقه في دار الدنيا فيقال لهم: من أعظم ملكاً: أنتم أم سليمان ؟ فيقولون: بل سليمان. فيقال: ما شغله ذلك عن القيام بحق الله والدأب (912) في ذكره، ثم يقال: أين أهل البلاء ؟ فيوتى بهم أنواعا فيقال لهم: أي شيء شغلكم عن عبادة الله تعالى ؟ فيقولون: ابتلانا الله في دار الدنيا بأنواع من الآفات والعاهات شغلتنا عن ذكره والقيام بحقه فيقال لهم: من أشد بلاء: أنتم أم أيوب ونيقولون: بل أيوب. فيقال لهم: ما شغله ذلك عن حقا والدأب لذكرنا ثم ينادى: أين الشباب العطرة والماليك؟ فتقول الشباب: أعطانا الله جمالاً وحسناً فتنا به فكنا مشغولين عن القيام بحقه وكذلك المماليك فيقولون: شغلنا رق العبودية في الدنيا فيقال لهم: أنتم أكثر جمالاً أم يوسف عليه (الصلاة و)السلام. فلقد كان في رق العبودية ما شغله ذلك عن القيام بحقنا ولا الدأب لذكرنا ثم ينادى: أين العبودية ما شغله ذلك عن القيام بحقنا ولا الدأب لذكرنا ثم ينادى: أين

<sup>911-</sup> ما خولهم: أي ما أعطاهم من نعم ومتع في الحياة الدنيا .

<sup>(</sup> ٩٣٩ ) خبر ضعيف . أخرجه البيهقى ( ٩٩٩ ) في شعب الإيمان مقطوعاً من قول مجاهد وفي سنده ليث بن أبي سليم من الضعفاء .

<sup>912-</sup> الدأب: المداومة والاستمرار.

الفقراء؟ فيؤتى بهم أنواعا فيقال لهم: ما شغلكم عن عبادة الله تعالى؟ فيقولون: ابتلانا الله في دار الدنيا بفقر شغلنا فيقال لهم: من اشد فقرًا. أنتم أم عيسى عليه (الصلاة و)السلام؟ فيقولون: بل عيسى فيقول لهم: ما شغله ذلك عن القيام بحقنا والدأب لذكرنا، فمن بلى بشيء من هذه الأربع فليذكر صاحبه»..

• ٩٤ - فصل: وقوله « هذه غدرة فلان ابن فلان » دليل على أن الناس يدعون في الآخرة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقد تقدم هذا في غير موضع، وفي هذا رد على من قال إنما يدعون بأسماء أمهاتهم لأن في ذلك سترا على آبائهم، وهذا الحديث خلاف قولهم، خرجه البخاري ومسلم وحسبك.

ا ٤٩ - فصل: وقوله: «فيكوى بها جنبه» الحديث، إنما خص الجنب والجبهة والظهر بالكى لشهرته في الوجه وشناعته، وفي الجنب والظهر لأنه آلم وأوجع، وقيل خص الوجه لتقطيبه ( $^{(913)}$  في وجه السائل أو لا والجنب لازوراره ( $^{(914)}$  عن السائل ثانيا والظهر لانصرافه إذا زاد في السؤال وأكثر منه، فرتب الله تعالى هذه العقوبات فسى هذه الأعضاء لأجل ذلك والله أعلم.

9 ٤٢ - وقالت الصوفية: لما طلبوا الجاه والمال شان الله وجوههم ولما طووا كشحاً عن الفقير إذا جالسهم كويت جنوبهم ، ولما أسندوا ظهورهم إلى أموالهم ثقة بها واعتماداً عليها كويت ظهورهم .

<sup>913-</sup> التقطيب : يقال : قطب فلان في وجه آخر : إذا عبس وكشر في وجهه .

<sup>914–</sup> لازوراره : الازورار : هو الميل والإعراض .

٩٤٣ - فصل: وقوله: ﴿ في يوم كان متدارة خمسين ألف سنة ﴾ (915)

قيل: معناه لو حاسب فيها غير الله تعالى ، وإنما هو سبحانه وتعالى يفرغ منه في مقدار نصف نهار من أيام الدنيا. وقيل: قدر مواقفهم للحساب، عن الحسن وقال ابن اليمان: كل موقف منها ألف سنة.

ع ٤٤ ٩- وفي الحديث عن النبي عَيِّكُ قال: « والذي نفسي بيده إنه ليخف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة » وقد تقدم من حديث أبي سعيد الخدري .

9 5 9 - وذكر ابن المبارك قال: أنبأنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبى هريرة قال: « يقصر يومئذ على المؤمن حتى يكون كوقت الصلاة » .

٩٤٦ - وفي الحديث : « لا ينتصف النهار حتى يستقر أهل الجنة في

(٩٤٣) انظر: تفسير عبد الرزاق (٢ / ٢٥٣)، تفسير الطبرى (٢٩ / ٤٤ - ٥٥)، الدر المنثور (٦ / ٢٦٤).

915- سورة : المعارج من الآية : ٤ .

( ٩٤٤ ) حديث ضعيف . سبق تخرجه .

( ٩٤٥) إسناده صحيح موقوف . أخرجه ابن المبارك ( ٣٤٨ ) في زوائد الزهد ، وأخرجه الحاكم ( ٩٤٠) أمن نفس الطريق ، وأخرجه أيضا مرفوعاً ، وصححه ، وقال الذهبي : على شرطهما ، لكن رفعه سويد بن نصر عن ابن المبارك ، وهوثقه ، ووقفه عبد ان عنه .

( ٩٤٦ ) إسناده منقطع . وهو من أنواع الضعيف .

أخرجه ابن المبارك (١٣١٣) في الزهد، والحاكم (٢ / ٤٠٢)، وصححه، وأقره الذهبي، وفيه انقطاع، فإن أبا عبيدة الراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، وأخرجه ابن جرير (٢٣ / ٢٢) بسنده عن السدى عن ابن مسعود وفيه انقطاع أيضاً وأخرجه (١٩ / ٤) عن ابن جريج عن ابن مسعود وفيه انقطاع، وانظر: البدور السافرة (ص / ٨٩).

الجنة وأهل النار في النار» ذكره ابن عزيز في (غريب القرآن) له . وبطح: ألقى على وجهه قاله بعض المفسرين . وقال أهل اللغة : البطح : وهو البسط كيفما كان غير الوجه أو على الوجه ، ومنه سميت بطحاء مكة لا نبساطها ، وبقاع قرقر: أي بموضع مستو واسع وأصل القاع : الموضع المنخفض الذي يستقرفيه الماء وجمعه قيعان ، والعقصاء : الملتوية القرن . والجلحاء : التي لا قرن لها ، والعضباء : المكسورة داخلة القرن يريد : إنها كلها ذوات قرون صحاح ويمكن بها النطح والطعن حتى يكون أشد لألمه وأبلغ في عذابه ، والله أعلم .

#### باب منه وذكر الولاة

915 - ذكر الغيلانى أبو طالب قال: حدثنا أبو بكر الشافعى قال: حدثنا محمد بن غالب قال: حدثنا أمية بن بسطام ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا روح بن القاسم ، عن ابن عبلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عنه - قال: « ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة حتى يفكه الله بعدله أو يوبقه (916) بجرمه ».

٩٤٨ - وقال عمر لأبي ذر رضي الله عنهما : حدثني بحديث سمعته

(۹٤٧) حديث صحيح . أخرجه أحسمه (۲/ ۲۱٪) ، والدارمي (۲/ ۲٤٠) ، والدارمي و (۱۰/ ۲٤٠) ، والحاكم (٤/ ٩٤٠) في شرح السنة ، والجاكم (٤/ ٩٩) ، وصححه وأقره الذهبي ، والبغوي (۱۰/ ۹۰) في سننه الكبرى .

وفي البياب عن أبي أمامة ، وسعد بن عبادة ، وعبادة بن الصيامت وابن عبياس ، تراجع في الدينار (ص / ٣٧) للذهبي بتحقيقي .

916- يوبقه : يهلكه ويعذبه .

( ٩٤٨ ) حديث ضعيف جداً . أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢ / ٢١٧ ) ، وابن أبي الدنسيا ( ٢١٧ / ٢١٧ ) ، وابن أبي الدنسيا ( ٢٤٧ ) ، ( ٢٤٨ ) في الأهوال ، وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » ، والطبراني ( ٢١٩ ) في الكبير ، وابن منده كما في الإصابة ( ١ / ١٥٧ ) .

9 ٩ ٩ - وروى الأئمة ، عن أبي حميد الساعدى ، عن النبى عَيِّكُ أنه استعمل رجلاً من بنى أسد يقال له : ابن اللتبية على الصدقة فجاء فقال : هذا لكم وهذا أهدى لى ، فقام النبى عَيِّكُ على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: «ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول : هذا لكم وهذا أهدى لى أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ لا يأتى أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة إن كان بعيراً فله رغاء ، وإن كان بقرة فلها خوار (917) أو شاة تشغو ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتى إبطيه (918) ، ثم قال اللهم هل بلغت ، اللهم هل بلغت »؟.

٩٥٠ - وروى أبو داود عن بريدة عن النبي عَلَيْكَ : « من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول » .

<sup>=</sup> ويراجع الكلام عليه في كتاب « ذم القضاء » للسيوطي برقم ( ١١٢ ) بتحقيقي .

<sup>( 9</sup> ٤٩ ) حديث صحيح . أخرجه البخارى ( ٩ / ٨٨ ) ، وأحمد ( ٥ / ٤٢٣ ) ، وأبو داود ( ٢ / ٤٢٣ ) ، وابو داود ( ٢ / ٢٣٣ ) ، والشافعي ( ٢ / ٣٣٢ ) ، وابن خمزيمة ( ٢٣٣ ) ، والدارمي (٢ / ٣٣٢ ) ، والبغوى (٥ ٦ / ٢٣٢ ) .

<sup>917-</sup> الخوار: صوت البقر، والثغاء: صوت المعز والشياه.

<sup>918–</sup> عفرتي إبطيه : الشعرات النابتات تحت إبطه .

<sup>(</sup>۹۰۰) حدیث صحیح . أخرجه أبو داود (۲۹۶۳) ، والحاكم (۱/۲۰۶) وصححه و أقره الذهبي ، وابن خزيمة (۲۳۲۹) والبيهقي (٦/ ٣٥٥) في سننه الكبرى .

## باب ما جاء في حوض النبي ﷺ فج الموقف وسعته وكثرة أوانيه وذكر أركانه ومن عليما

الصراط، والصحيح أن للنبى عَلَيْتُ حوضين: أحدهما: في الموقف قبل الصراط، والصحيح أن للنبى عَلَيْتُ حوضين: أحدهما: في الموقف قبل الصراط، والثانى: في الجنة وكلاهما يسمى كوثراً على ما يأتى، والكوثر في كلام العرب: الخير الكثير، واختلف في الميزان والحوض أيهما قبل الآخر، فقيل: الميزان قبل، وقيل: الحوض، قال أبو الحسن القابسى: والصحيح أن الحوض قبل.

قلت: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشاً من قبورهم كما تقدم، فيتقدم قبل الصراط والميزان والله أعلم. وقال أبو حامد في كتاب (كشف [علم]الآخرة)، وحكى بعض السلف من أهل التصنيف: أن الحوض يورد بعد الصراط وهو غلط من قائله. قال المؤلف [رضى الله عنه]: هو كما قال.

۱۹۵۲ وقد روی البخاری عن أبی هریرة رضی الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن الله عنه أن رسول الله عنه أنا قائم علی الحوض إذا زمرة حتی إذا عرفتهم خرج رجل من بینی وبینهم فقال: هلم: فقلت: إلی أین؟فقال: إلی النار والله قلت: ما شأنهم ؟فقال: إنهم قد ارتدوا علی أدبارهم القهقری (919)، ثم إذا زمرة

<sup>(</sup> ٩٥١ ) وانظر : نهاية البداية والنهاية ( ص / ٢٦٥ ) لابن كثير نقلاً عن المصنف ، ويراجع ترجيح ابن كثير رحمه الله .

وانظر : البدور السافرة ( ص / ١٤٧ ) للسيوطي نقلاً عن المصنف .

<sup>(</sup>۹۰۲) حديث صحيح . أخرجه البخارى (۸ / ۱۵۰) برقم ( ۲۰۸۷) ،ومسلم (۲۳۰٤) بعناه .

<sup>919-</sup> القهقري: الرجوع إلى الوراء، والمراد: رجعوا إلى أمور الجاهلية ثانية .

أخرى حتى إذا عرفتهم خرج من بينى وبينهم رجل فقال لهم: هلم ، فقلت إلى أين ؟قال إلى النار والله ، قلت : ما شأنهم قال : إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل (920) النعم » .

قلت: فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، لأن الصراط إنما هو جسر على جهنم ممدود يحاز عليه ، فمن جازه سلم من النار على ما يأتى ، وكذا حياض الأنبياء عليهم (الصلاة و)السلام تكون أيضاً في الموقف على ما يأتى .

٣٥٩ - وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: سئل رسول الله عنهما قال: سئل رسول الله عنه الوقوف بين يدى الله تعالى: هل فيه ماء ؟ قال: «إى والذى نفسى بيده إن فيه لماء ،وإن أولياء الله تعالى ليردون حياض الأنبياء، ويبعث الله سبعين ألف ملك بأيديهم عصى من نار يذودون الكفار عن حياض الأنبياء».

٤ ٥ ٩ -- مسلم عن أبي ذر رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض ؟ قال: «والذى نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها فى الليلة المظلمة المصحية، آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ، آخرما عليه يشخب فيه ميزابان (921)من الجنة من شرب منه لم يظمأ،

<sup>920-</sup> الهمل: المتروك ليلاً ونهارًا دون رعاية وعناية ، ويعنى أنهم قليلون .

<sup>(</sup> ٩٥٣ ) حديث ضعيف . أخرجه ابن مردويه في ٥ تفسيره ٥ بسنده ، وهو مسلسل بالمجاهيل، وأورده ابن كثير ( ٢ / ١٢٥ ) في تفسيره ، وقال: حديث غريب ، وقال في نهاية البداية ( ص / ٢٦٢ ) : حديث غريب ، وليس هو في شيء من الكتب الستة .

<sup>(</sup>٩٥٤) حديث صحيح . أخرجه مسلم (٢٣٠٠) ، وأحمد (٥ / ١٤٩) ، والترمذى (٩٥٤) ، والترمذى (٢٢٠) ، وابن أبي شيبة (٢١١ / ٤٤٢) ، وابن أبي عاصم (٢٢١) في السنة ، والآجرى (ص / ٢٥٥) في الشريعة .

<sup>921 –</sup> ميزابان : الميزاب : قناة أو أنبوبة يصرف بها الماء من سطح بناء أو موضع عال .

عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل ».

٥٥٥ - وعن ثوبان أن رسول الله على قال: « إنى لبعقر حوضى أذود الناس لأهل اليسمين أضرب بعصاى حتى يرفض عليهم فسئل عن عرضه فقال: من مقامى إلى عمان، وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل، يغت فيه ميزابان من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق. في غير كتاب مسلم يعب فيه ميزابان من الكوثر الحديث. وفي أخرى ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليه قدح.

7 - 9 - مسلم عن أنس قال: بينا رسول عَلَيْكُذَات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟قال: «نزلت على آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك (922) هو الأبتر (923) ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربى ، عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد فأقول: يا رب، إنه من أمتى فيقال: ما تدرى ما أحدث بعدك ». وفي رواية

<sup>(</sup> ٩٥٥ ) حديث صحيح . أخرجه مسلم ( ٢٣٠١) ، وأحمد ( ٥ / ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٣٨٢)، عبد السرزاق ( ٢٠٨٠ ) ، وابن أبسي عساصم عبد السرزاق ( ٢٠٨٠ ) ، وابن أبي شسيبة ( ١١ / ٤٤٣ ) ، وابسن أبسي عساصم ( ٧٠٨)، ( ٧٠٩ ) ، ( ٧٠٠ ) ، في السنة ، والبغوى ( ٣٣٤٢) ، والآجرى ( ص / ٣٥٢ ) ، وابس منده ( ٧٠٠ ) ، في الإيمان .

<sup>(</sup> ۹۰۲ ) حدیث صحیح . أخرجه مسلم ( ۲۳۰٤) ، وأحمد ( ۳ / ۱۰۲ ) ، وأبو داود (۲۷٤۷ )، وابن أبي شیبة ( ۱۱ / ۲۳۷ ) ، وابن أبي عاصم ( ۲۲٤) ، والبغوي ( ٤ / ۳۳۰ ) في تفسيره .

<sup>922 –</sup> الشانئ : المبغض الحاقد ، الأبتر : المقطوع الذي لا ولد له .

<sup>923 -</sup> سورة : الكوثر .

أخرى ما أحدث (بعدك).

۱۹۵۷ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عَلَيْ : « حوضى مسيرة شهر ، وزواياه سواء ، وماؤه أبيض من الورق ، وريحه أطيب من المسك ، كيزانه كنجوم السماء ، من ورد فشرب منه لم يظمأ بعده أبدا » أخرجه البخارى .

٩٥٨ - وعن ابن عمر أن رسول الله على قال : « إن أمامكم حوضاً كما بين جربا وأذرح فيه أباريق كنجوم السماء ،من ورد فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا » .

قال عبيد الله : فسألته فقال: قريتين بالشام بينهما مسيرة ثلاث. أخرجه البخارى .

9 9 9 - وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «إن حوضى أبعد من أيلة إلى عدن لهوأشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل باللبن ، ولآنيته أكثر من عددالنجوم وإنى لأصد الناس كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه »، قالوا: يا رسول الله ، أتعرفنا يومئذ؟ قال: «نعم ، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون على غراً محجلين من أثر الوضوء».

۰ ۹ ۹ - ابن ماجه، عن أبي سعيد الخدرى - رضى الله عنه - أن النبى ( ۱ ۷ ۹ ۹ ۹ ) برقم ( ۱۵۷۹) ، ومسلم ( ۲۹۹۲ ) ، وابن أبي عاصم ( ۷۲۸ ) ، وابن حبان ( ۸ / ۱۲۶ ) والبغوى ( ۲۳۹۶ ) في شرح

(۹۵۸) حدیث صحیح . أخرجه البخاری (۲۵۷۷) ، ومسلم (۲۲۹۹) ، وأبو داود (۵۸۷) ، وأبو حاود (۵۷۷) ، وأحمد (۲۱ / ۲۱ ، ۱۲۵ ) ، وابن أبي عاصم (۷۲۷) ، وابن حبان (۸ / ۲۲۱) ، وابن منده (۲۰۷۱) في الإيمان .

( 909 ) حديث صحيح . أخرجه مسلم ( ٢٤٨ ) ، وابن ماجه ( ٤٣٠٦) ، وفي الباب عن حذيفة ، وأنس رضي الله عنهما .

( ٩٦٠ ) إسناده ضعيف . أخرجه ابن ماجه ( ٤٣٠١ )، وابن أبي ثسيبة (١٣ / ١٤٦ ) في=

عَيِّلُكُ قَالَ : « إن لى حوضاً ما بين الكعبة ، وبيت المقدس أبيض مثل اللبن ، آنيته عدد نجوم السماء ، وإنى لأكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة » .

الحوض اضطراب واختلاف وليس كذلك ، وإنما تحدث النبي عليه بحديث المحوض اضطراب واختلاف وليس كذلك ، وإنما تحدث النبي عليه بحديث الحوض مرات عديدة . وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطباً لكل طائفة بما كانت تعرف من مسافات مواضعها . فيقول لأهل الشام ، ما بين أذرح وجربا، ولأهل اليمن من صنعاء إلى عدن ، وهكذا، وتارة أخرى يقدر بالزمان فيقول : مسيرة شهر ، والمعنى المقصود: أنه حوض كبير متسع الجوانب والزوايا، فكان ذلك بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات ، فخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها . والله أعلم .

ولا يخطر ببالك أو يذهب وهمك إلى أن الحوض يكون على وجه هذه الأرض وإنما يكون وجوده في الأرض المبدلة على مساميه هذه الأقطار أو في المواضع التي تكون بدلاً من هذه المواضع في هذه الأرض وهي أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم، ولم يظلم على ظهرها أحد قط كما تقدم، تطهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء، ويغت: معناه يصب، ويشخب: أي يسيل، والعقر: مؤخر الحوض حيث تقف الإبل إذا وردته، وتسكن قافه وتضم فيقال: عقر وعقر كعسر وعسر قاله في الصحاح، والهمل من النعم الضوال من الإبل، واحدها هامل، قاله الهروى والمعنى [أن] الناجي منهم قليل كهمل النعم، ويقال: إن على أحد أركانه أبا بكر، وعلى الثاني عمر، وعلى الثالث عثمان، وعلى الرابع علياً.

<sup>=</sup> مصنفه ، وابن أبي عاصم ( ٧٢٣ ) في سنده عطية العوفي ، وهو من الضعفاء .

977 - قلت: هذا لا يقال من جهة الرأى فهو مرفوع ، وقد رفعه صاحب الغيلانيات من حديث حميد عن أنس قال: قال رسول الله عَيْكَة: « إن على حوضى أربعة أركان ، فأول ركن منها: في يد أبي بكر ، والركن الثاني في يد عمر ، والركن الثالث في يد عثمان ، والركن الرابع: في يد على رضى الله عنهم أجمعين .

فمن أحب أبا بكر وأبغض عمر لم يسقه أبو بكر، ومن أحب عمر وأبغض أبا بكر لم يسقه عمر ، ومن أحب عثمان وأبغض علياً ، لم يسقه على ، وذكر الحديث .

#### باب منه

977 - ذكر أبو داود الطيالسي: قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن مرة قال: سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقم أن النبي على قال: «ما أنتم بجزء من مائة ألف أو سبعين ألف جزء ممن يرد على الحوض، وكانوا يومئذ ثمانمائة أو تسعمائة، والله أعلم.

( ٩٦٢ ) حديث ضعيف جداً . أخرجه أبو سعد في « شرف النبوة » ، والغيلاني كما في الإتحاف ( ٩٦٢ ) ، وقال الزبيدي : إسناده واه .

و أخرَجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٢٥٣) الذي ضمنه الأحاديث الباطلة ، والموضوعة ، وقال ابن كثير (ص/ ٢٦٦) في نهاية البداية : لا يصح إسناده ضعيف .

(٩٦٣) حديث صحيح . أخسرجه أحسمد (٤ / ٣٦٩ ، ٣٧١ ، ٣٧٢) ، وأبسو داود (٢٤ / ٣٧١) ، وابساكم (١ / ٣٧٠ - ٤٧٤ ) ، وابن أبي عاصم (٧٣٧) ، والحاكم (١ / ٧٦ - ٧٧ ) ، وصححه الطبراني (٤٩٩٧ ) ، (٤٩٩٨ ) ، (٤٩٩٩ ) ، (٥٠٠٠ في الكبير .

### باب فقراء المهاجرين أول الناس ورودا الحوض علك النبك ﷺ

975 – ابن ماجه عن الصنابجي الأحمسي قال: قال رسول الله على الحوض، وإنى مكاثر بكم الأمم، فلا تقتتلن بعدى ».

979 وخرج عن ثوبان مولى رسول الله عَلَيْكُ قال: إن حوضى ما بين عدن إلى أيلة أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل أكاوييه (924) كعدد نجوم السماء من شرب منه [شربة] لم يظمأ بعدها أبداً ، وأول الناس من يرد على الحوض فقراء المهاجرين . الدنس ثيابا الشعث رؤوساً الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد قال: فبكى عمر حتى ابتلت لحيته فقال: لكنى نكحت (المتنعمات) وفتحت لى أبواب السدد ، لا جرم أبى لا أغسل ثوبى الذى يلى جسدى حتى يتسخ ، ولا أدهن رأسى حتى تشعث ». خرجه الترمذى .

عن أبى سلام الحبشى قال: بعث إلى عمر بن عبد العزيز فحملت على البريد، قال: فلما دخل عليه، قال يا أمير المؤمنين، لقد شق مركبى البريد فقال: يا أبا سلام، ما أردت أن أشق عليك ولكن بلغنى عنك حديث تحدثه عن ثوبان عن النبى عليه في الحوض فأحببت أن تشافهنى به.

<sup>(</sup> ۹۶۶ ) حديث صحيح . أخرجه أحمد ( ٤ / ٣٤٩ ، ٣٥١ ) وابن ماجه ( ٣٩٤٤ ) ، وابن أبى عاصم ( ٧٤١٦ ) في السنة ، والطبراني ( ٧٤١٤ ) ، ( ٧٤١٥ ) ، ( ٧٤١٦ ) من طرق عن ابن أبي خالد عن قيس عن الصنابح به .

<sup>(</sup> ٩٦٥ ) حديث صحيح . أخرجه أحمد ( ٥ / ٢٧٥ ) ، والترمذي ( ٢٥٦٢ ) ، وابن ماجه ( ٩٦٥ ) ، وابن أبي عاصم ( ٧٤٧ ) ، ( ٧٤٩ ) ، والحاكم ( ٤ / ١٨٤ ) وصححه وأقره الذهبي ، وابن أبي الدنيا (٧) في الأولياء بتحقيقي .

<sup>924-</sup> أكاوييه : جمع كوب ، وهو الكوز الذي يشرب فيه ، وهو الذي لا عروة له .

قال أبو سلام:حدثني ثوبان عن رسول الله عليه قال: « إن حوضي من عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد....» فذكره بمعناه وقال:حديث غريب.

977 - وقبال أنس بن مبالك رضى الله عنه: « أول من يرد الحبوض على رسبول الله عليه الذابلون (92<sup>5)</sup> الناحلون (<sup>926)</sup> السبائحون الذين إذا جنهم الليل استقبلوه بالحزن ».

## بأب ذكر من يطرد عن الموض

97۷ - البخارى عن أنس عن النبى عَلَيْكُ قال : « ليردن على ناس من أصحابى ، أصحابى الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا (927) دونى فأقول : أصحابى ، فيقال لى : لا تدرى ما أحدثوا بعدك » .

97۸ وعن أبي هريرة أنه كان (يحدث) أن رسول الله على قال: «يرد على الحوض رهط من أصحابي فيخلون عن الحوض فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى ».

٩٦٩ - مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال

<sup>925-</sup> الذابلون : جمع ذابل وهو الضعيف .

<sup>926-</sup> الناحلون : جمع ناحل وهو من نحل جسمه أى نحيفًا هزيلاً .

<sup>(</sup> ٩٦٧ ) حديث صحيح . أخرجه البخارى ( ٦٥٨٢) ، ومسلم ( ٢٣٠٤) ، وأحــمد ( ٣ / ٢٨١ ) وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة .

٩٢٧ - اختلجوا دوني : جزبوا بعيداً عنى وانتزعوا إلى النار.

<sup>(</sup>۹٦٨) حديث صحيح . أخرجه البخارى ( ٢٥٨٥ ) ، ( ٢٥٨٦ )، ومسلم ( ٢٣٠٢) مختصراً ، وأحمد ( ٢ / ٢٩٨ ) . وابن أبي عاصم ( ٧٦٩ ) .

<sup>(</sup> ۹۶۹ ) حدیث صحیح . أخرجه البخاری ( ۲۰۹۳) ، ومسلم ( ۲۰۹۳) ، والسبغوی ( ۱ / ۲۰۹ ) فی تفسیره ، وابن عبد البر ، ۲ / ۳۰۸ ) فی التمهید .

رسول الله عَلِينَة : « إنى على الحسوض حستى أنظر من يرد على منكم ، وسيؤخذ ناس دونى فأقول : يا رب منى ومن أمتى فيقال : أما شعرت ما عملوا بعدك ؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم » . وفي حديث أنس فيختلج العبد فأقول : يا رب ، من أمتى ، فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك » ، وقد تقدم .

وكذلك حديث البخارى: ﴿ إِذَا زَمَرَةَ حَتَى إِذَا عَرَفَتُهُم ﴾ تقدم أيضاً ، وفي ( الموطأ ) وغيره من حديث أبى هريرة فقالوا : كيف تعرف من يأتى بعدك من أمتك يا رسول الله ؟ الحديث . وفيه قال : ﴿ فإنهم يأتون غراً محجلين من أثر الوضوء ﴾ .

وبدر الله أو أحدث فيه مالا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من دين الله أو أحدث فيه مالا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه ، وأشدهم طرداً من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم ،كالخوارج على اختلاف فرقها ، والروافض على تباين ضلالها ، والمعتزلة على أصناف أهوائها فهؤلاء كلهم مبدلون ، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق ، وقتل أهله وإذلالهم ، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصى ، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع ، ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد ، وعلى هذا التقدير يكون نور الوضوء يعرفون به ، ثم يقال لهم سحقا ، وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله عين يظهرون الإيمان ويسرون الكفر، فيأخذهم بالظاهر . ثم يكشف لهم الغطاء فيقول لهم : سحقا سحقا ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان .

<sup>(</sup>٩٧٠) انظر : البدور السافرة ( ص / ١٧٨ ) نقلاً عن المصنف .

وقد يقال إن من أنفذ الله عليه وعيده من أهل الكبائر إنه وإن ورد الحوض وشرب منه فإنه إذا دخل النار بمشيئة الله تعالى لا يعذب بعطش، والله أعلم .

الله عَيْكُ « أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدى فمن الله عَيْكُ « أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدى فمن غشى أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منى ولست منه ، ولا يرد على الحوض ، ومن غشى أبوابهم ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه ، وسيرد على الحوض ، يا كعب ابن عجرة ، الصلاة برهان ، والصبر جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفىء الماء النار ، يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كمانت النمار أولى به » قال أبو عيسسى : هذا حديث حسن غريب وخرجه أيضاً في كتاب (الفتن) وصححه .

الأوزاعى أبو عمر في مسنده قال: حدثنى عمرو بن سعد قال: حدثنى عمرو بن سعد قال: حدثنى يزيد الرقاشى عن أنس بن مالك أنه سمع النبى عَلَيْكُ يقول: «حوضى ما بين أيلة إلى مكة ، أباريقه كنجوم السماء أو كعدد نجوم السماء ، له ميزابان من الجنة كلما نضب أمداه ، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً ، وسيأتيه قوم ذابلة شفاههم ، لا (يطعمون) منه قطرة واحدة ، من كذب به اليوم لم يصب منه الشرب يومئذ » .

<sup>(</sup> ۹۷۱) حدیث صحیح . أخرجه أحمد ( ٤ / ٤٣٤ ) ، والترمذی ( ۹۰۹ ) ، ( ۲۱۰ ) ، و ( ۹۷۱ ) ، و النسائی ( ۷ / ۲۱۰ – ۱۲۱ ) ، و ابن أبی عاصم ( ۷۰۵ ) ، و ابن حبان ( ۷ / ۲۳۶ ) ، و الطبرانی ( ۱۹ / ۱۰۵ ) فی الکبیر ، و فی الصغیر ( ۱ / ۱۰۵ ) و فی الباب عن حذیفة ، و جابر بن عبد الله ، و النعمان بن بشیر ، و خباب ، و أبی إسحاق السالمی . ( ۹۷۲ ) إسناده ضعیف . فیه یزید الرقاشی من الضعفاء .

٩٧٣ وخرج الترمذى الحكيم (في نوادر الأصول) من حديث عثمان بن مظعون ، عن النبى على أنه قال في آخره : «يا عثمان ، لا ترغب عن سنتى ، فمن رغب عن سنتى ثم مات قبل أن يتوب ضربت الملائكة وجهه عن حوضى يوم القيامة » . وقد ذكرناه بكماله في آخر كتاب (قمع الحرص بالزهد والقناعة ).

#### باب ها جاء أن لكل نبج حوضا

٩٧٤ - الترمذى عن سمرة قال:قال رسول الله على «إن لكل نبى حوضا، وأنهم يتباهون أيهم أكثر وارده وإنى أرجو أن أكون أكثرهم وارده».قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، رواه قتادة عن الحسن عن سمرة، وقد رواه الأشعث بن عبد الملك عن الحسين رضى الله عنه عن النبي على عند كر فيه غير سمرة. وقال البكرى المعروف بابن الواسطى: لكل نبى حوض إلاصالحاً فإن حوضه ضرع ناقته، والله سبحانه وتعالى أعلم .

(۹۷۳) حدیث موضوع . أخرجه الحکیم الترمذی (ص / ۳٤٦) ، وابن الجوزی (ص / ۲۰۲ – ۲۰۳) فی قمع (ص / ۲۰۲ – ۲۰۳) فی قمع الحرص بتحقیقی کلهم عن سعید بن المسیب .

في سنده القاسم بن عبد الله ، قال أحمد : ليس بشيء ، كان يكذب ، ويضع الحديث ، وفي سنده ابن جدعان من الضعفاء ، وفيه إرسال من ابن المسيب .

(٩٧٤) حديث حسن لغيره. أخرجه الترمذى (٢٥٦٠)، وقال حسن غريب، وابن أبي عاصم ( ٧٣٤) في الكبير، وفسى مسند الشاميين ( ٢٦٤٥) في الكبير، وفسى مسند الشاميين ( ٢٦٤٥).

وأخرجه ابن المبارك كما في زوائد الزهد (٤٠٤) عن الحسن مرسلاً ، بسند صحيح . وأورد شواهده ابن كثير في نهاية البداية (ص/٢٦٢ - ٢٦٣) ، وقال : قد أثني شميخنا الحافظ المزى بصحة هذا الحديث بهذه الطرق .

ولتمام الفائدة يراجع السلسلة الصحيحة برقم (١٥٨٩)، ومجمع الزوائد(١٠ / ٣٦٣).

# باب ما جاء في الكوثر الذي أعطيه [النبي] ﷺ في الجنة

و ۹۷۰ - البخارى عن أنس بن مالك عن النبى عَلِيْكُ قال : « بينا أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر في الجنة حافتاه قباب (928) الدر المجوف ، قلت : ما هذا يا جبريل ؟ فال : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طينته مسك أذفر (929) » - شك هدبة - خرجه أبو عيسى الترمذي بمعناه وزاد « ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فرأيت عندها نوراً عظيماً » .

وهب قال: أخبرنى شبيب عن أبان عن أنس بن مالك عن رسول الله عليه وهب قال: أخبرنى شبيب عن أبان عن أنس بن مالك عن رسول الله عليه أنه قال حين عرج به إلى السماء قال: « رأيت نهراً عجاجاً (930) مثل السهم يطرد أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، حافتاه قباب من در مجوف، فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا نهر الكوثر الذى أعطاك ربك قال: فضربت بيدى إلى حمأته (931) فإذا هو مسك أذفر، ثم ضربت بيدى إلى رضواضه (932) فإذا هو در » .

<sup>(</sup>٩٧٥) حديث صحيح . أخرجه البخارى ( ٢٥٨١) ، والترمذى ( ٣٣٦٠) ، وأحمد (٣ / ٢٠٧) ، والطبرى ( ٣٠٠) ، والطبرى ( ٣٠٠ / ٢٠٠) في تفسيره ، والبغوى ( ٣٣٤٣) ، والطبرى ( ٣٠ / ٢٠٠ ) في تفسيره .

<sup>928-</sup> حافتاه قباب الدر: أي شاطئاه من أصداف الدر.

<sup>929-</sup> طينته مسك أذفر : مخلوطة بالمسك الطيب الذكي الرائحة .

<sup>(</sup>۹۷٦ ) إسناده ضعيف جدا . في سنده شبيب بن سعيد ، لا بأس به ولكن حدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير ، وفي سنده أبان بن أبي عياش ، وهو من المتروكين .

<sup>93()</sup> نهر عجاج: مملوء بالماء السريع الذي يسمع لمائه صوت.

<sup>. 931</sup> حمأته : طينته

<sup>932-</sup> رضواضه: المحص الصغار في مجاري الماء.

97٧ – الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلِيْكُ « الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج ». هذا حديث حسن (صحيح) والله أعلم.

تم الجزء الأول
من كتاب (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة)
ويليه
الجزء الثانى حسب تقسيم النسخة المصورة .
تم التنقيق والتعليق علم
البزء الأول من كتاب
التذكرة
والمدهد لله أولا وآخرا
ويليه البزء الثانى .

<sup>(</sup>۹۷۷) حديث صحيح . أخرجه أحمد (۲ / ۲۷ ، ۱۵۸ ) ، والترمذى ( ۳۳۵ ) ، وابن ماجه ( ۹۷۷) ، وابن ماجه ( ۲۰۷ ) ، والدارمى (۲ / ۳۳۷) ، والطبرى (۳۰ / ۲۰۷ ) في تفسيره ، والبغوى ( ۳۳ / ۲۰۷ ) في شرح السنة ، والطبرانى ( ۱۳۳۰ ) في الكبير .

| الصفحة |                                           | اسسم السب                          |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ٣      |                                           | مقدمة الناشرم                      |
| ٦      |                                           | مقدمة المحقق                       |
| ٧      | ***************************************   | بین یدی الکتاب                     |
|        | ***************************************   |                                    |
| ١٦     |                                           |                                    |
| 44     |                                           | أهمية الكتاب ومحتوياته             |
| 40     | ***************************************   | خطبة الكتاب                        |
| 47     | ••••••                                    |                                    |
| ٤١     | ذهاب الدين                                |                                    |
| ٤٤     |                                           |                                    |
| ٥٢     | الدنياالله الله الله الله الله الله الله  |                                    |
| 77     | <br>جواز البكاء عندها                     |                                    |
| ٦٥     |                                           |                                    |
| 77     | •••••                                     |                                    |
| ۸۳     | ***************************************   |                                    |
| ۸٧     | بالله تعالى                               | ·                                  |
| 94     |                                           |                                    |
| 9 £    | ***************************************   |                                    |
| 9.8    | خير، وكيف الدعاء للميت إذا مات وفي تغميضه |                                    |
| 99     |                                           | باب منه وما يقال عند التغميض       |
| 1      | ىد موتەىن                                 |                                    |
| ·      | لأعمال بالخواتيم                          | <del>-</del>                       |
|        | فاةفاة                                    | _                                  |
|        | نى التوبة وبيانها ، وفي التائب من هو      |                                    |
|        | نی اللوبه وبیالها ، وهی اللالب من شو      |                                    |
| 1 2 1  |                                           |                                    |
|        |                                           | <del>-</del>                       |
| 1 2 V  | رالهم في ذلك                              | باب كيفية التوفي للموت واختلاف احو |

| الصفحة | <b>-</b>                                | 1                                                   |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 108    |                                         | اب ما جاء في صفة ملك الموت عند قبض رو               |
| 104    | ح الخلق                                 | اب ما جاء أن ملك الموت هو القابض لأروا-             |
| 175    | ح الخلق                                 | اب ما جاء في سبب قبض ملك الموت لأروا ِ              |
| ١٦٤    |                                         | اب ما جاء أن الروح إذا قبض تبعه البصر               |
| 170    | ستحسان الكفن لذلك                       | اب ما جاء في تزاور الأموات في قبورهم وا             |
| 771    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | اب الإسراع في الجنازة وكلامها                       |
| 179    | *************************************** | اب بسط الثوب على القبر عند الدفن                    |
| ١٧٠    | .فن و بعده                              | اب ما جاء في قراءة القرآن عند القبر حالة الد        |
| 1 7 1  | نسان إلا ما سعى ﴾                       | حاثمية في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لَلْإِ |
| ١٨٢    | •••••                                   | بان ما يلحق الميت بعد موته من الثواب                |
| ٠ ٢٨١  |                                         | اب يدفن العبد في الأرض التي خلق منها …              |
| ۱۸۸    | فرته وفي الرزق والأجل                   | اب ما جاء أن كل عبد يذر عليه من تراب ح              |
| 191.   | ے معه فیه ,,,,,,,,,,,,,                 | اب ما يتبع الميت إلى قبره وبعد موته وما يبقى        |
| 195    |                                         | اب ما جاء في هول المطلع                             |
| 192    | بكاء عنده وفي حكمه والاستعداد له        | اب ما جاء أن القبر أول منازل الآخرة وفى ال          |
| ۲ • ۱  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | اب ما جاء في اختيار البقعة للدفن                    |
| 1.7    |                                         | ى فقء موسى عليه السلام عين ملك الموت .              |
| 7.7    | *************************************** | ى فضل الموت فى المدينة المنورة                      |
| ۲.۳    | <i>ڪ الموت</i>                          | صل في الرد على من أنكر ضرب موسى لملل                |
| 4.0    |                                         | اب يختار للميت قوم صالحون يكون معهم .               |
| ۲.٧    | ستحسان الكفن لذلك الكفن                 | اب ما جاء أن الموتى يتزاورون فى قبورهم وا           |
|        |                                         | اب ما جاء في كلام القبر كل يوم وكلامه لل            |
|        |                                         | اب ما جاء في ضغط القبر على صاحبه وإن ً              |
|        |                                         | اب منه وما جاء أن الميت يعذب ببكاء أهله ع           |
| Y 1 A  |                                         | اب ما ينجى من ضغطة القبر وفتنته                     |
|        |                                         | اب ما يقال عند وضع الميت في قبره وفي اللـ           |
| 771    | بيت                                     | اب الوقوف عند القبر بعد الدفن والدعاء بالتا         |

|              | Land Land Company of the Company of |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 770          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | البراءة من الصالقة والحالقة والشاقة             |
| 777          | إخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب ما جاء في تلقين الإنسان بعد موته شهادة ال   |
| ۲۳.          | ىلةل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | باب في نسيان أهل الميت ميتهم وفي الأمل والغة    |
| ۲۳۱ .        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب ما جاء في رحمة الله بعبده إذا أدخل في قبر   |
| ۲۳۲ .        | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باب متى يرتفع ملك الموت عن العبد                |
| 44.5         | ب القبر وعذاب النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | باب في سؤال الملكين للعبد وفي التعوذ من عذاه    |
| ۲۳۸          | ••••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فصل في أول ما يلقى الميت إذا دخل قبره           |
| 7 2 7        | الموتىا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باب ذكر حديث البراء المشهور الجامع لأحوال       |
| 7 8 8        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الرد على الملحدة                                |
| Y01          | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باب ما جاء في صفة الملكين وصفة سؤالهما          |
| 777          | النسبة إلى أعمالهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب اختلاف الآثار في سعة القبر على المؤمنين بـ  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب ما جاء في عذاب القبر وأنه حق                |
| 777          | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باب منه في عذاب الكافر في قبره                  |
| 777          | العصاة فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ياب ما يكون منه عذاب القبر واختلاف أحوال        |
| 272          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تنبیه علی غلط                                   |
| ۲٧٤ .        | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باب منه « في أسباب عذاب القبر »                 |
| ۲٧٨ .        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب ما جاء في بشرى المؤمن في قبره               |
| 444          | •••••••••••••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب ما جاء في التعوذ من عذاب القبر وفتنته       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب ما جاء أن البهائم تسمع عذاب القبر           |
| ۲۸۲ .        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب ما جاء أن الميت يسمع ما يقال                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب قوله تعالى : ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقوا |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فصل في أن عذاب القبر ليس مختصاً بالكافرين       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب ما ينجى المؤمن من أهوال القبر وفتنته وعذ    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صل في بيان قوله عَيْكُ : «من مات مريضاً مان     |
| 797          | والعشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | باب ما جاء أن الميت يعرض عليه مقعده بالغداة     |
| <b>79</b> A. | واح غيرهمواح غيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب ما جاء أن أرواح الشهداء في الجنة دون أر     |
| ٣.٧          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب كم الشهداء؟ ولم سمى شهيداً؟ ومعنى ا         |

| الصفحة     | Control of the second s | اسے الحصیت                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 415        | ب الذنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | باب ما جاء أن الإنسان يبلي ويأكله التراب إلا عج             |
| 710        | م أحياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | باب لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء والشهداء وأنه              |
| ن          | كم بين النفختين وذكـر البعث والنشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | باب في انقراض هذا الخلق وذكر النفخ والصعق وأ                |
| 719        | •••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | والنار                                                      |
| 441        | , من في السماوات﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب في قول الله تعالى : ﴿ وَنَفَخَ فِي الصَّوْرِ فَصَّعَةٍ  |
| 449        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | باب يفني العباد ويبقى الملك لله وحده                        |
| 44.5       | لأصابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فصل في بيان ما أشكل من الحديث من ذكر اليد و                 |
| ۲۳٤        | يية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فائدة نفيسة في الكلام على صفات الله تعالى (حاث              |
| ٣٤.        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | باب البرزخ                                                  |
| 71         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب ذكر النفخ الثاني للبعث في الصور وبيانه                  |
| 700        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فصل في عدد النفخات                                          |
| <b>70</b>  | ، ما يخلق من الإنسان رأسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باب منه في صفة البعث وما آية ذلك في الدنيا وأول             |
| 409        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب يبعث كل عبد على ما مات عليه                             |
| ٤٢٣        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اب في بعث النبي عَلِيُّهُ من قبره                           |
| 470        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب ما جاء في بعث الأيام والليالي ويوم الجمعة               |
| ٣٦٦        | كان اللذان كانا معه في الدنيا وعمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب ما جاء أن العبد المؤمن إذا قام من قبره يتلقاه الما      |
| 777        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض                 |
| 272        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب منه : أمور تكون قبل الساعة                              |
| ۳۸۳        | *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | باب الحشىر ومعناه الجمع                                     |
| 491        | ن المحشر ؟وذكر الصخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | باب بيان الحشر إلى الموقف كيف هو ؟ وفي أي أر                |
| <b>797</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب الجمع بين آيات وردت في الكتاب في الحشر و                |
|            | a a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب ما جاء في حشر الناس إلى الله عز وجل حفاة                |
| 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وفي أول ما يتكلم من الإنسان                                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فصل في الحكمة من تقديم إبراهيم عليه السلام في               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب منه : وبیان قوله تعالی : ﴿ لَكُلُّ امْرَىٰ مَنْهُمْ يُو |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب قول النبي عَلَيْكُ «من سره أنَّ يـنظر إلىَّ يوم القيــ  |

| الصفحة       | Contraction of the second of t | اسم السب                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ٤١٠          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ووذكر أسماء يوم القيامة                                     |
| 200          | والأمور الجسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باب ما يلقى الناس في الموقف من الأهوال العظام               |
| 277          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فصل في حر الشمس ، وعرق الناس في الموقف .                    |
| <b>አ</b> ፖኔ  | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | باب ما ينجي من أهوال يوم القيامة ومن كربها                  |
| 277          | ىمىر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | باب في الشفاعة العامة لنبينا محمد مَلِيَّكُ لأهل المحث      |
| ٤٧٧          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | باب ما جاء أن هذه الشفاعة هي المقام المحمود                 |
| ٤٨٠          | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فصل في اختلاف الناس في المقام المحمود                       |
| ٤٨٤          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فصل في عصمة الأنبياء                                        |
| <b>έ</b> ለ ٦ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب منه في الشفاعة                                          |
| ٤٨٧          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اب من أسعد الناس بشفاعة النبي عَلِيْكُ يوم القيام           |
| ٤٨٨          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب في العرض والكتب والحساب وكيفية وقوف                     |
| ٤٩٤          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فصل في قوله تعالى : ﴿ وَكُلُّ إِنسَانَ ٱلرَّمْنَاهُ طَائْرُ |
| 0 + +        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب في قوله تعالى : ﴿ يُومُ تَبِيضُ وَجُوهُ وَتَسُودُ وَ    |
| 0.1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب في قوله تعالى : ﴿ وَوَضِعَ الْكُتَابِ فَتْرَى الْجُر    |
| 0.4          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب ما يسأل عنه العبد وكيفية السؤال                         |
| ٥١٣          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب ما جاء أن الله تعالى يكلم العبد ليس بينه وبيد           |
| 0 \ V        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب القصاص يوم القيامة ممن استطال في حقوق ا                 |
| ٥٢٣          | '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فصل في الحث على المسارعة في محاسبة النفس.                   |
| 770          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فائدة: في الكلام على كلام الله « رأى ابن تيمية -            |
| ٥٣٧          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب في إرضاء الله تعالى الخصوم يوم القيامة                  |
| 049          | *****************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اب أول من يحاسب أمة محمد عليه                               |
| ء            | اة . وأول ما يقضي فيه بين الناس: الدماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . رك ل.<br>باب أول ما يحاسب عليه العبد من عمله: الصلا       |
| Pro          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ، وفي أول من يدعى للخصومة                                   |
| ٧٤٥          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب منه: في سؤال الله للعبد يوم القيامة                     |
| ٥٤٨          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب منا جاء في شهادة أركان الكافر والمنافق عليه             |
| ,            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب ما جاء في شهادة الأرض والليالي والأيام بما ·            |
| (            | مال شهر رسیه ، رای سه در سال دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باسب ما مجاء مي مسهده ، قار حس والميد عي والديوم به         |

| صاحبه    |
|----------|
| باب لا   |
| باب ما   |
| باب ما   |
| باب ما   |
| باب منا  |
| باب ما - |
| عليها    |
| باب فقرا |
| باب ذ    |
| فصل في   |
| باب ما۔  |
| باب ما ج |
| آخــر    |
|          |

رقم الإيداع: ٤٤٥٩/٤٩٩١م

I.S.B.N: 977 - 272 - 229 -1

مطابع الوقاء \_ المنصورة شارع الإمام محمد عده المراجد لكلية الآداب ت: ٣٥٦٢٣٠/٣٥٦٢٢ مرب و ٢٣٠ فاكس ٣٥٩٧٧٨







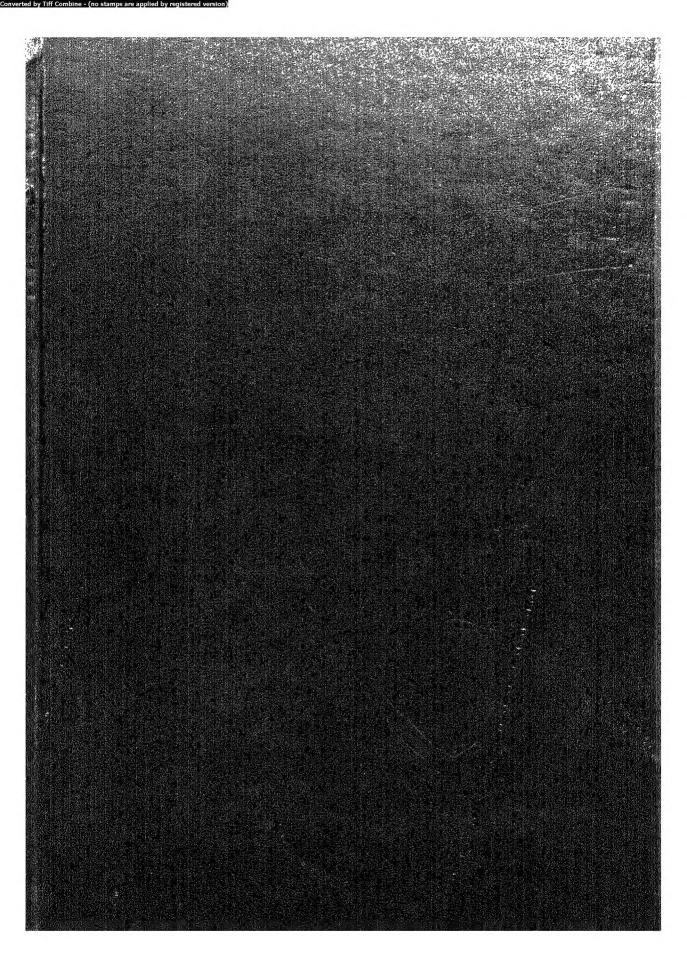